# ناریخ البحرارة فی الشرق الأرنی فف العصبور الوست طی

بقلم: ف مسابد مراجعة وتقدم عزالدين فوده



الهائة المسارة العالمة الكالما

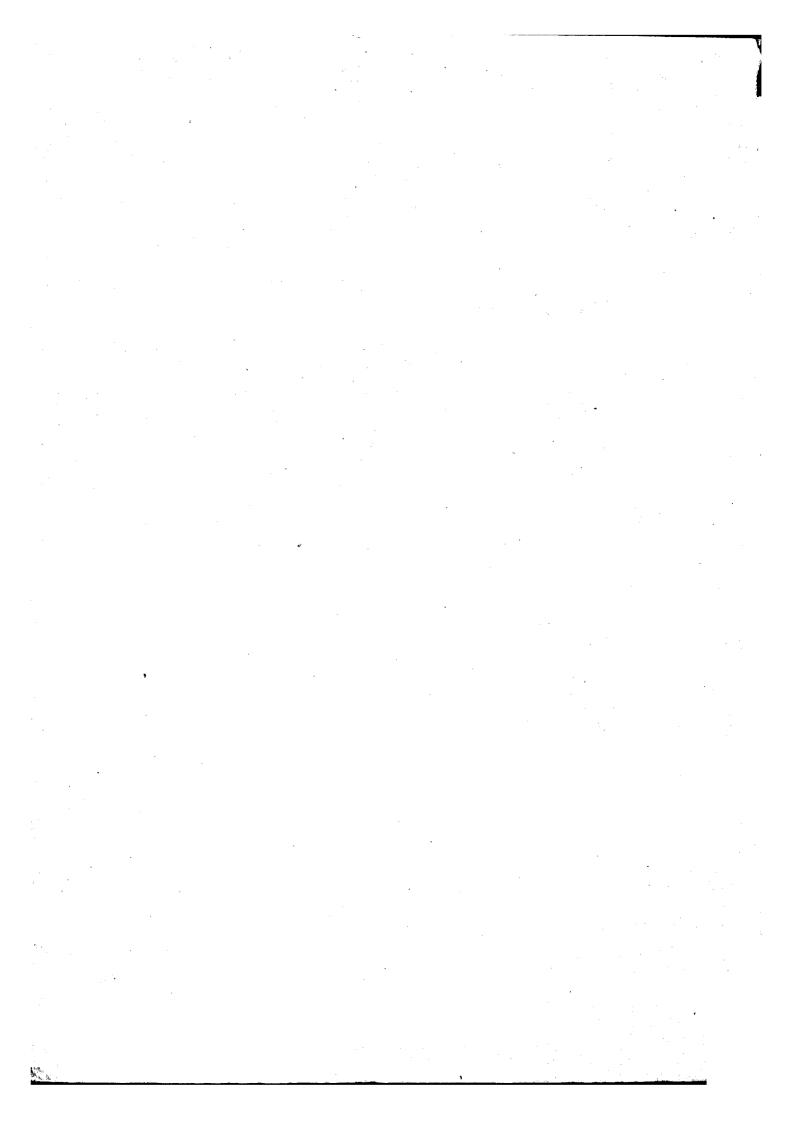

ناريخ النجارة في الشرق الأدن في العصور الوسطى الجنوالأول الجنوالأول

6

مرجعة وتقديم د. عن الدين في و د م

د. عسز الدين فسوده أستاذكرسى المنظمات الدولية ا بجامعة القاهرة عربه عن الترجمة الفرنية أحمد محمد وضياً

|   | الهيئة العامة اكتبة الأسكندرية |
|---|--------------------------------|
| - | 380,0956,                      |
|   | رقيم انتسجيل: ٢٤٧٨             |



W.HEYD

تصميم الغلاف سعد الدين الشريف

الاخراج الفنى مسراد نسيم

# كقت ثي

#### للدكتور عز الدين فودة أستاذ كرسي المنظمات الدولية بجامعة القاهرة

يحقق ظهور هذا الكتاب ونشره في اللغة العربية أمنية طالما ترددت في خاطري منذ سنوات الشباب ، حين بدأت فى جامعة القاهرة تدريس « النظم الدبلوماسية والقنصلية » كجزء متمين من أجزاء القانون الدولي العام ، وأفردت في تدريس هذه النظم ـ جريا على ما يتطلبه الواجب ويقتضيه التأصيل في البحث العلمي \_ فصولا في الدبلوماسيية الاسلامية ودبلوماسية البندقية ومطلع عصر النهضة الذي شاهد قيام العلاقات الدباوماسية الدائمة والقنصليات المستقرة في حوض البحر المتوسط وغرب أوروبا • فقد لفت نظرى وقتئذ الدكتور صلاح الدين المنجد أطال الله في عمره الى مؤلف ف · هايد « تاريخ التجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطى » • وباطلاعي على الكتاب شد انتباهي ما حفل به من وقائع وأحداث وتفاصيل تتبع تتبعا يقظا العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين دول البحر المتوسط على شاطئيه الاسلامي والمسيحي ، في الحقبة التاريخية التي تخللتها الحروب الصليبية في الشرق الأدنى ، ما بين القرنين التاسم والرابع عشر الميلادي ، \_ وبالأهم ما تأسست عليه دراسة هذه العلاقات من بحوث معمقة وموثقة لكافة حوانبها الحضارية، حتى شملت التاريخ والجغرافية والاقتصـــاد والتجارة البنية التحتية الشاملة تنظيرا غير مسبوق لمؤلف العلامة ف ٠ هايد حول طبيعة هذه العلاقات بين الشرق الاسلامي وبين بلاد المسيحية في أوروبا وآسيا الصغرى ، بالقدر الذي يعبر نعبيرا واضحا عن حقيقة التوازن الدولي القائم حينئذ بين دول البحر المتوسط ، وبما يشهد ، على خلاف ما اعتقده هنرى

بيرين - أن هــــــذا البحر ظل دائمـــا أبدا صلة ومعبرا بين الحضارتين ، بالرغم مما ألنم به في فترات الحرب والحصار والمقاطعة والضعف والصراع .

ولعل أكثر ما أثار دهشتي وفضيولي أني رأيت هذا الكتاب منقولا في صفحات وصمصفحات بعدد من المؤلفسات والرسائل العربية التي عزت الفضل لأصحابها دون هايد، فقر عزمي على ضرورة ترجمة الكتاب ونشره باعتباره أثرا من آثار المعرفة والتحقيق المنهجي الحديث للتراث الثقافي ، بجانب قيمته التاريخية والحضارية ، اثباتا لفضل العمالم الباحث المتواضع الذي عكف سنين طويلة في خزائن المكتبة الملكية في شتوتجارت \_ حيث كان يعمل رئيسا لأمنائها \_ ينقب ويبحث ويدرس ويتعسلم اللغات الحيسة والقديمة كالاغريقية واللانينية والعربية والفارسية ، ويراسل غيره من العلماء والساحثين والكتاب ، وينشر أبحسائه في هذا الموضوع بمجلة « توبنجن » ، ثم يعيد تنقيحها وطبعها في طبعتين مزيدتين لهذا الكتاب باللغة الألمانية ، آخرها هي طبعة سنة ١٨٧٩ المنقولة الى اللغة الفرنسية في طبعتين ، أولاهما سنة ١٨٨٥ ، وثانيتهما سنة ١٩٢٣ التي قام الأستاذ أحمد محمد رضا على نقلها بكل العناية والدقة والأمانة والوضوح الى اللغة العربية ، كي يقدم لقرائها الصورة الصادقة للعمل الفريد الذي أقدم عليه المؤلف ، وادخر له كل وقته وجهده وحياته العلمية ، \_ اذ لم يؤثر عنه الا هذا الكتاب وحده ، الذي كان خليقا بأن يجعل من صاحبه مثلا يحتذي في صدق وأمانة الباحث العلمي الجاد ، حتى أورثه سمعة علمية ذاعت فير الآفاق •

وقد سبق هاید الی الکتابة فی نفس الموضوع العلامة الفرنسی ج • ب • دیبنج Depping عضو الجمعیة الملکیة الفرنسیة للدراسات القدیمة فی مؤلفه « تاریخ التجارة بین الشرق الأدنی وأوروبا » والمنشور بباریس سنة ۱۸۳۰ ، \_ وهو مؤلف کما قال عنه هاید بحق فی صدر مقدمته لکتابه « جدیر بکل تقدیر بالنسبة الی عصر مؤلفه » • فهو لم یکن مثیلا لمؤلف هاید فی طابعه الموسوعی ، أو فی خصائصه من مثیلا لمؤلف هاید فی طابعه الموضوع ، والعنایة بالحواشی والاشارة الی أوثق المصادر والمراجع الأصلیة ، من خلال هذا

الحشد الزاخر من الوثائق والمحفوظات في جنوة وبيزا وفلورنس وأمالفي ومرسيليا وبرشلونة والبندقية "الى جانب قصص الرحالة وأصاب البريد العرب والخرائط والمؤلفات الجغرافية والتاريخية والمراجع والكتب التجارية والارشادية للملاحين والتجار ، حتى ليحسب المرء أن هايد قد جمع فأوفى ، ولكن فوق كل ذى علم عليم .

كان ف عايد يسوق كل هذا الحشد الزاخر من الكتب والمراجع والوثائق بلغاتها المختلفة في كتابه هذا ، لا باعتباره مؤرخا فحسب ، أو متقصيا لأخبار التجارة وصنوفها ودروب أصحابها دون غير ذلك ، وانما كان عالما موسوعيا صاحب نظرة متفحصة أعمق وأدق ، ونزعة علمية نحو الشمول والاحاطة ، تقومان على بسط الحقائق وتحليل الوثائق ونقد الكتب والمراجع ، واصدار الحكم على الأحداث التي غذت مادته العلمية ، حتى يستطيع أن يخلص الى بعض النتائج السياسية ، أو يترك الى القارىء ومن جاءوا من بعده من الباحثين والمؤلفين أن يجددوا السعى للوقوف على ما كان مقفلا في خزائن الأسر في أكناف العالم ـ واستخلاص المزيد من هذه النتائج ،

وانه ليمكن القول ان مؤلف ف هايد الذي نحن في صدد التقديم له ، وشرف التعريف به ، هو في أضحف الفروض ليس مجرد كتاب في تاريخ التجارة ، وانما هو عمل موسوعي موثق ومؤصل في تاريخ الحضارة خلال حقبة من تاريخنا أصابها الغموض وألمت بها الشكوك أحيانا ، ونسجت حولها الافتراءات والأكاذيب أحيانا أخرى ، بل ان أكثر ما يزيد هذا الكتاب أهمية ، ويعطيه قيمة أكبر ، هو نزاهة المؤلف وموضوعيته ، والتزامه ما أمكن الحياد المنزه عن التعين والتملق وتزويق الباطل والبعد عن اخفاء الحقائق الأمر الذي قد يعفيه من الوقوع في بعض الأخطاء ، فلا ننس أنه من الذي قد يعفيه من الوقوع في بعض الأخطاء ، فلا ننس أنه من كتاب العقود الآخيرة من القرن التاسع عشر ، حين لم تكن ثمة علاقات ثقافية وعلمية موصولة بين كتاب تلك الأمصار الأوروبية وبين كتاب أفذاذ أو أنداد لهم في بلادنا العربية والاسلامية ، فلا غرو ان يخلو لهم الجو فيما يكتبون أحيانا ،

واذا كان لى أن أذكر للفضل أهله ، فلا أنس أننى حين فاتحت صديقى الراحل الشاعر النابه صلاح عبد الصبور ـ

الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب \_ في ترجمة هذا الكتاب ، رأيت منه كل تشجيع وترحيب واقدام على أن تتبنى الهيئة العامة للكتات مهمة نشره ونقله الى اللغة العربية ، وأن يضطلع الأسناذ أحمد محمد رضيا بهذه الترجمة في أربعة أجزاء متوالية ، وأنه اذا كانت الترجمة مهمة شاقة ، فهي أشق عند المترجم الباحث المدقق ، بل كانت أشد مشقة في مذا الكتاب بمصطلحاته وحواشيه ووثائقه ، ولكن المترجم أطال الله في عمره \_ قد استطاع أن يكون عند حسن الظن ، كما كان العهد به في كافة الأعمال الأدبية والعلمية العديدة للتي قام على نقلها الى اللغة العربية ، والتي شاركته في مراجعة بعض منها على مدى عشرين سنة مضت ، حتى أنست الى صدق ترجمته ، واطمأنت نفسي الى حسن صياغته في اللغة العربية ، والتي شاركته في اللغة العربية ، والتي شارعية ، والتي اللغة العربية ، والتي اللغة العربية ، والتي اللغة العربية ، والتي ولي التوفيق ،

القاهرة في أول يناير سنة ١٩٨٥٠

دكتور عز الدين فودة أستاذ كرسى المنظمات الدولية بجامعة القاهرة (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية )

#### مقدمة المؤلف

منذ نشر كتاب « تاريخ التجارة بين الشرق الأدنى وأوروبا لديبينج Depping ( باريس ١٨٣٠ ، جزءان ) ، وهو مؤلف جدير بكل تقدير ، بالنسسبة الى عصره ، فان هذا الموضوع لم يعالج معالجة خاصــة • الا أنه ظهر منذ ذلك الحين مجموعة من الوثائق والمصادر التاريخية لم يكن ديبنج يعلم بوجودها ، وبخاصة في ايطاليا وفرنسا ، تشكل وفرة ثمينة من الوثائق تنتظر من يتقدم لحصادها : فلم التقاعس ؟ هل الابه من الانتظــار حتى يتم نشر كل الوثائق المدفونة في خزائن دور المحفوظات ، وهو عمل ضخم يتطلب من العلماء سنين طويلة من الجهود الفردية والجماعية ؟ كلا ، بالتأكيد ، ان جيلنا المتحمس لكل ما يمس تاريخ الحضارة ، سوف يعترف بفضل الكاتب الذي يجرؤ على التقدم ، ويستخلص من مواد ترد من كل صوب وحدب دراسة شاملة للعلاقات المثمرة التي كانت قائمة في العصبور الوسطى في مجال التجارة بين الشرق والغرب • والحروب الكبرى التي يطلق عليها بعامة اسم الحروب الصليبية • يتناولها قدر كبير من البحوث التي تزداد أهمية على الدوام ، فلم لا يكون للعلاقات السلمية التي نشأت في معمعة الحروب وشسملت تبادل المنتجات بين العالمين ، واستسرت بعدها ، لم لا يكون لها من يتولى تحليلها ؟ وإذا كان للدول الصليبية \_ تلك الأشباح التي لا قسوام لهسا ـ مكان في التياريخ ٠ فلم لا يكون للمستعمرات التي أقامتها في الشرق الأدنى كله أمم الغرب التجارية ، وازدهرت دهرا طويلا ، من يتولى تحليلها هي الأخرى ؟ كانت هذه المستعمرات التجارية منذ زمن بعيد موضوعا خاصاً لأبحاثي ، وها قد انقضت عشرون سنة منذ أن نشرت في « مجلة توبنجن » La Revue de Tubingue الايطالية ، وهي أهم المستعمرات في هذا الخصوص • وأطلع

Tuebinger Zeitschrift fuer die gesammte Staatswissenschaft. 1858-1864.

بعض العلماء الايطاليين على هده الدراسات • وحين سألنى السيد جوزيف مولر M. Joseph Mueller وكان وقتئذ أاستاذا بجامعة بأدواً ، ثم انتقل الى جامعة تورينو ، أن آذن له بترجمة هذه النبذات ، أذنت له يما طالب وأنا سعيد بذلك • وكان من المستحيل أن أجد انسانا أكثر منه اهتماما وتفهما كاملا لهذا النوع من الدراسات • وكانت هذه ، من ناحية أخسرى فرصة لاضافة نتائج أبحاث حديدة الى الترجمة، وتنقبح بعض الأجزاء الأخرى ، حتى صارت هي الأصل في الكتاب الذي صار عنوانه:

«Le colonie commerciali delgi Italiani in Oriente nel medio evo, dissentazioni del prof. Gugl. Heyd, recata in italiano da prof. Guis Muller. Venezia c Torino, 1866-1868.

وبناء على التوصيية الكريمة التي قدمها عضو مجلس الشيوخ ' السيد فيديل لامبريتكو Yedele Lampertico ( من فيسنس Vicence ) ضم الكتاب إلى المجموعة القيمة المعروفة باسم Nuova collezione di opere storiche التي نشرت بتوجيه المؤرخ الفينيسي رينالدو فولن Rinaldo Fulin وشعل منها المجلسين السادس والثالث عشر ، ولم يكن هناك حتى ذاك الحين موجز تاريخي من هذا النوع باللغة الإيطالية ، ومن ثم حظى مؤلف لكاتب أجنبي فيما وراء الألب بهذا الترحيب الرائم • فقد نلت بسبب هذا النشر شرف القبول عضوا في جمعيتين علميتين: qn-a'lexe,ànéKig-sn.'rut1.IlTiuosâj ببجنوه،و ا منسيا تشكل » la Deputazione veneta di storia partia مطبوعاتهما في الوقت الحاضي ، كما تبشر بأن تغدو مستقبلا ، كنوزا من المعلومات ذات قيمة عظيمة لتاريخ التجارة ووجدت في الجمعيتين أصـدقاء ومعاونين من طبيعتهم مثلي الرجوع الى المصادر التاريخية الأصلية الخالية من أى تحريف، والعمل بحماسة مدهشة على اثراء الوثائق المنشورة · فكان هذا من حسن طالعي ، ولكنه لم يكن كل شيء : فقد علمت بعد هنيهة ، وفي هذه الظروف ، أن كتابي وجد له قراء في الشرق الأدنى نفسه ، في اليونان والقسطنطينية • كما انتقل من اليونان الى جنوب روسيا ، حيث أوحى للسيد الأستاذ برون

M. Bruun من أوديسا بفكرة اجراء أبحاث جديدة عن مستعمرات بنطس (★)

وفي أعقاب هذا النجاح ، فكرت ان أعرض عملي هذا في ثوب جديد على العلماء الألمان • وقلبت هذا المشروع في قريحتى ، حتى قر عزمى على الخروج من الحدود التي فرضتها في البداية على نفسى ، بأن أكتب ، لا تاريخا للمستعمرات التجارية الايطالية ، ولكن تاريخا للعسلاقات التجارية بين العالم الروماني الجرماني ، وبين الشرق الأدنى في العصور الوسطى • ومع ذلك بقى للايطاليين ثمة موضع في الصدارة ، ذلك لأنهم لعبوا في كل زمان الدور الفائق في الشرق الأدنى ، وإن ظهرت إلى جانبهم أمم تجارية أخرى • وكان من المستحيل أيضا تضييق النطاق المخصص لتاريخ المستعمرات ، اذ كان لها الفضل في تغذية التجارة ورعايتها، كما كان ازدهارها وافولها ، يتمشيان دوامًا مع ازدهار التجارة وكسادها • وكان من الضروري فوق ذلك دراسة طرق المواصلات ، وتنظيم الملاحة ، وشبكة الطرق التجارية القارية ، ونظم الجمارك والضرائب ، النح ، ولما كانت معلوماتنا عن السبلع التجارية في العصور الوسطى محدودة الغاية ، كان من الضرورى أن أتوسع في دراسة التوابل ، والعصور ، ومواد الصباغة ، والأعشاب الطبية في الشرق ، والكيفية التي كانت تنتشر بها في الغرب وكذا المواد الأولية التي كان الغرب يستخلصها من الشرق ، والمنتجات الصناعية الشرقية باعتبارها سلعا للتصدير ، مقتصرا بطبيعة الحال على المواد الأكثر انتشارا في تجارة ذلك العصر •

وعلى ذلك فالعمل الذى أقدمه اليوم للنشر هو بنوع ما الطبعة الشالثة للدراسسات التى ظهسرت فى « مجلة توبنجن » • ولما كان من الضرورى أن أقوم بتنقيح الخطة بأكملها » وأجرى بها المزيد من الاضافات والتصحيحات، لذلك لم يبق بالاجمال شىء من النص الأصلى • ومع ذلك تم اختصار جزء واحد فقط ، فلم أضم شمال أفريقيا الى دائرة دراستى ، اللهم الا فيما يختص بمرور منتجات

<sup>(</sup>大) البحر الاسود ، ويكتب أيضا بنطس ، كما يسميه بعض الجغرفيين العرب نيطس ونيطش \_ أنظر المسالك والمالك لابن خرداذبة ( المراجع ) .

الشرق ، بينما أكنت في البداية قد خصصت ملحقا للجزء الكائن 'بين طرابلس والمغرب .

ويجد القارى، ، اها فى الملاحظات الأولية أو فى الحواشى بيانا عن المصادر التى رجعت اليها ، وثمة صديق قديم وكان دائما يشجعنى فى أعمالى ، هو السيد الأستاذ ج٠م٠ موتاس G. M. Thomas من ميوينخ ، فقد زودنى بالعديد مأن الوثائق التى لم تنشر من قبل ، والمستخلصة من دار الوثائق بالبندقية ،

ووضع السيد سيزار جواستي Cesare Guasti مدیر عام داد واثائق تسکانیا بفلورنسا ، تحت تصرفی مجلدا لم ينشر بعد ، حافلا بالوثائق البيزية والفورنسية ٠ ولم يناقطع صديلقاي وزميلاي في جمعية C. Desimoni ، de Gênes السيدان ديزيمونى la Societ à ligure و ل نت بيلجر انو L. T. Belgrano عن أن يكشفا لي عن كنوز علمهما الواسم ، ومجموعاتهما من الوثائــق . كما فاجأنى السيد م · ج · بيرشيه M. G. Berchet مفاجأة سارة حين أرسل لى ملفا بتقارير عظيمة الأهمية عن التجارة ، حررها ايطاليون من البرتغال ، وكان في حوزته نسخ منها . وكان للصلات التي بيني وبين الأستاذين برون الصلات التي بيني وبين الأستاذين برون من أوديسا ، وفلو كنجر Fr. Flueckinger من سنراسبورج فائدة في عملي هذا ، فقد كانا لي بمثابة الحافق والمشجع . وأخيرا ، فقد تفضل السادة أمناء مكتبات برلين وميونين فوضعوا تحت تصرفي كتبا نادرة : فالي هؤلاء جميعا أقدم في ختام كلمتي هذه أصدق آيات الشكر ٠

شتو تجارت ، نو فمبر ۱۸۷۸ ف ، هاید الحقبة الأولى

البدايات منذ الفتوحات الكبرى حتى الحروب الصليبية

## عصر جوستنيان وخلفائه

جلب طوفان الشعوب المتبريرة التي اجتاحت الامبراطورية الرومانية في الواخر عصرها بذور حياة جديدة: وبسقوط روما بدأت هذه البذور تنمو في كل أنحاء أوربا ، وأصبحت سلالات قوية فتية ، ولكنها شبه همجية ، أصبحت فعاة ذات أهمية كبيرة: ذلك لأنها اختلطت بشعوب كانت حتى ذلك الحين خاضعة لروما وأسفر هذا الاختلاط عن قوميات جديدة ، أدى الى تحول عام في الدولة والمجتمع والأخلاق ومع ذلك لم يؤثر هذا الانقلاب بدرجة واحدة في كل أحوال الشعوب في مجال الحياة الاجتماعية التي هي موضوع دراستنا هذه ، لا نجد في مستهل العصور الوسطى أى حدث يداني في أهميته واقعة اكتشاف الطرية البحرى المؤدى الى الهند الشرقية ، واكتشاف أمريكا ، وهما حدثان تما في بداية العصر الحديث ، وفتحا للتجارة فجأة سبلا جديدة كل الجدة و فالانتقال من العصور القديمة الى العصور الوسطى لم يتم فجأة على هذا النحو ، حيث بقيت الطرق والأماكن التجارية بصفة عامة على ما كانت عليه .

فمنذ أن أتاحت فتوحات الاسكندر الأكبر للشعوب الغربية المتحضرة أن تتصل بأعماق الشرق ، اتجهت جهود التجارة هذه الوجهة ، لأن الشرق كان هملاء المصدر انتاج السلع التي أصبحت ضرورية لسادة العالم الجشعين : كان هؤلاء يستوردون من الهند التوابل التي يضعها الاغريق والرومان في مأكولاتهم لتحسين مذاقها ، والروائح التي يريقونها على أبدانهم ، وينثرونها في مساكنهم ، والعاج الذي يصنعون منه أثاثهم الفاخر ، وكانت الصدين تنتج الحرير الذي كانت النسوة ، ومن بعدهن مع ازدياد الرفاهية ـ رجال العصر الامبراطوري ، يحبون أن يكتسوا به ، أما الجواهر ، فكانت جبال فارس والهند مصدر أحجارها الكريمة ، كما كان المحيط الهندي مصدرا للألىء وشيئا فشيئا اتسعت التجارة ، الكريمة ، كما كان المحيط الهندي مصدرا للألىء وشيئا فشيئا اتسعت التجارة ، حتى كانت الامبراطورية الرومانية في عصر « بلين » pline ( بلينيوس ) تدفع في آسيا كل عام ثمنا للسلمالتي تأخذها منها مائة مليون سسترس sesterces (١)

اللترجم ) ٠ (١) عملة رومانية قديمة (١١لترجم )

اى حوالى ٢٠ مليون فرنك ـ كانت الهند تحصل وحدها على نصفها(١) ٠

وفى العصور الوسطى كان الشرق الأدنى لم يزل المقصل الرئيسى للتاجر الغربى و أما السلع التى كانت تستورد فيما بعد من المستعمرات فى أمريكا ، مثل السكر والقطن ، فانها كانت تستورد وقتئذ من سوريا ، وآسيا الصغرى ، وقبرص ، كما تستورد العطور من الهند وكانت التوابل ، وبالأخص الفلفل ، تعتبر من أهم السلع الغذائية فى ذلك العصر و ونحن اذا بحثنا عن مصدر الأقمشة الرفيعة أو الطنافس التى كانت فى العصور الوسطى تزين مساكن النبلاء ، والأثرياء من الطبقة البورجوازية ، فلا بد أن ننتهى دائما الى الشرق ، فمنه تأتى بوجه عام المادة الأولية ، وفى الكثير من الأحيان النسيج والمطرزات ، وأنواع الأقمشة واذا كانت التجارة تتبع دائما الاتجاه نفسه والذى كانت تتبعه فى العصور القديمة ، فقد بقيت أيضا الطرق التجارية الكسرى هى نفسها التى كانت موجودة فى العصور القديمة ،

ولما كانت السفن التجارية لا تعرف طريق رأس الرجاء الصالح لاحضار منتجات الشرق الأدنى ، فانها كانت تكتفى بعبور البحر المتوسط ، أو تمضى على أكثر تقدير فى المياه التى تتصل مباشرة بالبحر المتوسط ، حيث نجد يقينا على طول السواحل أسواقا معروفة منذ قديم الزمان ، كالاسكندرية ، وصور ، وبيروت ، وأنطاكية ، بيزنطة ، وطرابزون ، وكان نشوء سوق جديدة حدثا نادرا غير عادى ، وكانت البضائع تصل من قلب الشرق حتى ثغور البحر المتوسط ، أو بنطس فى الطرق المستخدمة منذ العصور القديمة ، البحر الأحمر أو الخليج الفارسى ،أما البضائع الواردة من وسط آسيا عن طريق البر فانها تسلك الطرق التي نجدها مذكورة فى مؤلفات الجغرافيين الاغريق والرومان حسبما ورد فى أخبار التجار ،

ولعل العنصر الوحيد الذي تغير في هذه التجارة هو عنصر الوسطاء ، حيث حل الإيطاليون ، والبروفانسيون ، والقطالونيون محل الاغريق والرومان ، ومع ذلك ينبغي ألا ننسي في هذا الصدد أن الانتقال من العصر القديم الى العصر الوسيط لم يتم دفعة واحدة ، فالواقع أنه حين انقسمت الامبراطورية قسمين ورثت الامبراطورية البيزنطية بطبيعة الحال وبتأثير موقعها الجغرافي تجارة الشرق ، ذلك أنها حين نجت من الغزوات ، أدت دور الوسيط في العلاقات التجارية بين الشرق والغرب الى اليوم الذي أصبحت فيه الطبقة البورجوازية بالمدن البحرية بايطاليا وفرنسا وأسبانيا قوية بدرجة استطاعت معها أن تستغنى عن هذه الوساطة .

وفي وسعنا الآن أن نطرق صميم دراستنا ، وسوف تكون نقطة البداية في هذه الدراسة ولاية الإمبراطور جوستنيان Justinien ( ٢٧٥ - ٥٦٥ م ) : والواقع أن لدينا عن هذا العصر وثائق كثيرة تكفي لوضع قائمة كاملة توضع موقف الشرق في هذا العصر من الناحية التجارية ٠ كان أقصى بلد يتبادل معه اغريق بيزنطة تجارة متصلة هو البلد نفسه الذي ينتج أثمن الحاصلات التي يشتد الطلب عليها • فمنذ عدة قرون كانت صناعة الحرير ( التي نريدالتحدث عنها ) مزدهرة في الصين ، غير أن سر هذه الصناعة كان مكتوما بحرص عنها ) مزدهرة في الصين ، غير أن سر هذه الصناعة كان مكتوما بحرص شديد ، حتى لم يستطع الأجانب بالمرة أن يتعلموا أساليبها • وأخيرا حلت اللحظة التي استطاع فيها بلد آخر أن يستغل هذا الفرع الهام من الصناعة : فقد كان هذا الحظ السعيد من نصيب مملكة صغيرة في وسط آسيا ، مملكة شخوتان ، المهند المناعة النيان ، بمقاطعة سنكيانج ) اثر زواج ملكها بأميرة صينية ؛ قيل انها خانت وطنها واستطاعت أن تفلت من رقابة رجال الجمارك • فحملت معها الى وطنها الجديد دود القز وبيضه وبذور التوت(١) •

وليس في مقدورنا أن نؤكه أن نتاج الحرير قد زاد من حركته المتجهة من الشرق الى الغرب ، وأنه عبر حدود خوتان في القرن السادس ، ولكن يمكن التسليم بأن الجزء الأكبر من المنسوجات الحريرية التي كان تجار الغرب يتلقونها في ذاك الأوان كانت تصل اليهم من الصين و وكان الصينيون يصدرون منتجاتهم بأنفسهم ، الا أن سفنهم لم تكن وقتئذ تحمل هذه المنتجات الى أبعه من سيلان ، باستثناء حالات قليلة (٢) ولم تكن تتخطى حدود تركستان ، ومن هناك تتكفل شعوب أخرى بنقل هذه السلع الثمينة الى الغرب و الا أنه من الصعب التمييز بين هذه الشعوب : فكتاب العصر القديم ؛ ومن بعدهم كتاب العصر البيزنطى (٣) ، كانوا يطلقون اسم « سيرس » Sères على كل من

Abel Rémusat, Histoire de Khoten p .34 et s., (1)
53 et s. Hiouenstang, 111 mémoires sur les contrées occidentales, trad
p. Stanislas Julien II p. 238 et s.

<sup>(</sup>۲) استعرنا هذه المعلومة الخاصة بالمعلقات البحرية بين الصين وسيلان من Montfaucon, collectio - nova patrum II, 337: Indicopheutes وأيد هذه المعلومة أيضا الحاج الصينى فاهين ( فاهيان ) الذى كان يرتحل في مستهل القرن الخامس ، بادئا من سيلان وعائدا الى وطنه ، وقام بهذه الرحلة البحرية على متن سفينتين تجاريتين كبيرتين ، أوصلته احداهما الى جاوة ، والثانية الى الصين ، انظر Abel Rémusat ، باريس ١٨٣٦ ، صفحة ٢٥٩ وما بعدها ، انظر أيضا Richthofen ، الصين ١ ، ٥٢٠ ،

Ritter, Erdk VIII, 692 et ss. et Richtofen, China 1, 474 : انظی : (۳)

منتجى الحرير ومختلف الشعوب التى تتولى توزيعه · ونذكر من بين الأقوام التى كان تمارس تجارة الحرير بنوع خاص سلكان الصغه فى سلهوب بخارى ، الذين اشتهروا فى العصلور القديمة كلها بمهاراتهم وقدرتهم فى مجال التجارة (١) · وكان الحرير يأتيهم من الصين مع القوافل ، فينقلونها بالتالى ، الى أسواق شمال ايران وجنوب بحر قزوين ·

حقا ، ان المصادر المختلفة لاتذكر ذلك صراحة : تيوفان البيز نطى Théophan يذكر أن الأسواق والثغورالتي يتردد عليها تجار الحراير(٢) وقد تغير أصحابها في وقت قصير · فبعد أن كان يمتلكها الفرس ، انتزعها منهم الهون « الأفتاليت » ( اليو \_ تسى في الصين ) حتى احتلها منهم الترك • وفي رأيي أن الأقوام التي ذكرت في هذه الفترة تحت اسم «سيرس» هي التي كادت تقطن بلاد الصغد، يؤيد ذلك بقية تاريخ تجارة الحرير • ولكن أين كانت ثغورهم ؟ لم تكن قطعا عند مصاب نهر الاندوس ، ولو أن هذه المصاب كانت تتصل بالصين بطريق تجارى يمر بآسيا الوسطى ومعابر سلسلة جبال الهندكوش • واذا كان الفرس والهون الافتاليت قد بسطوا سيطرتهم بالتناوب حقبة من الزمن على هذا الجزء من الهند (٣)، فإن سلطان الترك لم يمتد أبدا إلى هذا الحد ، ينبغى اذن البحث عن بحر آخر ٠ ويرى تيوفان أن ضياع هذه الأســـواق من الفرس كان نتيجة مباشرة لهزيمة ملكهم أبرويز Perozès أمام خان الافتاليت سنة ٤٥٧ م (٤) ، وجرت المعركة الحاسمة بالقرب من الحدود التي تفصل في الشمال أمبراطورية الساسانيين عن الأقاليم التي يحتلها الأفتاليت سادة سهول نهر أوجزوس(٥) ونهر ياجزارت ، بالقرب من مدينة جورجو الفارسية Gorgo التي أطلق عليها العرب فيما بعد اسم جرجان ، وتقع على الطرف الجنوبي

Cosmas 338 et s.

Sxmatsien; trad. p. Brosset, dans le Nouveau journ. asiat II, 425. (1)
Saint Martin Mém. sur l'Armenie II, 374.
Abel Rémusat Nouveau mél asiat I, 229.
Excerpta e Theophanis historia, ed. Bonn p. 848 et s.

<sup>(</sup>٢) تهر السند حاليا ( المترجم ) ٠

<sup>(</sup>٣) في خصوص الهون أنظر:

Agathias, ed. Bonn. p. 266; Procop. de bello pers. 1,3,4; Theophan. (5)
I. 188-190.

<sup>(</sup>٥) الاسم القديم لنهر أمودار ياوهو بالعربية جيعون \_ المراجع .

<sup>(</sup>٦) الاسم القديم لنهر سرداريا ، وبالعربية مميحون ـ المراجع ٠

Excerpta ex Prisco, éd. Bonn. p. 221 : انظر ابضا Procop 1, c.

من بحر قزوين (١) • أليس من الأوفق اذن البحث على شاطىء بحر قزوين عن ثغور « السيرس » التى فقدها الفرس بعد موقعتهم مع الهون ؟ ونذكر في هذه المناسبة انه كان يوجد في العصور القديمة طريق تسلكه عادة بضائع الشرق الأدنى من بلاد الأوجزوس الى بحر قزوين حيث تشحن في السفن ، وتعبر البحر ، ثم تتقدم في نهر أراكس Araxe ، وتهبط نهر فاز Phase

وفى أعقاب الأحداث التى ذكرناها، أعيد استخدام هذا الطريق (أو لعله لم يبطل استخدامه بالمرة؟)؛ غير أنه امتد من ذلك الحين صعودا فى نهر اراكس حتى يصل الى آسيا الصغرى عن طريق نهر ارتاجزات ثم ان طريق القوافل كان يتبع دائما الحد الشمالي لايران وسوا كان الحرير ينقل عن هذا الطريق أم عن ذاك ، فان الفرس كانوا هم الذين يتلقونه دائما قبل غيرهم ، ويحرصون كل الحرص على ألا يصل الى الرومان الشرقيين بطريق آخر غير الذي يجتاز بلادهم ، وبأيد أخرى خلاف أيديهم (٣) واتفقت بيزنطة مع فارس على تحديد بعض الأماكن التى يتعين فيها بيع البضائع الآتية من فارس الى البيزنطيين بعض الأماكن التى يتعين فيها بيع البضائع الآتية من فارس الى البيزنطيين كل من هذه كذلك كان من المستحيل التملص من الأمر الذي يقضى بأن يكون كل من هذه الأماكن مقرا لمكتب جمركى (٤) وكانت أقصى نقطة فى الشمال هى ارتاجزات الأماكن مقرا لمكتب جمركى (٤) وكانت أقصى نقطة فى الشمال هى ارتاجزات التى ذكرناها آنفا (٥) ، ومن بعدها ، فى وسط بلاد ما بين النهرين (أو أرض

<sup>(</sup>۱) لا تخلط بينها وبين أورجند Ourgendj عاصمة خوارزم التي سنتحدث عنها فيما بعد

Nivien de Saint - Martin Sur les Huns blanc ou Epthalites انظر dans les Nouv. annal des voy. 1849. III p. 9 et s. not. Spiegel, Eran p. 123 125.

Plin, Hist nat. VI, 17.

Abel Rémusat, Remarques sur l'extension de l'empire chinois du (v) Côté de l'Occident, dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. VIII (1927) p. 125.

<sup>(</sup>٤) مرسوم عام ٤١٠ في قوانين جستنيان ٠

Exerpta e Petri Patrici hist. éd Bonn. 135. Exerpta e Menandri hist éd Bonn p. 361; Zachariae, Eine Verordnung justinians ueber den Seidehandel dans les Mém de l'Acad. de St. Petersb. Série VII. T. IX no. 6 (1865) p. 5.

<sup>(</sup>٥) يعرفنا بريكون Précope بعرضع آخر في المنطقة نفسها حيث كان يجرى تبادل البضائع الهندية والفارسية : ذلك هو سهل دوبيوس Doubios في أرمينيا الفارسية على مسيرة ثمانية أيام من تبودوسيويوليس (ارضوم) • على أن مرسوم عام ١٠٤ يذكر مدينة ارتجزات على أنها المكان الوحيد للتجارة المتجهة الى القسم الشمالى من حدود الأميراطورية من ناحية الفرس : ويبدو مما سبق ذكره أن هذا المرسوم لم يعد سارى المفعول في عهد جستنيان : ولكن كون جستنيان قد اثبته في قانونه يثبت أنه لم يزل سارى المفعول ، وتزول المشكلة اذا سلمنا بفكرة زكريا Zachariae المعقولة ( في المرجع السابق ذكره ، ص ٥ وما بعدها ) : فهو اذ يعتمد على موقع المكانين ، يرى أن أسواق سهل دوبيوس كانت هي وسوق الرتجزات سوقا واحدة •

الرافدين) تأتى نصيبين Nisibe (١) ، وأخيرا تأتى في الجنوب الرقة Rakka على الفرات (٢) ، وقد رأينا قبلا كيف كان الحرير يصل الى أولى هذه المدن وكانت مدينة نصيبين تتلقى الحرير من ناحية في قوافل تنطلق من بلاد الصغد وتجتاز فارس متجهة صوب الجنوب الغربى ؛ ومن ناحية أخرى كان قربها من نهر دجلة يجعلها على صلة بالخليج الفارسي ، وجعل في ميسورها أن تتزود بالحرير عن طريق البحر .

أما بخصوص الرقة فان موقعها على نهر الفرات يبعث على الاعتقاد بأن القسم الأكبر من الحرائر ، التى تصل أو حتى كلها ، كانت تجتاز الخليج الفارسى ، وتصعد نهر الفرات ، ويذكرنا هذا بأن الحرير كان يحتمل أن يتبع طريقا آخر غير الذى ذكرناه ؛ فقد كان جزء منه يصدر من الصين الى سيلان عن طريق البحر ، ومن ثم ينقل الى سفن أخرى تبحر الى الخليج الفارسى محاذية الساحل الغربى للهند ، والساحل الجنوبي لكرمان Caramanie ، ومن البديهي أنه حين كانت البضائع الصينية تتبع طريق البحر ، كان يمكن أن تفلت البديهي أنه حين كانت البضائع الصينية تتبع طريق البحر ، كان يمكن أن تفلت من أيدى الفرس لأنه كان في مقدورها أن تتجه بعد سيلان صوب جنوب جزيرة العرب ، وأثيوبيا (٣) ،

وكان في احتكار تجارة الحرير خطر استطاع الأمبراطور جستنيان أن يستغله و فالواقع أن ذلك الأمر كان بالنسبة الى البيزنطيين المضطرين الى الحصول على هذه المادة عبئا ثقيلا و اذ لم يكن في هذه التجارة وسطاء سوى الفرس ، ولم تكن ثمة أمة كأمة الفرس تكثر الحروب بينها وبينهم: ترى ألم يكن يهمهم أن يروا تجارهم يحملون الى أعدائهم المبالغ الضخمة المخصصة لشراء المنسوجات الحريرية ؟ وهل كان عليهم أن يقبلوا بهدوء انقطاع هذه التجارة بسبب حالة الحرب ؟ وعلاجا لهذه الأحوال السيئة حاول الامبراطور جوستنيان في عام ٥٣٢ م أن يفتح طريقا لتجارة الحرير يمر بأثيوبيا: فقد رأى في الامكان أن يشترى الأثيوبيون الحرير من الهنود ، ثم يبعونه بدورهم الى البيزنطيين وجدوا في وصل وكلاؤه الى الموانيء التي رست عندها السفن الهندية (٤) وجدوا

<sup>(</sup>۱) لا شك في أن نصيبين كانت ترسل بضائع الهند والصين الى أسواق باتنيه Orfa (على الفرات ) واورقا Saroudj الواقعة شرقا في سهل سارودج (XIV,3) Ammien Marcell بين بير مارسيل أردسا قديما ) • أنظر الفقرة الغربية لأميين مارسيل فمنذ القرن السادس ضعف شأنها حتى ومع ذلك فان رخاء باتنيه لم يدم زمنا طويلا ، فمنذ القرن السادس ضعف شأنها حتى صارت ضيعة مجهولة

Oppidum commerciandi opimitate «gratissimum» Ann. Marcel XXIII, 3.(7)

۲) Cosmas المرجع المشار اليه آنفا ص ۳۳۷

<sup>(</sup>٤) كانت هذه الثغور واقعة دون شك على مصب نهر الاندوس ( السند ) ٠

عندها الفرس مسيطرين على الأسواق لأنهم جيران وعملاء سابقون ، ومن ثم عادوا صفر اليدين ؛ وبقى الفرس دون نزاع ، وحتى يظهر أمر جديد ، محتكرين هذه التجارة (١) ٠

وكانت المنتجات التى تصدرها الهند الى غرب آسيا وأوربا تمر كلها أيضا ، وعلى وجه التقريب بأيدى الفرس ، على الأقل حين كانت القوافل التى تنقلها تسلك الطريق القويم الذى خطته الطبيعة عبر البنجاب ومعابر جبال الهندكوش ومن الصعب اثبات وجود هذه التجارة عن طريق البر بين الهند وفارس فى فترة الانتقال من العصور القديمة الى العصور الوسطى •

وثمة مسافر في مستهل القرن السابع ، وهو الحاج هيوونتسانج Hiouenthsang وجدد في اقليم بميان Bamian (الذي يسيطر على المر الرئيسي في الطريق المؤدي من الهند الى بكتريان Bactriane ) قوما يزاولون التجارة • وذكر بنوع خاص مدينتي كابيسا Kapiça (غير البعيدة عن كابول) واوتاكندا Outakanda (اوهند Ohind القريبة من بشاور) ، باعتبارهما سوقين ترد اليهما بكميات كبيرة أكثر البضائع ندرة وأهمية (٢) • ولكنه لسوء الحظ لايذكر شيئا عن اتجاه الحركة التجارية هذه • ولم يكن هناك شك في أن بضائع الهند كانت تتجمع في تنقلها صوب الغرب في موضع ما عند مشارف أسيا الوسطى ، ثم تنتهى في اقليم بيزنطة عند ارتاجزات أو نصيبين (٣) •

غير أن القسم الأكبر من المنتجات التي كانت الهند تصدرها الى فارس كانت تنقل بحرا بمحاذاة السواحل، فلا تنزل الى البر الا بعد أن تصل اما الى أقصى الخليج الفارسي أو الى أحد المرافىء على نهري دجلة والفرات ، حيث يكون المجرى. السفلى لهما صالحا للملاحة .

وكان أول مرفأ لاعادة التصدير تقابله في هذه الرقعة السفن القادمة من الهند هو ابولوجوس Apologos الذي سمى فيما اوبولاه Obollah ، والذي ورد ذكره قبلا في « رحلة البحر الأحمر » باعتباره أحد المواقع الرئيسية لرسو السفن المحملة ببضائع الشرق الأوسط ولم يفقد هذا الموقع شيئا من أهميته في عهد الساسانين (٤) وفحين تتجاوز السفن هذا الميناء وتصعد نهر

**(1)** 

Procop, De bello persico I, 20.

Hiouentsang, Mém. I, 37, 40, 125. (7)

<sup>(</sup>٣) يتحدث .Procop (De bello pers. II 25) Procop) عن بضائع هندية تصل الى سوق مهل دوبيوس ، أنظر بعاليه ٠

Geogr groeci min, éd. Muller I, 285 et Reinaud, Mémoire sur : راجع (٤)
le royaume de la mésène et de la Kharacène, dans les mém. de
l'Acad., des insir., XXIV, II, pp. 189, 212, 213. Gildemeister, Script.
arab, de reb. ind. loci., p. 37 et s.

دجلة ، لاتقطع مسافة طويلة حتى تصل الى حاضرة ملوك الفرس العظيمة «مدائن كسرى » (طيشفون عند الرومان) • فاذا صعدت السفن نهر الفرات تستطيع أن تتقدم حتى الحيرة Hira (بالقرب من مدينة مشهد على الحالية) دون أن تخرج من حدود الامبراطورية الساسانية •

لقد انقضى زمن طويل على العهد الذى كانت فيه سيادة الرومان السياسية والتجارية ملموسة حتى الفرات الأدنى وشواطىء الخليج الفارسى ؛ وكانت مملكة الحيرة الصغيرة المزدهرة فى أيدى أمراء من العرب يعترفون بسلطان ملوك الفرس (من منتصف القرن الثالث حتى مستهل السابع) • وكانت سفن السند والهند (۱) ، وكذلك سفن الصين ، تسير الى ديارهم التى يمكن اعتبارها الى حد ما ضمن مدن فارس • ومن هناك تتسلم القوافل حمولتها الثمينة وتسير بها فى حميع الاتجاهات ، وبخاصة فى عصر الأسواق الكبرى التى كانت تعقد فى الحيرة مرة فى كل عام (۲) •

حقيقة أنه من الصعب تحديد جنسية السفن التي كانت في القرن السادس تنقل حاصلت الهند الى بلاد ما بين النهرين وقد أبدى اثنان من أكبر المستشرقين الفرنسيين ، رينو Reinaud ، وكاترمير Quatremère في هذا الخصوص رأيين مختلفين و فقد زعم الأول أن الفرس كانوا في عهد السيادة الساسانية يملكون أسطولا بحريا كبيرا ، في حين لم يكن الهنود يظهرون على أساطىء الخليج الفارسي الاليمارسوا أعمال القرصنة (٣) ومن ثم يتعين الاجابة على السؤال الذي طرحناه آنفا بأن القسم الأكبر من السفن كانت فارسية الجنسية وأما كاترمير (٤) فيؤكد أن الفرس لم يكونوا أبدا أمة بحرية وفادا أخذنا برأيه هذا ، تعين التسليم بأن الهنود هم الذين كانوا يتولون بأنفسهم فاذا أخذنا برأيه هذا ، تعين التسليم بأن الهنود هم الذين كانوا يتولون بأنفسهم نقل حاصلات بلادهم الى فارس و

والراجح أن الحقيقة تقع بين هذين الرأيين · ونعتقد من جانبنا أن كلا الشعبين قام بنصيب فعال في هذه التجارة البحرية · ففيما يختص بالهنود ، نعلم أنه الى جانب قبائل القرصان المتوحشين الذين يمارسون كثيرا أعمال النهب والتخريب على الشاطىء الفارسي ، كان يوجد منذ زمن بعيد على الساحل

<sup>(</sup>۱) تبعا لتقليد قديم ذكره المسعودى في « مروج الذهب » نشره وترجمه ب • باربييه Barbier de Meynard et Pavet de Corteille,

Hamza Ispahanensis راجع حمزة اسبامانسيس (I, p. 216, 219. (ed. Gathualdt, p. 80).

Caussin de Perceval, Hist. des Arabes II, 616 et ss. (7)

Reinaud, Relations des voyages faits par les Arabes et les Persans, I.

<sup>(</sup>٤) في دراسته للكتاب المذكور بعاليه . Journal des Savants 1846, Nov. p. 681 et s.

الغربي للهند ، وبخاصية في ملبار ، وشبه جزيرة جوجارات Goudjerate شعب متمدن يعتمد في معيشته على البحر ، ويمضى بحثا عن السلع في بلاد نائية (١) .

فضلا عن ذلك أثبت بروكوبيوس Procope بصورة قاطعة ، وهو يروى محاولة جوستنيان انتزاع احتكار تجارة الحرير من أيدى الفرس أن سفن الهندهي بوجه عام التي كانت تجلب الى الفرس حرير الصين وينبئنا أخيرا كوزماس Cosmas أن جزيرة سيلان كانت ترسل في عصره سفنا الى فارس عير أن الفرس لم يكونوا من ناحية أخرى يجهلون فن الملاحة كما يزعم كاترمير وققد كان في كاليانا (كالياني) (Kaliana (Kaljani) بالقرب من بمباى على ساحل ملبار ، وفي جزيرة سيلان في القرن السادس ، مستعمرات مسيحية فارسية الأصل ، قدم قساوستها من ذلك البلد ، وتجار خيول فارسية ، ومبعر ثون من الملوك الساسانيين في زيارة لجزيرة سيلان و

غير أن هذه الحقائق لاتكفى بالتأكيد لاثبات وجود أسطول بحرى فارسى ولكن من غير المحتمل أن يضطر كل هؤلاء المسافرين والمهاجرين الفرس أن يركبوا سفنا أجنبية ليذهبوا الى الهند ويقول كوزماس وهذى حجة قاطعة ، انه كان يصل الى سيلان عدد كبير من السفن القادمة من فارس و نخلص من ذلك بالقول بأن الهنود كانوا يحملون الى فارس منتجات بلادهم على سفنهم الخاصة ، وأن الفرس ( وربما أيضا عرب الحيرة التابعين لهم ، كانوا يرسلون سفنا الى الهند (٢) وكانت نهاية هؤلاء بالتحديد هى سيلان التى كانت كل الأمم البحرية في المحيط الهندى ترسل اليها آنئذ سفنها لمبادلة بضائعها والبحرية في المحيط الهندى ترسل اليها آنئذ سفنها لمبادلة بضائعها و

ووجد تجار الغرب هناك ، الى جانب منتجات البلد ، حرير الصين ؛ والقرنفل ، وخشب الصبر أو الصندل ( وهو من حاصلات الهند الصينية ) التي تستورد كالحرير على سفن صينية (٣) تسير عند عودتها بمحاذاة ساحل

Hicuentsang, Mém. II, 121, 162, 165.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) يدعم هذا الرأى ما رواه Theophylactus Simocatta ، اذ يقول ان يهودى القرس قد اكتسبوا في عهد الساسانيين ثروات كبيرة بارسالهم سفنا تجارية في بحر ارتيريا (ed. Bonn. p. 218).

<sup>(</sup>٣) يوضح رشتهونن China I, 520 et s.) Richt-hofen إن الصينيين كانوا يمضون بعيدا أحيانا ، وأقل بعدا أحيانا أخرى صوب الغرب ، ولكن حملاتهم بسيلان ، تلك التى ترجع الى عهد تسن ، ملوك الشرق ( ٣١٧ ــ ٤١٩ ) كانت قوية ونشيطة ، ويتبدى ذلك أيضا فى الحوليات الصينية • ومع ذلك يبدو من المشكوك فيه أن يكون الصينيون ، بعد أن بلغوا أقصى موقع معتاد لرسو سفنهم ، قد مضوا قدما بسفنهم حتى مدينة الحيرة على نهر الفرات • وكان الذين ذكروا هذه الواقعة يعيثون بعد هذه الآونة بعدة قرون • أما رشتهوفن فانه يؤيدها بسهولة •

ملبار ، ويمكنها أن تتزود في طريقها بالفلفل ، أو تشمحن عند مصب فهر السند ( الاندوس ) بمسك التبت وغيره (١) ٠

واذ كان الفرس يسيطرون على تجارة الهنه ، فليس معنى ذلك أنه لم يكن لهم ثمة منافس : فقد كانت مملكة أثيوبيا المسيحية ترسل أيضا من ميناء أدوليس (عدولى) Adulis سفنا تقصد الهند لتبيع منتجات أفريقيسا كالبخور ، والسنامكي ،والعاج المتوفر فيها ، وتأخذ منتجات هندية كأجر للعودة (٢) .

كان هذا اذن طريقا آخر مفتوحاً للتجارة بين الغرب والشرق وخلقت المصالح الدينية والسياسية المستركة بين أثيوبيا وبيزنطة مجموعة من نقط الاتصال وكما كانت المصالح المستركة لازمة ضرورية لهذه المصالح وققد سيطر الأثيوبيون في الجنوب على مخررج البحر الأحمر الذي تمتلك الأمبراطورية البيزنطية القسم الشمالي منه وبل كان الاغريق يفضلون أن يتسلموا بضائع المسرق الأوسط من أيدي أصدقائهم الأثيوبيين المسيحيين على أن يتسلموها من أيدي أعدائهم الفرس عبدة النار ولذلك كان عدد كبير من تجار الأقاليم البيزنطية أيدي أعدائهم الفرس عبدة النار ولذلك كان عدد كبير من تجار الأقاليم البيزنطية يذهبون الى أثيوبيا والما عن طريق ايلة والعقبة والخليج الذي يحمل هذا الاسم واما عن طريق الاسكندرية طلبا لمنتجات أفريقيا والهند والواند والمنا والهند والواند والمنا والهند والواند والمنا والهند والواند والمنا والهند والمنا والهند والواند والهند والواند والمنا والهند والواند والواند والمنا والهند والواند والمنا والهند والواند والمنا والهند والواند والمنا والمنا والمنا والهند والمنا والهند والمنا والهند والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والهند والمنا والهند والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والهند والمنا والم

وكان الأثيوبيون بطبيعة الحال يحصلون على ربح من بيعهم بضائع الهند للاغريق • ومن ثم كان اهتمامهم الكبير بالمحافظة على هذه التجارة الوسيطة • للاغريق اليوم الذي قتل فيه ملك اليمن اليهودي « ذو نواس » Dhou Nawas التجار الاغريق الذين كانوا يمرون ببلاده ذاهبين الى أثيوبيا ، استاء ملك أثيوبيا كل الاستياء من هذا الفعل ، وأعلن عليه الحرب (حوالي ٥٢٥ م) (٤) •

<sup>(</sup>۱) توجد الأخبار المستعارة من كوزماس Cosmas الى هذا الحد في الصفحات من ٢٣٧ الى ١٩٣٩ و ١٧٨ و ١٧٨ و ١٩٣٩ (Die Kirche der Thomaschristen : German p. 134-139).

Palladius, De gentibus Indioe : ونى : ٣٣٩، ١٣٩ من (٢) فى المرجع نفسه ص ١٣٩، ١٣٩ ونى : et Bragmanibus, ed. Bissoeus, p. 59. بنوع خاص موزيريس . (Mangalore) Muziris

Cosmas, p. 139, 338; Joh. Malalas, ed. Bonn, p. 433. (7)

<sup>(</sup>٤) ( المرجع السابق )
Assemani, Bibbiotheca orientalis, T. I, p. 359; John Malalas
Gratz, Geschichte der Juden, V. p. 449 et s.

ینکر جراتز أن یکون ملك أثیوبیا هو الذی قام بالهجوم ، ولكن مالالاس یسمیه ملك أکسوم ،
وكانت أكسوم قلب أثیوبیا .

وكان للاغريق من أباطرة بيرنطة ؟ مع ذلك وسائل أخرى لجلب بضائع الهند عن طريق البحر الأحمر ، خلاف السفن الأثيوبية • فقد كانوا يملكون في شمال هذا البحر ثغرا محصنا يسمى كليسما Clisma (۱) القلزم شمال هذا البحر ثغرا محصنا يسمى كليسما Kolzoum نفر التجارة في هذا الميناء قاصرة على استقبال السفن والتجار الأجانب القادمين من الهند • بل كان يخرج منها سفن ، كما كان الإمبراطور اليوناني يعين بالميناء موظفا يسمى « لوجوثيت » Laogothète يسافر اليها مرة كل سنة ليجلب منها البضائع (۲) • ويؤكد الكاتب الذي أخذنا عنه هذه المعلومة أن القلزم كانت الميناء الوحيدالواقع في اقليم يوناني ، وترسو عنده السفن العائدة من الهند • غير أن أحد الحجاج في اقليم يوناني ، وترسو عنده السفن العائدة من الهند • وكذا في أيلة على الخليج السيحيين في القررة عن العرب في العهود السابقة على الإسلام أن أيلة كانت الروايات الثابتة المأثورة عن العرب في العهود السابقة على الإسلام أن أيلة كانت مدينة تجارية ، ومحطة جمارك ، ترسو عندها السفن القادمة من اليمن والهند والصين وغيرها من البلد (٤) ؛ ومنها تنقل القوافل شيحنات السفن الفرسان أو سوريا •

وكان لليونانيين بالقــرب من جزيرة جوتاب Jotabe (تيران Tirân الحالية) محطة جمارك تتوقف عنــدها السفن المتجهة الى القلزم لتسدد الرسوم المفروضة على المنتجات الهندية (٥) ومن القلزم تنقل البضائع الى البحر المتوسط على ظهور الجمال ، أو بطريق الماء ، لأن القناة المحفورة منذ أقدم العصور لربط البحر الأحمر بنهر النيل (٦) ، والتي تم حفرها في عهد البطالمة ، وترميمها

د النحو Clysma و Clisma على هذا النحو Clysma و Clisma كما يكتب بوجه عام، النظر: . 1863 كا يكتب بوجه عام، النظر : Pvivien de Saint - Martin, Le Nord de l'Arique, Paris, 1863 : p. 245.

<sup>(</sup>۲) انظر فی : Petrus Diaconus. De locis sanctis (dd. Tosti, Storia della badia di Monte Cassino, II) p. 135 et s.

نبذة ممتعة عن كليسما في عهد السيادة البيزنطية .

Itinerarium Antonini Placentini, ed. Tobler, St. Gall. 1963 p. 42, (Y)
44, ou dans Tobler et Molinier, Itinera hierosolymitana bellis sacris anteriora I. 113, 115, 378 et s.

Ritter, Erdk, XIV, p. 51 et ss. (5)

Theophanes, éd. Bonn I, 218; of Excepta e Malohi histoira p. 232 et s.: Procop. De brllo pers I. 19; Id. Anecdota, éd Isambert, p. 564; Ritter, op. cit XIII, 221 XIV, 19.

Letronne Recherches sur le livrs De mensura orbis terroe par Dicuil, (7)
Prolégomènes p. 9 et ss.; Humboldt, Krit. Unters. Uber die hist. Entw. der geogr. Kenntnisse von der neuen Welt, I, 416 et s.

في عهد تراجان Trajan ، لم تزل قائمة (حتى بداية القرن السادس على الأقل ) ؛ ثم امتلأت بعد ذلك بالرمال · غير أن العرب أعادوا اصلاحها ، وعملوا على صيانتها بعض الزمن ·

وكان هناك أيضا ، خلاف القلزم وأيلة ميناء رأس بناس Bérénice (١) المشهور الذى ظل يعمل حتى القرن الرابع · فكانت بضائع الهند التى تفرغ فى هذا الميناء تتخذ طريق البر الى طيبة ، ومنها تنحدر على نهر النيل · وعلى ذلك كان البيزنطيون يتسلمون بطرق متنوعة منتجات شرق آسيا وجنوبها ·

بقى لنا أن نشير الى طريق تجارى آخر ، ذلك الذى يبدأ من وسط آسيا ، ويمضى محاذيا الساحل الشمالي لبحر قزوين ، وينتهى اما الى بحر آزوف أو الى القرم ، فى المواقع التى شيد فيها اغريق بيزنطة مدينتى بسفور Bosparous القرم ، فى المواقع التى شيد فيها اغريق بيزنطة مدينتى بسفور Cherson وخرسون مفدا الطريق صالحا للاستعمال فى عهد جوستنيان ؟ وكانت هاتان المدينتان تدينان برخائهما الأكيد ممثلما كان الحال فى مدينتى تانا Tane وكافا Caffa الى تلك الظروف التى جعلت المنتجات الأسيوية الداخلية تنتهى عندهما قبل أن توزع على الغرب ولكن لا أظن ذلك · أولا فيما يختص بالبسفور ( وهى اليوم كيرتش الهون لم يكونوا فى هذه المنطقة يزاولون التجارة ببضائع « الهون » (٢) • ولكن الهون لم يكونوا فى هذه المنطقة يزاولون التجارة ببضائع الشرق الأوسط • فهم لم يستوردوا الى هذه السوق سيوى جلود الشمال وقرائه (٣) • أما بخصوص خرسون ، فالأمر يختلف على مايبدو ويقول جوردانيس وقرائه (٣) • أما بخصوص خرسون ، فالأمر يختلف على مايبدو ويقول جوردانيس كانوا يجلبون اليها كنوز آسيا •

وكانت أهمية خرسون بنوع خاص هي أنها كانت تصدر الى الاغريق منتجات بلاد الشميمال ، وتزود برابرة الشمال بالبضائع التي ترد على الأمبراطورية اليونانية • وكانت بضائع الشرق هي أكثر ما يطلبك البرابرة

Epiphanius, Adv. hoereses, cap. 66. 1. (Opp. ed. Dindorf. III. 1 (1)
p. 17); Palladius Ep. Hist. Lausiaca dans la Bibl. vet. patr. graec. lat
(éd Ducoeus, Par. 1624, II, p. 997); Acta, Arethoe dans Boissonade,
Anecdota graeca, V. 45.

وفيها ذكر لبناس باعتبارها ثغرا بحريا الى جانب ايلة ( ايلات )

Johannes Malalas, éd Bonn, p. 432. (٢) وكليس ، وجوتابي

Jordanes Getic e. 5. (ed. Mommsen) Mon. Germ. Antiq. V. 1, p. 63. Jordanes Getic.

ويقدرون قيمته · لذلك كان التجار الاغريق بكولشيد Colchide وآسييا الصغرى وبيزنطة يحملون بهمة الى هذه السوق التوابل وأقمشة الشرق الأدنى الرقيقة · وعن طريق أهالى خرسون بنوع خاص كان برابرة هذه المناطق الواقعة شمالى بنطس من القوط مثلل ( وهم مواطنو جوردانيس ) يشمسترون هذه السلع الثمينة · ولا أظننى مخطئا في تفسيرى هذا لحديث جوردانيس ·

وفى رأيى أنه ليس هناك ما يثبت أن بضائع الشرق الأدنى كانت تتبع طريقا يمر بجنوب روسيا الحالية ومن المحتمل أنه بعد عصر جوستنيان، حين توترت العلاقات السياسية بين بلاد الصغد وفارس ، اتخذ جزء من بضائع الشرق الدنى مؤقتا هذا الطريق الى الأمبراطورية اليونانية وسوف تتاح لنا الفرصة للعودة الى هذه النقطة عندما نتتبع تاريخ تجارة الحرير .

ومن المعلوم أن جوستنيان قد عمل قبل كل شيء على تخليص القارة من التبعية للفرس ، وعلى القضاء على احتكارهم أثمن سلعة ، الا وهي حرير الصين واذ تبين أن الأثيوبيين ليسوا قادرين على تحقيق هذا الغرض ، بدت المشكلة غير قابلة للحل ولحسن الحظ نجح الأمبراطور في الحصول على بيض دود القر وأتى له بها بعض الرهبان القائمين بالتبشير ، وكانوا قد توغلوا داخل البلاد المنتجة للحرير ، وعلى الأرجح في «خوتان» (في حوالي عام ٥٥٢) (١) .

وهكذا نشأت صناعة الحرير في الأمبراطورية اليونانية ٠

وفي عام ٥٦٨ استطاع خليفته جوستين الثاني أن يعرض هذه الصناعة بكامل طاقتها على سفير تركى كان حاضرا في بلاطه (٢) • ومع ذلك انقضت عدة سنوات قبل أن يتيسر للصناعة الوطنية أن تنتج قدرا من الحرير الخام يكفى لسد المطالب كلها • وكان لزاما عليها ، لزمن طويل أن تستورد من الصين الجزء الأكبر من المادة الأولية ، وأحسن أصناف الحرير ، وأن تتحمل الشروط القاسية التي يفرضها الفرس ، الوسطاء الحتميون لهذه التجارة • وكانت السفارة التركية في عام ٥٦٨ فرصة مواتية بنوع خاص للوصول عن طريق آخر الى الغاية المنشودة ، وان ارتبطت هذه المسألة ارتباطا وثيقا بتغيرات طرأت على الحالة السياسية في آسيا الوسطى ، يتعين التحدث عنها لفهم ما أعقب ذلك من أحداث •

Procop. De bello gothico IV, 17, Excerpta e Theophanis historia, éd. (1)
Bonn. p. 484.

يبدو من الوصف الذي قدمه ريشتهوفن (China I 450 et s.) أنه من الراجع أن سرندا Khctan بروكربيوس ليست سوى خكتان Serinda

<sup>(</sup>٢) تيوفان Theophan ، المرجع السابق ٠

كان جوستنيان لم يزل متربعا على العرش في العصر الذي بلغت فيه قبيلة تركية أطلق عليها الصينيون اسم « طوكيو » Toukiou في وسبط آسيا درجة كبيرة من القوة والسلطان · فمن ناحية بسطت هذه القبيلة سيادتها من سهوب بحيرة بلخاش Balkhach ( حيث مقر خانها الأكبر (١) · في وسلط آسيا ) حتى الحدود الغربية والشمالية للصين ، وأمست تهددها تهديدا خطيرا ؛ ومن ناحية أخرى انتشرت القبيلة على طول نهر أوجزوس ( جيحون ) ، فأخضعت تركستان وتوخارستان Tokharestan وبخارى ، وكل البقاع التي تليها حتى بحر قزوين ، وقضت على امبراطورية الهون الافتاليت (٢) . وفي الجنوب الشرقي وقفت سلسلة جبال الهندكوش أول عقبة في طريق تقدمها (٣) • وعلى ذلك كانت الامبراطورية التركية الجديدة بمثابة ركن غاثر بين الصين وفارس ، حتى كان على البضائع المرسلة من الصين صوب الغرب أن تمر حتما عبر اقليمها ، لمدة طويلة من الزمآن بنوع ما . ولدينا في هذا الخصوص معلومات تفصيلية دقيقة واردة في التقرير الذي قدمه بيكيو Peikiou حاكم الحدود الصينية عن حالة « الطرق التجارية بوسط آسييا في مستهل القرن السابع (٤) ٠

### وكانت هناك ثلاثة طرق تربطها بعضها ببعض ، طرق فرعية بحيث كان

<sup>(</sup>۱) فى الامكان أن نحدد على وجه التقريب موقع هذا المقر بدلالات ثلاث : أولا ، وصف طريق الشمال التجارى كما ورد فى « أخبار بيكيو Relation de Peikiou ( أنظر فيما بعد ) ، ثم رواية زيماركوس بيزنطين Zemarchos Byzantin بشأن سفارته ، ونجدها فى ، ثم رواية زيماركوس بيزنطين Exc. e Menandri hist p. 381 et ss. وأخيرا فى « سيرة الحاج الصينى هيونتسائج بقلم هويلى Hoeili وينتسونج Yenthsong ، الناشر ستانيسلاس جوليان ص ٥٥ وما بعدها .

Exc. e Menandri hist p. 354; Theophan p. 485. Theophyl. Simoe, (7) p. 283.

Supplément de la bibliothèque orientale من امبراطورية طوكيو وامتدادها أنظر عن المبراطورية طوكيو وامتدادها أنظر عند ١٤٠ وما بعدها ، كذلك :

<sup>Klaproth, Tableaux historiques de l'Asie, p. 115 et ss.;
Stanish. Julien. Documents historiques sur les Toukious, dans le Journ. asiat, Série VI, t. III.</sup> 

Neumann, Asiatische Studien, I. p. 187 et ss; Ritter, Asien, V. (2) p. 563 et s.

ولن نلتفت الى الطرق التجارية الثلاثة التى وصفها ، حسب مصادر أكثر قدما ، ابيل Abel Rémusat, Remarques sur l'extension de l'empire chinois I. T. : ريموزات p. 121 et s.

من السهل المرور من طريق لآخر ٠ ونبدأ الطرق كلها من الحدود الصينية حتى تجتاز صحراء جوبي • وأول نقطة مسكونة يصل اليها طريق الشمال هي واحة « خاميل » أو « هامي « Hami Kkamil ) وكانت تسمى في ذاك الحين Igou (١) ومن هناك يمتد الطريق الى الشمال ، ويقطع الجبال ادحو المجاورة لبحرة برقول Barkoul ( وكانت تسمى وقتئذ بولوى Pouloui (۲) ، و يجتاز نهر دزونجاري Dzoungari الحالي ، ويمس بنواحي بحيرة بلخاش ديار قبيلة « الاوجوريك ـ تاى لو » ouigourique des (٣) ، ثم مقر الخان الأتمبر لقبيلة طوكيــو ، ثم يمتد غربا فيصـــل الى مدينة تلاس Talas الواقعة على النهر الذي يحمل هذا الاسم ؛ وهو مس مشهور في العصر الوسيط كله ، حيث وجد هيوونتسانج Hiouenthsang حوالي عام ٦٣٥) تجارا من بلاد مختلفة مقيمين بها(٤) ــ وهذه حقيقة ثابتة ، ولو أنها لم تذكر في التقرير • ويجتاز الطريق بعد ذلك نهرا يسمير صوب الشمال ، لابد أنه نهر سرداريا Syrdaria (باجزارت Iaxarte) ) أو سيحون وبعد هذا لا يذكر التقرير سوى المواضع النهائية لبيزنطة ، وبحر « الغرب » · وهذا الأخر مصطلح له عند الصينيين عدة معان ٠

وقى حين يجتاز طريق الشمال أقل أقاليم الأمبراطورية التركية خصوبة، كان طريق الوسط يجتاز أكثر الأقاليم ثراء وخصبا، فيمتد جنوبا بمحاذاة جبال سيان شيان شان Chan ويمر بورفان، وكاراشان، وكوتشن، وهى مقاطعات وجيد بها هيوونتسانج أيضا حركة تجارية ومناجم غنية يجرى المحدد المعادل (٥) ويجتاز خانق تريك Térek الجبل غربى الكاشفار Osrouchnal وأوسروشينال

Vivien de Saint-Martin, notes à Hiouenthsang, Mémoires, II, 263; (1) Ritter, Asien, I, p. 357.

Ritter, Asien, vol. I, p. 379. Stanisl. Julien dans le Journ, asiat, (7). Série IV. VIII p. 239.

يبدو لى من الجرأة بعض الشيء أن نعتبر بحيرة بولوى Pouloui هي نفسها بحيرة لوب Lop ، كما يدعي نيومان ( المرجع السابق ص ١٩٣ ) ، وريشتهوون (China I, 530)

Mem. I. p. 14. (1)

Bretschneider (Notices of the medical geography p. 38. : يثبت كل من : Richthofen (China I, 542 et s.)

أن تلاس القديمة لا بد أن تكون موجودة اما في موقع حصن أولى ــ آتا

الحالي أو بجواره ٠

Mém. I, p. 2-4. Hist de la vie de Hiouenthsang p. 47, t. s. (0)

مارا بأسواق بلاد الصغد القديمة (سمرقند ، وبخارى ) • ومن هناك ينحرف صدوب الجنوب الغربى ، ويجتاز ميرف Merv حتى يصل الى امبراطورية الساسانيين (١) •

أما الطريق الثالث فانه يجتاز القسم الجنوبي من الامبراطورية التركية وكان على المسافر الذي يسلك هذا الطريق أن يقطع أولا مسافة طويلة عبور الصحراء جنوب غربي بحيرة لوب Lop حتى مملكتي خوتان ويرقند Yarkand المتين كانتا في ذلك العصر على درجة كبيرة من الحضارة وبعد أن يجتاز هاتين الملكتين ، يجتاز غالبا هضاب البامير Pamiiar المرتفعة ، واقليمي باداقشان المملكتين ، يجتاز غالبا هضاب البامير Tokharestan ويصل أخيرا الى الهند عبر ممر باميان Badakschan ومدينة غزنة Gazna ( بأفغانستان ) (۲)

وهكذا ، فمهما كان الاتجاه المتخذ للوصول الى الغرب ، كان الحرير وسائر منتجات الصين وبلاد شرقى آسيا بعامة ، تمر عبر الامبراطورية التركية العظمى ، ولسنا نعرف كيف كان الترك أنفسهم ، وهم شعب من الرعاة والمقالين الذين الذين لم يزالوا من البدو المتنقلين ، يعملون عمل الوسطاء فى النجارة ، غير أنه كان فى الاقليم الذى يحكمونه قبائل مستقرة تزاول التجارة مناك ، وقد اجتاز هيونتسانج اقليما تقطنه احدى هذه القبائل ، فابتعد عن الطريق الأوسط بعد أن اجتان فى شمالى مدينة أكسو Aksou الحالية جبل مز ـ تاج Muz-tag وسار بمحاذاة بحيرة اسيكول Issikoul ،

وكانت القبيلة والاقليم يعرفان باسم سولى Souli والمدينة الرئيسية سوشيه Souché ( حاليا تكماك تكماكان هناك تجار من مختلف الممالك ، ونعيف السكان يمارسون التجارة (٣) • وكان في فرغانة أيضا أهال يمارسون التجارة ، الا أن سكان مدن الصغد كانوا قبل غيرهم يشتهرون بأنهم تجار أكفاء ، وصناع بارعون • واذا كانت سمرقند تجمع في سوقها

<sup>(</sup>۱) في خصوص هذا الطريق ، أنظر أخبار رحلة هيه نتسانج ، وآبل ريموزات : Nouv. mélang asiat., I, p. 200 et ss.

<sup>(</sup>۲) اتخذ هيونتسانج عند عودته الى الصين نفس الطريق • وبتتبع أخباره ، والاستعانة بالشرح الممتاز الذي قدمه فيفيان دو سان مارتان ، نجد كل محطات هذا الطريق الجنوبي على وجه التقريب • راجع : ريشتهوفن ، المؤلف السابق ذكره ·

<sup>(</sup>Mém. I, p. 12 et s.) مبونتسانج (۳)

ـ فسر ريشتهوفن (China, I, E41 et ss) هذه الفقرة بأحسن مما فسرها فيفيان دو سان مارتان الذي لم يتسن له ـ في العصر الذي كتب فيه ـ أن يستخدم الأبحاث التي تجرى. في روسيا في الوقت الحاضر .

وكانت القوافل التي تحمل حرير الصين تتجه صوب بلاد الصغد بنوع حاص ومنها تتجه الى فارس عير أنه منه أن خضعت هذه البلاد للترك ، لم يعد المروز بهذا الطريق ميسورا كما كان من قبل وكان الملوك الساسانيون يخافون على سلطانهم من جوار هذا الشعب الغازى: اذ كان في مقدور جيش تركى غازى أن يتوغل بسهولة في الاقليم الفارسي خلف القوافل الصغدية وعلى ذلك حظر هؤلاء الملوك على رعاياهم أن يشتروا الحرير من أهل الصغد وبناء على طلب هؤلاء الأخيرين ، أوفد أحد نواب الملك المتركى ويدعى تيتويولى Silzıboulos عند الصينيين ، وديزابولوس Dizaboulos أو سلزبولوس Silzıboulos عند اليونانيين (٢) وكان حاكما للقسم الغربي من الامبراطورية التركية ، أوفد بعثة الى فارس لوضع حد لهذا التوقف في التجارة ولم يأت هذا المسعى بنتيجة ، اذ لم يسمح ملك فارس بدخول أي حرير آت من الامبراطورية التركية ، بنتيجة ، اذ لم يسمح ملك فارس بدخول أي حرير آت من الامبراطورية التركية ، بنتيجة ، اذ لم يسمح ملك فارس بدخول أي حرير آت من الامبراطورية التركية ،

وكان المبعوتون قد أتوا له معهم ببعض الحرير ، فدفع لهم ثمنه ، ولكنه أحرق الحرير أمام أنظارهم · وجاءت بعثة ثانية لقيت هى الأخرى استقبالا أسوأ ـ وعلى ذلك اضطر أهل الصغد الى البحث عن سوق أخرى لتصريف حريرهم ، وأقنع زعيمهم مانياك Maniach خان الترك أن يوثق علاقات الصداقة بالبيزنطيين بقصيد أن يبيع الهمم الحرير مباشرة ، اذ كانت الأمة البيزنطية تستهلك الحرير أكثر من أية أمة أخرى · وسافرت البعثة الى بيزنطة عن طريق القوقاز ، وسافر معها مانياك نفسه ليفتح الطريق التجارى الجديد · وأحسن الامبراطور جوستين الثانى وفادة المبعوثين ، وبعث بدوره «الزيمار Paragrage» اليؤكد صداقة الترك والبيزنطيين · حدث هذا في سنتي ٥٦٨ ، ٥٦٩ (٣)

ومن المفيد معرفة الطريق الذي كان يسلكه تجار الحرير الصغديون في هذا الوقت لكى يسلموا بضائعهم للبيزنطيين مباشرة ، دون أن تطأ اقدامهم الاقليم الفارسي • فقد كان الساحل الجنوبي الغربي لبحر قزوين خاضعا

١١) المرجع السابق صفحة ١٨ وما بعدها ، كذلك :

<sup>-</sup> Abel Rémusat, Nouv. mél I, p. 202, 228 et s.

Géographie de Moïs de Charène dans Saint - Martin, Mém. sur l'Arménie, II, p. 375.

<sup>.</sup> الا يجوز الخلط بينه وبين موشان Mouchan ، خان الترك الأكبر في هذا العصر ، Neumann, Die Völker des südlichen Russlands, p. 113.

Excerpta ex Menander. p. 295 et ss.; 380-385; ex Theophan. ( $^{\circ}$ ) p. 484 et s.

لسلطان الفرس ، وكان على التجار من أهل الصغد دون شك أن يدوروا حول هذا البحر من ناحية الشمال ليصلطان الاقليم البيرنطى ، اما عند مخرج بحر أزوف ، واما على الساحل عند مشارف القوقاز ، غير ان المصادر لم تذكر بالمرة شيئا عن هذا الموضوع ، وفي البداية نشطت العلاقات بين الجانبين : فقد سافر مبعوث تلو مبعوث من القسطنطينية الى الامبراطورية التركية ، وعاد كل منهم ومعه قوافل تركية كاملة ، بحيث ارتفع عدد الاتراك الذين استقروا في القسطنطينية بحجة مزاولة التجارة الى بضع مئات في زمن وجيز(١) ، وكان العدد الأكبر من هؤلاء بطبيعة الحال من أهالي بلاد الصغد ، أي من الذين اعتبروا أتراكا ، الا أن علاقة المودة بين خان الترك وبين الامبراطور البيزنطي لم تستمر وقتا طويلا : فقد استقبل السغير فالنتين الذي بعثه الامبراطور البيزنطي تيبريوس عام ٧٩٥ باللوم والعتاب بسبب سياسة الخداع التي اتبعها البيزنطيون ، وردا على طلباته الملحة للاستمرار في روابط الصداقة ، قام الترك بمحاصرة مدينة البسفور (كيرتش) (٢) ،

وفى النصف الأول من القرن السابع انهارت الامبراطورية التركية وكان خانات الترك في عهد قوتهم قد أغاروا مرارا على الصين ، ولكنهم صاروا بعد ذلك تابعين لها (٣) وابتهجت القبائل التي تمارس التجارة في أقاليم نهرى أوجزس وياجزارت لهنذا التغيير : فقد أصبح في مقدورها أن تصل اليها قادمة من الصين دون أن تصادف أية عوائق (٤) ومن ذلك الحين أيضا ، لم يعد الساسانيون يخشون أي شيء من جانب الترك ومن ثم كفوا عن الاعتراض على مرور القوافل عبر اقليمهم ، واسستردت الحركة التجارية طريقها القديم ، كذلك لم يستمتع البيزنطيون بخلاصهم من سيطرة الفرس الا سنوات قليلة ، وهم وان لم يستفيدوا كثيرا من علاقاتهم المباشرة مع الترك ، لكنهم اكتسبوا مع ذلك معلومات صحيحة عن شعوب الشسرق الأقصى ، وحضارتها ، وطبائعها ، وصناعتها ، وتجارتها ، (٥)

Exc. ex Menandr p. 397 et ss. (1)

Menandr. 1. C. (Y)

Klaproth, Tabl. hist. p. 118-120; Richthofen, China I, 530. (v)

Abel Rémusat. Nouveaux mélanges asiat. I. p. 231.

<sup>(</sup>٥) كان المؤرخ تيوفيلاكتس سيبوكاتا يملك كل ما يلزم لاعطاء معلومات تفصيلية دقيقة عن حالة شرق آسيا وبخاصة عن انتاج الحرير في هذه المناطق (6d. Bonn. p. 283, 286-288) ولم تكن بلد التوجا Taugas التي وصفها سوى الصين ، ومدينة شبدان (Khumdan أواقعة في هذا البلد هي مدينة هسي للجان للهو الحالية (Khumdan الواقعة في هذا البلد هي مدينة هسي للجان في خال العصر : ولم يعد ثمة شك في صحة هذا منذ أبحاث كلام وت (Klaproth, Mémoires relatifs à l'Asie, III, p. 261-264).

<sup>(</sup>China I, 551 et s.) وريشتهوفن (Thither T. I. p. XLIX - L111.)

الى الآن لم نعتبر الشعب الفارسى الا كوسيط بين آسيا وبيزنطة ولابد أيضا من البحث عن كميات بضائع الشرق الأدنى التى يمكن استهلاكها داخل فارس نفسها • فالواقع آنه اذا كان الفرس يصرون على آن يمر حرير الصين ببلادهم ، فذلك ليضمنوا لصناعتهم الوطنية ما تحتاج اليه من مواد أولية • وينوه هيوونتسانج الذي سار بمحاذاة حدود فارس الشرقية في مستهل القرن السابع بمهارة صناع هذا البلد في نسج الأقمشة الحريرية والصوفية والسجاد كما نوه بتقدير الممالك المجاورة لمنتجاتهم (١) • وكان يتولى تدريب هؤلاء الصناع عمال أجانب قادمون الى فارس طوعا أو كرها من البلاد الأسيوية الخاضعة لبيزنطة •

واذ اتبع جوستنيان نظاما احتكاريا غير سليم، يضر بنساجى الحرير بمملكته ضررا بليغا ، فقد هاجر عدد كبير منهم الى فارس (٢) واسمستقدم الملك شاهبور الشمانى بالقوة عددا احر من هؤلاء النساجين مع الغنائم التى عاد بها من حملته المظفرة فى بلاد ما بين اللنهرين وسوريا · وبعد انقضاء بضعة ألجيال ، لم يزل هناك تقليد راسخ ينسب الى هذه المستوطنات البيزنطية الأصل صناعة الحرير فى توستر Touster وسوسة Sous ومدن أخرى فى فارس (٣) · وكان لابد من توفير كميات كبيرة من الأقمشة الثمينة لاشباع بذخ البلاط الساسانى · وحين همسزم جيش الروم البيزنطيين بقيسادة الامبراطور هرقل الفرس فى عمام على قصر يزدجرد Oastagerd الملكى وجد به الكثير من الحرير الخام وأكداسا من الثياب الحريرية الكاملة ، وسجاجيد مزركشة ، وأشياء أخرى من هذا القبيل · ولنا أن نفترض أنها من منتجات الصناعة المحلية ·

وكانت الغنيمة التى ظفر بها جيش الروم البيزنطى فى تلك المناسبة تتضمن أشياء أخرى تهمنا كثيرا ، منها كميات كبيرة من التوابل ، مصدرها الهند بلا شك ، من فلفل ، وزنجبيل ، وصبر ، وخسب الصبار • وقد ألقيت هذه الأشياء كلها فى النار ، مع غيرها من الشياء ، اذ لم يكن فى المستطاع

Mémoires II, 179. Vie de Hiouenthsang p. 208. (1)

Procop. Anec. p. 142, (7)

<sup>(</sup>٣) المسعودي « مروج الدَّعب » الجزء الثاني صفحة ١٨٥ وما يليها ٠

ياقوت : معجم فارس الجغرافي ، الناشر باربييه دو مينار ، ص ٢١٧ وما بعدها

لم يكن للصين تأثير في هذا النطاق ، في حين كان لها تأثير في ( ما وراء نهر اوكسبان ). Trans-oxiane, حيث ترجع صناعة الحرير في نجاري الى ما قبل الفتح العربي لهذه البلاد .

بيد أنها لم تبلغ ذروة ازدهارها الا في عهد سيادة السامانينين ( في حوالي عام ٩٠٠ ) ٠

Vambéry, Skizzen aux Mittelasien p. 182 et s. 208.

انظر :

Geschichte Bochara's oder Transoxaniens I, 78.

حملها كلها (١) يضيف الى هذا أنه عندما استولى العرب على المدائن (طيشفون) عاصمة مملكة الفرس الساسانيين عام ٦٣٦ - ٧٣٦ وجدوا بها كميات كبيرة من المسك والعنبر وخشب الصندل ، وكميسة من الكافور تكفى لشحن سفينة بأكملها : والمادة الأخيرة تنتج فقط من الجزر الواقعة فيما وراء الهند ، ولم يكن العرب قد رأوها من قبل فظنوا أنها ملح ، وخلطوها بخبزهم ليعطيها مزيدا من المذاق (٢) ، كل هذا يثبت لنا أن ترف بلاط الساسانيين كان من الأسباب التى جذبت الى فارس حركة التجارة في الشرق الأدنى ،

وبعد أن يحتجز الفرس مؤونتهم من البضائع المارة ببلادهم ، يبقى من هذه البضائع كميات هائلة ننقل مباشرة الى الامبراطورية البيزنطية و ولم يشأ بلاط القسطنطينية أن يكون متخلفا عن البلاط الساساني في روعته وترفه وقله كان يلذ للأباطرة أن يحيطوا أشخاصهم في حفلاتهم الفاخرة بجمع من الحاشية الذين يرتدون اثوابا من الحرير والنسيج الأرجواني وفي أعيادهم الرسمية كان المدعوون الى الولائم يجلسون في قاعات يشيع في جوها عبير خشب الصبر ، ويتلقون هدايا من ثياب حريرية فاخرة (٣) ولهذا الغرض وحده كان من الضروري توفير كميات كبيرة من التوابل والأقمشة الشرقية الثمينة وغير أنه كان هناك سبب آخر يدعو البلاط الروماني لاستهلاك كميات كبيرة من منتجات الشرق، وهو سبب سياسي : فقد كانالبلاط حريصا على أن يعرض على أن يعرض على أن أنهار برابرة الشمال صلاته التجارية بالبلدين العجيبين ، الهند والصين وكلما ضعفت المكانية الإيهام باستعراض مظاهر القوة والبعبروت ، زادت الحاجة الى استخدام مثل هذه الوسائل لتأكيد تفوق الامبر طورية الرومانية .

ومهما كانت روابط الصداقة بين أمير بربرى وبين بيز طة ضعيفة فان هـذه كانت تهدى اليه او الى مبعوثية أقمشة حريرية وأحجارا كريمة، وفلفلا، ومنتجات شرقية أخرى (٤) · كذلك كانت كميات كبيرة من الحرائر تذهب الى الغرب ، يهديها الامبراطور الى كنائس أو الى رؤساء الكنائس ليصنعوا منها ثيابا وحليا ، أو الى بعض الأمراء اعلاء لهيبة بلاطهم .

(1)

Theophan, I, 494; Cedrenus I. 732.

Ritter, Asien, VII, Sect 1, p. 173; Weil, Geschichte der Chalifen, (7; p. 75. Justi, article sur l'édition de Tabari par Zotenberg, dans l'Ausland, 1875 no. 16, p. 309.

Constantin Porphrog. De cerimonüs Aulae Abvantinae. passim : (7)
Theophanes continuatus p. 457.

Excerpta ex Prisci historia, p. 171, 185; ex menandr p. 203; (2)
Theophanes, I. p. 429; Theophylaet. Simoc. p. 294; Theophanes
Continuatus, p. 343.

ولما كان أباطرة بيزنطة يريدون أن يكون في حوزتهم دائما قدر كاف من الأقمشة لسد حاجاتهم ، وليمنحوها هدايا فاخرة ، فانهم كانوا يبذلون كل جهدهم لتشجيع تجارة الشرق الأدنى • ولم تكن المصالح التجارية مهملة في المفاوضات التي تجرى مع أمراء فارس أو أثيوبيا ، بل كانت في الغالب هي الموضوع الرئيسي(١) • غير أن الأباطرة كانوا يفعلون أكثر من ذلك ، كانوا يهتمون اهتماما مباشرا بالتجارة والصناعة • وكانت المبادلات التجارية بين رعاياهم وبين الفرس لا بد أن تتم ، طبقا للمراسيم في بعض المدن الواقعة على الحدود ، وفي هذه المدن مندوبون عن الأمبراطور يطلق عليهم في عهد جو ستنيان اسم commerciarue وقبل هذا العهد اسم commerciarue ولم تكن وظائفهم قاصرة على واجبات محصلي الرسوم الجمركية ، ولكنهم كانوا أيضًا بمثابة وكلاء في عمليات شراء الحرير الخام(٢) . وكانت مشترواتهم في أغلبها تخص دور الحريم بالقسطنطينية ، وتخضع لرقابة أمين حزانة الأمبراطورية comes largitionum ويتولى بعض العبيد الملحقين بخدمة البلاط تصنيع الحرير الخام ، فينسجونه ، ويصبغونه ، ويصنعون منه كل الأقمشة التي يحتاج اليها البلاط • وكان من المحظور على أي شخص خلاف هؤلاء العبيد أن يصنع أى نوع من الأقمشة الثمينة (٣) • وكانت هذه الورش في دور الحريم الأمبراطورية تنافس الصناعة الخاصة منافسة شديدة ، ومع ذلك عاشبت الصناعة الخاصة ، المحدودة في انتاجها ، والتي تجد مشبقة في تصريف هذه المنتجات • ولم يكن موظفو الجمارك يسلم ون البلاط كل ما يشترونه من حرير خام ، فقد كانوا ملزمين بأن يبيعوا جزءا منه بثمن التكلفة الى الأفراد الذين يتاجرون به أو يصنعونه • وكان هذا الاجراء يتيم في الغالب لتجار الحرير أو صناعه أن يشتروا الحرين بثمن أقل كثيرا امن الثمن الذي يشترونه به عندما يتعاملون مع الفرس ، فمن شأن المنافسة أن ترفع الأسمعار(٤) • ثم انه كان من أثر موقف الفرس العدائي ، وكثرة انقطاع العلاقات بسبب الدلاع الحروب أن بقى الحرير مادة مرتفعة الثمن عيي

كانت المراكز الرئيسية لصناعة الحرير في الدولة البيزنطية ، بخلاف دور الحرير في القسطنطينية ، موجودة في سوريا ، وبخاصة في صسور

Les Excerpta e Menandri hist. : بعض الأمثلة المطاة قبلا : p. 361; Theophanes I, 377.

Zachariae Eine Verardnung Justinians, 1. c. p. 8 et ss. (٢)

(Pariset, Histoire de la soie, 1. 161 et s.) (٣)

مجموعة المراسيم الخاصة بمقصورات الحريم . 

Zachariae, 1 c. p. 9 et ss. (٤)

وبيريت Béryte (١) وكانت سوريا من أكثر أقاليم الأمبراطورية ازدهارا ويقول بروكو بيوس(٢) في معرض حديثه عن أنطاكية عاصمة هذا البلد أنها أولى المدن الرومانية الشرقية بثرائها ، واتساعها ، وسكانها ، وجمالها ، وآثارها ، ويبدى انطونين مارتير S. Antonin Martyr دهشته من مظاهر البذخ السائدة في أنطاكية ، وكذا فخامة أباميا Apamée وبيريت وغزة(٣) ، غير أن هذه الروعة ما لبثت أن خبت قليسلا حين حدد الامبراطور جوستنيان ثمنا أعلى للأقمشة الحريرية ، ومن ثم لم يستطع التجار والصناع أن يواصلوا نشاطهم ، وحل الخراب بالمصانع التي فرضت عليها رسوم باهظة ، وعانت من احتكار شاذ ، واضطر عدد كبير من العمال الى الهجرة(٤) ، بيد أن هذه الحالة لم تكن سوى حالة عرضية ، فبعد فترة وجيزة دخلت تربية دود القز في البلد ، ولم تعد الصناعة في حاجة الى شراء الملادة الأولية من الخارج بأسعار مرتفعة ، وأصبحت قادرة على انتاج الحرير في البلد بنفقات قليلة ، ومن ثم ازدهرت ،

وفى تصورنا أن الصناع السوريين لم يفتهم أن يمسلأوا البلد بمزارع أشجار التوت ، وكان ريشتر Richter محقا حين أرجع بداية زراعة هذه الأشبجار فى ضواحى بيروت الى القرن الأخير من عهد السيادة البيزنطية فى سوريا(٥) .

ولم يكتف السوريون بصنع الحرير ، ولكنهم كانوا أيضا تجارا نشيطين يصدرون الى جهات نائية مع الحرير أنواعا أخرى من منتجات الشرق الأدنى(٦) · ويتحدث عنهم س · جيروم S. Jérôme قائلا انهم تجار جشعون ، يجوبون بقاع العالم كله ، ومعهم بضائعهم ، متحدين البؤس والموت ، وغارات البرابرة ، باحثين عن الثروة حتى في امبراطورية الغرب(٧) · وحين قويت سيادة الألمان على اقليم الأمبراطورية ، زادت تجدولات التجار

De bello persico II, 8. (7)

Ed. Tobler et Molinier p. 92, 109, 118.

Procop. Aneed 1. c. p. 140-142.

Erdk XVII, 1, p. 496.

Procop. Aneed. p. 140.

Hieron Ep. ad Demetriadem, ed. (Maurin, IV, 2, p. 788. Id., In Ezech. (V) 27, 16 ib, 111 p. 885.

Procop. Aneed. cop. 25 (éd. Dindorf, III, p. 140). (\)

Antoninus Martyr trouve à Tyr. vers 570 «gynoecea publica et olosericum et diversa genera telarum». (De locis sanctis, éd. Tobler, cap. 2, p. 5. et Tabler et Molinier, Itinera hiero-solymitana, I, p. 92).

السوريين في البلاد الرومانية ، واستقر بها عدد كبير منهم · وهكذا نجد في عصر الميروفنجيين بعض السوريين ، وقد استقر بهم المقام ليس فقط في المدن التجارية جنوبي فرنسا ، مثل ناربون ، وبوردو ، ولكن أيضا في وسط فرنسا، في أورليانز، وتور ، حيث اختلطوا اختلاطا شديدا بباقي السكان حتى لم يعد في الامكان اعتبارهم من الأجانب ، ففي أورليانز كانوا يشتركون في الأعياد الدينية ، وفي باريس تربع واحد منهم السدة الأسقفية (١) · وفي عصر جريجوريوس أسقف تور ، لم يكن نبيذ غزة بالشيء النادر في بلاد الفرنجة ، بل أصبح يرد الى هذه البلاد أكياسا جلدية من فينيقيا (٢) · ولا شك ال التجار السوريين هم الذين كانوا يستوردون هذه الأشياء · وعندما ازداد الترف في بلاط الميروفنجيين ، واعتاد الرجال والنساء هناك أن يلبسوا ثيابا حريرية في بلاط الميروفنجيين ، واعتاد الرجال والنساء هناك أن يلبسوا ثيابا حريرية فاخرة (٣) ، واستخدامه في صنع ثياب القساوسة ، من كان اذن يستورد هذه الأقمشة الى فرنسا غير التجار السوريين ؟

كان اقليم سوريا ، حسب الظواهر كلها يفوق سائر الأقاليم بنشاطه الصناعي والتجاري • ومع ذلك كانت مصر سوقا واسعة لواردات الشرق ، وكان جزء من هذه الواردات يأخذ طريقه الى الغرب عبر البحر المتوسط • وكانت مصر نفسها تنتج عددا من السلع للتصدير • وفي عهد جريجوريوس أسقف تور ، كان البردي يصل بالتأكيد الى مرسيليا عن طريق البحر (٤) ، غير أنه لا يوجد ما يشير صراحة بأن الروم في مصر كانوا ينقلون بضائعهم بأنفسهم الى فرنسا أو ايطاليا ، أو أنهم أقاموا منشئات تجارية في تغور هذين البلدين • ومن جهة أخرى ، ليس من الغريب الا نجد في مؤلفات جريجوريوس أسقف تور أو في الوثائق الرسمية في العصر الميروفنجي أسماء لتجار روم من القسطنطينية أو غيرها من الاقاليم الأوروبية التابعة للأمبراطورية

(1)

Acta concil. Narbon, a 589, can. 4 dans Monsi, Coll. conc. IX, (1) 1015; Grég. de Tours H.ist. Franc. VII, 31, V111, 1, X, 26. Id De glor. mart cap. 95; Vita Columbani, dans Mabillon, Acta ss. ord. Bened. saec II, p. 19.

عن نقرة خاصة بجريجوار دو تور Ponamy عن نقرة خاصة بجريجوار دو تور Grégoire de Tours, (Hist de l'Acad, des Inser), XXI, Paris, p. 96 et ss. Deguignes, Mém. sur l'état du commerce des Français dans le Levant avant les croisades, (Mém de l'Acad, des Inser). XXXVII, p. 472 et s. Greg. de Tours, Hist Franc. VII, 29, De gloria confess. cap. 65;

De gloria martyr. cap. 112.

V. Audoeni Vita S. Eligu passim; Vita S. Clodoaldi, dans Mobillon, Acta ss. ord. Bened. soec. I. p. 136.

Grég. de Tours, Hist. Franc. V, 5.

الشرقية (١) ، ذلك رغم كثرة المبعوثين الموفدين بين بلاط الشرق والملوك المروفنجيين ·

نستطيع اذن على أية حال أن نؤكه بأن الروم الحقيقيين لم يكن لهم نصيب فعال في العلاقات التجارية بين الشرق والغرب مثلما كان للسوريين ؟ واذا كانوا قد لعبوا دورا هاما في هذا المجال ، فربما كان ذلك في ايطاليا(٢)، لأن هذا البلد لا يفصله عن أقاليم الأمبراطورية الشرقية سوى البحر الأدرياتي ، وكان تابعا لهم بعض الشيء من الوجهة السياسية .

وفى أسبانيا حيث مارست الدولة البيزنطية سيادتها زمنا طويلا (حتى عام ١٦٥) على السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية ، يمكن أن نفترض أن الروم هم الذين حملوا اليها جزءا من منتجات الشرق التي كانت منتشرة في تلك الاصقاع (٣) • والواقع يذكر « الشماس الانجيلي » بول مريدا المواطقة الاصقاع (٣) أو التجار الروم القادمين من الشرق كانسوا يصلون (على الراجع عن طريق نهر جواديانا ) الى بلدته الواقعة بعيدا في داخل البلاد (في قشتالة الجديدة) حيث يهدون بضائعهم لأسقف المنطقة (٤) • وكانت قوانين القوط الغربين (٥) تحتوى على تعليمات متعلقة بالتجار الذين يعبرون البحار (بيب أن هذه التسمية يعبرون البحار (بيب أن هذه التسمية النصاف أولا على تجار شمال أفريقيا • ومع ذلك يحتمل أنها تنصرف أيضا الى الروم ، حيث لا يمكن التثبت من مصدر تلك البضائع بطبيعتها (٦) •

وفى البلاد الجرمانية الأصلية ، أو الجرمانية الرومانية ، لم يبد على الأهالى استعداد كاف لمزاولة النجارة ، وبخاصة التجارة البحرية التى تتطلب مزيدا من الجهد والوقت والمال أكثر مما تتطلبه التجارة الداخلية وكان للجرمان بنوع خاص عادات بدائية بسيطة ، ولم يكن بهم حاجة الى استيراد

<sup>(</sup>۱) فى فقرة من قرارات مجمع ناربون Marbonne الدينى لعام ۸۹ه ( مانسى Mansi المرجع السابق ذكره ) فى شأن الراحة الأسبوعية ذكر اليونانيون باعتبارهم يشكلون قسما من السكان ، متميزين عن القوط والرومان واليهود والسوريين ، بقى أن نعرف ما اذا كان هؤلاء اليونانيون ينتمون الى طبقة التجار ،

<sup>(</sup>۲) نجد مع ذلك هاهنا أيضا سوريين ، في بعض الجهات ، يذكر بروكوبيوس في (۲) مجد مع ذلك ماهنا أيضا (De bello goth, 1, 8) واحدا منهم ، يدعي انتيوخس في نابولي ٠

Romey, Hist. d'Espagne, II, 357.

Paul, disc. Emerit, De vita patr. Emerit dans Florez Espana sagr. (1)

\*\* XIII, 348.

Lex Visigoth, lib XI, tit. 3, 1, 2.

Dahn, Ueber Handel und Handelsrecht der Westgothen. نظر بدایة (٦)

التوابل والعطور والأقمشة الثمينة من الشرق · وكان كل ما يطمحون اليه هو حيازة الأرض ، فهذه الحيازة وحدها تكفل لهم نصيبا في أهم الحقوق الأساسية في الدولة والمجتمع ، كما تزودهم الزراعة وتربية الماشية بكل مطالب الحياة · وفي تلك العصور المضطربة ، كان الدفاع عن الملكيات ضد الغارات المسلحة ، والالتزام بالخدمة العسكرية المرتبطة ارتباطا وثيقا بملكية الأرض ، أمورا تستنفذ قوة كل انسان ووقته ·

وأخيرا لم يكن « الجرمان » يملكون نقودا كافية · والنقود هي أولى الضرورات اللازمة للمشروعات التجارية الكبيرة · وكان الأمر بخلاف ذلك عند « الرومان » الذين أخضعهم « الجرمان » ، اذ كانوا مولعين بالكماليات التي تجلبها تجارة الشرق الأدني الى الغرب ، فكان ذلك عندهم عادة متأصلة · الا أنهم ، وقد أعيتهم مطالب محصلي الضرائب الرومانية ، ثم افقدتهم الغزوات أموالهم ، لم يعد لدى أغلبهم من الموارد ما يكفي لشراء هذه السلع ، أو من المال ما يكفي للمغامرة في مشروعات تجارية كبيرة · ومن الراجح في هذه الظروف أن اقبال التجار السوريين على الغرب لم يكن يقابله سوى تيار ضعيف جدا من القادمين من الغرب الى الشرق ·

وثمة أفواج من الحجاج تأتى الى الشرق لزيارة الأماكن المقدسة ، طلبا للتنوير ، أو الاستشفاء ، أو المخلفات الثمينة (١) · غير أن أحدا من هؤلاء المسافرين لم يذكر شيئا عن أى تاجر ، اللهم الا فى القليل النادر (٢) · وكان المثال الذى يذكر عادة لاثبات أن الفرنجة كانوا يذهبون فى عصر الميروفنجيين الى سوريا للتجارة ، ينطبق بالأصح على رحلات التجار السوريين الى فرنسا · والواقع أننا نطالع فى حياة القديسة جنفييف (٣) أن القديس سيميون ستيليت S. Siméon Stylite المعروف الذى كان مقيما فى أنطاكية كان يبدى اجلالا كبيرا لتلك القديسة الفرنجية ، ويكلف التجار الذين يسافرون الى بلاد الغال أو يعودون اليها ، أى مواطنيه الذين يسافرون الى فرنسا أو يعودون اليها أن يقدموا للقديسة تحياته أو يتحرون أخبارها ·

ومن العسير أن نذكر اسماء موانى بحرية فى الغرب تمارس فى ذلك العصر نشاطا تجاريا خاصا ٠ ومع ذلك فمن المحتمل كثيرا أن تكون مرسيليا

<sup>:</sup> نجد مده الحقيقة يشهد بها بالنسبة الى فرنسا جريجوار دو توار: (۱) Grég. de Tours, Hist. Franc. 1, 10 : id. De gloria martyrum, cap. 1, 5 6, 19. 21.

Antoninus Martyr

كما يشهد بها بالنسبة الى ايطاليا انطونيوس مارتيز

Fidelis, dans Dicuit, De mensura arbis

وبالنسبة الى انجلترا فيديلس

Grég. de Tours De gloria martyrum, cap. 78. (۲) نجد مثالا لذلك في جريجوار دوتوار (۲) مراحية المراحية ال

استثناء من هذه القاعدة(۱) ، اذ لم يفقدها الغزو الفرنجى كثيرا من أهميتها القديمة و بلا كنا ندين بهذه المعلومات الى أحد المؤرخين الروم(۲) ، فان لنا أن نمضى شوطا بعيدا ، ونستنتج أن مرسيليا كانت تقيم علاقات وثيقة مع الأمبراطورية البيزنطية ، وكانت مرسيليا الموقع الذي يبحر منه ويعود اليه الفرنجة الذين يسافرون الى القسطنطينية ( بصفتهم سفراء أو بأية صفة أخرى )(۳) ، ويبدو من جهة أخرى أن المرسيليين كانوا يرسلون سفنا الى مصر أخرى )(۳) ، ويبدو من جهة أخرى أن المرسيليين كانوا يرسلون سفنا الى مصر كان ثمة ناسك يقيم في ضواحي نيس يعيش في أيام الصيام ، متشبها بنساك مصر على جذور نباتات هذا البلد ( أي مصر ) ، يأتيه بها بعض التجار ، من مواطنيه ، أي من أهالي مرسيليا ، لا من الأجانب بالتأكيد ،

ومن الایطالین ، اشتهر سکان الجزر(٥) المنتشرة علی البحیرات الساحلیة شمالی البحر الأدریاتی بجراتهم فی القیام برحلات طویلیة (٦) ، ولیس فی مقدورنا لسوء الحظ أن نعرف الغرض من هذه الرحلات ، حقیا ان أخبار «الطینو » Altino التی کتبت فی القرن التاسع عشر(٧) تضع علی لسان «لونجن » Longin البیزنطی حدیثا یفهم منه أن سفن البندقیة التجاریة کانت تعبر بحار الأمبراطوریة البیزنطیة کلها ، وتمضی حتی انطاکیة ، غیر آن هذا الحدیث لیس فی الواقع سوی ثرثرة من المؤلف لا تثبت أی شیء ،

كان البيزنطيون يحتفظون اذن في البحر المتوسط بسسيادة لم يفكر الغربيون أن ينازعوهم فيها · كانوا سادة السواحل التي تنتهي اليها الطرق التجارية الاسيوية ، ويملكون مصر حيث يجلب لهم البحر الاحمر سلع الشرق الأدنى ، وسوريا التي تفرغ فيها حمولة القوافل القادمة من الخليج العربي ، (أو الفارسي) ، أو وسط آسيا ، وأخيرا المواقع الثانوية على البحر الاسود ،

Agathias, 1, 2, éd. Bonn, p. 17.

Grég. de Tours VI, 2. VI 24 VII, 36.

(٤) المرجع السابق

Grég. de Tours VI, 6.

Cassiod., lib. 12,e p. 24.

Arch. stor. it VIII, p. 210; Mon. Germ. hist SS. XIV, p. 48. (V)

<sup>(</sup>۱) شوهد فى سوق سان دنيس فى عهد الملك الميروفنجى بروفنسيين الى جانب لومبارديين (Pardessus Dipl. II, p. 5.)

التى تهتم بتجارة الشرق الأدنى ، غير أن العرب انتزعوا منهم فى القرن السابع أهم ولاياتهم الشرقية من حيث التجارة · ثم أن ظهور هذا الشعب على مسرح العالم كان حدثا من تلك الأحداث التى تؤثر بعمق فى كل الاتجاهات · فقد أجرى فى الحياة التجارية بالشرق انقلابات شديدة ، ومن ثم ينبغى لنا دراسته بدقة قبل أن نواصل دراسة العلاقات التجارية لدى البيزنطيين والغربيين ·

p'\$; •

## ظهور محمد ( صلعم ) وبداية الحروب الصليبية

## ١ \_ العرب والطرق التجارية في اقليمهم

من المعروف أنه في الوقت الذي دعا فيه محمد (صلعم) العرب الي عقيدة جديدة ، كان يبث في نفوسهم كرها شديدا للكفار دفعهم الى الانطلاق خارج بلدهم الذي لم يكن معروفا حتى ذلك الحين وسرعان ما فتحوا سوريا وبلاد ما بين النهرين وفارس من جهة ، ومصر من جهة أخرى (٦٣٥ – ٦٤٤) ولم ير أصحاب العقول البسيطة في هؤلاء العرب أول الأمر سوى مدمرين لكل حضارة وصناعة وتجارة ولكن سرعان ما تبين للجميع خلال الحروب التي شنها العرب اهتمام هؤلاء بالحقول المزروعة ، والسكان المسالمين المقيمين بالأرض ، والفطنة التي كانوا يتميزون بها في تنظيم سلطانهم في البلاد الفتوحة .

وكان لابد من التسليم بأن هذه الأمة الجديدة التي برزت بين الأمم العظيمة قد بلغت بالفعل درجة مرتفعة من المدنية ، وأنها قادرة على مزيد من التقدم · غير أنه اذا كان العرب قد تلقوا شيئا من الثقافة قبل عهد محمد ، فان التجارة لم تكن أقل عناصر هذه الثقافة شأنا · وقد اتبحت لنا من قبل فرصة دراسة الدور التجاري الذي لعبته احدى قبائلهم في الشمال بالحيرة من المتعالى بالحيرة ونجد أيضا عند عرب البحرين ، قبل عهد محمد آثارا لصلات تجارية مع الهند (١) · وفي الجنوب لم تفقد سوق عدن أهميتها بالمرة (٢) · وكانت القوافل تربط القبائل العربية من الفرات الى اليمن بعضها ببعض ،

وكانت مكة قبل محمد مركزا من مراكز العالم العربي الدينية ، يقطنها

<sup>(</sup>١) أنظر في Ritter. Erdk. XII, p. 90. الفقرة المقتبسة من قصيدة سابقة على الاسلام •

<sup>(</sup>٢) يؤكد فيلوستورج Philostorge مؤلف كتاب في تاريخ الكنيسنجورج مده الحقيقة بالنسبة الى القرن الرابع ، المرجع السابق ، ٦٥ ٠

تجار نشيطون أثرياء ، وترسل بانتظام قوافل الى الخارج ، كما تستقبل قوافل أخرى عائدة (١) · ومحمد نفسه ، ونحن نعرف أنه قام مرارا برحلات لأغراض تجارية ، لم يضع أية عراقيل أمام هذه الأوضاع · بل أنه لم ير أى خير فى أن يرتب المؤمنون أمورهم بحيث يجمعون بين أعمالهم التجارية وبين حجهم الى مكة ، كما أمرهم بذلك دينهم (٢) · وهكذا أصبحت قوافل مكة أداة قوية لمضاعفة المبادلات التجارية · وكلما انتشر الاسلام اتسعت دائرة السلاد التي كان سكانها يزورون الأماكن القدسة حاملين معهم الى أسواق مكة منتجاتهم الطبيعية أو المصنوعة · وكل ما فعله الخلفاء ووزراؤهم لتسهيل الحج ، وبناء الطرق ، وحفر الينابيع الموزعة على طول الطريق ، وتأمين حياة المسافرين وراحتهم ، كل ذلك أفاد التجارة · وبمرور الزمن ازداد عدد الأماكن التي يحج المها المسلمون ، واقترنت برغبة العربي في أداء عباداته فضول غريزي ، وروح المها المسافرون المعامرة ، مما يدفعه الى السفر لزيارة بلاد ومدن لا يعرفها · وكان المسافرون العامرة ، مما يدفعه الى السفر لزيارة بلاد ومدن لا يعرفها · وكان المسافرون العام ، وحتى يحصلوا على الطعام والمؤن التي يحتاجون اليها ، كانوا يبيعون على الطريق ما أحضروه معهم من سلع ·

ولا ننكر رغم كل شيء أن ازدهار التجارة قد صادف في صدر الاسلام عقبات ، لأسباب وظروف عديدة ، فطالما كانت الحرب المقدسة ضد الكفار تتطلب حشد القوى ، فان عمليات نقل البضائع ، وبالأحرى التجارة توقفت من نفسها ، ولم يكن المؤمنون الحقيقيون الذين يحملون في صدورهم ضغينة ضد معتنقي الأديان الأخرى على استعداد لأن يوثقوا مع هؤلاء علاقات سلمية ، ولكن حين رفع الخلفاء أعلامهم في ثلاثة أركان العالم ، عمت السكينة شيئا فشيئا ، واذ عاش الكثير من الكفار في سلام تحت سيطان الأمراء العرب ، خفت حدة الكراهية التي كانوا هدفا لها ، ولم يعد المؤمنون الحقيقيون يخشون أن يضر بايمانهم صلتهم بالكفار ، بل ان الأفكار والعادات الأجنبية كان لها تأثير متزايد على المسلمين ،

يضاف أخيرا الى هذه الأسباب كلها ، زوال عقبة كانت تعترض بدايات الحياة التجارية عند العرب ، فمن المعروف أن محمدا قد فرض على المؤمنين به أكبر قدر من البساطة فى الملبس والمأكل (٣) ، ولكنهم حين استولوا على أقاليم مزدهرة ، وأصبحوا أثرياء ، وبخاصة حين اتحدوا تحت صولجان واحد مع

Caussin de Perceval, Hist, des Arabes, I, 256, 270, 319, 342 et ss., (\)
III, 36; Wüstengfeld, Chroniken der Stadt Mekka, IV, 35, 39.

Coran, trad. p. Rasimirsky, chap. 2, v. 194 et note. (7)

Pariset, Hist de la soie II p. 150 et ss. (\*)

الفرس الذين اعتادوا الوفرة والرخاء في العيش ، نما في نفوسهم حب البذخ والرفاهية ، ونمت معه الحاجة الى المنتجات الأجنبية ·

واجتمعت كل هذه الظروف والأحوال التي تشبع ازدهار التجارة في العصر الذي ارتقى فيه العباسيون الأوائل عرش الخلافة · فأعطوا التجارة حافزا قويا ، اما بطريق غير مباشر ، بحياة الترف التي كانوا يعيشونها في بلاطهم ، واما بطريق مباشر ، ببناء الطرق ، وتشييدهم مدينة في قلب دولتهم ، أمست مهيأة بحكم موقعها المختار الملائم كل الملاءمة لأن تكون سوقا في الدرجة الأولى من الأهمية ·

كانت دمشق بالتأكيد ، المقر القديم للخلفاء ، ملائمة كل الملاءمة للتجارة ، واتصال القوافل الخارجة من آسيا الصغرى ، ومن بلاد نهر الفرات ، والمتجهة الى بلاد العرب ومصر ، وبالعكس ، غير أن الشريانيين الرئيسيين للتجارة العامة الشاملة داخل دولة الخلفاء كانا على الدوام النهرين الكبيرين ، دجلة والفرات وثمة عالم عربى جغرافى من علماء القرن العاشر أطلق على الخليج الفارسى الذى يصب فيه هذان النهران اسم بحر الصين (١) ، ذلك لان الخليج الفارسى كان نقطة انطلاق الملاحة الى الشرق الأقصى ،

وبعد أن أحرز العرب انتصاراتهم الأولى على الفرس ( 700 - 707 ) ، وأرادوا أن يمنعوا أعداءهم من الابحار على طول شاطئ الخليج الفارسي وارسال سفنهم الى عمان والهند ، شيدوا على ضفة الفرات مدينة البصرة (٢) التي أصبحت بالثالي نقطة انطلاق سفن العرب الى الشرق ، وبني العباسيون مدينتهم بغداد على ضفتي الدجلة ، وثمة قناة صالحة للملاحة تبدأ من الفرات وتجتاز اقليم ما بين النهرين وتنتهى عند بغداد ، تربط العاصمة الجديدة بآسيا الصغيري وسوريا وبلاد العرب ومصر ، في حين كانت قوافل وسبط آسيا تأتي عبر بخاري وفارس ،

ولنبحث في البداية موضوع المواصلات البحرية عن طريق الخليج الفارسي · نذكر أولا حقيقة هامة : فنحن نعرف رحلات « السندباد البحرى »

Sprenger, Abhand-lungen der deutschen. : المقدسي ، في سبرنجر (۱) Morgenlandischen Gesellschaft, T. III, chap. 3, p. 66.

Saint - Martin, Recherches sur : أورده سان مارتان ، أورده التراريخ ، أورده سان مارتان ، الأمجمل التراريخ ، أورده سان مارتان ، الأمتحة و الأمتحة و المتعلقة بالملاحة ، 1838 p. 54 et s. المتعلقة بالملاحة ، المتحدية لدى الفرس ، وبالتجارة البحرية لدى الفرس ،

المشهورة ، وتتضمنها حكايات ألف ليلة وليلة (١) • حسن ! كانت نقطة انطلاق ذلك المغامر البحرى الجرىء هي دائما بغداد ، منسوبة الى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ( ٧٨٥ - ٨٠٩ ) • ولابد أن ازدهار مدينة بغداد ، وما كان فيه ملوكها من بذخ وترف قد أضفيا على التجارة البحرية نهضة لم تكن معروفة حتى ذلك الأوان • وحتى يملأ كبار تجار بغداد حوانيتهم بتوابل الهند وعطورها ، وحرائر الصين ، كان لزاما عليهم أن يشجعوا تلك الرحلات البعيدة التي عرفنا شيئا منها من مصادر أخرى غير الحكايات • ثم أننا اذا نحينا التفاصيل الخيالية ، تجد في هذه الحكايات أصول الأشياء الواقعية التي كان الملاحون العرب يتحدثون عنها عنه عودتهم ، كما كانوا يذكرون صراحة أسماء البلاد التي يقصدونها في رحلاتهم ، أو يشيرون اليها فقط عند ذكرهم سكانها أو منتجاتها ، وبذلك نتعرف عليها : ويكفى في ذلك الرجوع الى الحكايات بالفعل · وكانت أقصى نقطة بلغها السندباد شرقا تسمى كلح Kalah في شبه جِرْيرة ملقا (أنظر فيما بعد) ، وليس ثمة ما يدعو الى أن نرى في ذلك مفارقة تاريخية ، لأن التجار العرب واصلوا رحلاتهم منذ ذاك الحين الى تلك الأنحاء على الأقل ، بل يحتمل كثيرا أنهم وصلوا في القرن الثامن بالفعل الى الصين ، وكانوا ضمهن الجاليات الأجنبية التي فتحت لهما عمام ٧٠٠ ميناء كانتون وسوقها (٢) • ويبدو أن بعض الاضطرابات التي وقعت بتلك المدينة في عام ٧٥٨ تؤكد وجيود هؤلاء العرب بها · وقد ذكر بفقرة في « حوليات أسرة تانيج » (٣) أن بعض رعايا الخلفاء اشتركوا في هذه الأحداث مع بعض الجنود المرتزقة من الفرس الذين استخدمهم امبراطور الصين لمقاتلة الشوار (٤) ، فنهبوا السكان ، وأشعلوا النيران في بعض المنازل ثم فروا عن طريق البحر(٥) ولعل القصود بعبارة « رعايا الخلفاء » التجار العرب ، أو بحارة السفن

<sup>(</sup>۱) يعتبر لانجلي Langlès انها تشكل بذاتها دورة كاملة ، ومن ثم نشرها بالنص العربى Wolkenser مع ترجمة فرنسية بعنوان « رحلات السندباد البحرى » باريس ١٨١٤ ، وقدم فالكن ١٨٣٢ - تفسيرا لكل ما له علاقة بالجغرافيا في « الجوليات الجديدة للرحلات » ١٨٣٢ ٠

Richthofen, China 1, 569.

<sup>:</sup> مقتطفات في مذكراته Gaubil يقدم جوبل (۲) Mémoires concernant les chinois par les missionnaires de Pékin, XVI, p. 84.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٢٦٧ ، ٧١ ، ٧٣

<sup>(</sup>٥) أنظر في شرح هذه الفقرة:

Reinand, Relations des voyages faits par les Arabes et les Persans, prolég; Bretschneider: On the Knowledg possessed by the ancient Chinese of the Arabs and the arabian colonies (London 1871) p. 10 et s.; Richthofen, China I, 570.

العربية • ولا يبدو أن هذا الحادث قد قطع علاقات كانتون بالأجانب • وعلى كل حال فانها لم تفعل ذلك لوقت طويل ، اذ دامت حتى عام ٧٩٥ ، وعندئذ قر عزم الأجانب الذين لاحقتهم الجمارك بمطالبها الباهظة أن يهجروا المكان وينقلوا متاجرهم الى كوشنشن (١) Cochinchine

وهكذا فبينما كانت جزيرة سيلان تعتبر في القرن السادس أقصى حد يمكن أن تصل اليه السفن الفارسية والأثيوبية ، فإن العرب في العصر العباسي تخطوا هذا الحد كثيرا وبحرأة ، وفي الوقت نفسه أبدى الصينيون تحت حكم أباطرة أسرة تانج الأكفاء ( ٦٢٠ ـ ٩٠٧ ) نشاطا عظيما على متن السحار . وتتحدث حوليات هذه الأسرة عن بعثات بحرية على طول شدواطيء ملسار ( ويسميها الصينيون « مولى » ) حتى مصب الاندوس ( السند ) الذي كانوا يعرفونه باسمى « سيتيو » ( سندو ) وميلان ( بالعربية مهران ) ، ومن هناك الى الخليج الفارسي حتى سيراف ، وأحيانا حتى مصب الفرات (٢) ، وكان أزهى عصر لتلك التجارة البحرية هـو القـرن الأول من حكم أسرة تانج ( ٧٢٠ ـ ٧٢٠ ) ، وبعد ذلك حين قام العرب بمزيد من الرحلات الى الصين ، قل بالتدريج عدد الصينيين الوافدين الى الخليج الفارسي ، وكانت سيفنهم ترسب عادة (٣) في ميناء سيراف التابعة لفارسستان Farsistan ، وتقع على الساحل الشرقى للخليج الفارسى • وقد اكتشفت حديثا مخلفات هذه المدينة على مسافة غير بعيدة عن مدينة بندر \_ كنكن Bender-Konkoum وبالقرب من قرية تارييه Tharié ، في حين بحث عنها الرحالة القدامي وعلماء الجغرافيا خطأ عند سفح جبل تشاراك Teharak قبالة جزيرة كيش Keich ، في موضع لا أثر فيه لأية أطلال (٤) • وهناك كانت السفن الصينية تشحن عند عودتها ببضائع آتية من البصرة وعمان وجهات أخرى ، ثم تمضى محاذية الساحل العربي حتى مسقط ، وبعدها تمخر عباب البحار حوالي أربعة أسابيع ، ترسو بعدها عند كولام Coulam على ساحل ملبار · ومن هناك تواصل طريقهـا ، تاركة على

<sup>(</sup>١) ريشتهوفن ، المرجع السابق ٠

Extraits des Annales de la dynastie des Tang, communication faite (7)

par Mr. Deguignes, dans les Mém. de l'Acad, des Inscr. xxxii p. 367;

Klaprott; Lettres sur l'invention de la boussole, p. 95; Yule, Cathay, I.

<sup>(</sup>٣) لم يتوغلوا فى داخل الخليج الا بصفة استثنائية ، ولم يجدوا هناك سوى أعماق قليلة ، كما كانت المياه شديدة الاضطراب ، فكانت تلقيهم على الشاطىء ، فضلا عن كثرة ما يتردد Relat. des voy. I c. p. 12; Prolég. p. IX et s.

ويحكى أبو الفرج كيف أن سكان البحرين نهبوا عام ٨٢٥ سفنا فارسية ومندية وصينية . Ritter, Erdk VIII, 773 et s., X11, 386; Ibn Batouta, éd. Sanguinetti

et Defrémery, II, 456 not; Annales des voyages, 1848, II, p. 50 not 2.

الأرجح سيلان الى يسارها ، وتقطع خليج البنغال في خط مستقيم ، وتمر أخيرا عبر مضيق ملقا عائدة الى وطنها • ولا مجال هنا لذكر المزيد من التفاصيل عن تلك الرحلة البحرية ، وانما نجدها في أخبار « سليمان » (١) ، وهـو تاجر عربي عاش في النصف الأول من القرن التاسع ، وقام مرارا بالرحلة من الهند الى الصين مستغلا السفن الصينية العائدة الى وطنها (٢) ، وكان ذلك في الوقت الذي قل فيه ظهور هذه السفن في سيراف • وكان الطريق الـذي أشرنا اليه ترتاده السفن العربية أكثر من السفن الصينية ، وكانت سيراف الموقع الذي تبحر منه • وفي القرن التاسع دون صاحب البريد العظيم أبو القاسم بن خرداذبة \_ بمساعدة بعض خبراء الملاحة \_ دليلا للمسافرين، وصف فيه ضمن أشياء أخرى الطريق البحرى من مصب الدجلة الى الهند والصين ، وذكر كموقع لابحار السفن ميناء أو بولاه Obollah في قلب الخليج الفارسي • وكان من أثر انشاء مستودعات كبيرة خلف هذا الميناء ، في البصرة وبغداد انتعاش حياة جديد ، فكانت تبحر من ثمة الى الصين أساطيل تجارية عربية كاملة (٣) ٠ ولم يمنع مواني أخرى في الخليج نفسه من توثيق علاقات مع الصين ٠ ومن هذه الموانىء نذكر سيراف ، ميناء فارس Fars الكبير بسكانه من التجار النشيطين ، والملاحين الجسورين (٤) • يقول ابن خرداذبة أن السفن العربية كانت تسمر عادة بمحاذاة الساحل الفارسي ، ثم ساحل الهند حتى ملبار ، وكانت تتبع هذا الطريق لأنه كان عليها أن تشميحن البضائع وتفرغها في مختلف موانيء الساحل ، لا لأنها تخشى مواجهة أعالى البحار • فالواقع أنها كانت ، ابتداء من ساحل كرماندل Coromandel تعبر خليج البنغال في خط مستقيم ، كما يفعل الصينيون ، وكان الطريق الذي ذكره ابن خرداذبه هو الطريق نفسه الذي ذكره

<sup>:</sup> مذه الأخبار التي دونت عام ٥١ تملأ الصفحات الستين الأولى من كتاب رينو Reinand, Rel. des voy, faits par les Arabes et les Perssans dans l'Inde et à la Chine, Paris 1845, II.

وبعد هذه الأخبار ( ٦١ - ١٥٤ ) يعطى الناشر مذكرات عن الاثنوجرافيا ، والتاريخ الطبيعى والتاريخ السياسى للهند والصين ، الفها أيضا في مستهل القرن العاشر أبو سيد حسن من واقع أخبار الرحالة .

<sup>(</sup>٢) هذا ما يبدو على الأقل أنه مستخلص من بداية اخباره ص ١٣ \_ ١٥ .

Kremer : Culturgesch, des Orients, II, 276. كريمر (٣) ابن حمدون : أوردها كريمر

<sup>(</sup>۶) المسعودى : مروج الذهب : النص والترجمة : بادبييه دومينار ، وبافيه دو كورتيى ( ۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۸ ) •

<sup>-</sup> Isstachri, Das Buch der Länder, trad. par Mordtmann p. 19, 69, 71, 74.

<sup>-</sup> Rel des voy éd Reinaud p. 79.

لوحات العالم الهندى للقزوين Les tableaux du monde indien de Kazuini . أنظر المحايات الخرافية ، وهي مقتبسة بعض الشيء من حكايات بحارة سيراف ، أنظر Gildemeister, Op. Cit., p. 195, 197.

سليمان بالنسبة الى السفن الصينية • ويذكر ابن خرداذبة عسدة مواني صينية (١) • ولم تكن كانتون ( ويسميها خاكو ) في عصره الموقع الوحيد لرسو السفن ونزول الأجانب منها ، ولم يكن موقعها البعيد عن مركز الحياة الصينية يتيح لها أن تطمح في هذا الامتياز ومنذ بداية القرن التاسع ، كان أهم تغر هو خان \_ فو Knan-fou الذي نجده فيما بعد فيما كتبه ماركو بولو تحت اسم جاميو Gampou الذي سوف نتكلم عنه بمزيد من التفصيل · ولما كان هذا الثغر واقعا في الخليج جنوبي ميناء شنجهاى الحالى ، فانه كان على بعد بضعة أميال من كنج ـ سي عاصمة اسرة مونج ، وهو الآن مدينة ها نجتشو \_ فو Hang-tchou-fou ، وكان بين المدينتين حركة مواصلات لا تنقطع · وفي خان \_ فو كانت السفن الصينية العائدة من رحلاتها الى الغرب تحيى بسرور أرض الوطن ، كما كانت السفن التجارية القادمة من جاوة والهند وفارس وبلاد العرب تصل الى نهاية رحلاتها المحفوفة بالمخاطر • وكان العرب يجدون في. العاصمة الكثير من مواطينهم المستقرين في مراكز ثابتة ، وكان عندهم هناك ، بفضل كرم وسماحة امبراطور الصين قاض يصدر أحكامه طبقا لأحكام القرآن ويقيم الصلوات تبعا لشعائر الاسلام (٢) • وكانت كنج ـ سي تمنح تسهيلات خاصة لبيع بضائع العرب: بل كان الامبراطور نفسه يأمر بشراء بعضها لحسابه الخاص (٣) ، وكانت حوانيت مواطني العرب، وحوانيت كبار التجار الصينيين تزود التجار العرب بوفرة من منتجات البله ومصنوعات الحرفيين البارعين لشحن. سفنهم عند عودتها • وكان في مقدورهم التغلغل في داخل البلد وممارسية التجارة فيه بكامل حريتهم بشرط أن يتزودوا ببطاقات سفر معتمدة من السلطات الصينية (٤) • ولقى العرب هناك لزمن طويل ترحيبا كبيرا ، وكان القضاة يعاملونهم مثلما يعاملون المواطنين • غير أنه حدث في حوالي عام ٨٧٥ أن اندلعت ثورة في شيمال شرقى الصين (٥) ، استمرت تسبع سنوات واستتبعت تحولا

<sup>(</sup>۱) يذكر فضلا عن المنائين المذكورين في النص Al-Wakin وفيها حديد ممتاز ، Songkoï ويورسلين ، وزرز الصين ، ويقع هذا الميناء غالبا في تونكين عند مصب نهر سونكوى Kiaou-tshou ثم كانتو أو كيماو \_ تشو Kiaou-tshou على الساحل الجنوبي لشانتونج — Richthofen, China I, 575 et s., II, 177, 262 et ss.

ويرى أن هذا الميناء أوسع وأحسن موانى شمال الصين ، وقد غمره الرمل فأصبح دخوله عصيرا ، ومن ذاك الحين فضل البحارة عليه ميناء تسى ... فو

Relat. p. 13. (7)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٧٦ ، ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٢ ، ٤١ وما بعدها ، ص ٧٩٠ .

Mémo ires concernant les Chinois, XVI, ; انظر : p. 261 et ss.; Richthofen China I, 572.

كاملا ، ليس فقط في الوضيع الداخل للبلد ، ولكن أيضا في العلاقات مع الأجانب • وملأ الثوار البلد بالخرائب: وفي فورة التدمير التي جاشيت بصدورهم ، لم يسلم من أيديهم شيء ، حتى أشبجار التوت ، فتوقف تصدير الحرير لعدة سنوات ، وأراقوا سيلا من الدماء ، وعانى المستوطنون العرب من ذلك معاناة شديدة ، وربما حل بهم الخراب الشامل • واستطاع الامبراطور ، بمساعدة بعض الفرق الأجنبية أن يقضى على الثورة ، ولكن سلطته ضعفت ضعفا شديدا ٠ ففي الأقاليم راح نوابه يهزأون بسلطته ، ويتصرفون كما يحلو لهم ، وعانى ربابنة السفن والتجار العرب من ناحيتهم من أعلال العنف ، ومن الامتناع عن النظر في شكاواهم ، ومن أعمال السرقة والاغتصاب • وفي هذه الأحوال قر عزمهم على قطع صلاتهم بالصين واقامة مرفأهم الرئيسي بكلخ Kalah في شبه جزيرة ملقا (١) ، وهي مدينة لم تكن حتى ذاك الحين ســوي محطة وسطى (٢) على طريق الصين • ونتيجة لذلك اضطر النجار الصينيون أن يذهبوا الى هناك لكي يظلوا على صلة بعملائهم العرب • وحظيت كلخ وقتئذ ، في مجال تجارة الشرق بالأهمية التي كانت لسيلان في القرن السادس ، وأصبحت ملتقى السفن التجارية الأسبوية ، الغربية منها والشرقية ، وكان وضعها ممتازا من جميع الوجوه ، بصرف النظر عن موقعها المتوسيط بين الصين ويلاد العرب (٣) . وانفتحت سوق جديدة وكبرة للتجار العرب ، سوق لمنتجأت الهند الصينية ،

<sup>(</sup>۱) اعتقد أنه من الثابت أن كلخ ( أو كالاه ) كانت موجودة في شبه حزيرة ملقا ، ويشاركني في هذا الرأى كاترمير:

<sup>-</sup> Guatremère, Journ. des Savants, 1846, Déc. p. 734.

<sup>—</sup> Walckenaer, Nouv. annal des voy. 1832, I. p. 19. : وكذا فالكن

وسيرنجر :

<sup>-</sup> Sprenger, Abband, der Deutsch, morgenl. Ges III, no. 3, p. 88.

<sup>—</sup> Peschel, Gesch. der Erdk. p. 107.

و آخرون ، ثم انه من الصعب تحديد الموقع : فمورى Maury يفترض أنها كانت (Quedda) Kadah وفي هذا الفرض قدر كبير من الصحة ، أنظر كذلك Yule, Cathay, I, p. civ., exei.

Relations, p. 17, 93 et ss.; Maçoudi, I, 308.

في مدا الآوان ، كان لا بد للتجار العرب الراغبين في الذهاب الى الصين ، أن يستقلوا من كلخ سفنا صينية ، أنظر : المسعودى ، المرجع السابق • ولا يبدو أن الصلات البحرية قد انقطعت بين الهند والصين ، على الأقل ذهب هنود الى الصين في حوالي ٩٧٠ ، ٩٩٦ على سفن تجارية ( هندية أو صينية ؟ )

<sup>—</sup> Stanilas Julien, dans le Journ. asiat., Sér. IV, T. X (1847) p. 113, 120.

(٣) في كتاب أبو الفدا (Geogr. II p. 131) أن كلخ هي « ميناء لكل المناطق الواقعة بين عمان والصين »

كالكافور ، والقرنفل ، وخشب الألوة ( أو الغلوة ) ، والصندل ، والبقم ؛ وجوز الهند ، وجوز الطيب ، بالاضافة الى القصدير الذى كان شديد الرواج فى نواحى كلخ (١) ونمت هذه التجارة لدرجة كان معها تجار سيراف فى القرن العاشر يعتبرون الرحلة الى شبه جزيرة ملقا أمرا بسيطا للغاية ، كما زادت فى الوقت نفسه معرفتهم بجزيرة جاوة ، ووجدوا فيها تجارا صينين كان عدد كبير منهم قد هاجر اليها فى أعقاب الاضطرابات التى جرت فى وطنهم (٢) .

واذا كان العرب قد زاروا كثيرا بلادا نائية كالهند الصينية والصين ، كما يبدو أن البعض منهم وصلوا الى كوريا وأقاموا بها بعض المنشآت (٣) ، قلنا أن نتصور أن تكون « الهند الشرقية » هي غاية الكثير من الرحلات • وكان الساحل الغربي لشبه الجزيرة والغني بالحاصلات من جميع الأنواع في مواجهة الساحل الشرقي لبلاد العرب ، ويمكن الوصول اليه في شهرين أو ثلاثة شهور، بل أحيانا في شهر واحد اذا كانت الربح مواتية(٤) • وكان هناك تجار عرب يقيمون في سيلان قبل عام ٠٠٠ ، ذلك لأنه حدث في حوالي عام ٠٠٠ أن نساء وبنات بعض التجار وقد أصبحن أرامل ويتامي ، كن عائدات الى وطنهن ، فاختطفهن قراصنة هنود (٥) • وقد روى الرحالة العرب في القرنين التاسع

Relations, p. 93 : Ibn - Khordadbeh, éd. Barbier de Meynard (1) p. 288, 294; Voyages de Sindbad, éd. Langlès, p. 73; Abou - Dolef. Iter asiat. éd. Schlaezer, p. 18 et s.

<sup>(</sup>٢) المسعودى ، الجزء الثانى ٥٢ ، أبو الفدا : . (Géogr. introd. p. Reinaud, I) . : أبو الفدا : . (Géogr. introd. p. Reinaud, I) . وبهذه الواقعة تتعلق الفقرة المعروفة للادريسى ، ومضمونها أنه « يقال انه حين تضطرب شئون الصين بسبب تمرد السكان ، وحين يستفحل الفوضى والاستبداد في الهند ، ينقل الصينيون تجدث تجسارتهم الى زاندج Zanedj والجزر الأخرى التابعة لها ، والحقيقة أن الادريسى يتحدث في هذا الفصل عن الجزر الواقعة قبالة ساحل زنجبار ، ولكنه يخلط بينها وبين الأرخبيل الهندى ، والفقرة المذكورة بعاليه تنطبق في الواقع على جاوة ،

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، الجزء الأول ٣٤٦ ، ابن خرداذية ، ص ٢٩٤ ، ٢٢٥ •

ولا يرجع أول هذه المنشئات الا الى القرن العاشر ، ففي القرن التاسع لم يكن أى عربي قله Relations, p. 60 et proleg.

وكان المعتقد فيما مضى أن سيلا Sila في الفقرات المذكورة هي اليابان ، ولكن رشتهوفن يرى بعق أنها كوريا (China I, 576)

Goeje, Arabische Berichten over Jafon Amst. 1880, p. 3,4 : وكذا كونج

Relations, p. 15; Scherzy, dans Sprenger, op. cit., p. 87. (٤)
وكذا المسعودي ، الجزء الأول ، ٣٣٢ ·

<sup>(</sup>٥) أنظر موجز بيلادورى في ايليوت .118 إلى الطور الماليون . Beladori, dans Elliot., Hist of India I, 118

<sup>—</sup> Reinaud, Mém. géogr. hist et scientif. sur l'Inde, dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. XVIII, 2 (1849), p. 79 et ss.

Gildemeister, Scriptum arab de ref. ind. loci, p. 52 et s.

والعاشر ، أن الكثير من الملوك في القارة الهندية كانوا يراعون مصالح العرب (١) • واعتنق الاسلام زامورن كبرومان برمال Zamorin ueroman Permal وبعض أمراء ملبار ، وأذنوا للعرب باقامة منشآت وبناء مسلجد على مدى الرقعة التي يملكونها (٢) • وعندما زار المسعودي الهند في عام ٩١٦ التقي بجالية كبيرة من هذا النوع في مقاطعة سيمور Saimour بالقرب من مدينة نبوبيى الحالية (٣) ، وكان فيها قرابة عشرة آلاف مسلم، ولم يكن هؤلاء قوما أتوا من سيراف أو عمان أو البصرة أو بغداد أو من غيرها من أسهواق دولة الخلفاء فحسب ، ولكن كان منهم من ولدوا في البلد من آباء عرب ، ومن بين هؤلاء المستوطنين تجار كبار ، وقد عهد الملك الى واحد منهم بتولى السلطة القضائية في المستوطنة كلها (٤) • وكان المرء عندما يرحل من سيمور ويتجه شمالا ، يصادف مجموعة من المدن التجارية ، منها مدينتان معروفتان من قديم الزمان وهما : سوبارا Soupara ، وباريجازا Barygaza ، وهما اليوم سيفارا Safara (أو سيفالا Soufala (٥) ، وباروتش Barotch ، ثم كامبى Cambaye على الخليج الذي يحمل هذا الاسم · ومن المحتمل بالنسبة الى كل هذه الأماكن ، والثابت بالنسبة الى المكان الأخر أنه كان يقطنها ، أو على الأقل يتردد عليها مسلمون (٦) وفي حين أنشأ العرب مستوطنات سلمية على شاطىء الهند وفى مدنها (٧) ، اجتازت جيوشهم حدود فارس فى مستهل القرن الثامن واستولت على منطقة نهر الاندوس ( السند ) الأدنى • وكان في احدى مدن هذا القطر واسمها ملتون Moulton معبد يحج اليه الهندوسي قادمين من أقاصى البلاد ٠ ومن حسن سياسة العرب أن أبقوا على هذا الموضع فاكتسبوا بذلك ود الأهالي ، وكان قدوم الحجاج مفيدا للبلد وللمدينة ، وكان

Relation, p. 26, 27; Maçoudi, I. 382 et s. Isstachri, p. 82 et s.

Lassen, Indische, Alterthumskunde, IV, 255, 953, Ritter, Erdk V, (7) 581 et ss.; Gildemeister, I.C. p. 51.

Isstachri, p. 85: Edrisi, I. 172; Reinaud, Mém sur l'Inde, p. 220; (Y)
Aboulf éd. Reinaud; Lassen, op. cit III, 183; Sprenger, op. cit., p. 80;
Yule, Cathay, I.

<sup>(</sup>٤) المسعودى ، الجزء الثانى ، ٨٥ وما بعدها ، أنظر أيضا ابن حوقل فى كتاب جبلدمايستر ، Reinaud, Mém. sur l'Inde, p. 242. المرجع السابق ص ١٦٥ ، كذلك رينو :

أنظر أيضًا القزويني في كتاب جيلدمايستر ص ٢٠٨٠٠

Yule, Cathay, I, 227 et s.; Lassen, op. cit., J, 107, IV, 957: Indian (0) antiquary 1, 321.

Reinaud, Mém. sur l'Inde, p. 220 et ss.; Isstachri, p. 82.

<sup>(</sup>٧) ذكرت في الكتابات الهندية في ذاك العصر باسم بافانا Yavana أو كالإبافانا Kalayavana ( بافانا السوداء ) ٠ أنظر في ذلك :

Weber, Die Verhindungen Indiens mit den Ländern des Western; l'Allg. Monatschrift, sept. 1953, 2 art. p. 733.

هؤلاء الحجاج يحضرون معهم بمثابة قربان لآلهتهم ، أو جزية للأمير العربى منتجات ثمينة من صنع بلادهم ، تباع للتجار بربح وفير (١) · وثمة سوق أكبر أهمية ، سوق ديبال Daybal ، وهي مدينة على السحاحل غربي مصب السند (٢) ، كانت السفن الفارسية والعربية المتجهة الى الهند أو الصين ترسو عندها عادة ، عند ذهابها ، وعند عودتها ، فكان هناك دائما في ها الموقع بضائع من كل البلاد ، يوزعها تجار المدينة الأثرياء في داخل البلاد ، ويصدرون عن طريق البحر منتجات المنطقة والبلاد الواقعة بعدها (٣) · وفي أوائل القرن العاشر ، وتحت ضغط سلاطين الأسرة الغزنوية ، مد العرب فتوحاتهم في شمال غربي الهند ، وبذلك تمهد للتجار العرب الطريق الى المناطق الداخلية بالهند ، وكانت مغلقة دونهم تقريبا حتى ذلك الحين (٤) · غير أن التعصب الديني الذي أتصف به الغزنويون جعل الأهالي يخشون بأسهم ، واشتد نفور الهندوس الطبيعي من كل تجارة مع الأجانب ، ذلك النفور الذي بقي في داخل القطر أقوى منه على السواحل .

ولنعد الى نقط انطلاق البحرية التجارية العربية • لم تكن سيراف ، حتى فى أزهى عصورها هى المستودع الوحيد لمنتجات الهند وفارس • يقول الاصطخرى Isstachri بوجه عام : « ترحل البضائع الى ما وراء البحار من سيراف (٥) • غير أنه لا يجوز أن يغيب عن البال أن هذا الكاتب كان يقيم فى جنوب فارس ، فى منطقة لا تستورد من سيراف سوى مؤونتها من التوابل • أما المسعودى الذى كانت معلوماته أوسع فانه يكمل هذه البيانات : فبالنسبة الى سفن سيراف التجارية ، يذكر أيضا ، وبصورة عادية منطقة عمان الساحلية ومن المؤكد أن المدن الساحلية فى عمان ، وبخاصة صحار ومسقط كانت تجهز فى أحيان كثيرة بعثات بحرية الى الهند الشرقية ، والهند الصينية ، والصين ،

Reinaud, Mém. sur l'Inde, p. 184 et s., 213, 248 et s.;

Ibn-Hooukal, Oriental geography, transl. by Ouseley, p. 148 et s.;

Maçoudi, I, 373; Relations, p. 135 et s.

<sup>(</sup>٢) « فى الشرق » قراءة خاطئة لنص ابن حوقل ، وبفحص مخطوط أصح والخريطة المرفقة به ، نجد أنه يجب أن تقرأ « فى الغرب » ، أنظر : Elliot, Hist of India, muhammadan period, I, 37, 377.

<sup>(</sup>۳) بخصوص حالة هذه المدينة وأهميتها التجارية أنظر: ابن خرداذبة في كتاب سبرنجر ، المرجع السابق ص ٨٠ ، والاصطخرى ص ٢٠ ، والمسعودى ، الجرء الأول ، ٢٠٧ ، ٢٣٩ ، ٣٧٨ ، وابن حوقل في كتاب جيلدهايستر ص ١٧٠ ، والقزويني ، المرجع السابق ص ٢٠٥ ، والادريسي ، المرجع السابق ص ٢٠٥ ،

رين رينو أن هذه هي مدينة كراتشي الحالية (Mém. sur l'Inde, p. 170, not 6) ــ يرى رينو أن هذه هي مدينة كراتشي الحالية (Elliot, op. cit., p. 374 et ss.).

Reinraud, Relatiins, introd.

<sup>(3)</sup> 

Trad. Mordtmann. p. 74.

<sup>(0)</sup> 

وتستقيل سنفن هذه البلاد (١) • وهناك حقيقة أخرى تتيح لنا أن نتقدم في معلوماتنا عن الموضوع الذي يشغلنا: ذلك أن سوقطرة Sokotora كانت وكرا للقراصنة الهنود الذين يقلعون من هناك ويغيرون على السفن العربية وهي تمر على مرأى من الجزيرة متجهة الى الهند أو الصين (٢) • ويدل موقع سوقطرة على أن هـذه السفن لا يمكن أن تأتى الا من جنوب الجزيرة العربية أو من ياب المندب ، وهذا ما يحدونا الى التحدث عن مجموعة من البلاد مثل اليمن والحجاز وأثيوبيا ومصر ، كان لها علاقات بشرقى آسيا : مثالا لذلك : كان خشب الساج (أو الدلب) مستعملا في بناء السفن في مصر وبلاد العرب (٣) ٠ ولم تكن هذه البلاد مجردة من المنتجات التي تصدرها الى الهند والصين • من ذلك أن أحجار الزمرد في الساحل الشرقي للهند كانت تصدر الى الغرب عن طريق عدن ومكة ، في حين كان أمراء الشرق الأقصى يستوردون زمردات مصر العليا ، وأنياب الفيل البرى المتوفرة في الحبشة ، ويصنع منها أشياء كثيرة في الهند والصين (٤) · وكانت عدن ، في بلاد العرب « السعيدة » من أهم أسواق هذه السلع ، وكان مرفأها ملتقى السفن القادمة من كل أنحاء آسيا ، ومن ساحل شرق أفريقيا (٥) • ونظرة سريعة إلى قائمة البلاد التي تنتمي اليها هذه السفن تدل على أن البحر الأحمر كان يستقبل مباشرة وعلى الأقل جزءا من منتجات الهند والصين ، ولا ينفى هذا قدوم سفن من سيراف ، لأن بحارة هذا الميناء كانوا يبحرون على طول الساحل الشرقى والجنوبي لبلاد العرب ، بل كانوا كذلك يتجاوزون عدن ، ويصلون أحيانا الى جدة حيث ينقلون شحناتهم الى سمفن أخرى أقدر على مواجهة أخطار الملاحة في القسم الشمالي من الخليج (٦) أما جدة التي شيدها بعض التجار الفرس في أواسط القرن السابع ، وخصصها الخليفة العثماني لتكون ثغرا لمكة فانها استفادت كثيرا من رواج التجارة بهذه المدينة ، ولكنها حافظت دائما على أهمية خاصة بها اذ كانت مرسى للملاحة في البحر الأحمر (٧) وأما « الجار » El-Djar التي كانت آنئذ ثغرا للمدينة

Relations, p. 93; Maçoudi, I, 303, 308; II, E2; Edrisi, I, 152, (\)
Almohallaby, dans Azyzy (du Xe siècle), cité par Aboulf., trad. Reinaud. II, 137; Isstachri, p. 14, 71.

<sup>(</sup>٢) المسعودي ، الجزء الثالث ، ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، الجزء الثالث ، ١٢ ، سبرنجر ، المرجع السابق ص ١٥٧٠ .

p. 13; Azyzy, dans Aboulf, trad. Remaud, II, 127; Geographie de Molde Khorène dans Saint - Martin; Mém. sur l'Arménie, II, p. 371.

Relations, I, 142 et s. (7)

Isstachri, p. 9: Sprenger, op. cit., p. 124 not. 1; Wüstenfeld, (v) Chroniken der Stadt Mekka, IV, 122.

فكانت تزورها سفن الصين والهند والحبشة (١) ، وأحيرا ، في الشمال الغربي من الخليج ، كانت قلزم القديمة Kolsoum, Clisma ولم تزل تتمتع بشيء من الخليج ، كانت ميناء مشتركا لسورينا ومصر (٢) ، ولن نتابع أبعد من الرخاء ، لأنها كانت ميناء مشتركا لسورينا ومصر (٢) ، ولن نتابع أبعد من هذا سير منتجات الشرق الأدنى ، فقد وصلنتا الى أقصى ما يمكن أن تنتهى اليه عن طريق البحر ،

كان الانتقال بالطرق البرية قليلا با لنسبة الى حركة الملاحة الكبرى بين البلاد العربية والهند والصين (٣) ، ومن وقت لآخر ، حين كان سكان سمرقند وخراسان يريدون الذهاب الى الصين ، كانوا يركبون السفن في الخيليج الفارسي مفضلين طريق البحر ، عن طريق البر ، رغم طول المسافة (٤) ، ومع ذلك استمرت القوافل تنقل البضائع - وفي العصر الذي كيان فيه العرب يسيطرون على مصب نهر السند ، كان هنه ك طريق تجاري يمتد من تلك المنطقة الى داخل بلاد الفرس عن طريق اقليم سجستان ( سيفستان ) (٥) ، والى الشمال كانت قوافل بنجاب تحمل كميات كبيرة من البضائع عبر هضاب أفغانستان الشاهقة ، وتأتي بها الى كابول وغزة اللذين أصبحا بذلك مركزين كبيرين لتبادل البضائع (٦) ، ومن هنالت تتجه القوافل من ناحية الى الغرب صوب خراسان ، ومن ناحية أخرى الى الشمال صوب بخارى ، وبهذه الكيفية ، ورغم بعد البحر بعدا كبيرا ، كانت توابل الهنة تنتشر في هذه البقاع ، وفئي بخارى كانت هذه التوابل موجودة مع البضائع المجلوبة من الصين عن طريق بخارى كانت هذه التوابل موجودة مع البضائع المجلوبة من الصين عن طريق

Tastachri, p. 18.

Sprenger: Die alte Géographie: انظر: منه النقطة غير المعروفة ، أنظر: Arabiens, p. 38; Rremer, Culturgeschichte des Orients, II, 278.
و يذكر كريمر فقرة من « ياقوت » خاصة سقلاقات هذه المدينة مع بلاد مختلفة .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حوقل أنه في حوالي عام ٩٧٥ كانت التجارة كلها وتجهيزات السفن المبحرة الى الهند والصين وزنجبار في يدى تاجر واحد واسع الثراء اسمه أبو بكر أحمد بن عمر السيرافي ، وكانت مخازنة ممتلئة بالأحجار الكريمة والعطور ،

<sup>—</sup> أنظر في « الصحيفة الأسبوية » Journ a siat ص ٧٤٥ وما بعدما مقالا عن الطبعة الجديدة للنص العربي لهذا الرحالة ، نشرها جويج

<sup>(</sup>٤) نجد أمثلة لذلك في المسعودي ، الجزء الأول ٣٠٧ وما بعدها ، ر : Relations, p. 106 et ss.

Maçoudi, I, 349; Rejnaud, Mérn\_sur l'Inde, p. 216; Isstachri, p. 111. (°) Elliot, Hist of India, 1, 54, 468.

Isstachri, trad. Mordtmann, p. 120; et les passages d'Ibn Haaukal, (1) cités par Reinaud, Mém. sur l'In-de, p. 243-245.

و في عصر هذا الرحالة كانت كبيات النيلة التستوردة الى سوق كابول تصل قيمتها الى مليونى Eddiot, i.c. دينار وأكثر سنويا • أنظر أيضا :

آسيا الوسطى • والواقع أن أهالى بخارى التجار استمروا على علاقات وثيقة ونشيطة مع الصين ، وأنا لنجد برهانا على ذلك حدثا صغيرا في تاريخ فتح العرب لهــذا القطر في مستهل القرن الثامن: فالى جانب سمرقند بخارى كانت هناك « مدينة للتجار » مزدهرة اسمها بيكوند (Beykend) Peikound (1) حياته ، فعرض \_ دون جدوى \_ أن يسلم خمسة آلاف قطعهة من الحرير الصينى (٢) • وبعد الاستيلاء على بخارى لم تتعد الفتوحات العربية أقاليم فرغانة ونهر ياجزات • ومن ثم لم تنشب بين هذه الأقاليم وبين الصين (٣) حروب الا في القليل النادر • وعلى ذلك يبدو من الثابت أن التاجر الذي يريد الذهاب من دولة الخلفاء الى الصين ، دون أن يعانى المتاعب وضروب الحرمان ، والأهوال التي تلازم كل رحلة في الصحراء ، لم يكن يصادف في طريقه أية عقبة من قبل السلطات الرسمية • فبعد أن يعبر نهر ياجزارت ، يجد شرقى هذا النهر مساكن « الخارلوك » Kharloks ، ثم يجتاز اقليم قبيلة من أقوى القبائل التركية في ذلك الحين ، وهي قبيلة « تجازجاز » Tagazgaz - (Hwei-hou) - Tagazgaz ويمتد هذا الاقليم مسافة كبيرة على سفحى جبال تيان ـ شان(٤) • وكان هناك في زمن المسعودي طريقان مستعملان بنوع خاص : أحدهما طويل ، ويستغرق اجتيازه أربعة أسابيع أي ٢٨ يوما ، ويلائم مسير دواب النقل ، والثاني أقصر منه ، ولا يستغرق اجتيازه ٢٠ يوما (٥) غير أن هذا الرحالة لم يذكر اتجاههما بالضبط (٦) • وأخيرا كان هناك طريق عبر التبت، ولكنه محفوف بالصعوبات

<sup>(</sup>١) هذا هو الاسم الذي أطلقه عليها ابن خرداذبة ، في كتاب سبرنجر ( المرجع السابق

ص ٢٠٥ ) ، والطبرى في فايل . Weil, Gesch d. Chalif, I. p. 499 et ss. not 2

<sup>—</sup> Vambery, Gesch, Bochara's oder Transoxaniens I, 27. : أنظر أيضًا

<sup>(</sup>۲) الطبری ، فی فایل ( المرجع السابق ، ۵۰۰ ) ۰

<sup>—</sup> l'Histoire de Bokhara, de Marchache. : ப்ப

التي كتبت عام ٩٤٣ أو ٩٤٨ ، وتتحدث أيضًا عن علاقات تجار هذه المدينة بالصين .

<sup>—</sup> Vambery, Gesch, von Bochara, I, 10. : انظر فامبرى

Yule, Cathay I. (7)

Isstache, p. 3; Reinaud, trad. d'Aboulféda, prolégum; Richthofen, (2) China, I, 563-565.

<sup>(</sup>٦) المسعودى ، الجزء الأول ص ٣٤٧ - ٣٤٩ : يقول انه باتخاذ اقصر الطرق ، يعبر المسافر جبالا بها رواسب من ملح النشادر ، ويعتقد رينو ، وريشتهوفن أن المقصود هو جبل من سلسلة جبال تيان شو ، يقع على بعد مائتى ميل صينى شمال كوتش Koutch حيث يستخرج ملح النشادر ، ولكن هناك مناجم من هذا النوع في صغديانة ، وبالقرب من اورومتسى Bichbalik ( بيتسبالك Bichbalik)

<sup>—</sup> Tomaschek, Centralasiatische Studien, I, Sitz. انظر ايضا: Ber der Wiener Akad, phil. hist (1877) ef. LXXXVII, p. 87-89.

الشديدة ، فلم يكن مطروقا الا في القليل النادر ، فيستخدمه مثلا تجار سمرقند الذين يحملون الى الصين مسك التبت (١) .

ويمكن التسليم بأن القوافل المرسلة الى الصين في العصر الذى نتحدث عنه كانت أكثر ندرة ، لأن من أغراضها الرئيسية تجارة الحرير ، وكان الحرير وقتئذ ينتج أيضا في شمال فارس ، واستخدمت صناعة الحرير طريق بخارى التجارى القديم في بلاد الفرس ، ومن ثم تركزت في زمن مبكر في مرو ، والى هذه المدينة أقبل سكان الأقاليم الأخرى في القرن العاشر طلبا لبيض دود القز ، ومن هناك انتشرت هذه الصناعة وامتدت على طول الحدود الشمالية لايران الى أقاليم طبرستان ( وحاضرتها أمول الهمل وجرجان ، وكان جو الاقليم الواقع في الرقعة التي تنخفض أرضها بالتدريج من الهضاب العليا حتى بحرر قزوين مناسبا بنوع خاص لنمو دود القز ، ويقول الاصطخرى وابن حوقل ان قذوين مناسبا بنوع خاص لنمو دود القز ، ويقول الاصطخرى وابن حوقل ان هذه البقاع كانت على عهدهما مركزا لانتاج الحرير ، واحتفظت بهذه الميزة الى ومنا هذا (۲) ،

وبتتبع صناعة الحرير حتى فارس خلال القرون الأولى من دولة الخلفاء ، وصلنا دون أن ندرك ذلك الى حقل جديد فى هذه الدراسة والواقع أنه اذا كان الناس يصنعون فى داخل دولة الخلفاء نفسها منتجات شبيهة بما ينتجه الشرق الأقصى ، فانهم كانوا يستثمرون منتجات أخرى مطلوبة بالمثل ولم يكن ثمة حاجة للذهاب الى المالديف Maldives, Laquedives أو سواحل الهند للحصول على العنبر الرمادى ، لأن أمواج البحر تلقى بهذا العطر على الشاطئ الجنوبي لشبه الجزيرة العربية (٣) ولم تكن سيلان الوحيدة التى تملك لألىء وحجارة كريمة ، اذ كان هناك مصايد لآلىء ذات غلة وافرة فى الخسليج الفارسي ، وجزر البحرين ، وكيس Keich ، والمعروفة الآن باسم خرج الفاروز واللازورد ، وينمو قصب السكر فى أغواط مكران Makran وكوزستان الفيروز واللازورد ، وينمو قصب السكر فى أغواط مكران Makran وكوزستان «كريمة ، وكانت سهول سوريا وبلاد ما بين النهرين مغطاة بشجيرات

Relations, p. 114 et s.

Isstachri, p. 100, 117; Ibn Hoaukal, éd. Ouseley p. 21 et s.; (7)
Ibn Haoukal, tranl. by Anderson, Journ. of The Bengal Society, XX (1853), p. 157; Ritter, Erdk. VIII, p. 232, 529, 702.

Relations, p. 4. 30; Maçoudi, I, 433 et s., 367.

<sup>(</sup>٤) ابن خرداذبة ، الناشر باربييه دو مينار ، ص ٢٨٣ ، المسعودى ، الجزء الأول ، ٣٣٩ ، ٣٢٨ والصفحات التالية •

Journ. of the Bengal Society, XX, : ابن حوقل ، ترجمة اندرسن : p. 154, 165, XXI, p. 55; Isstachri, p. 58.

القطن ، وبلاد العرب القاحلة تنتج على الأقل المر (الصبير) والبخور (١) . وكان هناك علاوة على الغلات الطبيعية ، منتجات صناعية : فلم يكن العرب يحتقرون العمل البدوى ، والقرآن يحث عليه لأنه مقبول عند الله ، ولكنه كان حقيقا أن يظل محصورا في حدود متواضعة لم احتفظ العرب زمنا طويلا ببساطة العادات والطبائع التي أمر بها محمد (صلعم) · نرى من كان يتوقع أياما مجيدة للصناعة العربة ، حن أمر الحليفة عمر بقسمة أبدع غنيمة استولى عليها العرب من فارس وهي بساط فاخر عليه صورة الفردوس ، لتصير ألف قطعة ، وحين حظر على قواد بجيشه أن يشيدوا قصرا مثل قصور الملوك الساسانيين (٢) ؟ ولكن هل كان في الامكان اقناع الفرس المهزومين أن من الواجب عليهم بعد اعتناقهم الاسلام أن يتخلوا عن الذوق الفني الذي كان يخدم ترفهم ، ويغلقوا المصانع التي كانت تخرج منها منسوحاتهم الرفيعة ومطرزاتهم الرائعة ؟ هل كان من المستطاع اجبار أهالي سوريا أن يتركوا صناعة الحرير التي كانوا يزاولونها من زمن بعيد لجرد أنهم انتقلوا من السيادة البيزنطية الى السيادة العربية ؟ وبمرور الزمن نسى الفاتحون أنفسهم أن المتم المادية الرقيقة لا يجوز أن تكون من نصيب المؤمنين الا بعد الموت ، واستسلم الأقوياء والأثرياء للملذات الدنيوية دون أي حرج ، واختاروا لثيابهم أغلى الأقمشة ، واستعملوا في تزيين دورهم ترفأ شرقيا حقيقيا • ورأينا كم استفادت التجارة من ذلك ، ولم تتخلف عن الصناعة الأهلية ، وأكسبها تقدم وسائل الرفاهية حافزا قويا • وحينما تبددت الخشبية في قلوب المسلمين من لبس الأثواب الحريرية (٣) وجد النساجون الفرس عملاءهم يزدادون عددا في كل أنحاء البلاد التي فتحها الاسلام • وطورت مدينتا مرو ونيسابور (٤) بنجاح كبير هذا الفرع من الصناعة الذي استمر يزاول بنشاط في الجنوب(٥) في اقليم كورستان وفارسستان ، ونعلم أن صناعة الحرير كانت مزدهرة في عهد الملوك الساسانيين · وكانت مدينة « سوس » تنتج أقمشة من القطيفة الثقيلة الفريدة في نوعها ، ولكن رخاءها لم يدم طويلا · واشتهر هناك أيضا تستر (شستر) بأطلسها الذي ينافس أجمل المنتجات اليونانية ، وطنافسها التي تكسى بها حوائط الكعبة بمكة ٠ ولما كان الخلفاء حريصين على توطين هذه الصناعة في عاصمتهم الجديدة فانهم استقدموا الى بغداد جماعة من النساجين

Relations, p. 141.

Weil, Gesch. der Chalif, I ,p. 74-76.

Pariset, Histoire de la soie, II, p. 150 et ss.

Isstachri, p. 121; Ibn Haoukal, dans Anderson, op. cit., XX, (5) p. 153 et s.

Isstachri, p. 59, 73.

(0)

<sup>(</sup>٣) في عام ٦٦٥ حين ارتقى يزيد الأول عرش الخلفاء ، اعتبره الكثير من رعاياه غير جدير بالعرش لأنه كان في شبابه يعيش حياة ماجنة ويلبس الحرير ٠

من تستر ، ومع ذلك احتفظت المنسوجات الحريرية في هذه المدينة بشهرتها حتى أواسط القرن الرابع عشر (١) • وفي دمشق وبعض مدن الوجه البحري بمصر، وبخاصة تنيس، كانت تنسج وتطرز أقمشة ثمينة لصنع الملابس والبسط، وستائر الخيام ، وغير ذلك (٢) • وكان الأمراء العرب يحبون الأثاث المصنوع من المعادن الثمينة ( من ذهب وفضة ) ومن الخشب الذكي الرائحة المزين بالأحجار الكريمة • ويكفى الاطلاع على قائمة الجواهر التي تملأ كنوز العباسيين في بغداد أو الفاطميين في القاهرة (٣) لتكوين فكرة صحيحة عن مهارة الصناع المستغلين بالذهب والفضة ، والأثاث والأبنوس والجواهر ، وصانعي الأسلحة •

رأينا أنه ما أن تصل السلع المستوردة من الشرق وكذا المنتجات الوطنية الى داخل دولة الخلفاء حتى تتنقل من يد الى أخرى ، ومن اقليم الى آخر ، ويعزز هذه الحركة عاملان :

أولا: طبيعة العرب التى تنزع الى كثرة التحرك ، ثم بنوع خاص نظام الحج ، على أن التجارة الداخلية للشعوب الاسلامية فيما بينها لا تدخل فى نطاق دراستنا هذه ، فلا يهمنا الطرق التى كان يتبعها التجار الا من حيث استخدامها لنقل البضائع الى الثغور التى لها صلة بالغرب ، ولنبحث أولا فى كيفية نقل البضائع عبر البحر الأحمر حتى تصل الى البحر المتوسط .

ففى أعقاب الفتوحات العربية مباشرة ، أعيد فتح القناة التى كانت تربط في العصور القديمة أقصى موقع في شمال البحر الأحمر (قلزم) بعاصمة مصر ( ٦٤٣ ) لا لصالح التجارة فحسب ، وانما بالأولى لتتيح للفاتح أن يصدر بطريقة اسهل وبسرعة قمح مصر الى البلاد العربية القاحلة · وكانت القناة قد بدأت في أوائل القرن الثامن تمتلىء بالرمال ، الى أن سدها تماما حكام مصر ( ٧٦٧ ) لمنع ارسال المؤمن الى المدينة ( المنصورة ) التي أصبحت بؤرة للثورات (٤) · والثابت أنه طالما كانت القناة صالحة للملاحة ، كان التجار

Isstachri, p. 59. 73; Edrisi, I, 383; Quatrmère, Mémoires sur l'Egypte, (1) 11, 377, 380; Karabacek, op. cit., p. 19 et ss.

Quatremère, loc cit., p. 308 et s., 335 et s. 339 et s., 375-382; (7)

Isstachri, p. 31. cmfhy mfhypdréu

Aboulf. Annal muslem. II, p. 107, 333; Quatremère, op. cit., (7) p. 366-383.

<sup>(</sup>٤) بخصوص تاريخ هذه القناة في عهد سيادة العرب ، أنظر : Weil, Gesch der Chalifen, I, 119 et ss.

وكذا مقتبسات من وصف مصر للمقريري

يستخدمونها لنقل بضائعهم الى القاهرة ، ومنها يعيدون تصديرها الى البحسر المتوسط عن طريق النيل (١) ·

ولا شك أن شق قناة تربط البحرين عبر برزخ السويس كان خليقا بأن يعزز العلاقات التجارية بين الشرق والغرب • ويقال أن الخليفة هارون الرشيد فكر في ذلك ، ولكنه عدل عن تنفيذ فكرته حين اعترض البعض بأن اليونانيين سوف يجدون في هذه القناة طريقا مفتوحا لهم للوصول الى البحر الأحسمر، يستغلونه لارسال حملات الى الأماكن المقدسية في مكة والمدينة ، ومنع الحج (٢) • ومن ثم لم يكن بد ، لنقل البضائع التي تأتى عن طريق البحر الأحمر الى الغرب من احتياز الصحراء ، اما بارسالها الى النيل على ظهور الجمال ، ثم نقلها على النهر ، واما بنقلها عبر صحراء برزخ السويس فقط • وكان أول هذين الطريقين يصل مباشرة الى الاسكندرية · وثمة رحالة هو أركلف Arculf اجتاز مصر بعد الفتح العربي بحوالي عشر سنوات (حوالي عام ٦٧٠) ، تجدث عن الاسكندرية فقال انها ملتقى التجارة العالمية اذ يأتي اليها للتزود «شبعوب لا حصر لها(٣)٠ واذا كانت شهرة هذه المدينة قد خبت قليلا بعد ذلك أمام شهرة بغداد الباهرة ، فان الرخاء الذي عرفته مصر تحت حكم الطولونيين ( ۸۷۱ ـ ۹۰۶ )(٤) قد انعكس على هذه المدينة • وكان جزء من البضائع الآتية من البحر الأحمر يرسل عن طريق برزخ السويس الى مدينة الفرما ، ( بيلوز القديمة التي احتفظ تغرها بأهميته وثرائه • ومما زاد في أهمية هذا الطريق على سائر الطرق هوأنه يختصر مدةالسفر برا الى أربعة أو خمسة أيام(٥) أما بخصوص سلم الشرق الأدنى التي تفرغ في جدة لتباع للعدد الكبير من الحجاج الذين يهرعون كل عام الى مكة ، فانها يمكن أن تصل الى الغرب ، ولكن بطريق غير مباشر ، اذا اشتراها تجار مصريون يعودون بالتالي الي وطنهم عن طريق البر في

<sup>(</sup>١) نعرف أيضا أمثلة لحجاج مسيحيين استنادوا من ذلك تجنبا لجزء من الرحلة عن الصحراء • من ذلك الألنديون الذين سجل قصتهم القصيرة الأخ خيريلس :

<sup>-</sup> Fidelis, dans Dicuil, De mensura Orbis, ed. Letronne, p. 23 et ss.

<sup>(</sup>۲) المسعودی ، الجزء الرابع ، ص ۹۸ وما بعدها ٠

وذكر ابن سبيد ( المتوقى عام ١٢٧٤ ) فى كتاب أبو الغدا ، ترجمة رينو ، الجزء الثانى ص ١٤٦ أن عمرو ، فاتح مصر كان قد اعتزم شق هذه القناة ، ولكن الخليفة عمر رفض تنفيذ المشروع للباعث الذى ذكرناه ٠

Itinera hierosolymitana, éd. Tobler et Molinier, I., p. 188.

Weil, Gesch, der Chalif, II, 426 et ss, p. 435.

<sup>(</sup>٥) ابن خرداذبة ، الناشر باربييه دو مينار ، ص ٥١٣ ، الاصطخرى ص ٣ ، ٣٢ ، أبو الفدا ، ترجمة رينو ، الجزء الثانى ، ١٤٦ ٠

وكثيرا ما ذكرت الفرما Faramiah على أنها محطة في الطريق الساحلي بين مصر وفلسطين • أنظر في ذلك :

Bernardi monachi franci Itinirarium, dans Tobler et Molinier,
 op. cit., p. 313; Sprenger, op. cit., p. 95, etc.

صحبة حجاج من أهل بلدهم ، وذلك بالالتفاف حول طرفى البحر الأحمر ، أو تجار سيوريون يحملونها الى دمشق • والحق أن طريق قوافل الحجاج السوريين الكبير كان بعيدا عن البحر الأنه يمر شرقى الأردن ، خارج فلسطين ، الا أن المسلمين كانوا يعتبرون زيارة مسجد القدس وقبر ابراهيم في حبرون ( الآن الخليل ) عملا من الأعمال الصالحة ، وكان الكثير من الحجاج يختمون حجهم في القدس بعد أدائه في مكة(١)، وفي القدس يقابلون الحجاج المسيحيين الغربيين فتتاح الفرصة للمبادلات التجارية • وفي يوم ١٥ سبتمبر من كل عام تقام في القدس سوق كبيرة يتردد عليها عدد كبير من التجار من مختلف الأمم (٢) غير أن هذا الطريق لم يكن الاطريقا ثانويا ، ولنعد الى طريق القوافل الرئيسي٠ كان أغلبية الحجاج يتجهونالى دمشق مباشرة، وكانت هذه المدينة ملتقى العديد من الطرق الهامة ، فكان الحجاج القادمون من الشمال يتواعدون عندها باللقاء ليمضوا معا الى مكة ، وبعد عودتهم يفترقون عندها أيضا • وكانت هذه الحركة المستمرة تجلب بطبيعة الحال كمية كبيرة من البضائع الى دمشق • ولما كانت مدن طرابلس ، وبيروت ، وصور ، وعكا الساحلية على مسافة أيام قلائل سيرا على الأقدام ، فمن المحتمل أنها كانت منذ بداية العصور الوسطى تتزود بمؤونتها من دمشيق ٠ وكان هناك بنوع خاص طريق هام آخر ينتهي الى سوريا ، ذلك مو مجرى نهر الفرات الصالح للملاحة من الخليج الفارسي حتى مسافة صغيرة من البحر المتوسط • وابتداء من مدينتي البصرة وبغداد ( وكانت بغداد متصلة بنهر الفرات بواسطة قناة ) كان ثمة حركة متصلة لنقل البضائع ، تصعد النهر ، أو تتبع طريقا للقوافل بمحاذاة ضفاف النهر • ويذكر قدامي الجغرافيين العرب على هذا الطريق موقعين هامين : الرقة Rakka ، وبليس Balis وقد أتيح لنا التحدث عن المدينة الأولى حين كان اسمها كاللينيكوم Callinicum وهي من الألماكن التي كان الرومان يشترون عندها الحرير من الفرس ، واستمرت هذه المدينة مزدهرة تحت السيادة العربية ، وبخاصة في العصر العباسي (٣)، بفضل العديد من العلاقات التي كانت تربطها ، ليس فقط على طول نهر الفرات ، ولكن أيضا في الشمال الشرقى مع نصيبين Misibe والموصل ، وفي الجنوب الغربي مع دمشق (٤) • أما بلدة بليس فانها كانت على بعد يومين سيرا على الأقدام من الرقة ، ويصفها الجغرافي العربي الاصطخري بأنها « ميناء السوريين » ، وهذا

<sup>(</sup>١) وجد المقدسى ، المعروف بالبشارى فى أسواق أورشليم ( المقدس ) وفرة كبيرة من فواكه المجنوب ، وكانت السوق خاضعة لنظام دقيق ، وضرائب باهظة ٠

<sup>(</sup>٢) وجد الصليبيون بمدينة قيصرية كمية هائلة من الفلفل تأتيها من القدس:

Arculf, I., c. p. 144; Ann. Jan. éd. Pertz, SS. XVIII, p. 14.

Isstachri, p. 47; Weil, Gesch der Chalif, II, 145, note; Ritter, Erdk. (Y) X, 1143 et ss.

Sprenger, op. cit., p. 92 et s., 105-108.

دليل كاف على أن التجار السوريين كانوا يأتون اليها ، عند حدود بلدهم ، فيركبون السفن ومعهم بضائعهم في طريقهم الى الشرق ، وينزلون بها عنك دعوتهم (١) • وعلى بعد يومين ، ناحية الغرب (٢) ، نجد حلب ، وهي مركز تجاری فی شیمال سوریا ، مثلما کانت دمشق فی وسیطها • ویواصل قسم کبیر من البضائع الواردة على هذا الموقع طريقه الى انطاكية ويصل الى البحر على مسافة ليست ببعيدة عن هذه المدينة ، واذا أردنا أن نعرف مدى نشاط حركة التجارة بين حلب وأنطاكية ، حتى قبل الحروب الصليبية ، فلدينا مثال لذلك : فمن المعروف أن الروم نجحوا من ٩٦٦ الى ٩٦٨ في انتزاع مدينة أنطاكية من العرب ، وكذا جزءًا من الاقليم المجاور لها ، واحتفظوا بها حتى عام ١٠٨٤ ٠ وما كادوا يبسطون سيادتهم على أنطاكية حتى اتيحت لهم فرصة للتدخل في شيئون حلب التي كان أميرها الشرعى الشاب سعد الدولة الحمداني (٣) قد خلعه من العرش اثنان من كبار أتباعه : كارجوجا Kargoujah ( أو (Bekdjour) Bakgour کما یقول Weil )، وباکجور المغتصبان مساعدة الروم ، وأقرا بسيادة الأمبراطور · ويذكر كمال الدين ، مؤرخ حلب (٤) المواد الرئيسية لمعاهدة عقداها مع حاكم أنطاكية في شهر صفر عام ٣٥٩ هـ • ومن بين هذه المواد فقرات خاصة بالتجارة ، وهي وحدها التي تهمنا في هذا البحث ، تقول هذه الفقرات ، على سبيل المثال ، انه لا يجوز اعاقة الروم الذاهبين الى حلب في تجارتهم ، وأن يصبحب القوافل اليونانية حراسة كافية لضمان أمنها حتى تصل الى المدينة ، ويتبع ذلك قواعد تحدد العشمور ( الرسوم ) التي تفرض على البضائع : وفي قائمة هذه البضائع ، الذهب والفضة ، والمنسوجات الحريرية اليونانية ، والحرير الخام ، والأحجار الكريمة ، واللآليء ، والدباغ، والأقمشة للملابس الشعبية، والمنسوجات الكتانية، والماشية، الغ وعلى ذلك ينبئنا كمال الدين أن القوافل في ذاك العصر كانت تقوم برحلات ذهاب وعودة بين حلب وأنطاكية ، ترى هل يمكن التسليم بأن هذه الحالة لم تدم الا للفترة التي كانت فيها حلب تابعة من الوجهة السياسية الأنطاكية وبين نطة ؟ كلا بالتأكيد • لأن المعاهدة المشار اليها لم تكن منشئة لهذه العلاقات

<sup>(</sup>۱) الاصطخرى ، ص ۳۸ .

ويقول ابن خرداذبة ان اليهود الذين يحكى رحلتهم \_ وسوف نتكلم عنهم فيما بعد ، اجتازوا (éd. Barbier de Meynard p. 514) ايضا في ثلاثة أيام المسافة من انطاكية الى الفرات

<sup>(</sup>۲) الاصطخرى ، ص ٤١ ، وكذا : المقدسي ، في « سبرنجر » ، المرجع السابق ص ٩٨ ، Benjamin Tudel, éd. Asher, I, 88.

<sup>(</sup>٣) هو شريف بن على بن عبد الله بن حمدان ، أبو المعالى ، سعد الدولة الحمدانى ، ابن سيف الدولة صاحب وحمص وما بينهما ، والمتوفى سنة ٣٨١ هـ ـ ٩٩١ ( المراجع ) .

<sup>(</sup>٤) كان فريتاج Freytag أول من نشر النص العربى لهذا الجزء من تاريخه مع ترجمة .

المانية ، وأعاد نشرما لاسن Lassen باللاتينية ، وأخيرا ضمنها فريتاج تاريخه .

Weil, Gesch, d. Calif., III, 38 et ss.

الخاصة بسير القوافل ، ولكنها تثبت حالة موجودة من قبل وعلى ذلك فعندما تستقبل أنطاكية البضائع الآتية من الفرات عن طريق حلب ، وتعيد تصديرها الى البحر ، فان هذا المكان كان لزمن طويل قبل الحروب الصليبية مستودعا هاما للبضائع وسوف نقدم فيما بعد براهين أخرى .

وعلينا الآن أن نبحث عن الموانىء الأخرى التي يمكن أن تخرج منها بضائع الشرق لتصل الى الغرب • فئمة جغرافيان عربيان من القرن العاشر ، المسعودي والاصطخرى ، يوجهان أنظارنا الى مستودع كبير لمنتجات الشرق الأدنى ، مستودع « تريبيزوند » (طربزون ) Tribizonde • يقول المسعودي انه كان يقام بهذه المدينة كل سنة عدة أسواق يتردد عليها الشراكسة وعدد كبير من التجار المسلمين والبيزنطييين والأرمن وغيرهم (١) • وكتب الاصطخرى « طربزون مدينة حدود رومية يذهب اليها تجارنا كلهم ، ويس بطربزون كل الأقمشة الاغريقية الصنع ، وكل الديباج المستورد الى الأراضي الاسلامية »(٢) . ومن الواضيح أن التجار المسلمين ، وكذا الأرمن كانوا يجلبون بضائعهم الى هذا السوق ، رغم أن هذين المؤلفين لا يقولان ذلك ، ولكن من أية أجزاء دولة الخلفاء كان يأتى هؤلاء التجار المسلمون ؟ كانت آسيا الصغرى في ذاك العصر تحت سيادة الروم ، ومن المؤكد أنه حين كان مسلمو سوريا يريدون عقد صفقات تجارية مع الروم لم يكونوا بحاجة الى اتباع طرق غير مباشرة ، وعلى ذلك فلابد أن هؤلاء التجار كانوا من أهالي منطقة الدجلة أو فارس وبخاري ، ولسنا نملك عن هذه العصور القديمة أى دليل يتيح لنا أن نتتبع الطرق التي كانوا يسلكونها • ومع ذلك يمكننا على الأقل أن نحدد نقطة مرحلية : فقد كان في أرمينيا الكبرى مدينة قديمة اسمها جارين Garin ، جعل منها البيز نطيون Theodosiopolis حصنا منيعا ، وأطلقوا عليها اسم تيودوسيو بوليس ولما وجد السكان مشقة في مزاولة حرفهم بسبب تحصينات المدينة ، فضلوا اقامة منشأة جديدة لا تبعد كثيرا عن المدينة ، في موقع أكثر ملاءمة للتجارة ، ولكنه مكشوف تماما · وعلى هذا النحو نشأت المدينة المزدهرة أرز Arze (٣) ، وأثرى فيها عدد كبير من الأهالي والتجار ، من سوريين وغيرهم بتلقيهم أنواعا مختلفة من البضائع من فارس والهند وسائر أنحاء آسيا ، وبيعهم هذه البضائع ٠ وفي عام ١٠٤٩ غزا السلاحقة المظفرون البلد ، واستولوا على ارزن ، وجمعوا بها غنائم هائلة من معادن ثمينة وسلع غالية ، وأحرقوا المدينة وذبحوا السكان ، ومن استطاع الفرار التجأ الى مدينة

<sup>11,</sup> p. 3.

<sup>(</sup>٢) الترمت منا بالترجمة الأصح التي أجراها دفريمرى : Defrémery, le Journ.-asiat. IV's, XIV, p. 462.

Porphyr., De adm. imp. cap. 44, p. 192 et ss.

Mich. Attal. p. 148.

ثيودوسيوبوليس القديمة التي هجرت منذ زمن بعيد ، وأطلق السكان الجدد على المدينة اسم البلدة التي دمرت ، أي « أرزن » وأضافوا صفة « الرومانية » بسبب تحصيناتها ، ومن ثم صار اسمها أرزنروم ، أو ارزروم ( أرضروم ) ، وعندما تحسنت الأحوال ، استعاد السكان نشاطهم التجاري(١) • والمعروف أن الأهمية التجارية لأرضروم الحديثة ترجع الى أنها كانت دائما مركزا من المراكز الرئيسية القائمة على الطريق الكبير المؤدى من داخل آسيا الى طربزون : ولم يكن لرخاء أرزن القديمة سبب آخر ، اذ أنه من الراجح أن التجار المسلمين والأرمن كانوا يتبعون للذهاب الى طربزون نفس الطريق الذى يتبعه أحفادهم في العصر الحاضر • ومع ذلك يتحدث قسطنطين بورفيروجنيت Porphyrogénête عن مدينة أخرى يستطيع عن طريقها تجار وسط آسيا الوصول الى طربزون · ففي جروزي Grousie ( جورجيا ) ، على مسافة لیست ببعیدة عن مجری نهر تشوروخ Tchorokh نجد ضیعة باسم ارتانوج (٢) كانت لها فيما مضى أهمية الموقع الحصين ، والسوق Artanoudj التجارية ، وكان يأتى اليها في القرن العاشر تجار من أرمينيا وسوريا من جهة ومن ايبريا ( جورجيا ) ، وابازيا Abazie وطربزون من جهة أخرى • ومما هو معروف عن الرسوم الباهظة التي كانت هذه البلدة تحصلها يمكن الاستنتاج بأن الحركة التجارية بها كانت نشيطة (٣) • فضلا عن ذلك فان هذه البلدة ، كانت بحكم موقعها مقصدا لسكان منطقة كولشيد Colchide ، يزورونها أكثر مما يزورها أغريق طربزون ٠

ولا بد أيضا ، وتكملة لهذا العرض لطرق المواصلات بين الشرق والغرب ، من دراسة الحدود الشمالية للمسلمين ، فمن بحر قزوين الذى كان المسلمون يملكون نصفه الجنوبى ، كانت هذه الحدود تمتد شرقا حتى بحر أرال حيث تسود حركة تجارية كبيرة ، كانت هذه التجارة ، فضلا عن قربها من الأسواق الكبيرة بسمرقند وبخارى ، وعلاقات هاتين المدينتين الواسمة (٤) وقربها من

Mathieu d'Edesse, traduit par Dulaurier, dans sa Bibliothèque (1) arménienne, p. 83 et s. et notes p. 409; Cedrenus, II, p. 577 et s.; Michel Attal. p. 148; Saint-Martin, Mém. sur l'Orménie (I, p. 68, II, p. 446 et s.; Ritter, Erdk, X, p. 271.

Wakhoucht, Description géographique de la Géorgie, éd. Brosset, (Y) p. 117; Koch, Wanderungen in Orient, II, p. 189 et ss.

Constant. Porphyrog., de adm. imp. p. 207 et s. (Y)

<sup>(</sup>٤) رأى الرحالة أبو دلف مسعر ( ٩٤١) تجارا لهم حملات بالهند والصين ، وكذا بالترك مكان السهوب المحيطة شمالا ببحر أراك • وكان لمدينة الحدود الاسلامية جورجانش الواقعة في المجنوب صلات عديدة بهؤلاء التجار ( الاصطخرى ، ص ١٢٧ ، ١٢٩ )

<sup>—</sup> d'Ohson, Des peuples du Caucase, p. 146, 148.

<sup>--</sup> Kurd V. Schlozer, p. 11. : انظر أخبار رحلته التي نشرها

عاصمة الري Ragoe) Rai (القديمة (١))، تتغذى بالصناعة المزدهرة في شمال فارس • وكانت الثغور العديدة المتناثرة على ساحل بحر قزوين ، من أبسكون Abeskoun ، وأستراباد Asterabad في الجنوب الشرقي حتى دربند Derbent في الغسرب تغذى حركة ملاحة نشسيطة · كانت استراباد تصدر ملابس حريرية ، وأغطية للرأس ، وطاقيات ، وتعرض أسواق دربند مجموعة من السبع والمنتجات من كل أجزاء الساحل(٢) بقى أن نعرف ما اذا كانت السلع التي تجمع في منطقة بحر قزوين تصدر الى البحر الأسود فيما وراء برزخ القوقاز ، اما بطريق الماء ، على طول مجرى نهر كورا Kour وفاز الاحتمال • ذلك أنه كان يوجد بين القسم المسيحي من سكان البرزخ ، الملحق دينيا وسياسيا بالأمبراطورية الرومية من جهة ، وبين المسلمين سادة الجزء الجنوبي الغربي ، والجزء الغربي من بحر قزوين من جهة أخرى نفور لا يشجع على عقد الصلات التجارية • ومن جهة أخرى فان الغارات العديدة التي كانت جورجيا المسيحية هدفا لها من جانب العرب أولا ثم الترك السلاجقة فيما بعد جعلت الطرق غير مأمونة ، ثم أن القوقاز الأصلية بطرقها الوعرة وسكانها ذوى السلالات واللغات المختلفة لم تكن ملائمة لشق طريق تجارى كبير (٣) ٠ وكان Kaschaks سكان هذه البقاع يقيمون علاقات تجارية نشيطة مع سكان شواطئ بحر قزوين المسلمين من جهة ومع الروم في طربزون من جهة أخرى • ولكنهم كانوا يكتفون بحمل منتجاتهم الخاصة الى السهوق وشراء المنتجات التي يحتاجون اليها(٤) ، ولم يفكروا في مزاولة الوساطة لكي يزودوا الروم بمنتجات الشرق •

وفى هذه الظروف لم يكن بمقدور سكان منطقة بحر قزوين أن ينموا كثيرا تجارتهم مع الغرب ، ولكن كان عندهم ثغر مفتوح عن سعة صوب الشامال : ذلك هو مجرى نهر الفولجا • وكانت الحضارة البدائية عند أقوام هذه المناطق وتنقلاتهم المستمرة عقبة في سبيل اقامة علاقات دائمة • غير أن ملوك الخزر ،

<sup>: )</sup> عن موقع هذه المدن ( على بعد ساعتين تقريبا من مدينة طهران الحالية ) أنظر (١) Ritter, Asien, VI, I, p. 595 et ss.

ولدينا كتاب لجغرافي مجهول في القرن العاشر ، ذكرت فيه راى على انها مركز تجاري الأرمينيا ، وأذربيجان ، وخراسان ، والخزر ، وبورجان ، أنظر في ذلك :

Sprenger, Some criginal passagers on the early commerce of the Arabs; Journal of the Asiat. Soc. of Bengal, XIV, 2 (1844) p. 526.

\_ أنظر أيضا الاصطخري ، ص ٩٥ ، ٩٨

<sup>-</sup> d'Ohsson, loc. cit., p. 6, 7. (۲) الاصطخرى ، ص ۱٦١ ، وكذا ،

Rasmussen, De orientis commerciocum Russia et Scandinavia, medio oevo Haven., 1825, p. 3.

 <sup>(</sup>٤) المسعودى ، الجزء ألثانى ، ٣ ، ٤٥ - ٤٧ .

سكان المناطق التي يخترقها مجرى نهر الفولجا السفلي نجحوا أخيرا في تهيئة وضع منتظم ، وأذنوا لليهود والسيحيين والمسلمين بالاقامة في بلادهم بكامل حريتهم ، ومنحوهم حرية ممارسة شعائر أديانهم ، وسمحوا لهم بأن يكون قضاتهم من اخوانهم في الدين(١) • ومن ذلك الحين (ويشهد بذلك العديد من الرحالة والجغرافيين في القرن العاشر )(٢) استطاع التجار العرب أن يوثقوا علاقات منتظمة مع مناطق شمال بحر قزوين • وشهدت اتيل عاصمة الخزر الواقعة على مصب نهر الفولجا وصول سفنهم وقوافلهم • وكانت نقطة الرحيل الرئيسية ، ثغر استراباد ٠ أما بالنسبة الى القوافل فكانت نقطة الرحيل مدينة الحدود جورجانية Djodjanich (٣) على بحر أرال • وسوف نرى أن العرب لم يقفوا بالوصول الى اتيل ، وأنهم استطاعوا أن يصعدوا نهر الفولجا حتى قلب روسيا طلبا للجلود والفراء · ومن المفيد أن نعرف ما اذا لم يكن هناك في ذاك العصر ، الى جانب الشريان الكبير المكون من نهر الفولجا ، تلك الطرق المتشعبة المعهودة في العصور الوسطى ، والممتدة من الفولجا السفلي الى نهر الدن ، ومن هناك الى البحر الأسود أو بحر أزوف • وكان الخزر قــــــ توسعوا حتى غربي نهر الدن وبحر أزوف • ولما كانوا يتلقون الكثير من البضائع بوساطة العرب ، كان بمقدورهم أن ينقلوها مباشرة عن هاذا الطريق الى القسطنطينية

والواقع أنه كان لهم مع الاغريق صلات متواترة (٤) ، ولدينا من الآثار ما يثبت علاقاتهم التجارية ·

وفى القرن العاشر روى بعض السفراء البيزنطيين فى بلاط الخليفة بقرطبة ان ثمة سفنا قادمة من بلاد الخزر الى القسطنطينية تجلب اليها من وقت لآخر

<sup>•</sup> انظر الفصل الخاص بالخزر في كتاب المسعودي ، الجزء الثاني ، ص ٧ وما بعدها (١)

— Froehn, De Chasaris, dans les Mém. de l'Acad. de St. Pêters- كذلك bourg VIII. (1822) p. 590, 594; Vivien de Saint martin, Sur les Khazares, art. 1 dans les nouv. annal. des voy. 1851, Mai, p. 157 et s.

ـ يقول أيضا كاتب عربى من القرن العاشر ، اسمه ابن رسته انه كان هناك مسلمون مقيمون في مدن الخزر ، وأنهم كانوا يمارسون ديانتهم بمطلق حريتهم .

<sup>(</sup>۲) الاصطخرى وابن حوقل • وقد جمع روسلر Rössler ودوسون d'hoson وشرحا كل ما كتبه الرحالة عن جنوب روسيا ، الاول منهما في كتاب عنوانه :

<sup>-</sup> Ibn Fosslans und anderer Araber Reiseberichte (Petersb. 1823).

وفى دراسات أكاديمية عديدة ، والثانى في كتابه : Des peuples du Caucasse, Paris 1828.

<sup>—</sup> Dorn, Geographico, Caucasica, dans les Mém de l'Acad. : انظر أيضا de St. Petersberg, Série VI. Polit-hist.-philol., VII, p. 454 et ss.

<sup>(</sup>۳) الاصطخری ، ص ۱۰۱ ، ۱۲۷ •

D'Ohsson (des peuples du Caucase, p. 194 et ss. (5)

سمكا وجلودا وفراء ٠٠ الخ(١) ، وتشحن عند عودتها أقمشة بطبيعة الحال، كما يحكى ابن حوقل أن الخزر كانوا يبتاعون من البيزنطيين بعضا من الأقمشة التي يصنعون منها ثيابهم (٢) ٠ ولا يبدو أن هذه الحركة التجارية قد تحاوزت حدود التجارة المحلية ، وكانت الرحلات القادمة من الشمال الى القسطنطينية قاصرة بالأرجح على تجارة الجلود والفراء ٠ كل ذلك اذن لا يقوم دليلا على وجود حركة لنقل البضائع من آسيا الى الغرب ٠

بقى أن نعرف أيضا ما اذا كان من المحتمل أن تمر بضائع الشرق الأدنى من الخزر الى جيرانهم البتشينج Petchénègues المقيمين فى منطقة نهر المدن الأسفل(٣) ، وما اذا كان هؤلاء ينقلونها بطريق البر الى خرسون Cherson وهى أقرب سوق رومية الى بلدهم ، والأمر هنا مثار للشك وليست حضارة البتشينج المتخلفة هى التى تثير شكوكنا و اذ يروى قسطنطين بورفيروجينيت أن البتشنيج كانوا يقدمون كل أنواع الخدمات لسكان خرسون ، ويقومون لهم بالوساطة ( السياسية أو التجارية ) فى الأعمال التى كان هؤلاء يعقدونها مع الأقوام البعيدين ، وينالون أجرهم عينا عن خدماتهم ويذكر هذا المؤلف بين ما يذكره من البضائع المستعملة كأجر للخدمات ، بعض منتجات الشرق الأدنى ، كالفلفل وفرو الفهد (٤) ويدل هذا البيان دلالة كافية على أن سكان خرسون لم يكونوا يتلقون بضائع الشرق الأدنى من جيرانهم البرابرة ، وأنهم هم الذين كانوا يزودونهم بهذه البضائع بعد أن يستخلصوها من أجزاء أخصرى من الأمبراطورية البيزنطية ، طربزون ، والقسطنطينية ، الخ ) و

كان قصدنا ، باستعراض كل البلاد الخاضعة للسيادة العربية ، من مصر الل بنطس Pont والى بحر قزوين وبحر أرال ، البحث عن الطرق التجارية ، والمواقع التي تأتى منها بضائع الشرق متجهة الى الغرب والا أن العرب كانوا قد أسسوا ممالك غربي مصر على طول الساحل الشمالي لأفريقيا حتى أسبانيا وصقلية ، وكان موقع هذه المالك ملائما كل الملائمة للوساطة في التجارة بين الشرق والغرب وكانت بلاطات القيروان وقرطبة وبالرمو تقلم المنتجات الآسيوية حق قدرها ، وأتاح الرخاء الذي شاع بصفة عامة في هذه البلاد لعدد كبير من الأفراد أن يستمتعوا بهذه المنتجات وخلق هذا الأمر بعض المطالب ،

<sup>(</sup>۱) أنظر رسالة اليهودي الاسباني حسداي الى ملك الخزر ، باللغة الفرنسية :

Carmoly, Itinéraires de la terre sainte (Brux. 1947), p. 38.
 la Russ. Revue, VI, 74.

Froehn, Veteres memoriae Chasarorum, dans les Mém. de l'Acad. (7) de St. Petersbourg, VIII, (1822) p. 605.

Constantin Porphyrog., De administ. imp. p. 177; ef. p. 181. en haut. (7)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٧١ وما بعدها :

وأسهمت القوافل في اشباع هذه المطالب ، ولكن جزءًا كبيرًا من بضائع الشرق كان يجلب عن طريق البحر من سوريا ومصر الى ثغور شمال أفريقيا وأسبانيا ٠ وكانت برقة هي أول ميناء لرسو السفن بعد أن تغادر ميناء الاسكندرية : ففي القرن العاشر وجد ابن حوقل هذا الميناء مزودا بوفرة من بضائع الغرب والشرق ( يذكر من بينها الفلفل ) ، ورأى هناك حركة كبيرة للتجار المستغلين بهذه التجارة(١) • وبعد طرابلس ، تستمر سلسلة من الموانيء حتى المغرب(٢) • ومن بين هذه الموانيء كانت المهدية أكثرها رخاء لقربها من مدينة القيروان ٠ ولا ينسى الرحالة « البكرى » الذي كتب في حوالي عام ١٠٦٠ ، أن يذكر السفن الآتية من مصر ومن سوريا(٣) • ومن هناك تدخل في بلاد البربر منتجات آسيا كأخشاب الهند الثمينة(٤) • وكانت اسبانيا العربية أيضا على صلات تجارية بمصر • كتب شيسداى Chasdai ، وهو يهودى في خدمة عبد الرحمن الثالث ( ٩٦٢ \_ ٩٦٢ ) في خطاب معروف موجه الى ملك الخزر ، يصف البلد الذي يحكمه سيده قائلا : « نشهد وصول الكثير من التجار في بلدنا ( أسبانيا ) قادمين من بلاد أجنبية ، ومن الجزر ، وبخاصة من مصر ، ومن بلاد أبعه منها ، يجلبون العطور والأحجار الكريمة ، وسلعا أخرى ثمينة يستعملها الأمراء والعظماء ، وبعامة كل منتجات مصر التي نحتاج اليها في بلدنا(٥) • وفي هذا يبدو خسراى على حق ، لأنه كان هناك ، كما يقول أبو الفدا ، سفن تذهب من أسبانيا الى مصر حاملة البضائع ، وهناك تأخذ بضائع غيره اعوضا عنها (٦)٠

وأخيرا ، كان عرب صقلية يرسلون في كثير من الأحيان سفنهم الى المهدية وسوسة (٧) ، وربما أيضا الى مصر ، وكان من الميسور لهم التزود بالمنتجات

Description de l'Afrique, trad, par Slane dans le Journ, asiat., (1) Série 3, T. XIII (1842) p. 161.

<sup>(</sup>٢) جمعت كل المعلومات التى أعطاها عن هذه النقطة قدامى الرحالة العرب فى كتاب أمارى Amari, I diplomi arabi del r. archivio Fiorentino :

وفي دراستي عن « المستعمرات التجارية الإيطالية في شمال أفريقيا في العصر الوسيط » •

<sup>(</sup>٣) البكرى ، ترجمة سلين Slane ، المجلة الأسيوية ، المجموعة الخامسة ، الزء ١٢ ، ص ٥٨٥ ٠

<sup>(</sup>٤) اماري Amari

Carmoly, Itinéiras de la terre sainte, p. 36 et s.; Harkayy, dans la (°) Russ. Pevue, VI, 73.

<sup>(</sup>٦) أسرت احدى السفن الاسبانية في عام ٩٥٥ سفينة مصرية ، وكان هذا العمل مصدرا لنزاع بين الخليفة الفاطمي المعز والخليفة العباسي عبد الرحمن الثالث .

ــ Ann. muslem, éd. Reiska, II, p. 463. : ابن الغدا : -

Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, II, 449.

الأسيوية • غير أن امكانية الحصول على هذا الوجه بطريق التجارة على أشياء كثيرة مصنوعة في الشرق لم تكن كافية للعرب المقيمين في الغرب ، فقد كانوا على دراية بفن زراعة نباتات في أوروبا ، لم تكن تزرع حتى ذلك الحين الا في آسيا وأفريقيا • ولم ينجح بالمرة توطين النباتات التي تنتج التوابل الحقيقية ، غير أن شبجيرات القطن ، وقصب السكر ، ونخيل البلح ازدهرت في بعض أنحاء أسبانيا وصقلية •

وفى هذين البلدين نمت صناعة الحرير نموا كبيرا ، وكان البلدان ينتجان جزءا على الأقل من المادة الأولية لهذه الصناعة · وهكذا فمع الجنسية العربية ، رسخت في الغرب رفاهية الشرق وحضارته وصناعته ·

ونحن اذا تساءلنا عما اذا كان العرب قد عملوا بهمة عملي أن يستوردوا للبلاد المسيحية السلع التي يستخلصونها من أعماق الشرق ، وكذا منتجاتهم الخاصة ، هذا الشعب ( العربي ) الذي كان يرسل سفنه عبر المحيط الهندي الى نهاية العالم ، وكذا عبر البحر المتوسط الى السواحل المجاورة في اليونان وايطاليا وفرنسا حاملة كنوز الشرقم، فاننا نؤكد أنهم لم يفعلوا ذلك ، على الأقل في القرون الأولى • ذلك أن ما كانوا يصرحون به من سيادتهم على العالم باسم الاسلام ، قد وضعهم بازاء المسيحية في موضع العداوة التي لم يخمسد أوارها الا بعد حروب طويلة ٠ وكان لا به أن يتعلموا بأنفسهم أن يحترموا الحدود التي واجهت محاولاتهم ، بفضل المقاومة العنيدة التي أبداها حيالهم مسيحيو الأمبراطورية الشرقية ، وبأس الأجناس الرومانية الجرمانية الفتية ، وبذلك اشتدت ضراوتهم في القتال • وحين كانت سفنهم ترسو على سواحل اليونان وايطاليا وفرنسا ، لم يكن النازلون منها تجارا مسالمين ، ولكن شراذم من جند وقراصنة يحرقون ويدمرون كل شيء ٠ ولسنين طويلة كان ظهور سفن المسلمين مثيرا للرعب في قلوب المسيحيين من سكان شاطيء البحر المتوسط . ولم تكن السفن التي تحمل الركاب والبضائع تبحر الا بين أسبانيا وصقلية وأفريقيا ، ولا تخدم الا تجارة العرب فيما بينهم •

ومع ذلك أدرك العرب شيئا فشيئا أنه يوجد شمال البحر المتوسط حشد هائل من المسيحين الذين لا يمكن تحويلهم الى الاسلام ، لا بالقوة ولا بالاقناع ، ومن ثم هدأ تعصبهم الحربى بالتدريج ، ولم يعودوا فى القرن الحادى عشر ينفرون من زيارة أوروبا كسياح فضولين أو تجار ينشدون الثراء ، وفى هذه الآونة قام العربى الاسبانى أبو بكر محمد الطرطوشى ( من طرطوشة ) برحلته فى قسم من أوروبا المسيحية (١) ، ويبدى دونتزو Donizo الورع فى كتابة

<sup>(</sup>١) أنظر كاترمير في « المجلة الأسيوية » المجموعة الخامسة ، الجزء ١٧ ، ص ١٤٧ وما بعدها •

Froehn, dans les Mém. de l'Acad. de St. Petersb., Série VI, Sciences politiques, T. II (1834), p. 87 et ss.

« حياة الكونتيسة الكبيرة ماتيلدا الرشانية » سنخطه من وجود عدد كبير من الكفار الترك والليبيين والبارثيين والسود الكلديين الذين يجوبون شهوارع بيزا(١) ولنا أن نسلم بأن هؤلاء المسلمين الأسيويين والأفريقيين لم ينتظروا حتى بداية القرن الثاني عشر (كتب دونتزو ماكتبه في عام ١١١٤) ليزوروا بيزا : ومن المحتمل أنه في الفترات الأولى من الحروب الصليبية جاءت فترة توقف فيها تدفق المسلمين • ولا شبك أن دونتزو قد صور في شعره حالة سابقة على الحروب الصليبية • وفي عصر أكثر قدما كانت المدن التجارية في جنوب ايطاليا تستقبل داخل جدرانها مسلمين من شمال أفريقيا ، بل ومن مصر وسوريا وسوف نرى فيما بعد أن هذه المدن كانت في القرن التاسع ملاذا للقراصينة الأفريقيين ، وكانت تعقد معهم أحلافا ، وتشترك معهم في بعض الحملات • واذا كان القراصنة الأفريقيون يحظون بترحيب طيب في سالرنو وأمالفي ونابولي وجائيتا ، ألم يجد التجار المسلمون ، من باب أولى ترحيبا أفضل ؟ ومع ذلك فانا لم نجد في أي مكان برهانا أكيدا يثبت ذلك ، ولا حتى فيما ذكره الأفريقي Arrane (حراني Harrani الذي أراد أن يظهر امتنانه المشبهور أران لأمير سالرنو Waifre فحذره من أن المسلمين يدبرون هجوما على تلك المدينة (٢) ٠

ويجب البحث في القسطنطينية عن آثار أكثر وضوحا لهجرة المسلمين الى الأراضي المسيحية وان وجود مسجد في هذه المدينة لدليل يثبت هذه الهجرة: فقد شيد العرب بها مسجدا في عام ٧١٧ عند حصارها في عصهد الأمبراطور ليو الايسوري Léon l'Isaurien ، ولكن المسجد تهدم(٣) وفي عام ١٠٤٩ أو ١٠٥٠ شيد الأمبراطور قسطنطين مونوماك مسجدا جديدا وزوده على حسابه الخاص بجميع لوازم العقيدة الاسلامية وعام ١٠٤١ كان الباعث على هذا الكرم الرغبة في اكتساب ود الأمير السلجوقي القوى طغرل بك (٤) ولكن اذا كان الامبراطور قد بني مسجدا ، فذلك لأنه كان هناك مسلمون يترددون عليه ، وهذا ما يثبته أبو الفرج (٥) وهو يروى قصة ثورة اندلعت منذ بضع سنوات مضت (١٠٤٤) اشترك فيها أرمن ويهود وعرب ولا شك أن الأخيرين كانوا قد قدموا الي اشترك فيها أرمن ويهود وعرب ولا شك أن الأخيرين كانوا قد قدموا الي عاصمة الأمبراطورية اليونانية من أجل مصالحهم التجارية وثم أن ظهور تجار

Pertz, SS. XII. 379. (1)

Chron. Salern, dans Pertz, ss. 111, p. 528; Amari, Storia dei (٢) Musulm., di Sicilia, I, 383 et ss.

Constant. Porphyrog., De administr. imp., éd. Bonn, III, 101. (Y)

Aboulf., Ann. musl. III, 131; Barchebroeus, Chron syr. éd Br uns jet (2) Kirsoh versio, p. 248.

Barhebroeus, loc. cit., p. 245.

عرب فى الاقليم المسيحى كان ولم يزل ظاهرة فردية ، حتى ان دورهم فى حركة استيراد منتجات الشرق الى الغرب لم يكن سوى دور متواضع للغاية ·

## ٢ ـ الروم

ظل الشعب الذي كان معظم طرق آسيا تمر بأراضيه أو تنتهى اليها غريبا عن الحركة التجارية ، ويبدو أنه لم يكن له مصلحة في أن يصدر الى الغرب البضائع الواردة من وسط آسيا ، بل لم يهتم بأن يقدم للاوروبيين منتجاته الزراعية أو الصناعية ٠ لا بد اذن من التسليم بأن هناك أمما أخرى كانت تقوم بدور الوساطة بين الشرق والغرب ، وينبغي البحث عن هذه الأمم • ومن الطبيعي في هذا البحث التفكير أولا في اليونانيين ٠ ولما كان هؤلاء يقيمون بين أتباع الاسلام ، وبين أمم المجموعة الرومانية الجرمانية ، كان دور الوسيط يناسبهم كل المناسبة ٠ حقا انهم مسيحيون ، اشتركوا بدور فعال في النضال بين الديانتين ، غير أنه منذ كانت لهم السيادة على سوريا ومصر ، ومن ثم على الأراضى التي تنتهى عندها الطرق الأسيوية ، أصبح استعمال منتجات الشرق عادة عندهم ، وكان من العسير أن يحرموا منها • ولما كانوا مولعين بترف المائدة والملبس ، فانهم لم يستطيعوا الاستغناء عن الفلفل والحرير والنسيج الأرجواني ، وكان لابد لولائمهم من عطر خشب الهند ( خشب الصندل )(١)٠ وحين أحاط أطباء الروم علما بأدب اللغة العربية ، واكتسبوا بذلك معرفة أكثر صحة وكمالا بالطبيعة وتأثر العقاقر التي يستعملها أطباء الشرق (٢) ، كان عليهم بدورهم أن يستخـــدموا هــذه العقاقير في مهنتهم ، وكان لا بد لهم لاستيرادها أن يستعينوا بالتجارة • ولهذه الأسباب كلها ، كان لا به من أن يزول نفور اليونانيين من العرب ، دينيا وسياسيا لحاجتهم الى الاتجار معهم ٠

وفى بداية الفتوحات العربية كانت السفن البيزنطية متباعدة عن ثغور مصر وسوريا ، الا أن هذا التباعد لم يدم طويلا · ومع ذلك لا يرجع أول أثر أكيد لعودة الصلات الا الى مطلع القرن التاسع · وفي هذا العصر ، حين اعتدى المسلمون على الأراضي المقدسة ، حظر ليو ( لاؤون ) الخامس الأرمني رعاياه من

Theophan, contin. p. 457.

<sup>711</sup> 

<sup>(</sup>۲) في هذا الخصوص كتاب مشهور ، لسيميون سيت

مهدى الى الأمبراطور ميخائيل السابع روكاس ( ١٠٧١ – ١٠٧٨ ) بعنوان : De alimentorum facultatibus.

يعالج قيه عن خبرة تأثيرات الزنجبيل والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والكافور ، وخشب الصبر ، والفلفل : . . . éd. Langkavel, p. 40 et s., 55, 56, 58-66 et s. 74 et s.

الذهاب الى مصر وسوريا(١) ، ولا بد أن الأمبراطور أراد بقطعه العلاقات المفيدة للعرب أن يجعلهم يشعرون بوطأة غضبه • غير أن مرسومه هذا يدل على شيء واحد : ذلك أن الروم كانوا في ذلك العهد لا يتورعون عن مصادقة العرب فيما يتعلق بالتجارة · ويروى المؤرخ Cedrenus (٢) بخصوص هذا الأمبراطور أن من بين الهدايا التي منحها لراهب من أصدقائه نباتات عطرية ، يقول عنها انها « مثل تلك التي تأتينا من الهند » وتدل هذه الحكاية الصغيرة على استدامة التيار الذي كان يجلب منتجات الشرق الى القسطنطينية ، غير أنها لا تنبئنا عمن كان يأتى بها ، التجار الروم أم الأجانب ، وعلى أية حال فان تجارة الروم مع العرب نمت نموا هائلا في القرن العاشر • وتبعا لما سنجله الكتاب العرب الذين ذكرناهم قبلا ، كانت أنطاكية وطربزون السوقين الرئيسيين اللذين تتم فيهما المبادلات التجارية ، ونضيف اليهما دون تردد الاسكندرية التي كان يتردد عليها تجار كثيرون من جنسيات مختلفة • وكان الجزء الأكبر من البضائع التي يستخلصها الروم من هذه الموانىء يتجه الى القسطينية ، اما عن طريق البحر المتوسط أو البحر الأسود ، واما عن طريق البر ، عبر آسيا الصغرى • غير أن تقدم السلاجقة لم يلبث أن جعل هذا الطريق غير صالح للسفر • كذلك كانت تسالونيك (٣) ، وخرسون (٤) تتلقيان نصيبها من بضائع الشرق ٠

وقد يخطر على البال أن تقدم الصناعة فى بلاد الروم يترتب عليه الغاء استيراد المنتجات المصنوعة فى الشرق ، ولكن هذا ليس بصحيح : ذلك أن انتاج الحرير لم يكن متقدما بالدولة البيزنطية وكميات المنسوجات الحريرية التى تنتجها مشاغل الحريم فى البلاط الامبراطورى بالقسطنطينية لم تكن كافية لسد مطالب البلاط والدولة ، وفى القرن التاسع ، وحتى فى القرن العاشر ، كان الأباطرة يشترون من أجل تزيين قصورهم ، وتوزيع الهبات على حاشيتهم أقمشة مستوردة من مصر ومعروضة فى أسواق القسطنطينية (٥) ، وكذا وبوجه عام سلعا مصنوعة فى الشرق ، وتدل أسماؤها بوضوح ـ وهى مستعارة من اللغة العربية ـ على مصدرها (١) ، ولم تكن الصناعة الخاصة ، شأنها شأنها شأنه شاغل حريم القصر الامبراطورى بقادرة على انتاج كميات المنسوجات الحريرية التى تتطلبها التجارة : أولا لأنها كانت تعانى من علتين أساسيتين :

Dandolo, p. 167. (1)

Ed. Bonn. II, 54.

Constant Porphyrog. De adm. imp. p. 72 et s. (5)

Ibid, p. 468, 706 et les notes de Reiske p. 529, 712, 716.

<sup>(</sup>٣) يذكر كامنياتا Joh. Cameniata من بين السلع التي تباع في هذا السوق أحجارا كريمة واردة من الشرق ، وهذا أمر لا شك فيه ، أما الاقمشة الحريرية التي يذكرها فليست آتية حتما من الشرق .

Constant, Porphyrog. De cerim, p. 373, 595, et les notes de Reiske, (°) p. 563, 700.

منافسة مصانع الدولة المتمتعة بالامتيازات ، وعبء الضرائب الفادح · وثانيا أنه ما أن أتى القرن العاشر حتى كان من أثر فتح العرب سوريا (١) أن انتزع منها أحسن أسواقها ، وكان لابد من مضى بعض الوقت لكى يسهد البيع فى أقاليم الامبراطورية هذا العجز ·

وادعى بعض المؤرخين أن انتاج الحرير وصناعته كانا مزدهرين قبلا في المورة ، وذكروا اثباتا لذلك الأقمشة الفاخرة التي أحضرتها سيدة ثرية اسمها دانيليس Danilis من بتراس Patras الى القسطنطينية لاهدائها الى الامبراطور باسيل الأول ( ٨٦٧ - ٨٨٨ ) • غير أنه بدراسة أصل النص الذي أخذت منه هذه القصة دراسة دقيقة (٢) يتبين لنا أنه لم يرد به ذكر لأقمشة حريرية ٠ وانما ذكرت به أقمشة من القطن والكتان ٠ وحتى اذا ثبت أن هذه الأقمشــة صنعت في البيلوبونيز لا في الخارج ، فان هذه الحقيقة في ذاتها تثبت شيئا واحدا ، ذلك هو براعة صناع البله في نسج القطن والكتان • ونجد أيضا ضمن الأشبياء المذكورة بساطا كبيرا أمرت دانيليس بصفة على نفقتها الخاصة في البيلوبونيز من أجل كنيسة جديدة في القسطنطينية ، ومن ثم لا يمكن الاستناد الى هذا النص للتسليم بازدهار \_ صناعة الحرير (٣) ٠ ثم ان البيلوبونيز لم تكن معروفة خلال القرون التالية بانتاج الحرير بنوع خاص : ولم يكن ذلك الا افتراضا نبع من تشابه كلمة المورة Morée بكلمة Morus ومعناها شعجرة التوت ، وقد تبين الخطأ في أصل الكلمة منذ زمن بعيد . وكان انتاج الحرير أكثر تقدما في هيلاس نفسها ( اليونان القديمة ) ، وفي جزر الأرخبيل • ومع ذلك لم يبلغ ازدهار هذه الصناعة ذروته الاخلال الفترة التي أعقبت الفترة التي تهمنا في هذا البحث .

كان التاجر الذى يذهب الى القسطنطينية ، يسره كل السرور أن يجه فيها تشكيلة كبيرة من المنسوجات الحريرية ، الوطنية أو الأجنبية ، لذلك اشتهرت عاصمة الامبراطورية اليونانية بأنها أحسن سوق مزودة بمختلف أصناف هذه السلعة ، وكان الناس يطلبون فيها بنوع خاص الأقمشة الأرجوانية وكانت مشاغل الحريم بالقصر الامبراطورى تصنع هذه الأقمشة باتقان شديد غير أن الروم كانوا يحبون ارتداء أفخم هذه الأقمشة ، ولم تكن الحكومة تحظر رسميا تصديرها ، ولكنها مع ذلك تقيم كل أنواع العراقيل في سبيل هذا التصدير

Theophan, contin p: 318.

<sup>(</sup>۱) عوض عن هذه الخسارة تعويضا جزئيا حين عاد اليونانيون فاحتلوا أنطاكية ومجاوراتها وحين ارتقى الكسبوس كومنينوس العرش ، كان أخوه اسحق حاكما على المدينة ، ولكى يحافظ على ود الكسبوس ، أرسل الى البلاط مرارا أقمشة حريرية :
ود الكسبوس ، أرسل الى البلاط مرارا أقمشة حريرية :

Finlay, Hist of the byzantine and greed empires from 716 to 1453; (7) I. p. 302; Pariset, Hist. de la soie, II, p. 25 et ss.

وسوف نرى فيما بعد القيود المفروضة على التجار الروس المصدرين للمنسوجات الحريرية ، ونكتفي الآن بحكاية ما حدث للويتبراند Luitprand أستقف كريمونة في ختام سفارته الثانية بالقسطنطينية : فقد كان في حقائبه منسوجات حريرية ، كان قد اشترى بعضها ، وأهدى اليه البعض الآخر ٠ وحين أراد اجتياز الحدود احتجز موظفو الجمارك خمسا من أجمل القطع بدعوى أن تصديرها ممنوع • وعبثا حاول الأسقف اقناعهم بأن هذه الأقمشة تخص كنيسته ، وأن الامبر اطور صرح له بأن يسترى للكنيسة أوشيحة ( من طيلسان ) دون أن يحدد ثمنا لها ، وتوسل اليهم ـ دون جدوى ـ أن يتركوا له على الأقل القطع المهداة اليه ، فقد أصر رجال الجمارك دون رحمة على مصادرة الأقمشة ، ولابد من القول بأن هذه المعاملة القاسية كانت امتدادا لما عاناه لويتبراند خلال سفارته من اهانات من جانب رجال الحاشية وموظفى الامبراطورية ، كما كانت هذه المعاملة متمشية تماما مع طبيعة الامبراطور نيقفور الذي كان يتولى مقاليد الحكم وقتئذ ، وكان من عادته أن يعامل الأجانب بغطرسة ملؤها الخشونة • وكان لويتبراند أبان سفارته الأولى عام ٩٤٩ (١) يتعامل مع الامبراطور قسطنطين السابع الذي كان يحسن معاملة الأجانب ، وكان لويتبراند قد حمل في عهده أقمشية ثمينة ، ولم يمنعه أي موظف بالجمارك من الخروج بها ، ولم يفتشه أى واحد منهم (٢) • وبديهي أن الأمور كانت تجرى على هذا النحو بالنسبة الى التجار · فحينا كانت الرقابة تنفذ بصرامة ، وحينا كانت متراخية · وكان بعض موظفي الجمارك يقبلون الرشوة ، وبعض المصدرين يستخدمون طرقا احتيالية للتخلص من تفتيش الجمارك • والواقع أن البضائع الثمينة التي كان تصديرها ممنوعا ، وكانت تصل مع ذلك إلى ايطاليا ، اما عن طريق البندقية أو أمالفي (٣) ، لم تكن بقليلة ٠

وبوجه عام لم يكن الروم يبذلون جهدا كبيرا لتوزيع المنتجات الوطنية والأسيوية المكدسة في المخازن في البلاد المجاورة • بل كان الأباطرة يبذلون جهدهم لابهار الأمراء الأجانب بكرمهم ، وهداياهم من التحف الأجنبية ، ويحبون عرض البضائع الثمينة التي ترد الى القسطنطينية ، ولكنهم لم يدركوا فائدة انتهاج سياسة تجارية واسعة النطاق (٤) ، تتيح للأمم الأخرى أن تحصل على

Kapke, De vita et scriptis Liudprandi, p. 11. التاريخ انظل (١)

Liudprandi, relatio de legatione Constantinopolitana, dans Pertz, ss. (7) III, p. 359 et s.

Liudprandi, loc cit.,

<sup>(</sup>٤) كان الرسم الذي يجبى على التصدير يبلغ بعامة ١٠٪ من قيمة البضاعة ، أنظر ابن خرداذبة ص ٥١ ، وكذا :

Cinnamus, lib. 6, cap. 10; Joh. Cantacuz, lib 4, 12; Zacharioe van Lingenthal, les Mém. de l'Acad. de St. Pétersberg VII, série, T. IX, no 6, p. 6.

هذه التحف الرائعة • أما بخصوص رعاياهم ، فان كل جهودهم كانت قاصرة على الحصول على الأشياء اللازمة لرفاهيتهم ، وتركوا للأجانب المشاق والمخاطر الملازمة لرحلات العمل الطويلة • وكان يحلو لهم ، ويرضى كبرياءهم أن يشاهدوا السفن التجارية التابعة لمختلف البلاد الأوروبية وهي تدخل ميناء القسطنطينية ، وأن تصير « ملكة المدائن » مركزا لتجارة الغرب ، ولا يهمهم كثيرا بعد ذلك أن يفقدوا باهمالهم أجمل الفرص لانماء ثروتهم • وكان من السهل عليهم أن يلقوا كميات هائلة من بضائع الشرق الأدنى في أسواق جنوب ايطاليا حيث بقيت مدن بارى ونابولي وأمالقي وغيرها قرونا طويلة تحت سيادة قياصرة الروم ، ويستثمرون ذلك في سائر أنحاء ايطاليا: ولكنهم كانوا يفضلون دعوة سكان هذه المدن الى الحضور الى القسطنطينية ، وكان هؤلاء السكان قد احتفظوا حتى في عهد السيادة البيزنطية بروح المغامرة التي اتصفت بها العبقرية الايطالية • وبمرور الزمن أصبح أهالي البندقية وبيزا وجنوا هم الموردين الرئيسيين لمنتجات الشرق الأدنى في الغرب كله ، وتنازل لهم عن هذه المكانة التجار الروم الذين استسلموا للكسل والبطالة واكتفوا بالتذمر • واذا كان نشاط التجار الروم في الغرب ضعيفا للغاية ، فانهم مع ذلك أبدوا نشاطا أكثر بقليل في الشمال ، في البلاد التي يرويها نهر الدانوب ، وفي روسيا ؛ وثبت أنهم كانوا يزورون بلد البلغــار الذين يقيمون على ضفاف الدانوب (١): وذهب البعض منهم الى روسيا (٢) ، وكانت نقطة الطلاقهم خرسون · ومن المحتمل أن يكون قسطنطين بورفبروجنتوس قد استقى معلوماته التفصيلية عن الملاحة في الدينبر السفلي ، مما كان يحكيه تجار خرسون ؛ ويعين هذا الأمبراطور العالم بالجغرافيا بالقرب الموضع الذي يعبر عنده أهالي من المخاضة المسماة كراريك Krarique خرسون النهر عند عودتهم من روسيا (٣) ٠

ومع ذلك فان اليونانيين قد تفوق عليهم في هذه الناحية ، وكذا في الغرب « برابرة » الشمال الأكثر منهم نشاطا · وسوف نرى فيما بعد كيف أثار نجاح التجار البلغار المقيمين بالقسطنطينية غيرة اليونانيين ، وأن الروس كانوا يفدون الى هناك في جموع كبيرة لممارسة التجارة ·

Theophanes, I. 775.

(1)

Cedren, II, 551.

(٢)

مذا ما تثبته المعامدات التي عقدما بعض غرائدوقات روسيا مع أباطرة بيزنطة · De adm. imp., p. 77.

كانت المخاضة المذكورة موجودة أعلى بقليل من مدينة الكسندروفسك الحالية .

## ٣ ـ روسسيا واسكندناوة

### (أ) التجارة مع العرب

مما يشير الدهشية تلك الكمية الهائلة من النقود الفضية شرقية الأصل التي تظهر في الحفريات التي تجرى شهمال أوروبا ؛ ولابه أن أصحابها قد دفنوها بالأرض عند انصرافهم ، اما في رحلة عمل طويلة ، أو للاشتراك في حرب ، أو لعلهم دفنوها ثمة حتى لايستولى عليها غاز من الغزاة ، ثم منعهم فيما بعد من استرداد كنوزهم موت أو هجرة أو أسباب أخرى ؛ وهكذا يكتشفها في الوقت الحاضر بعض المزارعين أو الحطابين ، ويظهر معها أحيانا كميات كبيرة من النقود تشكل مبالغ ضخمة • وقد نشر ليدبور edebur عام ۱۸٤۰ دراسة مصحوبة بخريطة طوبوجرافيسة ، تعطى فكرة واضحة للغاية عن توزيع هذه المكتشيفات في منطقة بحر البلطيق ؛ ولم يعد هذا البيان يمثل بالضبط حقيقة معلوماتنا بهذا الخصوص في الوقت الحاضر، اذ لاتمر سنة دون أن يتم اكتشاف جديد ، ومع ذلك فلم تزل هذه الدراسة بوجه عام ذات قيمة وبالنسبة الى روسيا يجب الرجوع الى خريطة بول ساولييف Paul Sauelieff الى ، أو الموجن الطوبوجرافي للنقود العربية القديمة في روسيا (٢) الذي ندين به للمستشرق • Froehn • وما نعرفه عن الاكتشافات التي جرت في شمال شرقي روسيا على نهر بتشورا غير أكيد ، فلسنا ملزمين بأن نأخذها في اعتبارنا ، ومن ثم فان حكومة قازان شرقى أوروبا هي المنطقة القصوى التي عشر فيها على مكتشفات مؤكدة من هذا النوع (٣) ٠ والى الغرب ، وبغض النظر عن بعض المكتشيفات القليلة الأهمية التي تمت في أيسلندا وانجلترا ، فإن أقصى موقع عثر فيه على مثل هذه التحف هو اجرسند Egersund باقليم كرستيانسند بالنرويج ٠ أما بخصوص روسييا فان الحد الشمالي للمكتشفات يتمثل في خط مستقيم يمتد من قازان الى بحيرة لادوجا ومنها الى ( القرم ) ، وهنا أيضا لم يتم سوى اكتشاف واحد • وبوجه عام فان البلاد التي كشيفت فيها الحفريات عن أكبر الميات من النقود الفضية العربية هي الأقاليم الواقعة في قلب روسيا ، على المجرى الأعلى والأسمال لنهر الفولجا ، وروافده

<sup>(</sup>١) لم أستطع مع الأسف الحصول على هذه الخريطة ، ولا على كتاب « المسكوكات الاسلامية » للمؤلف نفسه ( سان بطرسبرج ١٨٤٧ ) وفيه يبعث بنوع خاص موضوع الحفريات التي أجريت في روسيا ونتائجها بالنسببة الى تاريخ هذا البلد •

Bullet, de l'Acad. de St. Pétersbourg, I, IX (1842) no. 20, 21.

الجنوبية ، والأقاليم الواقعة على المجرى العلوى لنهر الدينبر ، وأخرا الأقاليم المجاورة لبحر البلطيق وخليج فنلندا (١) • ومن فنلندا الى السويد يمر الانسان بجزر أولاند Aland حيث استخرجت نقود فضية قديمة غريبة الشكل، لعلها شرقية الأصل • والى الجنوب تشكل جزيرتا جوتلاند وأولاند شبه قنطرة بين أقاليم البلطيق الروسية وبين اسكندناوة • وقد عثر في أقاليم البلطيق على كميات كبيرة من النقود العربية • ويحكي هايــــ لبراند أن الحفريات المعروفة هناك أسفرت عن أكثر من ١٣٠٠٠ قطعة (٢) • واسهمت جزيرة أولاند الصغيرة بقدر كبير في هذا الخصوص ، فقد عثر في حفرية واحدة على ١١٢٢ قطعة نقد عربية نادرة المثال • وفي السويد نصادف كثيرا نقودا عُربية على طول الساحل الشرقى ، وهذه النقود أكثر ندرة في داخل القطر وفي قسمة الغربي (٣) • وفي النرويج لاتوجد نقود عربية الا في السواحل الجنوبية (٤) • وبخصيوص الدانميرك ، وجد أكبر قدر من هذه النقود في جزيرة بورنولم ، وعثر على بعض منها في جزر مون Moen ، وفالستر Bornholm. Aggersoe Falster Belt الكبرى ) ، كما عشر في أنحاء متفرقة من جتلانه ( في بلت وشلزويج على قطع فضية عليها حروف كوفية (٥) ٠

ومن السهل تحديد العصر الذي تنتمي اليه النقود الفضية العربية (الدراهم) التي يعثر عليها في أقاليم البحر البلطي بروسيا، لأنها كلها تحمل تاريخ صنعها ووفقا لقربهن ، يرجع أقدم هذه النقود الى أواخر القرن السابع، وأحدثها الى مستهل القرن الحادي عشر وينطبق هذا الرأى تماما على الملحوظة التي أبداها تورنبرج Tornberg وفحواها أن مجموعة الدراهم التي وجدت في السويد تبدأ بقطعة من عام ١٩٨ في عصر الأمويين ، وتنتهي بقطعة من عام ١٩١٠ في عصر الأول من هذا العصر عام ١٠١٠ في عصر البويهيين ويقول تورنبرج أن القرن الأول من هذا العصر لاينتمي اليه الا القليل جدا من هذه النقود ، فدراهم السنوات ٧٩٥ – ١٨٨ كثيرة ، ولكن الأكثر عددا هي نقود أواخر القرن التاسع حتى وسلط القرن العاشر ؛ وتقدم السنوات ٩٠٩ – ٩١٤ أكبر حصة من هذه النقود و وابتداء من

<sup>(</sup>١) أنظر Frahn وفيما يختص باقاليم بحر البلطيق بنوع خاص ، أنظر Kruse, Necrolivonica, Suppl. D. p. 6 et ss.

Hildebrand Das heidnische Zeitalter in Schweden, trad. Mestorf. (Y) (Hambourg, 1873) p. 184.

Mumi, cufici regü numophylacii Holmiensis (Ups. 1848); Ledebur, (r) p. 8-30; Minutoli, op. cit., p. 7 et ss.

Tornberg, loc. cit., note Ledebur, op. cit., p. 5-7; Minitoli, p. 5 et s. (5)

Worsaoe Däenemarks Vorzeit, trad. allem. par Bertelsen (Copenhag (°) 1844), p. 53 et s.; Ledebur, op. cit., p. 71-76; Minutoli, p. 19-22.

عام ٩٥٥ تقل بالتدريب ؛ وبعد العقد الأول من القسرن الحادى عشر ينعدم وجودها (١) ·

وبدراسة ماهو مكتوب على قطع النقود ، نتعرف على أسماء الأمراء الذين ضربت النقود في عهدهم ، وأسماء الأماكن أو البلاد التي أتت منها • ومن ذلك يتبين أن أكبر عدد من النقود ( أكثر من ثلثيها ) آتية من الدولة السامانية التي حكمت فيما وراء النهر ، وخراسان منذ الربع الأخير من القرن التاسع حتى نهاية القرن العاشر ، والأسماء التي ترد غالبا في الشروح المنقوشة على قطع النقود التي اكتشيفت في روسيا والسويد هي سيرقند ، وبخاري ، وشاش (طشقند)؛ وبلخ ، وأندراب ، ونيسابور وغيرها وبعد هذه المالك تأتى البلاد الواقعة الى الغرب منها ؛ على طول الساحل الجنوبي لبحر قزوين : جرجان ، وطبرستان ، والديلم • وتعرفنا النقود بأسماء بعض صغار الأمراء الذين حكموا هناك • ومع ذلك تتمثل أرمينيا أكثر من غيرها في هذه النقود ، وبخاصة في نقود «بيردا» باقليم « أران » Arran في الجنوب الشرقي من بحر قزوين· وتقدم بغداد ، مقر الخلفاء العباسيين نصيبا كبيرا من النقود ، في حين لاتظهر دمشيق ، مقر أسلافهم الأمويين الا قليلا على النقود • وبوجه عام تنتمى النقود التي عشر عليها الى ما وراء نهر أوجزوس شمالي فارس ، أي البلاد التي ترويها أنهار كورا والدحلة والفرات • أما التقود الآتية من جنوب فارس وبلاد العرب وسوريا ومصر وأفريقيا والمغرب وأسمانيا فانها أكثر ندرة (٢) ٠

ويهمنا الآن البحث في الكيفية التي وصلت بها هذه النقود العربية في عصر موغل في القدم الى أقصى المناطق الشمالية في روسيا وثمة علماء قدامى قدموا في هذا الخصوص افتراضات قد تكون على شيء من الصحة ؛ ولسنا نريد أن نتوقف عندها ، لذلك نبدأ بتقديم تصريح نرجو أن يلمس القراء أهميته ، الثانسوية على الأقل واننسا نعرف الغزوات التي كان يشسنها الفايكنج الاسكندناويون ؛ كذلك ظهرت السفن الروسية والروس قبائل من أصل اسكندناوي طهرت على بحر قزوين ، وأغار القرصان الذين خرجوا من صفوفهم مرتين خلال القرن العاشر ( ٩١٣ ، ٩٤٣ ) على البلاد الواقعة جنوبي وجنوب شرقي هذا البحر ونهبوها و كذلك تلقى عرب أسبانيا وشمال غربي أفريقيا عدة مرات في القرن التاسع زيارة هؤلاء القرصان النورمان (٣) و ولابد أن هذه الغارات قد أتاحت للمغيرين فرصا لكي يحملوا معهم الى الشمال نقودا عربية ، وهذا أمر لاجدال فيه ، غير أنه مهما تصورنا حسامة الغنائم التي جلبها

Froehn, op. cit., p. 304; Tornberg, loc. cit.,

Froehn, op. cit., p. 303; et s., Tornberg, loc cit.,

Froehn, op. cit., p. 305 et s., 310 et s. (Y)

هؤلاء القرصان ؛ فلا يمكن أن تنسب الى هذا السبب وحده الا جزاء ضئيلا من النقود التي اكتشفت(١)، فهناك من هذه النقود كميات هائلة ، وآلاف النماذج، ومن المستحيل أن تكون قد أتت كلها من هذه الغزوات التي كانت بالاجمال قليلة العدد نسبيا • وثمة ملحوظة أخرى : ذلك أن عددا كبيرا من هذه النقود وجدت مكسورة ، والملاحظ أن عملية كسر النقود هذه كانت شائعة في أسواق الشرق ، فى سمرقند مثلا فى عهد السامانيين (٢) ، ومن البديهي أن مقاتلي الشمال ليسبوا هم الله ين كانوا يتسملون ، ازجاء للوقت بكسر النقود التي كانت في غنائمهم ؛ ذلك لأن تجار الشمال هم الذين تلقوا النقود بهذه الصورة ســدادا ( لمبيعاتهم ) • وكان العرف السائد وقتئذ يقتضي وزن الفضة المعطاة سدادا للبيع ، فكان الى جانب قطع النقود السليمة ، أجزاء مكسورة لاكمال الوزن ، ويحدث هذا أيضا حين لا يساوى الشيء (المبيع) الا نصف درهم أو ربعه (٣)٠ وعلى ذلك فالتجارة هي السبب الأول لهذه الظاهرة • واذا لم تكن هذه الأسباب كافية ، فانه يكفينا أن نبدي ملاحظة واقعية : ذلك أن أهم النقود المكتشفة وأكثرها عددا قد عثر عليها في جوار المناطق التي تشدر اليها المصادر على أنها المراكز التجارية في ذلك العصر ، وهذا هو ما أثبته ليدبور · حقا ، لايسعنا أن نثبت أن التجار العرب قد غامروا بالذهاب الى اسكندناوة ، وهذا لايمنع من أن الجغرافيين العرب كان عندهم معلومات صحيحة عن هذه المناطق • وعلى أية حال فان القسم الأكبر من روسيا بقى بعيدا عن طريق هؤلاء التجار ؛ ولكن الثابت أنهم صعدوا نهر الفولجا بسفنهم حتى بلاد البلغار • والمعروف أن بعض قبائل البلغار تقدموا صوب نهر الدانوب في حين بقيت قبائل أخرى في Boulgar روسىيا واستقرت عند منتصف مجرى نهر الفولجا ، وكانت « بلغار » عاصمتهم واقعة بين قازان وسمبرسك Simbirsk أسفل ملتقى نهرى كاما والفولجا(٤) · ولما كانت « بلغار » نقطة تجمع منتجات الشمال فانها جذبت اليها التجار العرب بقوة ، وكان هؤلاء التحار واثقين من أن يجدوا بها ترحيبا طيبا لأن الملك والأهالي كانوا قد اعتنقوا الاسلام(٥) • وكان ما يسعى التجار العرب للحصول عليه في تلك الأصقاع هو الفراء الذي كان مولعا باقتنائه عظماء

<sup>(</sup>١) أنظر أيضا تردد تورنبرج في شأن النقوذ الأفريقية والاسبانية ٠

Oriental geography by Ibn Haoukal, éd. Ouseley, p. 258.

Froehn, op. cit., p. 304; Bohlen, op. cit., p. 20; Weinhold, Altnordisches Leben, p. 118.

F. H. Mueller Der ugrische Volksstann, 1e partie, ehap. 2, p. 414 (2) et ss.

Froehn, les Mém. de l'Acad. de St. Pétersb., Série VI, Sciences (°) politiques, T. I. p. 183-199.

الشرق (١) • والواقع ان التجار البلغار والروس وغيرهم من سكان الشهال كانوا من قبل يسافرون حاملين الجلود والفراء الى اتيل الله عاصمة الخزر عند مصب نهر الفولجا حيث يملكون المستودعات (٢) غير أن التجار العرب لم يرهبوا مواجهة شهرين من الملاحة (٣) أو شهرا من السفر برا (٤) حتى يقتربوا بقدر المستطاع من مصدر أجل أنواع الفراء ؛ ومع ذلك فانهم لم يجرءوا على المضى الحر أبعد من بلغار (٥) ، ولم يكونوا في حاجة الى ذلك ، لأنهم كانوا يجدون ثمة منتجات الشمال بفضل نشاط البلغار (٦) • فالى الغرب من تلك المدينة شعب تهبط سفنه نهر الفولجا طلبا لبضائعه ، هؤلاء هم الروس . هذا الاسم الذي أطلقوه على أنفسهم ، وأجسامهم القوية ، وقوامهم الفارع ، وعاداتهم الغريبة التي يصفها ابن فضلان الذي رآهم بنفسه في عام ٩٢٠ (٧) ، كل ذلك يدل دلاله كافية على أن هؤلاء الناس لم يكونوا من القبائل السلافية التي لم يطلق عليها اسم الروس الا فيما بعد ، ولكنهم قبائل اسكندناوية ٠ ومنذ أربعين سنة مضت بالكاد قبل الزمن الذي أرسل فيه الخليفة المقتدر هذا الكاتب ( أبن فضلان ) الذي ندين اليه بالمعلومات الهامة عن بلغــار الفولجا وجيرانهم ، بعثة في مهمة الى مدينة بلغار ، كان روريك واخوته قد غادروا وطنهم السويد ، وقدموا الى ضواحى بحيرتى لادوجا والمن ، أى في مجاورات منابع الفولجا ، وأقبل في أثرهم الكثير من مواطنيهم • وعلى هذه الرقعة الجديدة -أطلقوا العنان لجرأتهم ونشاطهم في كل ميادين الحرب والسلام • وهكذا فانهم حين هبطوا بمراكبهم نهر الفولجا ، نجحوا في توثيق العلاقات مع البلغار الذين كانوا ـ كما رأينا ـ يتاجرون بالفعل مع العرب فيما وراء بحر قزوين • ودخل

<sup>(</sup>١) من بين السلح الأقل أحمية التي كانت متداولة في هذه التجارة ، نذكر قرون الماموث ، وكان عمال خوارزم يصنعون منها أشياء متنوعة ، مثل عنبر الأقاليم البلطية .

Froehn, De Chasaris, loc cit., p. 591, 601 et s.; Frahn, Ibn-Fosslan, (7) p. 147; Maçoudi, II, p. 9, 11.

<sup>(</sup>٣) كانت سفنهم التجارية تدفع للملك رسما (عشرا) عند دخولها منطقة البلغار •

Ibn Haoukal dans l'Ohsson, loc, cit,. pp. 73. (٤)

Froehn, Ibn-Fosslan, p. 168, 258, 266.

Saweljew, op. cit., p. 91 et ss.; Froehn, Ibn-Fosslan, p. 226 et s.; Ibn- (7) Dasta, op. cit.

ومما يدل على طبيعتهم المغامرة ارسالهم قوافل الى جورجانية (خوارزم): المسعودى ، الجزء - Saweljew, op. cit., p. 97. الثانى ص ١٥ وما بعدما ، أبو حامد الاندلسي في :

<sup>(</sup>٧) أنظر الفصل الذي كتبه في شأن الروس في :

<sup>-</sup> Froehn, Ibn-Fosslan, p. 1-23.

أنظر أيضا Ibn-Dasta المرجع السابق •

الروس الاسكندناويون لدى البلغار في المجال الذي كانت فيه النقود العربية سارية المفعول • والواقع اننا نعلم من مذكرة كتبها ابن رسيتة (١) أن بلغار الفولجا كانوا يقبلون من المسلمين سدادا لقيمة بضائعهم دراهم بيضاء مستديرة ؟ أما فيما بينهم - كما يقول ابن رستة - فكانت جلود السمور تحل محل النقود الرنانة · ومع ذلك فمن الثابت أنه كان عندهم في بلغار أوصوار Souwar ورش يضربون فيها نقودهم ، ويزيفون الدراهم السامانية (٢) ، ويستفيدون من ذلك فاثدة كبيرة في تجارتهم مع بلاد ما وراء النهر وخراسهان وعلى ذلك كان الروس يحضرون الى السوق البلغارية بضائعهم التى يبدو أنها تشمل بنوع خاص جلودا وفراء وعبيدا ، ويبيعونها للبلغار أو العرب ، ويحصلون في مقابلها اما على نقود اسيوية كانت ثمة متوفرة ، أو نقود بلغارية تشابه النقود الأسيوية حتى ليصعب التمييز بينها • ثم انهم لم يتوقفوا دائما هناك ، فقد كان من السبهل الملاحة في النهر مع التيار حتى ايتل عاصمة الخزر ، وهذا مافعلوه وانشئاوا هناك مستودعات (٣) • ونحن نعرف من ابن خسرداذبة أن سسفنهم شوهدت في بحر قزوين ، وأن بضائعهم كانت تنقل على ظهور الجمال من جورجان الى بغداد (٤) • ولما كانوا يتقدمون بسفنهم حتى الشـــاطيء الغـربي لبحر قزوين ، وتصل بضائعهم الى المركز السياسي للعالم الاسلامي ، فانه كان من الطبيعي أن يأتي الى روسيا نقود مصدرها ليس فقط الأقاليم الواقعة جنوبي بحر قزوين ، ولكن أيضــا كل أجزاء العالم الاســلامي ، وتنتشر في الشيمال كله •

كان الاسكندناويون في المناطق الواقعة وراء بحر البلطيق يعرفون منذ أقدم العصور « طريق الشرق » • وعندما أتى مواطنوهم الى روسسيا ، واستقروا بها ، وفرضوا سادتهم عليها (٥) ، كثرت رحلاتهم في تلك النواحي،

Roesler, op. cit., p. 362.

<sup>(</sup>۲) اثبت فريهن وجود هذين المسنعين ، على قطعتين وجدتا في روسيا : Mém. de l'Acad. de St. Pétersberg ; Série VI, T. I. p. 171 et s. T. IV, p. 243, note; Bulletin, loc cit., p. 305, 316, 320, 323;

<sup>-</sup> أشار تورنبرج أيضا الى الواقعة نفسها بالنسبة الى قطع وجدت في السويد ·

<sup>(</sup>٣) أنظر المعلومات التي أعطاها ياقوت وابن حوقل في : Froehn, De Chasaris, Mém. de l'Acad. de St. Petersh. T. VIII (1822), p. 591, 601 et ss.

\_ كذلك المسعودى في « مروج الذهب » الجزء الثاني ، صفحتا ٩ ، ١١ ، Journ. Asiat Série VI, T. V, p. 514.

وكانوا أغلبية بن العديد من التجار الذين تقاطروا من كل الأنحاء على أسسواق نوفجورود ، وجلبوا اليها الفراء ، والصوف ، اذ شــاعت تربيـة الأغنام في الشمال ، والريش ، وشوارب الحوت \_ وزيت السمك، الخ(١)، ويتلقون نظير بيعها قطعا من نقود فضية عربية سارية المفعول لدى مواطينهم الروس ، ذلك لأنهم لم يكونوا قد بدأوا في سنك نقود لحسابهم الا في زمن متأخر (٢) ٠ والثابت أن من بين اسكندناويي السويد كلهم ، كان سكان الساحل الشرقي هم الذين أقاموا علاقات متواترة مع روسيا ، يشهد بذلك النقود العربية التي اكتشيفت على هذا الساحل • والأمر ثابت كذلك لأن هذه النقود تكدرت بنوع خاص في الاقليم الذي ازدهرت فيه في العصور القديمة مدينة « بركا » Birka السويدية التجارية المشهورة (٣) • وكانت الدانمرك (وبخاصة مدينة شلزويج) (٤) هي أيضا ، منذ زمن قديم نقطة انطلاق لتجارة بحرية نشيطة مع روسيا (٥)٠ وكانت السفن المبحرة ترسو أحيانا في جومنيه Jumne وهي مدينة تجارية مشهورة في بوميرانيا Poméranie ، وأحيانا في جزيرة بورنهولم (٦) ، وكشفت الحفريات التي أجريت في هذه البقاع عن كثير من النقود العربية (٧) • الا أن كل السفن التجارية المتجهة الى روسيا ، سواء كانت آتية من السويد ، أو من مواقع بعيدة على الساحل البلطي ، أو أبعد من ذلك كانت كلها ترسو عند جزيرة جتلانه • وفي عصور الوثنية ، قبل ازدهار مدينة فسبى Visby بزمن بعيد \_، استغل سكان الجزيرة موقعهم الجغرافي الممتاز؛ ولابد من التسليم بنمو علاقاتهم مع الغرب والشرق عند رؤية كتل النقود الأنجلو سكسونية والألمانية والعربية التي تكشف عنها الحفريات التي تجري في الجزيرة (٨) ٠

(۱) فاينهولد مو الذي أشار الى هذه السلع التصديرية :
— Weinhold, Altnordisches Lefen, p. 103.

Ledébur. op. cit., p. 24 et s. (7)

Adam Brem. dans Pertz., SS. VII, 312, 368.

Adam Brem. loc. cit 372.

Adam Brem p. 312, 373. (7)

Ledebur, op. cit., p. 54 et ss., 78 et s. (Y)

Bonnel, Russisch-livländische Chronologie, Commentar, p. 24; (A) Worsaoe, Danemarks Vorzeit, trad. allem, p. Bertelesen, p. 54: Hilderbrand, Das heidnische Zeitalter in Scheweden, trad. allem, n. Mestorf, p. 181 et ss.

<sup>(</sup>۲) كان سوينون تيفسكيج Suénon Tyfoeskeg اول ملك دانبركى سك النقود في حوالي عام ١٠٠٤ ، وكان أولاف شوسكونيج Alaf Schosskonig ( توفى عام ١٠٠٤ ) أول من سك النقود في السويد • ولم يكن للنرويج نقود خاصة بها الا في النصف الأول من Weinhold, op. cit., p. 120.

يتبين مما سبق ذكره بصورة لاتقبل الشك أن الشامل الاسكندناوى وروسيا قد وثقا لزمن طويل علاقات مباشرة وغير مباشرة مع البقاع الأسيوية الخاضعة لسيادة العرب بقى أن نعرف ما اذا كانت منتجات الشرق قد دخلت أوروبا عن هذا الطريق ؛ ولايمكن الرد على هذا السؤال بالايجاب دون ابداء تحفظات صريحة بان الكميات المدهشة من النقود العربية التى بقيت فى روسيا وفى الأقاليم البلطية ، والتى خرجت بذلك من أيدى العرب ولم تعد اليهم تثبت بوجه عام أن شعوب الشمال كانت تشترى من العرب أقل مما تبيع لهم (١) وكان العرب الذين يصعدون نهر الفولجا يقومون برحلاتهم هذه للحصول على فراء الشمال الذى يقدرونه حق قدره ، وكذا عنبر البلطيق بترى هل كانوا يحضرون معهم فى مقابل ذلك الكثير من منتجات بلادهم الطبيعية أو المصنوعة ؟ هذا هو السؤال المطلوب والسؤال المطلوب والمسؤال المطلوب والمسؤون معهم في مقابل ذلك الكثير من منتجات بلادهم الطبيعية أو المصنوعة ؟

في هذا العصر كانت عادات المعيشة في شمال أوروبا بسيطة ، فلم يتيسر للعرب بيع السلعة الرئيسية في تجارتهم ، وهي التوابل · أما فيما يختص بالثياب، ، فإن الروس الاسكندناوبين الذين عرفهم ابن فضلان عند البلغسار لم يكونوا يطلبون الحل الا لنسائهم ، ويدفعون عن طيب خاطر درهما واحدا ثمنا لخرزة من الزجاج الأخضر ، ويتبين مما يرويه ابن فضهيللن أن هذى هي السلعة الوحيدة التي كانوا يشترونها (٢) • أما السلاسل الذهبية أو الفضية التي كانت النساء الروسيات يحملنها حول أعناقهن بأعداد كثيرة أو قليلة تبعا لنزوتهن فانها كانت صناعة محلية كما يؤكد ابن فضلان · وكان « البروكار » ( نسيج مقصب بخيوط الحرير والذهب - المترجم ) التي رآما الروس وبلغار الفولجا يرد من الامبراطورية اليونانية ، وسوف نتكلم عن هذا البله من ناحية السلم الكمالية التي كانت شعوب الشمال تستوردها من هناك بالفعل وعلى هذا لايبدو ، حسبما يقول ابن فضلان أن الروس قد اشتروا الكثير من البضائع العربية ، لا لأنفسهم ، ولا لحملها إلى بني جنسهم الإسكندناويين ، ومع ذلك يهمنا أن نعرف ما اذا كانت الحفائر التي أجريت ومازالت تجرى كل يوم في الشمال سوف تؤدي الى نتيجة أخرى · هناك أيضًا حقيقة : فقد وجدت الى جانب النقود العربية خواتم ، ومشابك ؛ وسلاسل ، و « بروشات » مدفونة في الأرض، ومن الطبيعي أن ينسب الى هذه الحلى نفس الصدر الذي تنسب اليه النقود ٠ فاذا كان عليها نقوش عربية ، فان هذا الافتراض يغدو حقيقة ثابتة ؛ ولكن ليس

Froehn, Ibn-Fosslan, p. 80 et s.; Saweljew, dans les Ermans Archiv., (1).

VI p. 101 et autres.

Froehn, Ibn-Fosslan, p. 5.

عليها أية نقوش : ولانعرف من ذلك الا مثلا واحدا ، ذلك هو حلية لطقم فرس، ممموهة بالفضية ، وجدت في ولاية باروسيلاو Jaroslaw وكانت تنتمي بالتأكيد الى أحد بلغارى الفولجا ، قرأ عليها فريهن كلمتين عربيتين (١) • ومع عدم وجود مثل هذه النقوش ؛ أكد البعض على البراعة الفائقة التي تتجلى في هذه الحلى ، وقيل ان الصناعة الشرقية هي الوحيدة المتقدمة بدرجة تستطيع معها انتاج مثل هذه التحف الفنية المتازة ؛ ولم تكن الصناعة في الشمال بقادرة على ذلك • وفي رأينا أن هذا غير صحيح ، اذ لا يجوز الحط على هذا النحو من قيمة فن صناع الذهب والفضة القدامي بالبلاد الشمالية ، هذا الفن الذي يرتبط بتقاليد الرجال والنساء الخاصة بارتداء الأطواق حول العنق والذراع ، والخواتم في الأصابع (٢) • وفي متاحف الشهامال أشهاء تحمل حروفا رونية ( أقدم الحروف الجرمانية والاسكندناوية \_ المترجم ) ، ومن ثم فان أصله\_ ممروف لاشك فيه ، وهي دليل على معارف تقنية متقدمة • ويميل الخبراء الحديثون الى أن ينسبوا الى صناع الشمال عددا كبيرا من الأشياء التي كان الهواة في الماضي يعتبرونها شرقية الصدر (٣) ٠ ثم ان الأشياء التي يدل طرازها على أنها من الواردات الأجنبية ليست كلها عربية الأصل ، فمنها في الكثير من الأحيان ماهو من أصل أفرنجي أو بيزنطى ، وبخاصة الحلى الذهبية (٤) • وجدير بالذكر أن الحلى التي يقال انها شرقية ، توجد كثيرا في الحفريات مختلطة بنقود عربية وانجلو سكسونية والمانية واغريقية ، ومن ثم لايوجد دليل كاف على نسبة هذه الأشياء الى أصل شرقى • وبفرض العثور على حلى مع نقود عربية أصيلة ، فان ذلك لايثبت حتما اشتراك هذه الأشياء في أصل واحد ، لأن الاسكندناوي يمكن أن يملك نقودا عربية وحليا وطنية في آن واحد ، ويدفنها معا في الأرض • ومع ذلك فهناك حقيقة غريبة تستحق الذكر ، ولايمكن أن تفسر بأنها مجرد صدفة ؟ ذلك أنه حين يعثر ، بوجه عام على بعض الحلى ( حلقات من ضفائر فضـــية ) مع نقود عربية حقيقية ، فانها تكون من معدن واحد ؛ أي مثلها من فضـــة ٠ والنتيجة التي نستخلصها من هذه الملاحظة الثابتة هي أن الحركة التجارية كانت تجلب أحيانا من الشرق (٥) مع النقود الفضية ، حليا من فضة ، أما بمثابة سلع ، أو انها وسيلة من وسائل دفع الثمن ، وفي هذا الفرض الأخير شيء من

Barrell Com

Bulletin de l'Acad. de St. Pétersb. T., IX (1842) p. 319.

(1)

Weinhold, Altnordisches Leben, p. 184 et s.

Worsaoe, op. cit., p. 57; Munch, Die nordisch-germanischen Völker, (\*\*) trad. Claussen, p. 255 et s.

Worsaoe, p. 55 et s. (£)

Worsaoe, op. cit., p. 55 et s.; Hildebrand, op. cit., p. 127.

الصحة لأن هذه الحلى كثيرا ماتوجد مجزأة قطعا ، شأنها شأن النقود : ففى التحركات التجارية ، ذهابا وعودة ، كثيرا ما تكون السلعة الكاملة ذات قيمة أكبر من حاجة الناس اليها ؛ وبتقسيمها الى أجزاء ، تنشأ أجزاء من النقود ، وباختصار ، فانه مع التسليم بأن هذه الحلى الفضية كانت سلعة تجارية ، فالثابت أن سكان شمال أوروبا لم يكونوا يشترون الا عددا قليلا من السلع العربية المصدر ،

رأينك كيف كانت طبيعة التجارة بين أهالي الشكمال والعرب ؛ وفي استطاعتنا أن نحدد مدتها ؛ وتنبئنا النقود التي وجدت في الحفريات بقدر كاف من المعلومات في هذا الخصــوص • وحتى الآن لم نبحث الا في الفترة الأكثر ازدهارا في هذه التجارة التي بدأت في حوالي عام ٩٠٠ ، والتي عرفنا بها معرفة يقينية اثنان من الشهود ، عاشا في عصر واحد تقريبا ، ابن فضلان والمسعودي٠٠ وثمة عنصران أسهما في هذا الازدهار: فمن جهة كانالعرب يستمتعون بفتوحاتهم في هدوء وسلام ، وبخاصة في القسم الشمالي من دولتهم العريضة ، على ضفاف بحر قزوين ، وفي كل رقعة بسطت عليها اسرة السامانيين سيادتها : ومن هناك انطلقوا صوب الشمال ، لا بصفتهم غزاة ، ولكن بصفتهم تجارا ، فصعدوا! مجرى نهر الفولجا ، ووجدوا من يرحب بهم في كل مكان ؛ عند الخزر ، وهم . أمة مهذبة متسامحة تعيش عند مصب النهر ؛ وكذلك عند البلغار ، وهم أقوام من التجار اعتنقوا الاسلام واستوطنوا القسم الأوسط من النهر • ومن جهـــة أخرى وجد الاسكندناويون الذين استقروا حديثا في روسيا ، وحدوا في النهر نفسه أداة صالحة لمزاجهم الحربي والتجاري ، فانحدروا في مجراه ، وزاروا البلغار ، وانشأوا لغرض التجارة مستودعات عند الخزر كما رأينا قبلا وفضلا عن ذلك بذل أمراء الخزر كل ما في وسعهم لمنعهم من الانجار في هدوء مع العرب سادة المناطق الواقعة وراء القوقاز وبحر قزوين (١) .

ومع ذلك لا يجوز الظن بأن الشرق لم يكن أبدا حتى ذلك الحين على اتصال بشدمال أوروبا ؛ فالقطع الذهبية العربية التى تنتمى الى القرنين الثامن والتاسع، والتى يعثر عليها مدفونة فى روسيا ومناطق البلطيق دليل هام على قدم هذه العلاقات ؛ فالواقع أن النقود لم يكن لها قيمة عند العرب الا فى حياة الأمير الحاكم ، ثم يأتى خليفته فيبطل سريانها ويسك نقودا جديدة ، مثال ذلك أنه لم يكن فى الامكان فى القرن العاشر اصدار أو تداول عملات مسكوكة باسبم خليفة أو سلطان القرن التاسع ، وبالأولى من القرن الثامن ، وعلى ذلك ، فقبل أن يؤسس روك مملكته بزمن طويل ، حين كانت القبائل السلافية تعيش فى

<sup>(</sup>١) أنظر رسالة يوسف ملك الخرر في :

عزلة واستقلال على الأرض الروسية ، فان هذه القبائل كانت تصدر البضائع الى آسىيا ، وتتسلم في مقابلها نقودا عربية ، ان لم تكن بغزارة كما حدث فما بعد، ولكن على الآقل بكميات كبيرة ، وفي ذلك الحين أيضا انتشرت تلك النقود فيما وراء بحر البلطيق • وعندما خضع السلاف للغازى الأجنبي ، استمروا مع ذلك يسمهمون في تجارة الشرق الأدنى • وفي مستهل القرن العاشر كان للروس الاسكندناويين ، كما كان للسلاف مستوطنة تجارية عند مصب الفولجا ، في مدينة ايتل عاصمة الخرر (١) • لذلك يعشر على نقود عربية ، قديمة وحديثة في كل أنحاء روسيا ، ليس فقط في الجهات التي ركز فيها الاسكندناويون منشئاتهم الكبرى في مجاورات نوفجورود مثلا ، ولكن أيضًا في داخل البلاد ، في الأقاليم التي احتفظ فيها السلاف بقوميتهم دون أن يختلطوا بغيرهم من الأجناس · فاذا اتخذنا النقود التي عثر عليها أساسا لاستدلالنا ، وأرجعنا بذلك الى القرن الثامن بدايات العلاقات بين روسيا والشرق ، فلنا أن نعتبر أن أكثر الفترات ازدهارا بالتجارة هي الفترة الممتدة من أواخر القرن التاسيع الى منتصف القرن العاشر ، ونستنتج من ندرة هذه النقود في روسيا واسكندناوة في النصف الشائي من القرن العاشر ازدياد ضعف التجارة بالتدريج • ومن السهل معرفة أسباب هذا الانحلال لدى الطرفين • ففي هذا العصر كانت روسيا في حالة انحلال ، مجزأة الى عدة امارات صغيرة ممزقة الأوصال بحروب أهلية ، ولم يكن عند الأمة المنقسمة على نفسها أية رغبة أو قدرة على مزاولة التجارة مع الأجانب ٠ ومن جهة أخرى فان الروس ، باخضاعهم البلغار السلمين ، وتحويلهم بالقوة الى الديانة المسيحية ، قضوا بأيديهم على الوسيط الذي كان يربطهم بالشرق بما يعود عليهم بالخبر الجزيل • ومن جانب الشرق قضى اليك خان التركماني على أسرة السامانيين المستنبرة التي صنعت الكثير في سبيل النهضة بالتجارة ، وكانت بداية فترة من حروب بين الأمراء الأتراك الذين خربوا بلاد ما وراء النهر٠ ومن تلك الآونة أصابت الأقدار السيئة ذلك الطريق التجاري الذي يصلل الشرق ببحر البلطيق عن طريق بحر قزوين ، فظل غير صالح للاستعمال طوال العصور الوسطى ، وسوف تتكلم فيما بعد عن أسباب ذلك .

# (ب) التجارة مع بيزنطة

ننتقل الى طريق آخر للمواصلات بين بيزنطة والشمال · تتحدث أقدم الأحبار التاريخية الروسية (٢) عن « طريق من القسطنطينية الى بحر البلطيق»؟

<sup>(</sup>۱) المسعودي « مروج الذهب » ، الجزء الثاني ۹ ، ۱۱ ·

Nestor, Russische Annalen, trad. allen p. Schlözer, 2e part, p. 88; of Krug, Zur Münzkunde, Russlands, p. 32. et s.; Bonnell, Russische-livlandische Chronologie, Commentaire p. 3 et s.

ويبدأ هذا الطريق بصعود مجرى نهر الدنيبر ، ثم يبتعد عنه حتى يصل الى نهر لوفات vat الذي يتقدم عليه المسافر هبوطا حتى بحيرة المن ومن هناك يتبع مجرى نهر فلشوف Voichov حتى يصل الى بحيرة لادوجا ، وأخيرا يصل الى بحر البلطيق عن طريق نهر نيفا Neva • وهكذا يمر معظم هذا الطريق بقنوات مائية صالحة للملاحة ، ونضيف أنه يمر أيضا. بأكبر مدينتين في روسيا في ذلك الزمان : كييف ونوفجورود • ولا تذكر الأخبار التاريخية العصر الذي بدأ فيه ارتياد هذا الطريق ، ولكن من المؤكد أنه كان مستعملا قبل عصر رورك (حوالي ٨٦٠) . من غير المعروف أيضا البلاد التي ينتمي اليها التجار الذين استخدموه • ولا بد من التسليم لأول وهلة أنهم كانوا من الاغريق ، ذلك أن وصف هذا الطريق يبدأ دائما من الجنوب الى الشمال : غير أنه من المشكوك فيه كثيرا أن يكون الاغريق قد توغلوا إلى أبعد من كييف ، وعلى أية حال فان ما نعرفه عنهم من الحوليات الروسية القديمة يسمح لنا بأن نؤكد أنهم لم يصعدوا حتى خليج فنلندة • وبدراسة النصوص ، نصل الى ملاحظة عجيبة : ذلك أن وصف الطريق مردوج ، فهو يبدأ أولا من بلاد الفاريج أى اسكندناوة ، ويعود اليها في النهاية ، بيد أن طريق الذهاب ( عبر البحار ؟ ) ملخص في بضع كلمات في حين يوصف طريق العودة بالمزيد من التفاصيل • ولكن من الواضح أن المؤلف يتحدث عن مسافرين اسكندناويين ، وليسوا من السلاف • ولم يكن أهالي الشمال يعرفون الاستقرار في بلادهم ، بل كانوا ينجذبون بصورة عجيبة نحو الجنوب • ولما كانت روح المغامرة في طبيعتهم ، كانوا يرحلون عن طيب خاطر طلبا للمجد والثروة في خدمة الامبراطور في المدينة الكبيرة ( مكلاجارد Miklagard) أي القسطنطينية (١) • وفي حملاتهم في بحار الشمال ، كانت الحرب والتجارة غالبا متلازمتين ، وكان الفرد الواحد قرصانا وتاجرا مرة بعد أخرى (٢) ؟ كذلك فالى جانب المحارب الذي يسلك الطريق الذي وصفقته الوقائع الرسمية القديمة ليحظى بالحدمة في القسطنطينية ، كان هناك التاجر الذي يدهب الى هناك طلبا للمنتجات الأجنبية . أما الاسكندناويون الأوائل الذين استقروا على ضفاف بحيرتي لادوجا وألمن ، ثم وصلوا الى المجرى المتوسط لنهر الدينس وانتهى بهم الأمر الى فرض سيادتهم على هذه البقاع ، فانهم مع ذلك لم يكفوا عن مشاركة أفراد جنسهم في ميولهم ت وتمثل الحافز الذي دفعهم صوب الجنوب أولا بغارات مسلحة على القسطنطينية ولم يكك معاونا روريك : أسكولد Ascold ، ودر Dir يسيطران على كييف.

<sup>:</sup> أنظر منه العادة الى زمن سابق ، ليس ببعيد ، في عصر روديك ، أنظر : Kunik, Die Berufung der schwedischen Rodsen, II, 329.

Antiquités russes (par Rafn) I, 285, 431, II, 235.

حتى راحاً في عام ٨٦٦ يشنان حملة سلب ونهب على الامبراطورية البيزنطية ، وتجددت هذه الغارات بكثرة حتى عام ١٠٤٣ (١) ٠ غير أن أقدم المعاهدات المعروفة بين الاغريق والروس ( سنتي ٩١١ ، ٩٤٤ ) تثبتان أن الأمور تغيرت وأن عددا كبيرا من التجار الروس كانوا يقيمون علاقات سلمية مع الاغريق ، ويقيمون فترات طويلة في القسطنطينية • وكانت الحكومة اليونانية ترتاب في هؤلاء « الضيوف » ، وجمهم تقريبا من أصل اسكندناوى (٢) ، أى من جنس معروف بولعة بالمغامرات والسلب والنهب ، ومن ثم كانت تشترط أن يتزود كل فرد منهم بجواز سفر موقع عليه من عاهل بلده (٣) ، وأى فرد يتقدم دون أن بكون معه هذه الوثيقة يفترض فيه سوء النية ويقبض عليه • وقد خصص الهولاء التجارحي يقع خارج أسوار المدينة بالقرب من دير القديس ناماس St. Namas (٤) ووضعت كل تحركاتهم تحت الرقابة الدقيقة لمنعهم من اقتراف أى عمل ضار ، ولم يكن في وسعهم الدخول الى المدينة الا من باب واحد ، ويجب عند دخولهم ثمة أن يكونوا مجردين من السلاح ، ويصحبهم شرطي يوناني ، ولا يجوز أن يجتمع أكثر من خمسين شخصا منهم ، وتهتم الحكومة بألا يقيموا وقتا أكثر مما ينبغي ، ولم يكن يصرح لهم بقضاء الشناء في القسطنطينية ، أو عند مصب الدينس ، بل يجب عليهم العردة الى بلادهم قبل حلول فصل الشتاء ٠ ومع ذلك فلا بد من القول بأن الاغريق كانوا يمنحون الروس الحائزين على ثقتهم بعض الامتيازات ،وكذلك الروس المقيمين في القسطنطينية من أجل أعمالهم ، وتزودهم الدولة شهريا بكمية من المواد الغذائية ، وتضع تحت تصرفهم عندما يرحلون كل ما يلزمهم من مؤن أثنساء رحلتهم ، والأشياء الضرورية لتجهيز سفنهم • وكفلت لهم معاهدة السلام الأولى دخول منتجاتهم بلا رسوم ، ولم

Wilken, Die Verhaeltnisse der Russen zum byzant, Reich in 9-12 (1)
Jahrh, dans les Abh, der Berl, Acad, 1829, Hist, philol, Cl. p. 75 et ss

<sup>(</sup>۲) هذا الغرض له ما يبرره ، أولا بأسماء كبار الذين كانوا يرافقون سفير الغرائدوق ايجور وعقدوا معه معاهدة ٩٤٤ ، أنظر Kunik ، المرجع السابق ص ١٧٨ ، وثانيا بالتضحيات الرسمية التي كان يؤديها في جزيرة Chorticy على نهد الدينبر أصحاب السفن المتجهة الى القسطنطينية ، وهي تضحيات تذكر تماما بالعادات الاسكتنافية ، وأخيرا كانت لقناطر النهبر أسماء الحرى بلغة الشمال ، زيادة على الأسماء التي أطلقها عليها سكان البلد القدامي .

أنظر ، المرجع السابق ص ٤٢٦ وما بعدها ، وكذا :

V. Thomsen, The relations between ancient Russia and Scandinavia and the origin of Russian state, Oxf. and Lond. 1877.

<sup>(</sup>٣) فرض الشرط نفسه على البلغار بموجب معاهدة ، انظر : Théophane, I, 775.

Ducange, Cpol. christ, lib IV, p. 185. (5)

كان هذا الحي في Stenon وكان بالقرب منه ميناء صغير ، انظر أيضا : -- V. Unger, Guellen der byzantinischen Kunstgeschicte, le partie p. 79, 258 et s.

يرد في المعاهدة الثانية أي ذكر لهذا الامتياز ، فلم يتجدد ، ولم يسحب (١) . ويبدو أن الروس كانوا قبل معاهدة عام ٩١١ يدفعون عند دخولهم الامبراطورية اليونانية رسما قدره ١٠٪ ، ولكن ليس في وسعنا أن نؤكد أن هذا الرسم كان مفروضًا على البضائع المرسلة الى بيزنطة أو التي تعبر البسفور لكي تصل الى البلاد المشرفة على البحر المتوسط • ولا يتحدث ابن خرداذبة الذي استقينا منه هذه المعلومات الا عن البضائع الأخيرة ( أي التي تعبر البسفور ) ، غير أن شهادته لها قيمتها لأنها تتوافق مع فقرة من كتابات قسطنطين بورفيروجنيت تقول أن « السفن الروسية تذهب حتى سوريا » (٢) · وعلى ذلك ففي القرنين التاسع والعاشر كانت سفن هذا الشعب الجرىء تتجاوز القسطنطينية وتعبر البحر المتوسط • ولعله من المناسب أن نذكر في هذا الصدد ملاحظة للمسعودي (٣) اذ يقول ان قبيلة « الروس ، الكثيرة العدد كانت تقيم علاقات تجارية مع أسمانيا وروما والقسطنطينية وبلد الخزر ، ويطلق على هذه القبيلة اسم « لودانيه » • Loudaanèh • ويبدو ني أنه من الصعب التسليم مع الناشرين بأن هدا الاسم ينصرف الى اللتوانيين ، وأعتقد أنه يشير الى احدى القبائل السلافية الخاضعة لسيادة الروس الاسكندناوين ، قبيلة اللوتشان Loutchanes أو اللوزايتان Lelewel مقامهم في لوتسك Loutsk الذين يجعل لولويل Louzaniens ( على نهر سيتير Styr) في فولهينا Volhynie ، بينما يجعل شيافاريك Schafarik مقامهم ناحية الشمال في : فليكيا لوكي Vélikia-Louky (gouv de Pleskow) (٤) ويتحدث قسطنطين بورفيروجنيت (٥) المساصر للمسعودي عن هؤلاء اللوتشان ، ولكنه يقول فقط انهم يبنون سفنا يبيعونها للروس ، ويبدو أنه ليس من المستحيل أن يحذو هؤلاء حذو الاسكندناويين،

<sup>(</sup>۱) ذكرت المعامدتان اللتان أبرم أولاهما الأمير أوليج Oleg في عام ٩١١ ، وثانيتهما الأمير ايبير المعامدتان اللتان أبرم أولاهما الأمير أوليج Igor الأمير ايبور Igor في عام ١٤٤ (من حيث التواريخ أنظر كروج:
(Krug, Forschungen II, 348) في نستور Nestor ، وأثبتهما ستراهل Ewers بالكامل ، ويعطى ايورز Ewers عنهما تفسيرا قانونيا ممتازا ، كذلك اسهم كروج كثيرا في إيضاح كل ذلك .

<sup>-</sup> Constant, Porphyrog., De adm. imp. p. 180; éd. Bonn.: ما نظر كذلك عليه الطريق الذي كانت تسلكه نقود الاقاليم الجنوبية في العالم الاسلامي وهي تتوغل أجيانا في شمال أوروبا .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ، الجزء الثاني ، ١٨٠

Lelewel Géogr, du moven age III p. 48 Schafarik Slawischew
Althenthümer, trad allem p. Mosig von Aehrenfeld II, 113.
Constant, Porphyrog, de Adm. imp. p. 75.

فيقومون بدورهم برحلات طويلة ، وهذا شيء ميسور لهم لأن بلدهم يتصل بالبحر الأسود بطريق مائى · ويعتقد فريهن (١) أن الاسم الصحيح لودانيه ، ويشير بذلك الى الأهالى المقيمين على ضفاف بحيرة لادوجا (التي قامت بجوارها مدينتا لادوجا القديمة ، ونوفجورود) : فهل توجد رواية أخرى صحيحة بدرجة كافية تسمح بهذا الفرض ؟ لست أجرؤ على أن أؤكد ذلك ·

حسبنا هذا الاستطراد ، ولنعد الى العلاقات التجارية بين الروس والاغريق · يبدو أنه من الثابت أن الروس في عصر قسطنطين بورفبروجنيت (حوالي ٩٥٠) كانوا يبطونكل عاممجرى نهر الدينبر ويصلون الىالقسطنطينية بمحاذاة الساحل الغربي للبحر الأسود ، ولم يكن يثنيهم عن رحلتهم هذه شيء ، لامشاق الا بحار على نهر الدينبر الذي يعترضه على سبع نقاط مختلفة سدود صخرية ، ولا غارات القراصنة البتشنج ، Petchénègues على النهر الأدنى(٢) • ومن جهة أخرى كان الاغريق يفهمون دائما المزايا التي توفرها لهم هذه التجارة مع الروس وفي المعاهدة التى عقدها الامبراطور يوحنا تزيميسيس Jean Zimiscès عام ٩٧١ مع الأمير سيفيتوسلاف Svoetos av أقر الأول بالمزايا القديمة التي كانت ممنوحة للتجار الروس في المبراطوريته (٣) • ويدل النزاع المسلح الأخير الذي نشب بين الاغريق والروس في عام ١٠٤٣ بنوع خاص على أن عددا كبيرا من الروس قد استفاد من هذه الاعفاءات وزاول العمل في القسطنطينية : فقد حدث أن احدى الشخصيات الروسية الكبيرة لقيت مصرعها في احدى هذه المعارك الكثيرة التي كانت تحتدم في القسطنطينية بين الروس والاغريق ، ومن ثم اندلعت الحرب ، ومن أول الاحتياطات التي اتخذها الامبراطور أن وزع على الأقاليم النجار الروس المقيمين في القسطنطينية ووضعهم بذلك تحت رقابة شديدة (٤) .

وفى وسعنا أيضا أن نحدد على وجه التقريب السلع التى كانت موضوع التجارة بين الروس والاغريق · كان الروس يجلبون الى القسطنطينية فراءهم ، والعسل والشمع اللذين ينتجهما نجلهم ، ثم ما عندهم من أسرى الحرب ، وكانوا يبيعونهم بيع الرقيق(٥) · والمسألة الأكثر أهمية بالنسبة لنا هى معرفة ما كانوا يحملونه معهم ، وتزودنا معاهدة ايجور Igor بجزء من الاجابة ، اذ تتضمن عطرا فرضه الاغريق على الأقمشة الثمينة : فقد نص فيها على أنه لا يجوز للروس

<sup>(</sup>۱) ابن فضلان برص ۷۱ ، ۱۷۶ •

Constant, Porphyrog. I. c. p. 74 et ss., 69 et s. (7)

Leo Diac. éd. Bonn. p. 156.

Cedren., II, 551. (2)

Nestor, ed. Schloezer, IV, 100; V, 140; Const. Porphyrog. I. c. (e) p. 77.

أن يشتروا أقمشة حريرية (١) يزيد ثمنها على خمسين «صولا» ذعبيا Sols (٢) عفاذا حدث استثناء من هذه القاعدة كان على موظف الجمارك الذى صرح بذلك (٣) أن يدمغ الأقمشة بطابعه وكانت هذه القمشة الثمينة مطلوبة كثيرا في بلاد الشمال ، وكان الخزر ، والترك ، والروس وسائر البرابرة يطلبونها سدادا للدماتهم بالحاح شديد كان يعتبره قسطنطين بورفيروجنيت غير مقبول لأن هذه الأقمشة الثمينة كانت مخصصة لحفلات البلاط الامبراطورى ، والأعياد الرسمية بكنيسة القديسة صوفيا • (٤) • واذا صرح في بعض الحالات الاستثنائية للتجار الروس بالخروج ببعض هذه الأقمشة الحريرية الثمينة ، فذلك لأنهم كانوا عادة يشترون كميات كبرة من أنواع أخرى شائعة •

والواقع أننا نجد في الوقائع الروسية القديمة ، في كل أوان اشارة الى حرائر القسطنطينية • وتذكر الوقائع أيضا مع هذه الأقمشة ، من الأشياء المستوردة عادة من القسطنطينية الذهب والفضة (٥) • ويلاحظ ابن فضلان أن الروس كانوا يشترون « بروكار » من صنع الاغريق · ونضيف الى هذه السلم التجارية أصلافا أخرى نجدها مذكورة في عبارات يضعها نسطور Nestor على لسنان الغرندوق سفيتوسلاف Svoetoslav : « أرسل الينا الاغريق حرائر وذهبا ونبيدا وفاكهة من كل نوع ٠ » (٦) وبالتأكيد كانت القسطنطينية ، وخرسون تصدران أيضا الى بلاد الروس توابل آسيا، وبخاصة الفلفل (٧) . وتذكر المصادر أيضا الأسواق الرئيسية في روسيا ، والتي تنتهي اليها المنتجات الواردة من اليونان • ويقول قسطنطين بورفيروجنيت ان أولئك الذين كالوا يمارسون الملاحة التجارية على نهل الدينين والبحر الأسود كإنوا يأتون من مناطق واقعة خارج امارة كييف التي يعتبرها روسيا الحقيقية ، من نوفجورود ، وسمولنسك ، ولويتش ، وتشير ينجوف ، وفيشيجراد ، الا أن كييف كانت مركن تجمع السفن ٠ ومن جهة أخرى ، نرى في معاهدة ايجور أن التجار الروس المجتمعين تحت أسوار القسطنطينية ، كانوا منقسمين الى مجموعات تبعا للأقاليم ي والغرض من هذا الانقسام تيسير توزيع المؤن شهريا ، وتذكر الوثيقة المسار

اليها أولا أهالي كييف ، ثم أهالي تشمير ينجوف ، وأخميرا أهالي بيريجاسلاف Perejaslave ، ولم يذكر اسم أية مدينة أخرى · وهكذا يذكر الكاتب الاغريقي **أولا** سكان نوفجورود ، بينما تذكر المعاهدة سكان كييف · ترى ما سبب هذا الاختلاف ؟ هذان المركزان السياسيان كانا في الوقت نفسه مركزين تجارين : فبعد أن نشأت كييف نشأة متواضعة ، أصبحت في عام ٨٨٢ عاصمة المملكة ، ونهضت سريعا حتى بدت وكأنها تريد أن تنافس القسطنطينية ، وكانت البضائع ترد اليها بوفرة هائلة ، اقتضى الأمر انشاء أسواق في ثمانية مواقع مختلفة بالمدينة (١) • أما نوفجورود التي كانت قوية قبل وصول روريك ، وآهلة بعدد كبير من السكان الذين يمارسون التجارة فانها صمدت بعزيمة في مجال المنافسة، ودام رخاؤها القائم على أسس متينة الى ما بعد ازدهار كييف العابر ، وكانت المدينتان واقعتن على الطريق الكبر الممتد من الشيمال الى الجنوب والذي وصفنا مساره فيلها قبل تبعا للوقائع الروسية القديمة • وكان لكييف ميزة استقبال البضائع اليونانية من مصدرها مباشرة ، ولكن نوفجورود كانت تتلقى أيضا بضائع يونانية ، وعلاوة على ذلك كانت متصلة بالطرق النهرية لنهر الفولجا ودفينا Dvina ، وكانت التجارة تسلك هذه الطرق منذ العصور التاريخية القديمة ، كما يشهد بذلك نسطور (٢) ، ثم أن موقعها كان قريبا من خليج فنلندا مما يجعلها اسهل منالا من كييف بالنسبة الى التجار القادمين من الغرب طلبا لمنتجات روسيا وبيزنطة • وكما قيل بعاليه كان الاسكندناويون يذهبون كثيرا الى نوفجورود للتجارة : فاذا أراد ملك من ملوك الشيمال أن يحصل على أقمشة حريرية أو قرمزية أو منسوجات مطرزة بالذهب ، أو أدوات للمائدة مشغولة بمهارة فنية ، فانه يبعث بتجارة الى جارداريك ( روسيا ) ، الى سوق هولمجارد ( نوفجورود ) الحافلة دواما بكل أنواع السلم (٣) ٠ ومنذ أن أنشىء بهذه المدينة مستودع لمنتجات الصناعة اليونانية ، أصبح في مقدور تجار البلاد الاسكندناوية أن يو فروا نفقات السفر اليبيز نطة · حقا ، لقد تحدث آدم دو بريم Adam de Brème عن أهالي شلزويج الذين كانوا يتنافرون « حتى اليونان » ، ويذكر بورنهولم انها مرسى متوسط للسفن المتجهة «صوب بلاد الأغريق»(٤) ، ولكن من الخطأ أن نظن أن بيزنطة كانت بالفعل المكان الذي يتجة اليه العديد من تجار البحر البلطي • كان لآدم دوبريم فكرة غامضة عن امكانية الذهاب من اسكندناوة الى

Adam Brem. dans Pertz. ss. p. 7, 313; Ditm. Merseburg, ibid, (1) III, 871.

Schlözer, II, 90-92.

Rafn, Antiquités russes, I, 295, 432, II, 119; cf. I, 317, 426. (T)

من المشكوك فيه أن تكون الجدائل الذهبية التي توجد أحيانا في بلاد الشمال بجوار النقود

البيرنطية واردة من الاقليم نفسه انظر Worsaoe ، المرجع السابق ، ص ٥٥ ٠

Adam. Brem. Op. Cit., p. 368, 378.

القسطنطينية بالطرق المائية كل الوقت ، والشيء الذي كان يجهله هو انه لابد لذلك من صعود الانهار وهبوطها وعبور بحيرات . وكان ينصور انه يمكن الوصحول الى اليونان بالملاحة على بحر البلطيق . ومع ذلك يقول في فقرات أخرى ، وهذا صحيح ان روسيا تشكل حد البحر البلطيق ، وان غاية ملاحي شلزويح هي روسيا لا اليونان(١) والشيء الذي أوقعه في الخطأ هو أن الروس قد تحولوا الى ديانة اليونان ، ومن ثم خط بين روسيا واليونان ، بل وصل به الأمر الى ان يصف كييف بأنها أجمل جوهرة في اليونان(٢) وكان الكتاب يخلطون بين كلمة جارداريك Gardarike التي تطلق على روسيا في لغتهم ، وكلمة جريكلانيد Girkland أو جيركلاند Girkland وهي اسم اليونان وجريسكر Berdskr (روسي) ، وجريسكر Berdskr (روسي) ، وجريسكر Berdskr (روسي) ، وخي الواقع كان التجار الاسكندناويون الذين يذهبون فعلا الى اليونان منذ العصر الذي تحدثنا عنه استثناء من الحقيقة الواقعة ، وليس في الامكان أن أذكر سوى مثل واحد ، ذلك هو شخصي يدعى جريس سومنجسن Gris Soemingsson كان يعيش في حوال عام ٠٠٠٠ ويذهب الى القسطنطينية لانجاز أعماله ، (٤)

وفيما يختص بالروس ، كانت علاقتهم مع الأغريق عن طريق نهر الدنيسر أكثر دواما من علاقتهم مع العرب عن طريق نهر الفولجا • وكان لوحدة الدين أثر كبير في ذلك ، فقد كانت القسطنطينية هي التي حولت الروس الى المسيحية وكان القساوسة يتلقون منها سلطاتهم ، كما كانت الكنائس تأخذ منها لوازمها وحلياتها • غير أنه كلما تماثل سكان روسيا مع الأغريق من الوجهة الدينية ، وتفوق العنصر السلافي الأكثر عددا على العنصر الاسكندناوي ، تراخت الصلات التي كانت ، تربط الروس بالاسكندناويين في عهد الوثنية • وتلقى الاسكندناويون المسيحية بدورهم ، ولكنها جاءتهم من ألمانيا ، في صورة كاثوليكية رومانية ، ومن ذلك الحين ازداد انجذابهم لألمانيا التي تسكنها أمة متقدمة ، من جنسهم نفسه •

Adam, Brem, Op. cit., p. 373, 312.

(1)

Ibid. p. 313.

(7)

Kunik, op. cit., p. 145 et s.; Rafn, op. citè, I, 295 not. a. (7)
Voyez la Saga d'Alaf Tryggveson dans les Antiq. russ. II, 113. (?)

#### ٤ ـ ألمانيسا

اكتشىفت أيضا نقود عربية في حفريات أجريت على طول الشواطي الجنوبية للبحر البلطى ، ولكن لا يبدو أنها كانت متقاربة ووفيرة في آية جهة مثلما كانت في الشمال وفي الشرق • وقد وجدت كميات كبيرة نسبيا من هذه النقود في مكلنبورج ، وبومرانيا ، وبروسيا الغربية ٠ ومن الأقاليم التي تستحق الذكر في هذا الخصوص ، تلك المجاورة لمصب نهرى الأودر والفستولا ، وكذا السواحل الممتدة بين هذين النهرين • وقد تمت الاكتشافات بنوع خاص على طول الأنهار ، وامتدت أحيانا بعمق في داخل الأراضي : مثال ذلك ، بصعود مجرى نهر الفستولا تم اكتشاف كبير في مونسترفاله بالقرب من مارينفردر ، وعلى نهر الأودر ، عشر على نقود حتى مجاورات فرنكفورت التي تعتبر ، خطأ ، أقصى موقع في الجنوب جرت فيه مثل هذه الاكتشافات (١) • وهنا أيضًا حقيقة ايجابية تدل على الصلة الوثيقة بين هذه الاكتشافات وبين المواصلات التجارية : فالمكتشفات أكثر عددا فيّ المواقع الميسرة للملاحة البحريّة والنهرية منها في الداخل • ففي يومرانيــا وجات أكثر المكتشفات وفرة في جومنيه Jumne ، الميناء الكبير على البحر البلطي ، وفي مجاوراته (٢) ٠ وفي العصر الذي دفنت فيه هذه الكنوز ، لم يكن الألمان قد توغلوا في هذا المناطق التي كان يسكنها وقتئذ سلافيون (صقالبة) في الغالب، وأقلية من البروسيين، ولم يكن لأي منهم صلات مباشرة بالعرب ؛ ولم يكن سندهم ما يقدمونه للشرقيين سوى سلعتين : الفراء والكهرمان ، وكان. الكهرمان مطلوبا في الشرق منذ قديم الزمان (٣) • وتبين أن البلاد التي يكتشف فيها أقل قدر من النقود العربية هي بالذات ساملاند Samland التي يكثر فيها الكهرمان بنوع خاص ، وبروسيا الشرقية بنوع عام . ولا بد أن جزءا صغيرا جدا من النقود المكتشفة قد استعمل في سداد ثمن البضائع التي صدرت بالفعل الى الشرق ، ويدل وجود هذه النقود فقط على أن السلاف والبروسيين كانوا يبيعون منتجاتهم للشعوب التي تستخدم النقود العربية ، ولذلك لم يكن عليهم الا أن يذهبوا الى السويد أو روسيا ، ولا شكأن تجارهم كانوا يزورون هذين البلدين · ولنذكر فقط اسم التاجر الساملاندي فيدجوت Vidgaut الذي قام برحلات كبيرة في روسيا في بداية القرن الثاني عشر (٤) ، وكذلك السفن

Ledebur, op. cit., p. 44-70; Minutoli, p. 29-40. (1)

Sawelijew, dans Erman's Archiv. VI, p. 98.

Rafn, Antiquités russes II, 134 et s.

<sup>(</sup>٢) أنظر القائمة المتازة للنقود التي عثر عليها ( ومعها خريطة ) في بوميرانياكوهن : Kühne, les Baltiche Stuien, 27, 203 et ss.

السلافية والساملاندية التي كانت تأتي في زمن آدم دو بريم تلقى مراسيها عند بيركا Birka ، وهي من أغنى موانىء السويد(١) : ونحن نسلم بأن هذين المثالين مقتبسان من عصر لاحق لم يعد فيه النقد العربي ساري المفعول على شواطيء البحر البلطى ، ولكن ينبغى لنا ، بالنظر الى عدم وجود مصادر قديمة بشأن موضوعنا هنا أن نبحث عن الأدلة في وثائق أكثر حداثة • ومن جهة أخرى ، كانت السفن التجارية الدانمركية المبحرة من شلزويه تمضى لتزور البلاد السلافية التي تشرف على البحر البلطى ، وكذا ساملانه البروسية (٢) • ومن شملز ويع نفسها انطلق الرحالة المشهور فولفستان Wulfstan في أواخر القرن التاسيع تاركا الى يمينه بلاد الوند Wendes ، فبلغ مجاورات مصب الفستولا ، .وكانت غايته تروسو Truso وهي ميناء بروسيا القديمة ، اكتشفت أطلاله حديثا بروسكمارك Preuschmark (أي سوق البروسيين) أو بالأصح بروسنماركت على مسافة ليست ببعيدة عن الضفة الشرقية لبحيرة دراوسن Prussenmarkt بالقرب من « البنج» Elbing (٣) وفي كثير من الأحيان كان الدانمر كيون أو غيرهم من الاسكندناويين الغربيين المسافرين الى روسيا يرسون فقط في البلاد السلافية أو البروسية ، ولعلهم اذا وجدوا هناك بضائع يشحنونها ليبيعوها في روسيا ، فانهم يدفعون ثمن هذه البضائع بنقود عربية أن لم توجد نقود أهلية • وعلى ذلك فان منتجات السواحل الجنوبية للبحر البلطي يمكن أن يحملها الى روسيا اما السلاف أو البروسيون أنفسهم ، واما الدانمركيون ، ومن ثم تنتقل عند الضرورة إلى الشرق • والثابت أن السفن التي تحمل هذه المنتجات تعود بالتالي وهي تحمل سلعا روسية ، وربما أيضا أشياء شرقية • ومن المحتمل اذن أن يكون عدد من الحلى التي اكتشفت بجانب النقود العربية شرقية المصدر ، ويبدو لى أنه لكى يمكن التيقن من أن شيئا ما « شرقى بالتأكيد » - الأمر الذى تفعله « لو ديور » يستخاء \_ يتعن البدء باجراء دراسات مقارنة تؤدي الى تحديد السمات الميزة للحلى العربية أو البيزنطية أو الشمالية في أقدم فترة من االعصر الوسيط •

وبخلاف هذا الطريق البلطى الذى يربط السلاف بروسيا ، ومنها الى الشرق بوساطة الروس وبلغار الفولجا ، يمكن أن نتتبع الى داخلروسيا ولتوانيا وبولندا خطا يتكون من ودائع النقود الشرقية ، ويبدو أن هذا الخط يدل على طريق يرى عبر البلاد السلافية ، وقد رأينا في الواقع أن ابن خرداذبة يؤكد

Ed. Pertz ss. VII, 305.

Adam. Brem. loc. cit., p. 312, 368.

<sup>(</sup>٣) هذى مى الخلاصة التى انتهى اليها نيومان Neumann بعد بحوث متعمقة أجراها فى Elbing البنج

أن المسافر الذي يرحل في أيامه من غرب أوروبا ( من أسبانيا أو فرنسا ) يستطيع دائما أن يصل برا عبر ألمانيا والبلاد السلافية الى عاصمة الخزر ( اتيل ) ، ومن هناك الى ما وراء نهر الاجزوس ( بلخ ) عن طريق بحر قزوين ، ويواصل رحلته حتى الصين عن طريق بلاد التاجازجاز Tagazagaz في آسيا الوسطى (١) . ومن الواصح أن هذا ليس مجرد احتمال في ذهن الكاتب العربي ، ولكنه يقصد بوصفه هذا الطريق بالخطوط العريضة التعريف بطريق برى كان كبار التجار اليهود الذين كان دورهم كوسطاء بين الشرق والغرب شديد الهمية في ذاك الأوان يستخدمونه الى جانب طرق بحرية في القسم الأكبر من رحلتهم و فاذا كان هذا الطريق الذي يخترق البلاد السلافية مفتوحا لليهود ، فلا بد أن يكون من باب أولى مفتوحا للسلاف ، والثابت أنهم كان ينتفعون به ، على القل حتى مشارف العالم العربي ، وهذا هو ما يدل عليه المنشئات التي أقاموها في عاصمة الخزر ، والتي تحدثنا عنها من قبل .

بيد أن السلاف الغربيين لم يكونوا على صلة بالعالم الشرقى وحده ، اذ كانوا يستطيعون الاتصال بالعالم الاغريقى ، أو على الأقل بمنتجاته ، ولذلك كان لديهم طريقان ، أحدهما عبر البحر البلطى وينتهى عند نوفجورود ، والثانى طريق برى أقصر ينتهى في كييف ، والراجح أنه كان مطروقا أكثر من الأول (٢) وفي النصف الثانى من القرن التاسع ومستهل القرن العاشر نشأت على مصب نهر الأودر مدينة سلافية كانت آئله مزدهرة : مدينة جومنيه السهورش سوق كبيرة الأهمية ، ولا شك أنه رغم الحكايات الخرافية التي يرويها ستورش معنى منتجات الهند وشرق آسيا لا بد أن تكون نادرة الوجود بهذه المدينة ، أما منتجات بيزنطة فلم تكن كذلك ، وليس معنى هذا أن الاغريق كانوا يأتون هناك ومعهم منتجاتهم ، اذ لا يجوز أن نفسر تفسيرا حرفيا ما يقوله آدم يأتون هناك ومعهم منتجاتهم ، اذ لا يجوز أن نفسر تفسيرا حرفيا ما يقوله آدم ولكن الواقع أنه يطاق هذه التسمية (أي الاغريق) على كل من يعتنق الديانة ولكن الواقع أنه يطاق هذه التسمية (أي الاغريق) على كل من يعتنق الديانة اليونانية ، ومنهم قبل كل شيء الروس ، وبأيدي هؤلاء كانت تمر البضائع البونانية ، ومنهم قبل كل شيء الروس ، وبأيدي هؤلاء كانت تمر البضائع البونانية ،

وما دامت منتجات الامبراطورية اليونانية ، وربما منتجات آسيا تصـــل الى سكان الساحل الجنوبي للبحر البلطي ، فليس ثمة ما يمنع من أن تتولى

Ed. Barbier de Meynard, p. 515.

Lelewel, Tableau historique du commerce des slavons, dans sa (7)

Munismatique du Moyen - Age, 3e part. p. 98 et s.

Historisch - statistisches Gemaelde des russichen Reichs, IV, 45 . (\*)

Pertz, ss. ,312 (5)

التجارة توزيعها على الألمان وفي عهد شارلمان كان نهرا الب وسال وقد يكونان بوجه عام الحد الفاصل بين الشعوب الالمانية والشعوب السلافية ، وقد عين شارلمان غربى هذين النهرين بعض المدن التي يجب أن تجرى فيها المبادلات بين الأمتين : باردويك ، شيزلا (۱) ، مجدبورج ، وارفرت (۲) ، ولسنا نعرف أنواع السلع التي كان السلاف يستوردونها من هناك ، فالمصادر صامتة في هذا الخصوص ، وفي القرون التالية عبرت جموع الألمان حاجز نهر الالب اما محاربين أو مستعمرين ، ولم يتخلف عنهم التجار ، وثمة ساكسون ترددوا على جومنيه عاسم السيحية علانية محظورة ، وكان هؤلاء يأتون بالأرجم من ممارسة الطقوس المسيحية علانية محظورة ، وكان هؤلاء يأتون بالأرجم من مجدبورج ، أو باردويك ، أو هامبورج ، ويقول آدم دو بريم ان المسافة من هامبورج أو من نهر الب الى جومنيه تبلغ ثمانية أيام (۳) ترى ما هي البضائع هامبورج أو من نهر الب الى جومنيه تبلغ ثمانية أيام (۳) ترى ما هي البضائع التي كان الألمان يأتون بها من المستودع السلافي الكبير ؟ هل كانت من منتجات الشمال فقط ، وهل كان معها سلع بيزنطية أو أسيوية ؟ لا تنبئنا المصادر بشيء من ذلك ،

ولننتقل الى وسط ألمانيا ، فنجد هناك منذ زمن مبكر طريقا تجاريا يمتد من ترنجيا Tharinge الى مايانس Mayence (أو ماينتس) يستخدمه السلاف (٤) ولم لنا أن نعتبر هذا الطريق امتدادا غريبا لطريق مستخدم للتجارة العالمية ، يجتاز البلاد السلافية من طرف الى آخر ؟ هل استخدم هذا الطريق لنقل منتجات الشرق الى ضفاف الراين ؟ أو كان سكان ثرنجيا (الذين قد يوجد بينهم الكثير من السلاف) هم بالأحرى الذين استخدموه للذهاب الى مايانس ، المركز التجارى العام للمنطقة ، طلبا للأشياء التى يحتاجون اليها ؟ هذه حقيقة يبدو أنها تثبت وحود علاقات تجارية بين مايانس والشرق الأقصى لقد زار العربى الاسبانى أبو بكر محمد (المولود عام ١٠٥٩ فى طرطوسا ، ومن ثم لقب بالطرطوشى ، وعرف بهذا اللقب) زار ذات يوم مايانس ، غالبا فى احدى رحلاته الكبيرة التى قام بها فى شبابه عبر البلاد المسيحية ، ورأى فيها نقودا فضية من سمرقند ، مسكت فى الأعوام من ١٩١٣ الى ١٩٥ باسم الأمير السامانى نصر الثانى ، ابن سمت فى الأعوام من الصعب التسليم بأن هذه النقود التى ضربت فى بداية القرن العاشر لم تزل سارية المفعول فى مايانس فى أواخر القرن الحادى عشر ، لذلك قمن المحتمل أن الطرطوشى لم يجدها فى السوق كعملة متداولة ، وانما عرضها قمن المحتمل أن الطرطوشى لم يجدها فى السوق كعملة متداولة ، وانما عرضها قمن المحتمل أن الطرطوشى لم يجدها فى السوق كعملة متداولة ، وانما عرضها

<sup>(</sup>١) أنظر في خصوص هذا الكان:

Les Mechlin - Burgische Jahrbuecher XXXVI, 1871, p. 107 et ss.
Capitulaire, Dec. 805, dans Pertz, Leges, I, 33.

Adam. Brem, dans Pertz, ss. VII, 312.

Vita Starmi, éd. Pertz, ss. 11, 369.

عليه بعضهم باعتبارها تحفة بالنسبة الى طابعها العربى ومع ذلك فان هذه الواقعة قد تحمل على الظن بأن مايانس اشتركت ، على الأقل من بعيد ، وفي زمن قديم في تجارة البلاد البلطية مع روسيا والشرق ، وهي تجارة جلبت الى أوروبا كميات كبيرة من النقود السامانية - نضيف الى ذلك أن هذه الواقعة فريدة في نوعها ، ذلك لأنه لم يعشر فيما وراء نهر الب على أثر نقود عربية ، ومن ثم ينبغي مراعاة الحدر في هذا الخصوص • وفي الامكان اعطاء تفسير آخر: ذلك أنه ربما يكون بعض الروس القادمين الى ألمانيا لأسباب غير التجارة قد أحضروا معهم هذه النقود وتركوها هناك • وتذكر الوقائع الألمانية الكثير من البعثات الروسية الرسمية التي وفدت على البلاط الألماني في غضون القرنين العاشر والحادي عشر ( ٩٥٩ ، ٩٧٣ ، ٩٧٠ ، ١٠٤٢ ) . ومع أنها لا تذكر ما اذا كانت هذه البعثات قد مرت بمدينة مايانس ، فأنا نعلم أن الغرندوق ايسيسلاف Isoeslav قد أتى من كييف الى مايانس نفسها في عام ١٠٧٥ يلتمس معونة الملك هنرى الرابع ، وأنه أتى معه بكمية من الأشياء الثمينة • حدث هذا بالضبط في الوقت الذي كان فيه الطرطوشي يتجول في أوروبا ذلك، لأنه ابتداء من عام ١٠٨٣ استقر في مصر وبقى فيها الى آخر عمره ، أليس من المحتمل أن تكون الدراهم التي رآها في مايانس قد تركها هناك الغرندوق الروسي ؟ ليس هناك ما يمنع من ترجيح التفسير الثاني على الأول ، ومع ذلك فليس ثمة خطأ في الافتراض بأن مايانس كانت على صلة بالشرق ويقدم المصدر العربي الذي زودنا به رواية الطرطوشي الدليل على صحة هذه الصلة لأنه يضيف قائلا : « من العجيب أن توجد في هذه المدينة الواقعة في أقصى الغرب وفره من التوابل التي لا تصادف الا في الشرق الأقصى ، كالفلفل ، والزنجبيل ، والقرنفل ، والخولنجان ، وكلها حاصلات صادرة من الهند · » · ولو كان الجغرافلي القرويني (الذي استعرنا منه هذا البيان) قد علم من بعض معاصرية أن هذه التوابل كانت موجودة في مايانس لكان لدينا البرهان على أنه في العصر الذي كانت فيه التجارة مع الشرق أكثر نشاطاً ، كان بعض هذه التوابل يجلب الى هذه المدينة ، الأمر الذي يثير الدهشة لأن القزويني حرر كتابه في عام ١٢٦٣ ، وأعاد كتابته في عام ١٢٧٦ (١) ، ولكن يغلب أن يكون قد استعار معلوماته بخصوص التوابل من الطرطوشي ، وهذا ينبئنا بشيء أكثر أهمية ، لَوْلِكَ أَنْ لَمَا يَا نَسَ كَا نَتَ قَبِلِ ۚ الْحَرُونِ ۗ الْصَالِيبِيَّةِ ۚ تَتِلَقِي أَمِنُ الْهَاءُ ۚ ثُوالِل مَٰنَ آكُلُ صنف • غير أن هذه التوابل لا يمكن أن تصل الى هناك بالطريق نفسه الذي تصل به النقود السامانية ، ويمكن أن نؤكد أنها كانت تأتى عبر البحر المتوسط problem in the territory

Wuestenfeld, Kazwini, Goett. gel, Anz. 1343, p. 350 et s.

على سىفن فينيسية (١) • ومع ذلك لا يصبح أن نتصبور أن دور أهالي مايانس في هذه التجارة كان سلبيا محضا · ويرى Gfroerer (٢) بحق أن بعض كبار تجار مايانس في عصر الملوك «الأوتونيين» Othons الألمان كانوا يذهبون الى القسط طينية لقضاء بعض الأعمال التجارية ، وهذى هي الطريقة الوحيدة لتفسير التصرف الذي أجراه الملك أو تو الأول في عام ٩٤٩ ـ وهو تصرف يبدو غير عادى في أية ظروف ــ بأن عين سفرا في بلاط بيزنطة تاجرا ثريا من تجار مايانس اسمه ليو تفريد Liutfrid (٣) ، ومر ليو تفريد هذا بالبندقية في طريقه من مايانس الى القسطنطينية ، لذلك يمكن التسليم بأن منتجات الشرق كانت تتبع نفس الطريق في ذهابها من القسطنطينية الى مايانس • ولا يسبعنا أن ندخل في مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع • وفي العصر الوسيط كان على المسافر الذي يريد الذهاب من ايطاليا الى ألمانيا أن يتبع بوجه عام الطريق الروماني القديم المحاذي لبحيرة « كوم » ( كونو ) Côme (٤) ويقطع خط الجمارك عند كيافينا Chiavenna (٥) ، ويجتاز نهر بريجاليا Bregaglia ، وممر سبتيمر (٦) Septimer وينتهى عند بحيرة كونستانس Constance وهناك تطور نشاط تجارى منذ زمن مبكر في موقعين : رورشاخ Rorschach في الجنوب الغربي ، وكونستانس في الطرف العلوى من البحيرة (٧) ، وكانت مدن بحيرة كونستانس طوال العصر الوسيط كله تغذى علاقات نشيطة مع مدن الراين العلوى والأوسط •

بقى علينا أن نلقى نظرة خاطفة على جنوب شرقى ألمانيا ، ونبحث عما اذا لم يكن هناك قبل الحروب الصليبية تيار تجارى بين الشرق الأدنى والدانوب والمعروف أن شارلمان بدأ فى شق قناة بين التموهل Altmuehl وردنتز Rednitz وهو مشروع لم يتم ، ونسب اليه البعض رغبته فى تسهيل المواصلات بين الشرق والغرب وفى العصر الذى بدأت فيه الأعمال ، كان يعد العدة لحملة جديدة صد « الأبر » ( الأفار Avars) ، وكان قد انتصر عليهم منذ قليل فى حملة أول ،

Froehn... dans les Mém. de l'Acad de St. Pétersb., Série VI; Sciences politiques II (1834) p. 87-99. Gregor VII, p. 212. (٣) Liutprandi antapodosis, dans Pertz, SS. III, 338. (٣) Annal, Fuld., dans Pertz. ss. I, 412. (٤) Mohr, Cod. dipl. I. 97 et s. (0) Mohr. ibid, I, 58 et s., 155, 396 et s. **(T)** Neugart, Cod. dipl. Alamann, no. 729, 820. **(V)** كانوا يستوردون من بحيرة St. Gall ليس من شك في أن رهبان سان جال كونستانس التوابل ويخلطونها بنبيذهم ، والفلفل الذي يتبلون به الاسماك والصلصة •

ولكنه كان نصرا قصير الأمد لا يسمح له بالقضاء على هؤلاء الأعداء المرهوبين والثابت أن الامبراطور ربط النهرين بقناة صناعية بقصد ضمان سرعة تركيز جيشه وسهولة نقل مؤنه ومن المحتمل أن يكون قد فكر في تشجيع التجارة الى جانب غرضه المباشر ، غير أنه من المبالغة أن ننسب الى هذا المشروع المدى البعيد الذي آشرنا اليه قبلا (١) • كان شارلمان بالتأكيد واسع الأفق وسوف نرى ذلك فيما بعد ويدرك قيمة طريق يضع امبراطوريته على صلة بالشرق ، ولكنه يدرك أيضا حقيقة الوضع السياسي للبلاد الواقعة على مجرى الدانوب الأدنى ، ويعلم أنه لن يكون في الامكان لزمن طويل اعداد خدمة منتظمة للبضائع على هذا الطريق و وفي شمال الامبراطورية اليونانية كان بلغار الدانوب يحتلون هذا الطريق و وفي شمال الامبراطورية اليونانية كان بلغار الدانوب يحتلون القطر كله ، ولا يمكن القول بأنهم كانوا على درجة متأخرة من المدنية لا تتيح لهم الاشتغال بالتجارة بل انهم على العكس من ذلك كانوا كاخوانهم على حوض الموجازة ، وقد أقاموا مع الاغريق منذ زمن موغل في القدم علاقات تنظمها معاهدات (٢) ، وكان في القسطنطينية تجار من بني جنسهم مستقرين في قواعد ثابتة ، وكانت أعمالهم مزدهرة لدرجة أثارت غيرة التجار الاغريق و

وفي أعقاب مجموعة من المؤامرات ، أجبروا على نقل متاجرهم الى سوت ثانوية في سالونيك ، وأدى هذا العمل الى اندلاع الحرب بين الملك البلغارى سيميون والامبراطور لاؤن السادس (٣) · وكان يحتمل مع ذلك أن تسير الأمور على هذا المنوال رغم الحروب الكثيرة التي كانت من وقت لآخر تقيم العراقيل في سبيل التجارة · غير أنه بصعود مجرى الدانوب ، يصل المرء الى سهول بانوينا Pannonie التي كان يحتلها الأفار (الأبر) ، وهم شعب من الفرسان الرحل احتفظوا حتى النهاية بطباعهم الغليظة (٤) ، وكدسوا كنوزا هائلة في قصرهم الدائرى الحصين ، ولم تكن التجارة هي التي زودتهم بهذه الكنوز ، ولكنها كانت ثمرة ما كانوا يقترفونه من قطع الطرق وفرض الجزى على جيرانهم الضعاف ·

<sup>(</sup>۱) في طبعة حديثة ، أيد السيد إيناما ستبرنج بقوة هذا الفرض:

Mr. V. Inama Sternegg, (Deutsche Wissenschaftsgesch. I 435 et s.)

وفي رأى السيد سمسون أن الامبراطور لم يكن يتغيا سوى تسهيل العمليات العسكرية:

— Simon (Jahrbücher des deutschen dReichs unter Karl d. Gr. II, 55).

ويسلم كل من Riezler, Waitz إن القناة كانت ، إلى جانب الغرض العسكرى منها ، تستخدم

النقل البضائع بوجه عام ٠ Théophanes, éd. Bonn, 1, 775.

كان وسطاؤهم التجار اليونانيون في المدن الساحلية ببنطس Pont التي انتزعها الملوك البلغار من الأباطرة البيزنطيين ، مثل : Anchiales, Mesembria

Théophanes contin. p. 357; Leo Grammaticus, p. 266 et s.; (T)

Georgèus Hamartolus, éd. Muralt, p. 771; Théodosius Melitenus, éd.

Tufel (Monum. saecul. acad. Monac. 1859) p. 186; Cedren II, 254.

Bûdinger, Oesterr, Geschichte I, p. 61 et ss. 131.

وتضطرنا المعلومات التي تزودنا بها المصادر الجديرة بالثقة الى أن نعتبر هؤلاء القوم غير قادرين على مزاولة التجارة • وثمة رواية نقلها البلغار الى الاغريق ، وسبجلها سويداس Suidas (١) ، وهي ذات سمة أسطورية ، تنسب ضياع هؤلاء القوم الى عدة أسباب منها أنهم أصبحوا جميعا تجارا ويلاحظ المؤلف أن أخلاقهم فسدت ، وجعلوا يغشون بعضهم بعضا مما يدل بوضوح على أن الأمر هنا لم يكن تجارة دولية لبضائع الشرق فيها مكانتها ، ولكنه مجرد تجارة بين أفراد الآفار ، موضوعها الغنائم • وفي عام ٧٩٦ غزا جيش الفرنجة بلادهم وأعمل فيها الحراب والدمار ، وجنى منها غنائم هائلة ، من ذهب وفضة وحلى ، غير أنه ليس ثمة شيء من هذه الأشياء يدل حتما وتبعا لمصدره على وجود علاقات تجارية مع الشرق • فالمعاطف الحريرية التي أشار اليها المؤلف كانت على الأرجح جزءا من الجزية التي يدفعها لهم الأباطرة البيزنطيون (٢) • وبعد هذه الكارثة انهار الآفار سريعا • وفي مطلع القرن التاسع ، ارتاد بعض التجار الألمان من راتسبون Ratisbonne ، ولورخ Lorch بلادهم (٣) ، ومن المشكوك فيه أن يكونوا قد وجدوا فيها شيئا من منتجات الشرق • ولم يتحسن الحال من الوجهة التجارية حين استقر المجر في أواخر القرن نفسه في سهول بانوينا ، اذا كان لنا أن نتحدث عن الاستقرار بالنسبة الى شعب اجتاح كعاصفة هوجاء نصف أوروبا ، وغطاها بالخرائب وجثث القتلي • كان المجر لا يعرفون أية مدنية ، ويجهلون كل شيء حتى الزراعة ، مرهوبين عن بعد ، وكأنهم آفة مخيفة ، ولم يكن عندهم ذكاء تجارى (٤) أو أى ميـــل للتجارة ، أو أية فكرة للعمل وسطاء في التجارة بين الشرق والغرب • ولم يتسن للتجارة العالمية أن تشبق لها طريقا عبر البلاد التي يرويها الدانوب والتأيس الا حين انجز الملك القديس اسطفان St. Etienne ( توفي عام ١٠٣٨ ) العمل الحضاري العظيم الذي خلد اسمه : فكان لترحيبه بقدوم الأجانب من كل أمة وطبقة ليستعين بهم في نشر الحضارة في شعبه ، الصرامة التي استخدمها في قمع اللصوصية ، والسهر على أمن الطرق أثره في تشجيع الحجاج على المرور بهنغاريا في طريقهم الى القدس ، ومن ذلك الحين كان الحجاج القادمون من فرنسا

Ed. Bernhardy, I, p. 1017.

<sup>(1)</sup> 

Sinson, op. cit. 11, 104, 106 et s. 123 et s.

<sup>(7)</sup> 

Capitulaire Caroli Magni, in Theodoris villa promulgatum, Dec. (7) 805 dans Pertz, Leges, I. 133.

<sup>(</sup>٤) زعم البعض أنه في عهد الملك الميروفانجي داجوبير Dagobert رؤى بعض المجر

<sup>—</sup> Pardessus, Diplomata, Chartoe, etc. II, 4. : انظر ایضا

وإيطاليا يفضلون هذا الطريق لأنه يجنبهم السفر عن طريق البحر (١) • وليس هناك ما إلمنع من الاعتقاد بأن هذه البواعث نفسها كانت تحمل التجار الاجانب على الاكثار من زيارة البلد • وثمة فقرة في قانون بتاريخ ١٠٩٢ (٢) تثبت انه كان في هنغاريا في تلك الآونة مسلمون مقيمون بها اقامة دائمة ، ويتعيشون من تجارتهم . ومن جهة أخرى استفاد التجار المجريون من العلاقات التي وتقها الملك القديس اسطفان مع مختلف البلاد الأوروبية • ويبدو أنه قد نسأ في القسطنطينية في ذلك العصر مستعمرة هنغارية ، لأن الكنيسة الفخمــة التي شبيدها هناك الملك القديس اسطفان لم تكن بالتأكيد مجرد صرح رائع يشهد بالبذخ (٣) • وقد يخطر على البال أن نوعا من الزهو لم يكن بعيدا عن الشمور الذي ألهم الملك القديس فكرة اشهار اسمه بتشبيب منشئات مقدسة في المراكز المسيحية الرئيسية ، ولا إمكن انكار أن بناء كنيسة القسطنطينية كان تكملة عملية للمنشات الماثلة التي أقيمت في روما والقدس : لقد أراد أن يكفل للهنغاريين الذين يؤدون الحج في موطن المسيحية أو في الأماكن المقدسة وسائل للتنوير ومأوى مضيافا في آن واحد ، ومن ثم كان تشبييد كنيسة رسمية في روما ، وديرا في القدس • ولكن القسطنطينية لم تكن مكانا يقصده الهنغاريون للحج ، بل كانت على الأكثر مرحلة في الطريق الى القدس • فلأى غرض إذن كان بناء كنيسة في تلك المدينة ، ان لم يكن للوفاء بالمطالب الدينية لدى التجار المقيمين بها ؟ لسوء الحظ ، ساءت الأحوال بعد وفاة القديس اسطفان ، وأدت المنافسات بين الطامعين في خلافته ، والحروب المتواترة ضد الألمان الى عودة المملكة الى حالة الفوضى والوثنية القديمة بعض الوقت (٤) • وكان على الملك أندريه André ( ١٠٩٥ \_ ١٠٠١ ) والملك لادسلاس André ( ١٠٩٥ \_ ١٠٧٧ ) أن يعيدا الأمن الداخل والنظام الى نصابهما وثمة واقعة تعطينا فكرة عن اهتمام

Glaber, Rodulfus hist., éd. Pertz ss. VII, 62; Guillaume, comte (1) d'Angoulème 1026-1027, d'après la relation d'Adhémar, dans Pertz SS. IV, 145 et s.; enfin. en 1059-1059, le fameux annaliste Lambert von Hersfeld; voy. ses Annales dans Pertz, ss. V. 159, 160.

Ladisalai regis decretum I, cap. 9. dans Endlicher, Monumenta (Y)
Arpadiana, p. 327.

Vita major Stephani regis, cap. 12, dans Pertz ss. XI, 235.

<sup>(</sup>٤) لدينا اثبات لا يمكن انكاره للعلاقات القائمة بين منغاريا والقسطنطينية ، وبينها وبين العالم العربى ، ذلك هو حلة القداس ( ثوب بلا كمين ) التى منحتها في عام ١٠٣١ الملكة جيزيل زوجه القديس اسطفان لكنيسة سانت مارى ستالفسنبرج Stahlwissenbourg والتى ما زالت محفوظة في أوفن Ofen بمثابة معطف للتويج ، وهي من حريس أرجسواني ، بيزنطيسة التصميم ، موشاة بخيوط ذمبية بيد جيزيل نفسها ، ثم الحرير البنفسجي الضارب الى الحمرة المبطن للياقة ، وعليه رسوم لحيوانات غريبة ، ورسوم الهلال والنجوم ذات الرؤوس السبعة ، وكل ذلك يشهد بأصلها العربي ٠

المسافرين قبل هذين الملكين بتجنب اقليم هنغاريا ، وذلك أن الملك أندريه نفسه قد نازعه السك في نوايا جماعة من الحجاج عبروا مملكته في عام ١٠٥٤ بقيادة ليتبرت neibert أسقف كامبرى ، وذلك كما يقول كاتب سيرة ليتبرت لانه « لم يكن أحد تقريبا يسلك هذا الطريق » (١) • ولكي نوجز في بضع كلمات تاريخ الهنغاريين قبل الحروب الصليبية ، نقول اننا نعلم الان أنه في عضون القرن الأول الذي أعقب استقرارهم على ضفاف الدانوب ، لم يكن هناك فترة طويلة واحدة من الهدوء تسمح للتجار الأجانب بالقيام برحلات متتابعة عبر البلد ومعهم منتجات بيزنطية أو شرقية ، كذلك لم تكن طباعهم ترضخ لمقتضيات هذه التجارة العابرة ، ولا يمكن أن تقوم لهذه التجارة قائمة الا في ظل نظام مستتب ، ولم يستقر النظام الا في القرن الحادي عشر ٠ وفي حوالي منتصف هذا القرن اضطربت البلاد من جديد بمجموعة من القلاقل الداخلية والخارجية تضر حتما بنمو التجارة • وليس من النادر أن نجد بعض الكتاب يستبيحون لأنفسهم ، في مجال تاريخ التجارة أن يؤكدوا أن العلاقات بين ألمانيا وايطاليا كانت قبل الحروب الصليبية غير نشيطة ، وأن ألمانيا كانت تتلقى منتجات الشرق عن طريق الدانوب • هذا الرأى لا يصمد أمام المناقشة • وعلى أية حال فانى لا أستطيع أن أجد في هذا العصر مجموعة من السنوات ، مهما كانت قليلة -سمحت فيها الحالة الداخلية لهنغاريا بتعزيز هذه التجارة العابرة • ولست أنكر أنه قد تبدت هنا وهناك لحظات كان من المحتمل أن تجرى فيها بعض المحاولات في هذا الاتجاء ، ولكني أؤكد أن تجارة الشرق الأدني لم تسلك أبدا هذا الطريق بصورة مستمرة في العصر الذي نتحدث عنه ٠

ومع ذلك كان هناك طرق أخرى من الشمال الى نهر الدانوب عبر البلاد السلافية ، تنتهى الى الاقليم الألمانى دون أن تمر بالاقليم الهنغارى ، ولدينا وثيقة كتبت فى رافلستتن Raffelstetten بين عام ٩٠٣ و ٩٠٧ تعرفنا بالنظام الجامركى فى القسم من الدانوب الواقع بين باسان Passan وموترن Mautern (٢) وزرى فى هذه الوثيقة أن الألمان كانوا يترددون على أسواق حيرانهم سلاف موراقيا ، وأن التجار السلافيين القادمين من روسيا وبوهم ميا كانوا يمرون بمكاتب الجميارك المتناثرة على طول نهر الدانوب وقول النص : Sclavi qui de Rugis vel de Boemanis mercandi causa exeunt

ويتطلب هذا النص بعض الايضاح • فال Rugi هم في رأى دوملر Duemmler ودودك Dudik مورافيون ، وهم في رأى بودنجر Buedinger روجيون Rugiens من البحر البلطى ، وهمم روس في رأى فيتز Waitz وكيميل Koemmel ، وريزلر Riezler • ويبدو لى أنه من غير المقبول أن يذكر

Vita Lietberti, Acta SS, Boll. 5 Juin. p. 507.

Pertz, Legg. III, 480 et ss.; Urkundenbuch des Landes ob der (7) Enns, II, 54.

المورافيون في وثيقة واحدة تارة باسم « مورافيون » (Moravi, Marahi) ولا أطن أيضا أن أحدا في مستهل القرن وتارة باسم آخر ( روجيون Rugiens) ولا أطن أيضا أن أحدا في مستهل القرن العاشر وعلى ضفاف الدانوب كان يحتفظ بذكرى ظهور الروجيين ظهورا عابرا في عصر الغزوات الكبرى ، كما لا أظن أن أحدا أطلق على المورافيين اسم هذه العشيرة القديمة التي ربما صاروا خلفاءها على الحوض المتوسط لنهر الدانوب وسواحل البحر البلطى بعيدة جدا بحيث لا يتيح المجال هنا للحديث عن الروجيين الذين أطلقوا اسمهم على جزيرة Ruegen · غير أنه لا يبدو لى مستحيلا أن يكون الروس قد ظهروا كثيرا على ضفاف الدانوب ، وفي تكملة رجينو Regino ( اضافة في قد ظهروا كثيرا على ضفاف الدانوب ، وفي تكملة رجينو Rugio ) ، ذكروا بالذات باسم روجي Rugi · فهل كان هؤلاء التجار السلاف القادمين من روسيا يحضرون معهم منتجات الشرق ؟ الاجابة على هذا السلاف القادمين من روسيا يحضرون معهم منتجات الشرق ؟ الاجابة على هذا بالنفي ، على الأقل تصديقا لما ورد بهذه الوثيقة ، لأن المؤلف لا يذكر سوى الحبل والعبيد والشمع الذي هو من أكثر المنتجات وفرة عند السلاف وهم من كبار مربى النحل ·

وعلى هذا لم تكن الأقسام الألمانية من حوض الدانوب تتلقى أيا من منتجات الشرق عن طريق البلاد السلافية ، وتتلقى القليل جدا منها عن طريق هنغاريا ، وكان الجزء الأكبر من هذه المنتجات يصل من الجنوب عن طريق ايطاليا • ولم تزل الطرق القديمة التي شقها الرومان عبر جبال الألب موجودة من ناحية التيرول وكارنثيا ، وكذا من ناحية سويسرا ، لحسن الحظ لم يستقر على هذا الطريق الطويل أى من العشائر الهمجية الرحالة التي يمكن أن تعرقل التجارة أو تقضى عليها تماما • وبالغ بعض المؤرخين في هذا الأمر الى حد ادعائهم بأن الأنقاض التي تخلفت عن جماعة من قدامي التجار الرومانيين ظلت محفوظة في راتسبون Ratisbonne حتى منتصف العصر الوسيط (١) ، ولكن بامعان النظر ، يتبين أن هذه الجماعة ليست سوى فرد واحد من أصل روماني ، يحمل اسما المانيا ، ويعيش في القرن التاسع ، ونصادف أمثاله من الأصل نفسه -هنا وهناك ، في جنوب ألمانيا ، ولكن بين سكان الريف أكثر من سكان المدن (٢) · ونجد في بعض وثائق القرون التالية شارعا من شوارع راتسبون مذكورا باسم inter Latinos وبالألمانية Gasse der Woelschen) والجدير بالملاحظة أن هذا الشارع موجود في المدينة الجديدة وأن كلمة Vilchov لا تشمر الي نواة من الرومان القدامي مندمجة بالطبقة البورجوازية ، ولكن الي عدد من أسر التجار الذين يتكلمون باللغة الرومانية أو الايطالية أو الفرنسية ، آية ذلك أن تسمية inter Latinos قد استبدل بها في احدى هذه الوثائق عباره

Gemeiner, Ursprung der Stadt Regensburg, p. 22, 47, 54.

Watz, Deutsche Verfassungageschichte, II; 177 et s

inter Gallicos (۱) • نضيف الى ذلك انه اذا ثبت أن الذين كانوا يزاولون التجارة بين ايطاليا وراتسبون لم يكونوا تجارا من أصل رومانى ، فان همه التجارة كانت مع ذلك حقيقة لا مراء فيها • فتبعا لاحدى الماثورات الثابتة ، كان أهالى راتسبون هم أول من تردد على فينيسيا (البندقية) من الألمان لأعمال تجارية : ولا بد أن هذه المأثورة قد نبعت من بعض الحقائق • ويبدو كذلك آنه منذ بداية القرن العاشر ، كانت مدينة أوجزبرج تقيم علاقات تجارية مع ايطاليا وتتلقى منها منتجات شرقية • ترى من أى طريق جاءت أقمشة «صور» الأرجوانية التى أهداها ادالبيرون Adalbéron أسقف أوجزبرج عام ١٩٠٨ الى دير سنت جال St. Gall (٢) ، ان لم يكن عن طريق ايطاليا أو بالراجح فينيسيا ؟ وكان من المعروف لدى الكافة في هذا العصر أن الألمان يأخذون من ايطاليا منسوجاتهم الحريرية وتوابلهم •

## ه ـ بريطانيا العظمى

لم تكن بريطانيا في الفترة التي سبقت الحروب الصليبية منقطعة الصلة بالشرق كل الانقطاع ، وكان الاسكندناويون من جهة والألمان من جهة أخرى وسطاءها « في التجارة » • وبحفر الأرض ، هنا وهناك ، في انجلترا وايرلندا تكتشف نقود شرقية ، أحيانا مع عقود أو حلى فضية أخرى ، دليلا على أن تجارة الشرق الأدني كانت تسلك طريق الشمال لتمد نشاطها الى هناك • والواقع أن هذه النقود لا يمكن أن تصل هناك الا بعد أن تجتاز اسكندناوة في السفن الاسكندناوية التي ترتاد سواحل بحر الشمال بنفس السهولة التي تعبر بها السفن البحر البلطي ، والتي تجذب الى بريطانيا العظمي المنشئات الضخمة التي كان يبنيها النورمانديون • وكان للبحرية الاسكندناوية التفوق في بحر الشمال ، وبخاصة في عصر حملات الفيكنج حتى لم يبق للانجليز السكسونيين أكي مجال للاسهام في التجارة اسهاما نشيطا • وقد عثر في الحفائر التي أجريت بالبلاد الاسكندناوية على كميات ضخمة من النقود الانجلوسكسونية ، دلالة على وجود تجارة نشيطة جدا كان للاسكندناويين حرية التصدير فيها على وجود تجارة نشيطة جدا كان للاسكندناويين حرية التصدير فيها ولما كانت النقود موجودة غالبا في السويد ، وبنوع خاص في جزيرتي أولاند وجتلاند (٣) ، فانا نستنتج من هذه الظاهرة أن الاسكندناويين الشرقيين هم وجتلاند (٣) ، فانا نستنتج من هذه الظاهرة أن الاسكندناويين الشرقيين هم

Gemeiner, op. cit., p. 22. (۱)

• الفضل في ايضاح أوجه الخطأ في هذه الإخبار القديمة الخيام التعليمة (۲)

Trudp Neugart. Cod dipl. Alamann. no. 667. (۲)

Hilderbrand, Das heidnische Zeitalter in Schweden, p. 184. (۳)

بالأخص الذين كانوا يزاولون التجارة مع الانجليز السكسونيين ، وهم الذين كانوا على صلة بروسيا ، وعن طريقها بالشرق ·

ومن جهة أخرى كان سكان ضفاف الأنهار التي تصب في القسم الجنوبي من بحر الشمال بحكم موقعهم هذا يميلون بطبيعة الحال الى توثيق العلاقات مع انجلترا ٠ وأقدم وثيقة تثبت وجود تجار المان في انجلترا هي قانون من لندن يرجع الى عهد الملك ايتلرد Ethelred (١) (١٠١٦ – ١٠١٦) ففي نظير الامتياز الممنوح لهؤلاء الألمان التجار بمزاولة أعمالهم في سوق لندن ، كان عليهم أن يدفعوا مرتين في السنة ، في عيد الميلاد وعيد القيامة قطعتين من جوخ رمادى ، وقطعة من جوخ بنى ، وأربعة أرطال من الفلفل ، وخمسة أزواج من القفازات، وبرميلين صغيرين من الخل • وكثيرا ما نجه في العصر الوسيط كمية معينة من الفلفل مفروضة كأتاوة عينية على التجار أو سيواهم من الأفراد • ومما يسترعى الاهتمام التسليم في عصر مبكر كهذا العصر بأنه من المعتاد أن يكون لدى التجار الألمان فلفل في مخازنهم • وليس في وسعنا أن نفترض أنهم لم يكونوا يستوردون إلى انجلترا الا الكمية الضرورية من الفلفل لأداء الضريبة ، ومن ثم فليس ثمة خطورة في التسليم بأنهم اعتادوا أن يستوردوا الى لندن الفلفل والتوابل بوجه عام ٠ ولسنا نملك بخصوص المدن التي كان يأتي منها هؤلاء التجار الألمان سوى بعض التخمينات، وأكبر احتمالأنهم أتوا من تبيل Thiel ـ على نهر الوال Waal ، ودفنتر على نهر ايسل Deventer sur l'Ussel ، ولييج على ميز Liège sur la Meuse وكولوني على الراين ، وبريمن على الفيزر Y) Weser ميز وقد رأينا أن ما ينس كانت من قبل ، وفي هذا العصر مستودعا كبيرا للتوابل • هناك اذن ما يبرر الاعتقاد بأن توابل الشرق كانت تشمحن في السفن من نهر الراين في طريقها الى انحلترا .

وفى غير ذلك ، كان ملوك انجلترا وكبار رجال الكنيسة الانجليزية ، حين يذهبون الى روما ، يحضرون معهم عند عودتهم أقمشة بيزنطية الأصل اشتروها (٤) ، أو تلقوها كهدايا ٠

Worsaoe. Dis Dänen und Nordmänner in England, Schottland, (1) und Irland, trad. allem. p. Meissner (Leipzig, 1852) p. 67-71.

Ancient laws and institutes of England, ed. Thorpe, p. 127.

Hansisches Urkundenb., T. no. 2.

Lappenberg, Urkundl. Geschichte des hansischen Stahlhofs in (7) London, p. 5; Hirsch, Kaiser Heinrich II, p. 346 et s.

Inguphus, dans Fell, Hist angl. script, I, 60; Beda, Hist., abbat (5)
Wiremith, dans son Hist. eccl., éd. Smith (Cantabr. 1722), p. 297.

### ٦ ـ فرنسا

رأينا أنه قد توطد بين فرنسا الميروفنجية ومسيحيي مصر وسوريا تجاره نشيطة جدا ٠ وكان سكان شواطىء البحر المتوسط قد اعتادوا هذه الصلات ، ولم تبطلها الفتوحات العربية • ومع ذلك فمن المحتمل أنهم كفوا منذ الفترات الأولى من العصر الميروفنجي عن تلقى خمور غزة وصربتا Sarepta (صيدا؟) (١) وكان هناك لذلك باعث آخر ؟ فالعرب كانوا في حميتهم الدينية الأولى قد حرموا زراعة الكروم في الأرض السورية ، ولكن بعد ذلك تلقت فرنسا ، كما كانت تتلقى من قبل المنتجات الصادرة من البلاد العربية أو التي تمر بها . Childéric II وتبعا لوثيقة رسمية من الملك الميروفنجي شلدريك الثاني عام ۷۱٦ (۲) ، كان دير كوربي Corbie يحصل من ايرادات جمارك فوس Fos دخلا سنويا يشمل ، ضمن أشياء أخرى فلفلا ، وقرنفلا ، وقرفة ، و ناردين وتمرا وورقا Carta tomi (۳) وكانت قناة فوس القديمة تيسر بنوع خاص اتصالات المدن الواقعة على المجرى السفلي لنهر الرون بالبحر المتوسط (٤) يمكن اذن أن نستنتج مما قلناه آنفا أن منتجات آسيا وأفريقيا في مستهل القرن الثامن كانت تصل الى دولتي الرون في سفن كانت ترسل على الأرجح من مدن جنوب فرنسا ٠ وفي هدا العصر لم تكن التوابل نادرة الوجود في فرنسا ، ويتضح ذلك من مرسوم صادر من الملوك الميروفنجيين على أن لموظفى الملكة المسافرين في مهام خاصة بوظائفهم الحق ، في كل أنحاء البلد ، في التمتع بكل رعاية ، وفضلا عن ذلك في الحصول على كمية من السلع الكمالية لتتبيل مأكولاتهم ومشروباتهم (٥) • من هذا نرى أن كبار رجال المملكة كانت لديهم هذه العادة ، وكان في الامكان تزويدهم بالتوابل من جهات غير المدن الكبرى٠

Sidon. Apoll. Carm., XVII, 15; Grég. de Tours, VII, 29.

Pardessus, Diplomata, Chartae etc., 11, 309.

<sup>(</sup>٣) هذه ورقة بردى مصرية ، يسميها العرب « قرطاس » ، وبعد الفتح بقيت صناعة ورق البردى في أيدى عمال مسيحيين ، ودهش الغربيون الذين استعملوا هذا الورق حين اكتشعوا وهم يفحصون النقوش هذه الكلمات : « الأب ، الابن ، وروح القدس » ، ولم تختف هذه الكتابة الا في بدية ، نقرن الثامن ، واستبدل بها شعار اسلامي •

<sup>—</sup> Sauvaire, Matériaux pour servir à l'hist de la numism et de la métrol musulm. Journ. asiat. Série VII, T. XIV (1879), p. 458 et ss. Desjardius, Géogr. de la Caule romaine, I, 199 et ss.

<sup>(2)</sup> كذلك فان موقع فوس Fos (les Martigues) مبين على الخريطة -

Formuloe Marculfi, lib. I, cap. 11 dans les Mon. Germ. hist. (e) legum, sectio V, p. 49: Pardessus, dipl. 1. c.

وانا لنجد التوابل فى العصر الكاروفنجى مستعملة بقدر أكبر اما لتتبيل الأطعلمة (١) أو لتطييب النبيذ ، أو كعناصر فى تركيب الأدوية (٢) • ومع أن هذه التوابل كانت مرتفعة الثمن للفاية (٣) • فان الكثير من الناس ، وبخاصة رجال الكنيسة كانوا يستمتعون بها ، ولم يكن الأطباء يترددون فى ادخالها فى عقاقيرهم حتى تزيد فعاليتها •

وفى عهد شارلمان تضاعفت العلاقات بين فرنسا والشرق • وكان اتساع امبراطوريته ، والشدة التي استخدامها لحفظ الأمن والنظام في جميع أنحائها ، واهتمامه بنمو الرفاهية العامة من العوامل المشبجعة للتجارة • واذا كان هو نفسه قد أعرض عن صنوف الترف في الطعام والشراب والكساء (٤) ، فـانه كان يقدر الأشسياء الجميلة التي يمكن أن توفرها التجارة . يحكي أنه كان يتحدث ذات يوم مع سفير الامبراطورية الشرقية فأبدى له أسفه الشديد من أن الامبراطوريتين يفصلهما البحر ، الأمر الذي يحول بينه وبين الاشتراك مع الاغريق في ثروات الشرق (٥) • واذا كان هذا هو فكره ، فمن الطبيعي أن يحبذ اقامة العلاقات مع الشرق الأدنى • والمعروف أنه أول من بعث السفراء الى الخليفة هارون الرشيد ، وأن الخليفة أجابه مرحبا بصيداقته (٦) . وتوثقت بين الأميرين علاقات ودية قائمة على تقدير متبادل ، هذا في الوقت الذي كان فيه شارلمان يحارب عرب أسبانيا ٠ غير أن هـذا الموقف لم يضـع العراقيل في الصلات القائمة بين الأميرين ، بل انه كان في صالحها ، لأن قادة عرب أسبانيا لم يكونوا سوى متمردين في نظر خليفة بغداد ٠ وكان الغرض من المفاوضات التي كلف باجرائها مبعوثو شارلمان في بلاط الخليفة هو بالتأكيد الأماكن المقدسة في بيت المقدس ، وحماية الحجاج ، ومنذ أن توج شارلمان المبراطورا اعتبر نفسه زعيم المسيحية ، ومن واجبه بهذه الصفة أن يهتم بمصير 1

Cibi pigmentati «Theodulf, episc. Aurelian ad. Carolum regem, V, (1) 198, éd. Dümmler, p. 4 et ss.

Alcuin, Epp. éd. Jaffé, dans la Biblioth. rer. german., VI, 593; (7) Constitutio Ansegisi, abb., dans Pertz, ss., II, 300.

<sup>«</sup>Indica pigmentorum genera magno emenda pretio» Alcuin, ib. (٣)

Einhardi vita Caroli cap. 23, 24, dans Pertz ss. II, 455 et s; Monachus S. Gall., ib. 761.

Monach. S. Gall. I. c. p. 743.

<sup>«</sup> لا يفكر شارلمان بالمرة في تجارة برية بين بلاد نائية »

<sup>(</sup>٦) كانت هدايا الخليفة الى الامبراطور تشمل حيوانات نادرة ( فيلة وقروردا ) ، وقطعما ميكانيكية ، وآلات موسيقية ، ونجف ، وأقمشة حريرية ، وخيمة بستائرها ، وأدوية ، وتوابل ، وعطورا ( بلسما ، وناردين ) •

مسيحيى الشرق ، وبأولئك الذين يسافرون الى هناك للحج (١) • وفي عام ٧٩٩ أقر بطريرك القدس آراءه بأن اعترف له علنا بحق الرعاية على المدينة والاماكن المقدسة ، وبعد قليل أقره الخليفة بنوع ما عاهلا على البلد ، بقى أن نوضح كيف استطاع شارلمان ، بلا أسطول خاص أن يعزز مطالبه في بلد بعيد الى هذا الحد ، ولكن المسلمين كانت لديهم فكرة عالية عن قدرته ويعلمون علاقاته الودية بالخلفاء ، وكان هذا كافيا لايقافهم عند حدهم : وتمتع كل من الحجاج والتجار بالأمن والسلام، وجمع الكثير من المسافرين في أشيخاصهم صفة الحاج والتاجر ، وأقام لهم شارلمان مستشفى في القدس ، وكان هذا عملا عظيما من أعمال البر ، وقبالة هذا المستشفى سوق مباح لكل انسان أن يعرض فيها سلعة في مقابل أجر قدره قطعتان من الذهب في السنة (٢) • فضلا عن ذلك لم تكن المصالح التجارية في نظر الامبراطورية الا في المرتبة الثانية من كل ما أداه في الشرق ، ومن المسكوك فيه أن يكون لهذه المصالح أي تأثير في اختيار الهدايا التي كان يرسلها الى الخليفة • ويذكر راهب القديس جال St. Gall أنه كان من بين هذه الهدايا أقمشة صوفية من فريزية Frise من أصناف وألوان منوعة ، وأن الامبراطور يعلم أنها نادرة وثمينة في الشرق (٣) ٠ حقا ، لا يضيف المؤرخ هذه الملحوظة الا ليثبت أنه في الامكان القول بأن قيمة هذه الأقمشية الصوفية تمثل هدية تسر الخليفة ، وراما يتهمنا البعض بأننا نبالغ في القراءة بين السطور حين نسبنا الى الامبراطور الرغبة في تشجيع تصريف أقمشية « فريزية » الصوفية في الشرق بأن يجعلها أولا مقبولة في بلاط الخليفة (٤) • وعلى أية حال فان ملاحظة المؤرخ تعرفنا بأنه كان في الامكان في ذلك العصر القديم تصدير بعض المنتجات المصنوعة في الغرب الى الشرق ، وأن تحظى هناك بالتقدير • ومن المعروف أن التجار الفريزيين كانوا يجوبون ألمانيا وفرنسا وانجلترا ، ولكن لا ينبغي لنا بالمرة أن نتساءل عما اذا كانوا

<sup>(</sup>١) يكفى اثباتا لذلك أن نذكر المعونة التي أرسسلها الى المسيحيين الفقراء في القدس ،

<sup>--</sup> Einhardi, vita Caroli, cap. 27; ibid. p. 457. انظر النظرية ، والقيروان ، انظر

<sup>—</sup> Annales Laurissenses majores, ad an. 800, dans Pertz, ss. انظر ایضا T, 186.

Bernardus monachus francus, dans Tobler et Molinier, Itinera (7) hierosolymitana, I. p. 314.

أخذ صاحب القصيدة البطولية الفرنسية القديمة بشسان رحلة شارلمان الى القدس والقسطنطينية أوصافه للقدس من « أخبار الحجاج » فى القرن الحادى عشر ، ويتحدث عن هده السوق التى يتردد عليها تجار يتكلمون لغات عديدة ، ويستوردون أقمشة حريرية وصوفية ثمينة ، وقرفة ، فلفلا ، وتوابل ، ونباتات طبية ، وإذا كان لنا أن نسترشد بشهادة شاعر ، فإن هده الفقرة تثبت أن القدس كانت على علاقة بالبلاد النائية جدا بآسيا ، انظر :

<sup>(</sup>٣) المرجع السائق ، ص ٧٥٢

L'éd. de ce poème par Koschwitz, 1883, p. 13, V. 209-212.
 Gfrörer, Gregor VII, vol. VII, p. 200; Sugenheim, Geschichte des deutschen Volks, I. 124.

يحملون بأنفسهم الى الشرق أقمشتهم الصوفية اذا كانت مرسيليا أو البندقية تقوم لهم بدور الوساطة ، فهذى أسئلة لا قبل لنا بالاجابة عليها ·

وليس من شك في أن التفاهم السلمي والودى الذى استقر بين شارلمان والعاهل الشرقي كان حقيقا بأن يعزز تقدم البحرية التجارية في الغرب (١) غير أنه لا يصح لنا أن نتصور أنه قد أعد في ذلك العصر خدمات بحرية منتظمة بين ثغور جنوب فرنسا وبين الشرق الأدنى وثمة كاتب من الدرجة الثانية ادعى في قصة محلية (٢) أن البرجوازيين في مدينة ليون كانوا يجتمعون منه عام ٨١٨ مع برجوازي مرسيليا وأفينيون ، ويسافرون معهم الى الاسكندرية مرتين كل سنة ويعودون منها ومعهم توابل الهند وعطور بلاد العرب ، وتنتشر مذه السلع بالتالى في فرنسا وألمانيا عن طريق نهر الرون وسائر الطرق ورفضه هيرين Deguignes بحق في مجال الحكاية الخرافية ، ولم أكن أعتقد انه من الواجب التنويه به لولا أن عالما معروفا ذكره أخيرا من جديد (٤) ولم من الواجب التنويه به لولا أن عالما معروفا ذكره أخيرا من جديد (٤) ولم تنظم مثل هذه الخدمات الا في عصر الحروب الصليبية ، علاوة على ذلك فان من بين المدن الثلاث المذكورة بعاليه ، مرسيليا وليون وأفينيون ، كانت الأولى هي أكثرهن التي تكفل خدمة بحرية منتظمة مع الاسكندرية ، ولم يكن ذلك في العصر الكارلوفنجي ، وانما فقط بعد عدة قرون .

وفى عهد خلفاء شارلمان انفتح لفرنسا عصر ملىء بالكوارث وفى حين راح النورمان ينهبون ويدمرون السواحل الشمالية وتوغلوا فى الأنهار التى تروى هذه المناطق واستولوا على سواحل بروفانس واستولوا على حصن فراكسينتوم (la Garde Frainet) Fraxinetum) ومن هذا الموقع الحصين تقدموا فى داخل البلاد ينهبون ويخربون قرابة قرن من الزمان وكل سفينة حاج يجتاز جبال الألب ذاهبا الى روما عرضة للوقوع فى أيديهم وكل سفينة

<sup>(</sup>۱) يبدو أن مدينة آرل Arles كان لها مزية توثيق العلاقات بالعرب ، وقد وجد بها الأسقف تبودلف دورليانز Théodulphe d'Orléans في عام ۸۱۲ نقودا عربية بكميات كبيرة ، ولآليء من الشرق ، وأصوافا مختلفة الألوان ، عربية الصنع · والمطلوب معرفة ما اذا كانت هـــذه النقود والسلع تأتى من عرب الشرق أو من عرب اسبانيا ، الأمر الذي يبدو لي أكثر احتمالا · وعلى أية حال كان يأتى من أسبانيا جلود قرطبة التي ذكرت مع سائر الأشياء · انظر في ذلك :

Theodulfi Epise. Aurel, versus contra judices, V. 171-174, 211 et s. éd. Dümmber, 1. c. p. 498 et s.

Pollin de Lumina, Abrégé chronologique de l'histoire de Lyon : (7)
Lyon 1767, p. 31.

Mém. de l'Acad. des Inscriptions, XXXVII, 475. (7)

Peschel, Das Zeitalter der Entdechungen, p. 8; én Saivator, Hist. (5)
des échelles. du Levant. Paris 1857, p. 28.

تجرؤ على الخروج من أحد الثغور في الجنوب الشرقي والابحار الى الشرق الأدنى تقع في قبضتهم حتى قبل أن تصل الى أعالى البحر ، ذلك لأنهم كانوا يسيطرون على الجزر كلها تقريبا ، وأنشأوا أوكارا للقرصنة • ولم يكن من الصعب أن نعتقد في هذه الظروف أن التجارة البحرية بين فرنسا والشرق الأدنى توقفت تماما ، لذلك كان الحجاج الفرنسيون الذين يريدون الذهاب الى القدسي يفضلون الذهاب الى ايطاليا ، وركوب السفن من أحد موانيها ، وينجون بذلك من عرب الغرب •

ولا يبدو مع ذلك حتى فى هذه الفترة أن فرنسا قد انقطعت عنها تماما منتجات الشرق ، فبقالو كامبريا Cambria مثلا كانوا يتزودون بوفرة من هذه المنتجات ، اذا كان صحيحا أن دير كورى Corie استطاع أن يحصل منهم على كل التوابل المبينة فى مذكرة مكتوبة على ما يبدو بين عام ٨٢٢ و ٩٨٦

والغالب أن تجارا ايطاليين هم الذين زودوا فرنسا بمنتجات الشرق ، أما باجتيازهم • هم أنفسهم البله (١) ، واما بتسليمها الى باعة بالتجزئة ، من الفرنسيين • وقد ادعى البعض أنه كان في ليموج في بداية القرن الحادي عشر مستعمرة حقيقية للتجار البنادقة ، ولكن هذه الواقعة مشكوك في صحتها ، ولا يعتمد أولئك الذين يرددونها الا على صحة كتاب لم يطبع ولم يعرف صياحبه ، يرجع الى عام ١٦٣٨ (٢) ، ويبحث في « آثار ليموج »

## ٧ ـ ايطاليا

ليس هناك بلد في أوروبا استورد منتجات الشرق بكميات ضخمة وأشكال شديدة التنوع مثلما فعلت ايطاليا ، ولذلك بواعث كثيرة : فهي أولا ، وبسبب موقعها الجغرافي كان لها صلات كثيرة مع الشرق ، وخاصة مع الامبراطورية البيزنطية ، وثانيا لأن الامبراطورية اليونانية كانت تملك ايطاليا السفلي ، ورافينا ، والبندقية ، وكان لهنذا الجوار تأثير كبير في العلاقات المتبادلة ، كما كانت هناك حركة ذهاب واياب مستمرة بين روما والقسطنطينية ودامت هذه العلاقات الودية حتى القرون الأولى من العصر الوسيط ، لم يعكرها شيء الا فيما بعد ، في أعقاب المنازعات العقيدية ، والمنافسات الطبقية ، وأخيرا راح البذخ في الطقوس الدينية ينمو باطراد في العاصمة الغنية ، عاصمة المسيحية الغربية ، وكان لابد لاشباع هذا البذخ من أقمشة متألقة وكميات المسيحية الغربية ، وكان لابد لاشباع هذا البذخ من أقمشة متألقة وكميات

Pardessus, Diplom., Chart. etc. II, p. 5.

<sup>(\)</sup> 

Verneilh, L'architecture byzantine en France, p. 130 et s.

كبيرة من العطور · الا أن الصناعة كانت متأخرة في العالم الجرماني الروماني ، والتربة الأوروبية فقيرة لا تكفي لاشباع هذه المطالب ·

لنتوقف قليلا عند هذه النقطة • ففي مستهل العصر الوسيط ، كانت روما هي التي تتلقى وتستهلك القسم الأكبر من منتجات الشرق ٠ ولا تشتامل سير البابوات ، وبخاصة بابوات القرنين الثامن والتاسم (١) الا على القليل من الأحداث التاريخية ، ولكنها على العكس من ذلك تزخر بمعلومات شديدة الأهمية عن الموضوع الذي نبحثه • والشيء الذي يحتل أكبر حيز في هــــذه السير هو كشوف الهبات التي كان البابوات يمنحونها لمختلف الكنائس في روما ، من حليات ثمينة للقساوسة ، وأقمشة فاخرة ، وبسط ، وطنافس لكسوة الحوائط والهياكل والعمد • وبالبحث في هذه الكشوف عن مصادر الأقمشة نجد بها أحيانا أقمشة صنعت في روما أو جاءت من أسبانيا العربية (٢) ، الا أن العدد الأكبر منها خرج من أيدى صناع الاسمادية أو بيزنطة • ولما كانت الاسكندرية ، ومصر بوجه عام خاضعة لسيادة العرب ، فانه من الراجح أن الكثير من النساجين أو المطرزين العرب كانوا يعملون من أجل أبهة العقيدة المسيحية ، دون أن يدركوا ذلك • كانت هذه الأقمشة والبسط بوجه عام مغطاة برسوم الاسود والفيلة والنسور والدجاج والطاووس والحيات الأسطورية ، والعنقاء (حيوان خرافي نصفه نسر ونصفه أسد ) (٣)، والقارن (حيوان اسطوري بجسم حصان ، وله قرن وسط الجبين ) (٤) النج ، منسوجة أو مطرزة ، ولكن لا جدوى من أن نحاول أن نجد في كل ذلك رمزا للمسيحية ، فلكل هـذه الزخارف طابع شرقى غالب عند كل من العرب والاغريق •

والأمر على خلاف ذلك تماما في الأقمشة التي عليها صور الأشخاص ، والتي تمثل أحداثا من التاريخ المقدس أو الأساطير أو الصلبان ، وفي هذه نجد بداهة أعمالا يونانية ، ومن بين هذه الزخارف الكنسية نجد أمثلة من الأقمشة القرمزية ، وليست الأسماء اليونانية المدونة على بعض المنسوجات نادرة الوجود ، وهي من السمات الدالة على الأصل الشرقي ، ولنتصور أيضا كميات اللآليء والأحجار الثمينة التي تغطى الأشسياء المكرسة للعبادة ، من صلبان وغيرها ، وكمية البخور والعطور التي تحرق أثناء القداس ، وفي الإمكان أن

Anastasius Bibliothecarius, dans Vignoli T. II et III.

Ibid II, 231, 243-245, 248; Stragulum hispanicum de fundatum et (7) stauracin, dans la Vie de St. Ansegius, abbé de Fontenelle, par Mabillon, Acta ss. Bened. saec IV, pars I, p. 634.

<sup>(</sup>٣) المترجم

<sup>(</sup>٤) المترجم

نتصور مقدار ما تستهلكه مدينة روما وحدها من منتجات الشرق ، وكان الغرب كله يحذو حذو روما فيما يختص بالطقوس الدينية ، كما أن الكثير من الكنائس كان يطلب منها الأقمشة التي تحتاج اليها ، وكان الكثير من الأساقفة ورؤساء الأديرة يستغلون أداءهم الحج في روما ليشتروا بها أشياء يستعملونها فى تجميل كنائسهم وأديرتهم · من ذلك أن بنوا Benoit رئيس دير ويرموث Wearmouth بانجلترا أحضر من روما قطعتين من قماش لا نظير لهما في جمال الصنع ، ولو أنهما استعملتا بعد ذلك لغرض خلاف الغرض الديني ، لأنه أعطاهما للملك اجفرايد Egfried نظير حصوله على قطعة كبيرة من الأرض (١)٠ كذلك كانت بعض الأشياء المكرسة للعبادة تنتشر في الكثير من الأحيان في الغرب على شكل هبات ٠ من ذلك أن القديس بونيفاس St. Boniface قديس الألمان كان يتلقى من رجال الدين الرومان هدايا من عطور نادرة لتســتعمل كبخور (٢) • وكان يخلط بالبخور أحيانا اصطرك ، وفلفل ، وزنجبيل مما يدل على أن روما كانت مزودة بوفرة من التوابل التي تستعمل لتتبيل الطعام أو بمثابة أدوية • ولكن برجوازيي روما لم يتميزوا البتة بمزاولة نشـــاط تجاري كبير ، فكيف اذن حصلوا على تلك التوابل والأقمشة الثمينة ، اليونانية أو العربية الصنع ؟ أولا ، كان أباطرة روما الجديدة يرسلون في الكثير من الأحيان الى البابوات هدايا من أقمشة حريرية ثمينة خارجة من المسانع اليونانية ، ونجد برهانا لذلك في سير البابوات · غير أن هذا التفسير ليس بكاف ، لأن الأغلبية العظمى من هذه الأشبياء كانت بالطبع مستوردة عن طريق التجارة ، وكانت ايطاليا غنية بالبحارة المتمرسين ، والتجار الأكفاء النشيطين ، وكان هؤلاء في كل الأزمان على اتصال باليونانيين ، ولكنهم لم يكونوا يترددون في عقد الصلات مع العرب ، بل أنهم زادوا في تآلفهم مع العرب أكثر مما كان البابوات يسمحون بذلك ، اذ سرعان ما تبين أن بعض التجار المسيحيين لم يكونوا يتورعون ، لفرط ولعهم بحياة الترف ، أن يبيعوا اخوتهم في الدين بيع الرقيق لعرب أسبانيا أو أفريقيا أو سوريا • واتخذ شارلان ، ومن بعده البابوان زخاري Zacharie وأدريان الأول Adrien I اجراءات صارمة للقضاء على هذه التجارة الشنيعة (٣) ٠ الم تصل جرأة البنادقة الى درجة أن يستروا في روما نفسها عبيدا من الجنسين ؟ (٤) غير أن تجارة سائر التجار كانت

Beda, Vita S. Benedicti abbot. Wiremuth, primi lib. I, no. 9.

Jaffé, Bibliotheca rerum germanicarum, III, 156, 157, 199, 218, 231 (7)

Cenni, Monumenta dominationis pontfiicioe, I, 369 et ss. (7)

Liber Pontificalis, vita Zacharioe papoe éd. Vignoli, II, 79.

س كان هناك أيضا يونانيون ، من تجار الرقيق الذين يجولون بحرا على طول سواحل تسكانيا ، ومعهم لومبارديون يدفعهم الفقر الى الاستسلام لهم ، أو كان هؤلاء التجار يشترونهم ·

تتمشى مع تجارة الرقيق الشينية • ومن المفيد البحث عما اذا كان التجار البنادقة هم أنفسهم الذى يحصلون على منتجات الشرق فى مقابل عبيدهم ، أو أنهم كانوا يشترون فقط هذه المنتجات ويذهبون بها الى روما • ومع ذلك لا ننسى الأمالفيين الذين ربما ينبغى ذكرهم قبل البنادقة عند البحث عن الأشخاص الذين كانت روما تتلقى منهم منتجات الشرق • ومدينة أمالفى أكثر قربا من روما منها الى البندقية ، وكان سكانها يزورون الشرق أسوة بالبنادقة • وسوف نرى ذلك بعد قليل •

نبحث الآن عن المدن الايطالية التي كانت تمارس التجارة مع الشرق بهمة ونشاط في الفترة التي نتحدث عنها ، ونبدأ بجنوب ايطاليا • كانت هناك طريقة لاختصار الرحلة الى الشرق الأدنى ، وذلك بركوب السفن من أحد ثغور أبوليا Pouille ، ومن ثم كان هذا الثغر ملتقى الحجاج الراغبين في الذهاب الى القدس مع قضاء أقل وقت ممكن في بحر لجي خطر ٠ وقد يكون أمرا غريبا لو أن التجارة لم تستغل هذا الظرف ، غير أن الحروب ، والتغيرات الكثيرة التي تطرأ على الحكام منعت مناطق السواحل زمنا طويلا من الاستمتاع بالهدوء اللازم لرخائها ٠ فمن جهة توغل اللمبارديون في داخل ايطاليا ، ومن جهة أخرى نازع عرب صقلية سادتها القدامي ، الأباطرة البيزنطيين • وأخيرا نجم هؤلاء في أواخر القرن العاشر في بسط سيادتهم بصورة دائمة : وأصبحت بارى Bari مقرا لواليهم ( الكاتابان Katapane ) واستغل سكان المدينة ، وهم خليط من عناصر يونانية (١) هذا الوضع في تنمية تجارتها مع وطنهم الأصلي ٠ ولدينا في هذا الخصوص دليل ، سلبي على الأقل ، في مرسوم للأباطرة باسيل وقسطنطين ، بتاريخ ٩٩٢ ، يحظر على ربابنة سيفن البندقية الابحار الي القسطنطينية وفي سهفنهم تجار من بارى ومعهم بضائعهم مما ييسر لهؤلاء التجار التمتع بالمزايا الممنوحة للبنادقة اضرارا بخزانة الامبراطورية (٢) ٠ والواضيح أن الوثيقة لم تكن لتذكر أهالي بارى صراحة لو لم يكن لهؤلاء أية صلة بالقسطنطينية ، ولكنهم لم يقصروا رحلاتهم على العاصمة : ففي عام ١٠٨٦ ذهبت سفنهم وهي تحمل فاكهة وبضائع أخرى الى انطاكية • وكان من المحتمل أن تغدو هذه الرحلة نسيا منسيا ، كغيرها من الرحلات لو لم تقترن بها تحفة تذكارية ثمينة أتى بها أهالى بارى وأصبحت موضع فخرهم ٠ حدث ذلك أثناء عودتهم ، حين القوا مراسيهم عند مرا Myra وهي مدينة في ليكيا Lycie كان المسلمون قد استولوا عليها ودمروها ، وانتهز أهالي باري فرصة الفوضي التي ســادت المدينة ، واختلسـوا عظام القديس نقولا دو مير الشــهر

Petroni, Storia di Bari, I, 35 et s., 103.

<sup>(</sup>Y) (T)

St. Nicolas de Myre وعادوا بها الى بارى (١) حيث نزلوا ثمة فى شهر مايو ١٠٨٧ : (٢) . وفي زمن هذه الحملة كانت انطاكية في أيدي المسلمين ، ثم أن سوريا العربية المسلمة كانت بلدا مألوفا لدى بحارة بارى : فعند عودة بعثة الحج المشهورة التي أعطت الحافز النهائي للحركة التي أدت الى قيام الحرب الصليبية الأولى ، وجد بطرس الناسك على ساحل سوريا سفنا تجارية من بارى استقلها عائدا الى بلده (٣) . وربما كان أصل هـــنه العلاقات التجارية بين سكان بارى وعرب الشرق يرجع الى الفترة القصيرة التي كانت فيها مدينة بارى حاضعة لسيادة أحد السلاطين ( ١٤٢ - ١٧١ ) ، غير أنه من الصعب اثبات ذلك بصورة ايجابية ٠ ومع ذلك فانا نطالع في التواريخ القديمة أن هـــذا السلطان نفسه منح ذات يوم حاجا فرنسيا ، هو ناسك اسمه برنار Bernard بناء على طلبه نوعا من جواز السفر ( وبه وصفه ) يضمنه لدى حكام الاسكندرية والقاهرة • وتزود برنار بجواز السفر هذا وركب سفينة عربية في تارانتو (٤) Tarente قاصدا الاسكندرية · ويبدو لنا بهذه المناسبة أنه اذا كان حاج فرنسي قد جرؤ على ابداء هذا الطلب للسلطان ، فلابد أن بحارة بارى وتجارها كانوا أقل منه تخوفا من حيث تقديم مثل هذا الطلب للسلطان ، ولابد أن السلطان من جانبه كان يعطيهم عن طيب خاطر مثل هذا الجواز ، لأن هذا الجواز بالنسبة اليه مصدر للايراد • ويحتمل أن تكون مدن ترانى ، وبرنديزى ، وتارانتو كذلك قد أرسلت من قبل الى الشرقا قبل الحروب الصليبية سفنا تجارية ، غير أنها لم تكتسب أهمية في هذا الشأن الا فيما بعد • ولسلا نستثنى من ذلك مدينة ترانى رغم ما يقوله البعض في ذلك وقد تكلم البعض كثيرًا عن القانون البحرى الذي كان ساري المفعول هناك ، والمؤرخ عام ١٠٦٣ ، ولكن هذا القانون لا يحوى أي حكم خاص بملاحة الشرق الأدنى (٥) ومن جهة البحر التيراني ( يترهينيا ) ، نجد مجموعة من المدن الساحلية التي تميزت

<sup>(</sup>۱) هناك روايتان عن هذا النقل ، كتب احداهما رئيس الشمامسة جان دوبارى Nicephore بأمر رئيس الأساقفة أورسو ١٠٧٨ ) (١٠٨٩ - ١٠٧٨ ) ، والثانية ألفها الراهب ينقفور Surius, De probatis ss. historüs, VII, 397 et ss. الأولى نجدها في سوريوس : Falconius, S. Nicolai acta primigenia. Neap. 1751, p. 131 et ss.

لام) نجد مذه الواقعة مذكورة ببضعة سطور في :
- Lup. Protosp., Pertz ss. V, 62. Cf. Petroni, Storia di Bari, I, 197 et s.
Alb. Aq. I, 2. Guill de Tyr. I, 12.

Bernard, monach, franc dans Tobler et Molinier, I. c. p. 310.

Alianelli: Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle pro- (°) vincie Napolitane, Nap. 1871; et dans le Blackbook of Admirality, éd. Twiss. Lond. 1876.

عن غيرها بما في سسكانها من روح الاقدام والمغامرة: سالرنو ، وأمالفي ، ونابولى ، وجائيتو ، كانت سسالرنو تابعة للأمراء اللومبارديين ، أما المدن الأخرى فكانت خاضعة خضوعا اسميا لسيادة الأباطرة اليونانيين ، ولكنها في الواقع كانت تنتخب بنفسها رجال السلطة من بين أفراد الأسر النبيلة في المدينة ، على اختلاف ألقابهم Proefecturii, comites, hypati, duces وغيرهم ولم تنكر القسطنطينية سلطتهم ، حتى حين أدعى أصحاب هذه السلطة حقهم في توارثها .

وكان في مقدور أصحاب السلطة هؤلاء ، وهم يملكون حرية التصرف أن يرضوا بمطلق الحرية طموحهم وحبهم للكسبب • لذلك فانهم ، على غرار جيرانهم. الأمراء اللومبارديين ، لم يترددوا في التحالف مع المسلمين حين أقبل هؤلاء ووطئوا بأقدامهم أرض القــارة الأوروبية • وفي البداية ، كانت الضرورة هي التي تبرر هذه التحالفات ، وكانت هذي هي الطريقة الوحيدة ليتجنبوا غاراتهم ٠ ولكن فيما بعد وصل الأمر بهذه المدن الى الاستعانة بالعرب جهارا ، اما للقيام بمساعدتهم بشن حملات لم تكن في الواقع سوى غارات للسلب والنهب ، واما للدفاع ضد بعض الجيران الأقوياء • ويتبين من وثائق هـذا العصر (١) أن الامبراطور لويس الثاني ، حين اتهم نابولي بأنها أصبحت بمثابة « بالرمو » أخرى ، أى تابعة لأفريقية ، كان على حق ، لأنهـــا ( أى نابولى ) كانت توفر للقراصنة العرب مأوى أمينا ، ونقطة انطلاق مريحة لرحلاتهم البحرية ، وتزودهم بالأسلحة والمؤن ، وتقتسم معهم الأسلاب (٢) • وفي عام ٨٧٥ عقد أمراء سالرنو ونابولي وجائيتو وأمالفي تحالفا مع العرب ، ونهبوا معهم الاقليم الروماني . وبذل البابا يوحنا الثامن كل ما في وسعه من وعد ووعيد للقضاء على هـــذا التحالف ، ولكنه لم ينجح الا في اخراج ويفرى Waifre أمير سالرنو من الحلف ، أما بالنسبة للآخرين ، فإن حرمان الكنيسة الموقع عليهم لم يكن الا سلاحا كليلا (٣) ، وأدرك البابا بداهة أنه بالنسبة الى أهالى أمالفي لم تكن التهديدات بالحرمان الكنسى كافية ، لذلك أضاف بالنسبة اليهم خاصة أنهم اذا لم يتنازلوا عن هذا التحالف فانه سوف يغلق في وجه سفنهم التجارية كل المواني التي اعتادوا الدخول فيها (٤) • وأخيرا تمكن في عام ٩١٦ من حشد جيش من اليونانيين والايطاليين طهر أرض ايطاليا من هؤلاء الغزاة المرعبين ، وفي

Chron., Salern., dans Pertz, ss. III, 521, 527.

Chon., Salern., dans Pertz, ss. III, 526.

Mansi, Coll. concil., XVII, p. 34-38, 41, 44, 45, 58, 62, 157 et s., (7) 167, 169, 177, 196 et s., 215, 243; Chron., Salern. p. 531;

Erchemperti, Hist. Longob., dans Pertz, ss. III, 253-258, 261.

Mansi, Loc. Cit. p. 178.

اللحظة الحاسمة انقلب دوقات نابولى وجائيتو وأمالفى أنفسهم فى صفوف السيحيين ولكن المؤرخ لم يفته وهو يذكر أسماءهم أن يضيف أنهم كانوا قبل ذلك أعوانا للعرب (١) • هذا الالحاح من جانب سكان نابولى وجائيتو وأمالفى على المحافظة على تحالفهم مع العرب يجد له تفسيرا صحيحا فى علاقاتهم التجارية، وعندنا فى هذا الخصوص دلالات ثابتة بالنسبة الى أهالى نابولى : ففى عام ٨٣٨ عقد سيكارد Sicard امير بنيفنتو Bénévent معاهدة سلام مع نابولى ، ولكنه اشترط أن يمتنع أهالى نابولى عن شراء رعايا لومبارديين ثم بيعهم فى الجانب الآخر من البحر ، وهذا برهان جديد على أن النابوليين كانوا يتاجرون فى الرقيق مع البلاد الاسلامية ، ويستوردون فى مقابل ذلك منتجات تلك الرقيق مع البلاد الاسلامية ، ويستوردون فى مقابل ذلك منتجات تلك بنشاط مع العرب ويشهد بذلك أنه فى عام ١٧٨ حين بعث الأمير الأغلبى محمد بن أحمد مولاه عبد الله ليغزو سالرنو ، كان ثمة أفريقى يقر بجميل محمد بن أحمد مولاه عبد الله ليغزو سالرنو ، كان ثمة أفريقى يقر بجميل اسداه اليه أمير سالرنو ، فحذر الأمير عن طريق أحد أهالى أمالفى ويدعى فلورس Florus (من الغزو) .

وكان فلورس هـــذا موجودا وقتئذ في أفريقيا مع بعض مواطنيه في شئون تجارية ، وشهد كل تجهيزات الحملة دون أن يعتريه شك في الغرض منها (٤) • وكان الأسطول يتجمع غالبا في « المهدية » ميناء القيروان الآهلة بالسكان ، مقر الأمراء الأغالبة • وكان الساحل الأفريقي الشمالي يجذب اليه الأمالفيين بطبيعة الحال ، حيث كانت العلاقات التي أقامها هؤلاء مع العرب تمهيدا ممتازا للعلاقات التي وثقوها فيما بعد مع العرب في مصر وسوريا • وثمة عقد تجاري أبرم عام ٩٧٣ بين عدد من الأمالفيين في سالرنو ، أي بعد انقضاء أكثر من مائة عام على الحدث الذي ذكرناه آنفا ، هذا العقد هو أقدم برهان لدينا على « رحلات الى مصر لأعمال تجارية » قام بها هؤلاء الجماعة من البحارة ، ونرى في العقد أن مفعوله لا يسرى الا عند عودة أحد المتعاقدين ، وكان موجودا في تلك الآونة في بابيلون ، أي في القاهرة (٥) •

وهكذا فمنذ القرن العاشر ، ربما قبله ، كان لتجارة أمالفي فروع تصل

Lec Marsicanus, Chronic monast Casin, dans Pertz, ss. VII, (1) 616 et s.

Capitulare Sicardi, dans Pertz, Legg. IV, 218.

<sup>(</sup>٣) من ناحیه أخرى ، رأى فیلیبالد Willibald استف ابشتات Eichstaedf الذى

اشتهر بحجه الى القدس ، رأى عام ٧٢٧ في ميناء نابولي سفينة قادمة من مصر · Chron. Salern., loc. cit., p. 528, et Amari, Storia dei Musulmani (٤) di Sicilia, I, 383 et ss.

De Blasio, Séries principum Longob. Salern.

الى الاسكندرية ، والى القاهرة ، وفي الوقت نفسه كان في مقدور كل تاجر أمالفي أن يرتاد كل أنحاء الامبراطورية اليونانية دون أن يصادف أى عائق : فمع أن هذه المدينة لم يكن بداخل أسسوارها حاكم معين من قبل بيزنطة ، وكانت تنتخب حكامها (الذين نالوا في النهاية لقب دوج) من بين الأسر القديمة في المدينة ، فانها كانت تقر للامبراطور اليوناني بالسيادة ، ودام هذا الوضع حتى عام ١٠٧٣ (١) • حقا ، ان نفوذ الامبراطور كان قاصرا على منح الشخصيات الرئيسية في المدينة الألقاب اليونانية ، وهي ألقاب فخرية فحسب ، ورغم ضعف تبعية المدينة سياسيا للامبراطور اليوناني ، فان المدينة كانت مع ذلك تسمح لعدد كبير من الأمالفيين بالخدمة في الجيش الامبراطوري (٢) ، كما أستقر الكثير منهم في القسطنطينية بصفتهم تجارا ، وكان الممالفيون يستوردون ويشكلون طائفة دينية مستقلة كما سوف نرى • وكان الأمالفيون يستوردون على الأقمشة القروزية التي كان خروجها ( من اليونان ) محظورا بنوع خاص ، ويتاحرون فيها •

وفي غضون الأربعين سنة التي سبقت الحروب الصليبية ، يتجمع كل ما نعرفه عن علاقات أمالفي بالقسطنطينية ، وكذا بسوريا ومصر حول تاريخ اسرة واحدة كانت من أغنى وأنبل الأسر في المدينة (٤) ، ويرجع أصلها الى الكونت مورو Mauro ، وهناك من وجهة بحثنا هذا عضوان في هذه الأسرة لعبا دورا هاما : موروس Maurus وابنه الأكبر بانتاليون Pantaléon وكان للاثنين مكانة كبيرة في القسطنطينية ، ويملكان بها منزلا مجهزا بأثاث فاخر (٥) ويقرن المؤرخون والسبجلات دائما باسبم بانتاليون لقبي بطريق وقنصل (ميياتوس) (٦) اللذين منحهما آياه الأباطرة ، كذلك فانه وضع نفوذه في خدمتهم ، وعمل على تكوين تحالف للقضاء على سيادة النورمان في ايطاليا ،

1174

<sup>(</sup>١) في أواسط القرن الحادى عشر ، نشبت ثورة أمالفي ، طرد أثناءها أحد دوجات المدينة ،

فلجاً الدوج الى الامبراطور قسطنطين الثاني مونوماكس ، وبمساعدته استعاد منصبه ، Camera, Mémorie di Amalfi, I, 243, 250 et s.

Liutpr. Legat. Cpol dans Pertz SS. III, 357.

Liutpr. ibid, p. 359.

<sup>(2)</sup> سبق أن نشرت دراسة عن هــــذه الأسرة وأهميتها ، وبخاصة من الوجهة التاريخية . Deutsche Kunstblatt, IX (1858) p. 233 et s.

كذلك تحدث ستريلك Strehlke في هذا الخصوص بكثير من التفاصيل

Aimé, l'ystoire de li Normant, publ. p. Champollion - Figeac, (°) p. 231.

Schulz, Denmäler, II, 248.

البابا المزيف هونوريوس الثاني (كادالوس) ، ويحمل بوساطته البلاط الألماني. (أوصياء الملك هنري الرابع) على التعاون ضد النورمان (١) مع الامبراطور اليوناني قسطنطين العاشر دوكاس • وعندئذ جمع الامبراطور فرقا عسكرية في la Pouille « بوليا » لايقاف غزوات النورمان (٢) ، وعمل موروس لنفس الغاية التي عمل لها ابنه ، وساعد بنصائحه جيزولف Gisulf دوق سالرنو ، وعندما مر هذا الأمير بالقسطنطينية بحجة أداء الحج بالقدس ، ولكى يحمل الامبراطور اليوناني على اعلان الحرب على النورمان ، كان موروس أيضا هو الذي استضافه في منزل ابنه بانتاليون (٣) ٠ وفشلت محاولات الاثارة هذه ، واستمرت السيطرة النورماندية تتسع وتتوطد ، بل وأسهمت أمالفي كثيرا في ذلك ، أولا بخضوعها عن طيب خاطر لروبرت جيسكار Robert Guiscard ( ١٠٧٦ ) (٤) • غير أن بانتاليون ترك عن نفسه ذكريات طيبة أكثر دواما في مجال آخر ، بعيدا عن السياسة ، ذلك أنه تحت تأثير مشاعر دينية سامية راح يمنح الكنائس والأديرة في جنوب ايطاليا هبات فاخرة • وكانت هبته المفضلة تتمثّل في أبواب برونزية فخمة من صنع مسابك القسطنطينية ، وهب منها أولا لكاتدرائية المدينة التي ولد فيها (قبل ١٠٦٦) ، ثم لكنيسة القديس بولس المشهورة خارج أسوار روما ( ١٠٧٠ ) ، وأخيرا لكنيسة سنت ميشيل التي يحج اليها الناس على جبل جرجانو بالقرب من ما نفريدونيا Monfredonia (١٠٧٦) • ولابد أن هذه الروائع من ابداع الفنانين البيزنطيين ، المنقولة الى ايطاليا والمعروضة في أماكن يرتادها خلق كثيرون كان لها أثر كبير في تقدم الفن (٥) • فما أن ثبتت أبواب كاتدراثية أمالفي في مكانها حتى صور

Benzo, Panogyricus, dans Pertz, ss. XI, 615, 622, 623, 626 et ss. (1)
Giesebrecht: Annal Altah. p. 216, not. 2; De Blasiis, La insurrezione
Pugliese e la conquista Normanna, II (Napl. 1864), p. 88 et s.

De Blasüs, op. cit., p. 64 et s., 82 et s. (7)

Aimé, op. cit. p. 129 et ss. 231.

\_ يبدو أن هذه الرحلة جرت بين سنتي ١٠٦٢ ، ١٠٦٦

<sup>(</sup>٤) بخصوص تحديد هذه التواريخ انظر :

Weinreich, De conditione Italioe inferioris Gregorio VII pontifice (Regimont 1864), p. 34 et ss., 89 et ss.

<sup>(</sup>٥) انظر شبولز Schulz ومقال اونجن Unger في الفن اليوناني في العصر

<sup>—</sup> l'Encyclopédie générale de Ersch et Gruber, sect. I, Vol. : الوسيط في الكلاكة الكلا

دزيدريوسي Désidérius رئيس ديرمون كاسان نسخة منها وطلب أن تصنع أبواب مثلها في القسطنطينية (١) ، وأرسل مقاسات أبواب مصلى ديره! وتكفل موروس ، أبو بانتاليون بكل النفقات (٢) • وفي هذه الآونة كانت مباني الدير البدائية مازالت قائمة • واذا كان القس دزيدريوس قد رأى أنه لتجميل الدير يجب الاستعانة بفنانبن أجانب ، فانه يمكن تصور ما كان يدور بخلده في هذا الخصوص حين شرع في اعادة بناء الدير بأحجام كبيرة ، ولابد أن العمل غير المتقن الذي كان يؤديه الصناع الأمالفيون واللومبارديون كان يبدو له غير كاف في هذا الشأن ، لذلك استقدم من القسطنطينية والاسكندرية فنانين من اليونانيين والعرب ، وبخاصة في أشغال الموزايك ( الفسيفساء ) التي يتفوق فيها هؤلاء بكثير على الايطاليين (٣) • ومن المرجح أنه حين يقتضي الأمر استقدام عمال من بلاد بعيدة على هذا النحو ، فإن التجار الأمالفيين كانسوا هم الذين يتكفلون باحضارهم • وحين أراد دزيدريوس الحصول على أشياء لازمة لأثاث الكنيسة بعث الى القسطنطينية بأحد رهبان ديره ومعه مبلغ من المال وخطاب توصية للامبراطور لكي يتولى السباكون والصاغة والرسامون اليونانيون صنع الأشياء التى تتطلب دقة كبيرة ليس فى قدرة الصناع الوطنيين ، والمتعهدين العاديين لشئون الدير أن يصلوا اليها (٤) .

ولنعد الى بانتاليون · ان الألقاب التى تنسب اليه تثبت أنه كان يشغل مركزا كبيرا ، ومع ذلك لا يحتمل أن يكون على رأس حكومة أمالفى ، فلدينا القائمة الكاملة لدوجات هذه المدينة (٥) ، وليس بها هذا الاسم · ويمكن على العكس من ذلك أن نفترض أنه كان على رأس «الجالية الأمالفية فى القسطنطينية» لفترة معينة على الأقل (٦) · وكانت هذه الجالية موجودة بالفعل ، وها هى معلومة تاريخية تثبت ذلك : فحين سيافر جيزولف دوق سالونو لأداء الحج ، كما رأينا من قبل ، كان فى صحبته الفانس Alfanus اسقف سالرنو ، وبرنارد ،

Leo Ostiens, Chron, Casin, dans Pertz, ss. VII, 711.

<sup>·(</sup>٢) تتبين هذه الواقعة من الكتابة التي تذكر موروس Maurus باعتباره الراهب •

\_\_ Schulz, Denkmäler, II, 116 et s. : انظر

Aimé, p. 105. Leo Ostiens, op. cit., p. 717-718.

Leo Ostiens, Chron. op. cit., p. 722 et s. (5)

Camera, Istoria della citta e costiero di Amalfi (Napoli 1836), p. 149. (2) et s.; Memorioe di Amalfi (Salerno 1876) p. 251 et s.

Caravita, I, codici e le arti a Monte Cassino, I, 194. (5)

يظن كارفيتا أيضا أن بانتاليون كان أحد القناصلة البحريين لاحدى المستعمرات التجارية في الشرق

وسوف نحاول أن تتبع خطوة خطوة آثار هذه الأسرة الأمالفية النبيلة ونجد أولا أن آثار أعمال البر المسيحية التى الهمت موروس قد امتدت الى أنطاكية حيثأسس بها مستشفى تعهدها بالرعاية من ماله الخاص (٥) وبترتيب المعلومات المتناثرة في تاريخ أماتوس Amatus الذى نستقى منه هذه المعلومة ، نرى أن تأسيس هذا المستشفى كان لصالح الحجاج الغربيين : الا أن انطاكية لم تكن مكانا للحج بالنسبة الى الغربيين ، ومن جهة أخرى لم تكن بالنسبة الى الغربيين ، ومن جهة أخرى لم تكن بالنسبة الى القليل من هؤلاء المسافرين كانوا يمرون بها ، من الراجح اذن أن موروس أراد ببناء هذا المستشفى استقبال واستضافة مواطنيه الذين تجذبهم التجارة الى هذه السوق السورية الكبيرة (٦) ، ويزودنا جويوم (وليم) Guillaume (من صور) برأى يعزز هذا الافتراض : فقد تبين له أن الأمالفيين كان لهم قبل الحروب الصليبية فنادق في مواني سوريا ، وهذا ما لا شك في أنه أوحى اليهم الرغبة في أن يكون لهم ملجأ ومكان للاجتماع شبيه ببيت المقدس ، والواقع أنهم كثيرا ما كانوا يذهبون الى هناك اما لأعمالهم أو لزيارة الأماكن المقدسة ، أو للغرضين ما كانوا يذهبون الى هناك اما لأعمالهم أو لزيارة الأماكن المقدسة ، أو للغرضين

Aimé, p. 129 et s. (۱)

Alfanus الشانس Alfanus ونقشها على قبر رفاقه في الرحلة :

- Giesebrecht, De litter. stud. ap. Ital. p. 37 et s. انظر :

Ughelli, op. cit., p. 222 et s. (7)

<sup>(</sup>٣) كان يوجد أيضاً في جبل أتوس Athos دير أمالفي شيد في القرن العاشر . ويوحنا كومنينوس .

Petr. diac. Chron. monast. Casin. dans Pertz, SS. VII, 742.

Aimé, p. 231.

<sup>(</sup>٦) في القرن التاسع ، نجد خلفاء لشخص يدعى Maurus Vicarius Antiochenus أو Antiochia يحملون لقب كونت على رأس حكومة أمالفي ، ومن ثم يبدو أن العلاقات بين أمالفي وانطاكية ترجع الى عهد بعيد ٠

كليهما • ولكن كان من الضروري لاقامة منشأة من هذا النوع في بيت المقدس الحصول على تصريح من الخليفة في مصر ، وكان الأمالفيون في أحسن وضع يتيح لهم الحصول على مثل هذا التصريح ، لأن علاقاتهم التجارية بمصر ترجع الى زمن بعيد ، وكانوا يجدون في مصر كل ترحيب لأنهم يجلبون اليها من الغرب أشياء يطلبها المصريون والسوريون • لذلك فما أن علم الأمير الفاطمي الحاكم وقتئذ برغبتهم هذه حتى خصص لهم مساحة كبيرة في الحي المسيحي بالقدس • وللحال شرعوا في العمل ، وسرعان ما ارتفعت مباني دير سنتا ماريا دى لاتينا (١) التي كانت تستضيف أيضا الأمالفيين عند وصولهم • وكان هذا الدير حاصا بالرجال ، فالحق به فيما بعد ، كما يروى حويوم الصورى دير للنساء يستخدم كذلك ملجأ لنساء أمالفي · وشيد أخيرا بناء حاص للحجاج المنشئات كلها قبل أن تقع المدينة في أيدى الصليبيين تعتمد في انفاقها على حصيلة الصدقات التي كان الأثرياء الأمالفيون يرسلونها الى القدس أو يتركونها هناك في نهاية اقامتهم بها · ويبدو أن رواية جيوم الصورى (٢) التي استقينا منها هذه المعلومات جديرة بالثقة ، ومع ذلك فهناك نقطة ليست صحيحة كل الصبحة : ذلك أن الأمالفيين لم يكونوا مؤسسي كنيسة القديسة ماريا دى لاتينا ، بل انهم هم الذين رمموها • ففي وثيقة لعام ٩٩٣ (٣) نجد اشارة الى كنيسة بهذا الاسم في بيت المقدس ، تملك أموالا مختلفة في ايطاليا ، ويرجح أنها هي التي شبيدها شارلمان ولما كان موقعها بجوار كنيسة القديس سيبولكر St. Sépulcre فانها هدمت حين هدمت هذه الأخيرة بناء على أمر أصدره في لحظة تعصب ديني الخليفة الحاكم بأمر الله (١٠١٠) • وعلى أية حال فانها اذا كانت قد تهدمت فان الأمالفيين أعادوا بناءها في نفس الموقع • ولم يحدد جويوم الصوري العصر الذي تم فيه البناء ، ويجعله الكونت دو فوجيه de Vogué بين ١٠١٤ ، ١٠٢٣ ، وهذا خطأ بين لأن المساحة المخصصة للأمالفيين ليقيموا عليها المبانى الجديدة واقعة في الحي المسيحي . ولكن حتى عام ١٠٦٣ كان مسيحيو بيت المقدس يعيشون متفرقين في المدينة ، وفي تلك السنة فقط نشر الخليفة المستنصر بالله المرسوم الذي يجبرهم على الاقامة في حي محدد (٥) • وعلى ذلك

Sanuto, Secr. fidel cruc., p. 178.

Lib. XVIII, cap. 4, 5. (7)

Martène, Coll. vet. monum., I, 347:

هذه نسخة رديئة ، ماخوذة من نص يعتبره السيد ريو Riaut أنه النص الأصلي : Mém. de l'Acad. des inscr XXXI, 2 (1884) p. 151. et ss.

Les Eglises de la terre sainte, p. 249.

Guill. de Tyre; lib. IX, cap. 18.

لايمكننا أن نسلم بأن بناء هذه الأديرة والفنادق كان سابقا على عام ١٠٦٣ ، كذلك لا يمكن أن يكون لاحقا على عام ١٠٧٠ (١) ، لأن في هذه السنة طسرد الأتراك الخليفة من بيت المقدس · حقا ، انه في هذه المرة لم يلبث أن عاد الى المدينة ، ولكنها انتزعت منه نهائيا في عام ١٠٧٨ ، وبالتأكيد لم يعمل الأتراك حسابا لامتياز منحة العاهل المصرى للأمالفيين • وعلى أية حال فان المبانى كانت موجودة في عام ١٠٨٠ : ذلك لأن يوحنا أستقف أمالفي حين زار القدس في تلك الآونة رأى هناك ملجأين للرجال والنساء ، شيدهما مواطنوه منذ بضع سنين (٢) ، والثابت أن هذين الملجأين لا يمكن أن يكونا غير النزلين الملحقين بالديرين • ومن جهة أخرى ، فإن المنشأة الأخيرة ، أي الملجأ المخصص للحجاج الغربيين الفقراء والمرضى دون تمييز بسبب الجنسية لايمكن أن تكون قد شيدت بعد عام ١٠٨٠ ، فالواقع أنها كانت منذ أعوام ١٠٨٣ ــ ١٠٨٥ معروفة تماماً في الغرب ، حتى لقد وهب لها عدة أراضي واقعة في الألبيجوا l'Albigeois ( في جنوب فرنسا ) ، بل ان شخصا يدعى انسيلينوس Ancelinus كان مكلفا · (٣) (magister domus hospitalis, هناك بتسلم هذه الهبات وتدبير شئونها

وسرعان ما اتسع نطاق هذه المنشأة بتأثير غايتها العامة ، وأصبحت مهدا لرهبنة القديس يوحنا الغنية القوية ، في حين أن الأديرة التي نشات منها ولا تستقبل سوى الأمالفيين ، أو بالأكثر الإيطاليين لم تلبث أن انحط شأنها وعلى ذلك كان التجار الأمالفيون يتولون الانفاق على منشئات خاصة في القدس العربية ، لا لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال مواطنيهم ، وانما أيضا لصالح الحجاج الغربيين كلهم ، ويجد هؤلاء في هذه المنشئات معونات دينية وهادية أكيدة ، وعلاجا في حالة المرض ، واحسانا في حالة العوز ، ويقول جويوم الصوري ان كل التجار الأمالفيين الذين يذهبون الى القدس يسهمون بتقديم صدقات كبيرة ، اما لتأسيس هذه المنشئات أو للانفاق عليها ، الا أن فقرة من سانوتو Sanuto (٤) تنبئنا بأن واحدا منهم شيد على نفقته الخاصة دير القديسة ماريا لاتينا ، ويمضى أماتوس عليها الى أبعد من ذلك ، فيذكر اسم ذلك مستشفى في القدس ، وخصص ايرادات كبيرة للانفاق عليها ، ولعل أماتوس كان يقصد بذلك النزل الملحق بدير القديسة ماريا لاتينا أو المنشأةالتي أصبحت مهدا

<sup>(</sup>۱) حدد الكونت ريان Riant بحق هذا التاريخ باعتباره انه الحد الأقصى: — Arch. de l'or. lat., I. 28.

la Petite chronique d'Amalfi, dans Ughelli, Ital. sacra VII, 198.

Actes des Archives de Toulouse, communiqués par Saige, dans

la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, Série V, T. V p. 552 et ss. Secr. fidel cruc. dans Bongars. II, 178.

لرهبنة القديس يوحنا (١) وعلى أية حال فسواء أكان موروس هو الذى أسس أقدم هذه المنشآت أو أحدثها ، فانه يكفينا أن نعرف النصيب الذى اضطلع به فى اقامتها لكى نضع حدودا زمنية للبحث الذى نجريه حاليا ، ذلك لأننا نعلم أن موروس ، بعد أن انسحب من العديد من الاعمال التى اشترك فيها ، ترهب في عام ١٠٧١ فى أحد الاديرة تأهبا للقاء ربه (٢) .

أوضحنا أن تجارة الأمالفيين كان لها فروع في قسم كبير من البلاد المشرفة على البحر المتوسط وهذه التجارة أثرت أمالفي وكسس تجارها في مخازنهم أندر السلع وأثمنها وكان الحرير بها متوفرا بنوع خاص(٣) وذات يوم كان دزيدريوس رئيس دير مونت كاسان ينتظر زيارة الملك هنرى الرابع فاشترى من أمالفي وكراما للملك عشرين قطعة من الحرير المسمى المنافق الأدبى الله الذي صنع فيه هذا الحرير (٤) ويحملنا هذا الاسم اليوناني الى البلد الذي صنع فيه هذا الحرير (٤) ويحملنا هذا الخبر على الاعتقاد بأن دير مونت كاسان كان يأخذ عادة من أمالفي سلع الشرق الأدنى التي هو في حاجة اليها ويمكن أن نفترض أن تجار أمالفي هم الذين استوردوا قماش أغطية المذبح الحريرية من بيزنطة وأفريقيا وشموع القاهرة (بابيلون) التي وهبها القس تيوبالد من بيزنطة وأفريقيا وشموع القاهرة (بابيلون) التي وهبها القس تيوبالد St. Liberatore في بداية القرن الحادي عشر الى دير القديس ليبراتوري Théobald بالقرب من كيتيي الكميات الكبيرة التي وضحنا أن روما كانت على الأرجح تستورد من أمالفي الكميات الكبيرة التي تحتاج اليها من سلم الشرق وحتاج اليها من سلم الشرق .

ولسوء حظ الأمالفيين ، لم يستدم الوضع السياسي الذي كان أقوى عوامل رحائهم التجاري ، ويتلخص هذا الوضع في كلمتين : في الداخل استقلال في الدارة شئونهم ، وفي الخارج تبعية اسمية تقريبا للامبراطورية اليونانية ، ولما

Strehkle, dans la Zeitschrift für christiche Archölogie und (\)
Kunst, de Quast et Otto, II, (1858), p. 118-120.

<sup>-</sup> وينسب الى بانتاليون انشب ال مستشفيات انطاكية والقدس ، ولكن يبدو لى أن المؤرخ الم يصل الى هذه النتيجة الا بتحريف معنى النص ،

ـــ يصنف أماتوس ، ص ٣٨ أمالفي بأنها « مدينة زاخرة بالذهب والحرير » ``

Leo Ostiens, I. c. p. 711.

التسكانية : به المتان يشترى أقمشة صوفية من بيزا ، بغضل امتياز كان للكونتس ماتيلدا Tosti, Storia della badia di Monte Cassino, II, 426 et s. التسكانية : Murat. Antiq. it. IV, 767 et ss.

كانوا ضعفاء لاقبل لهم بمقاومة جيرانهم الأقوياء ، فان هؤلاء الجيران ما لبثوا النستقوهم ، ففي عام ١٠٣٩ استولى جوايمار الرابع ١٠٥١ الاخير على أمالفى ، وفي عام ١٠٥١ ثار القسم الأكثر استقلالا أمير اللمبارد قبل الاخير على أمالفى ، وفي عام ١٠٥٠ ثار القسم الأكثر استقلالا في الطبقة البورجوازية ، وظن أنه تخلص من السيطرة التي كان خاضعا لها بقتله جوايمار،ولكن محاولته فشلت اذ بسط جيزولف Gisulf ؛بنجوايمارسياد على المدينة بمزيد من القسوة ، ولما كانت أمالفي عاجزة عن استرداد حريتها بمفردها ، فانها التمست معونة روبرت جيسكار الدوق النورماندي (١٠٧٧) ، وسقطت سالرنو ، وأبعد جيزولف عن عرشه ، ونفي ( ١٠٧٦ – ١٠٧٧) ، ولكن أمالفي فقدت استقلالها الى الأبد،وعاشت الجمهورية ، واندمجتفي المملكة النورماندية (١) ، وقضي هذا التغير السياسي قضاء تاما على تجارة أمالفي مع الشرق الادني ،

والمعروف أن النورمان كانوا أعداء اليونانيين الألداء ، فلم يكتفوا بطردهم من ايطاليا ، ولم يلبثوا أن هاجموهم في عقر ديارهم • وعلى ذلك فمنذ أن لم يعد الأهالفيون من رعايا الامبراطورية البيزنطية ، فانهم أصبحوا من رعايا أعدائهم : ومن ذلك الحين فقدوا عطف الامبراطور الذي حول كل رعايته لأهالي البندقية ، ووقع بهم الذل والهوان يوم أن أصدر الامبراطور الكسيت كوميننوس في عام ووقع بهم الذل والهوان يوم أن أصدر الامبراطور الكسيت كوميننوس في عام أخرى بالامبراطورية أن يدفع لكنيسة سان مارك بالبندقية ضريبة سنوية مقدارها أثرى بالامبراطورية أن يدفع لكنيسة سان مارك بالبندقية ضريبة سنوية مقدارها ثلاثة « هيبربر » (عبر المساواة التامة • وابتداء من صدور هذا المرسوم هبط مستوى يتنافسون على قدم المساواة التامة • وابتداء من صدور هذا المرسوم هبط مستوى كان يزداد تألقا يوما بعد يوم •

ويبدو أن جائيتي Gaête قد أسهمت بعض الشيء في تجارة اليونان · ففي عام ١٠٦٤ توفى في القسطنطينية شخص يدعى يوحنا الجائيتي بعد أن أجرى عدة تصرفات وصائية ، ومن الراجح أنه أقام في القسطنطينية لمزاولة التجارة ·

Chron. Amalph, dans Murat. Antig. it I, 211; Annal Cav. dans به Pertz, ss. III, 190; Aimé, p. 229 et s. 235 et ss., 247 et ss, Leo Ostisus, I. c. p. 672, 658, 735. الأحداث انظر عنا التسلسل التاريخي للأحداث انظر عنا التسلسل التاريخي الأحداث انظر عنا المناسبة الى التسلسل التاريخي الأحداث المناسبة المناسبة الى التسلسل التاريخي المناسبة ال

<sup>—</sup> Weinreich, De conditione Italioe infer, p. 32, 34-37, 89-91; Koepke, dans les Archiv, der Ges für deutsche Gesch. IX, 170 et s.; Hirsch, art. sur Amatus, dans les forschungen zur Deutschen Gesch VIII, 317. et ss.

Taf et Thom. I. 52: Anne Comm. I 286, éd. Bonn.

غير أنه ليس في وسعنا أن نتريث لنناقش هذه الفروض ؛ ولننتقل الآن، الى شمال ايطاليا • فهناك ، في كل ما يتعلق بشكون التجارة ، كان الدور-الأول يتولاه البنادقة الذين قال عنهم كاسيدور Cassidore ان سفنهم تجوب البحار وتقطع مسافات كبيرة • وكان أجدادهم قد لاذوا بالفرار من شراذم البرابرة ، ولجأوا بكل ما يملكون الى جزر فينيتو Vénétie ولم تكن فينيتو الجزائرية مذه منفصلة عن رض القارة الا بذراع ضيقة من البحر ، ولكنه كان كافيا لحماية سكانها من البحارة من الانقلابات التي تعصف بسائر شمعوب ايطالياً ، وبفضل هذا الوضع استطاعت أن تخلق لنفسها حياة اجتماعية وسياسية خاصة بها • وقد بذل حكام شمال ايطاليا أكثر من محاولة للسيطرة على هذه الجزر ، بـل تكون بها أكثر من مرة حزب موال لهؤلاء الحكام ، الا أن. باقى الطبقة البورجوازية المخلصة لسادتها الوراثيين ، أباطرة بيزنطة ؛ كانت تستطيع دواما أن تقاومهم ٠ على أن سيطرة بيزنطة لم تكن ثقيلة الوطأة على سكان الجزر، وذلك لسببين: أولا، بعد الشقة، ثم الظروف التي تجبر الأباطرة على مراضاتهم حتى لايقعوا في أيدي حكام ايطاليا العليا وكان الأدواج الذين حكموا الدولة منذ عام ٧٠٠ ينتخبهم منذ البداية مواطنوهم انتخابا حرا ، الا أن هذا الانتخاب كان يخضع لموافقة الأباطرة ، ولم يكن الأباطـرة يتدخلون كثيرا في تصريف الشيئون الداخلية للمجتمع ؛ ولكنهم كانوا ، فيما يختص بالعلاقات الخارجية يصدرون الى الأدواج تعليماتهم التي كانت بمثابة أوامر • وفي حالة -الحرب كان الأباطرة يستدعون قوات البندقية للخدمة في جيوشهم ، ولما كانت المنازعات كثيرة في ايطاليا السفلي بين اليونانين والعرب ، كان هذا الاستعاء يتكرر كثيرا ٠ وهكذا فان الدولة الفينيسية ( البندقية ) الصغرة الكائنة بس قونين عظميين ، لم تعد احداهما تسيطر عليها الا بوشائج تضعف يوما بعد يوم، في حين تحاول الأخرى عبثا أن تضمها اليها • وراحت هذه الدولة الفينيسية الصغيرة تخطو كل عام خطوة جديدة نحو استقلالها ، وكان لها في ذلك أسبقية كبيرة على سائر المدن الايطالية • وكانت هذه الأحوال ملائمة للتجارة كل الملاءمة ،. فاستفاد منها أفراد الطبقة البورجوازية الفينيسية فائدة كبيرة · وكان موقع<sub>ة</sub> فينيسيا ( البندقية ) الجغرافي وتاريخها كله يؤهلها للاضطلاع بدور الوسيط بين الشعوب الجرمانية الرومانية وبين الشرق • ويمــكن القول بأن كلا من. الحزبين اللذين كانا يتنازعان السلطة ، الحزب الايطالي ، والحزب البيزنطي ؛ كان يحل جانبًا من جانبي المسكلة ؛ وله مبرراته ، ليس فقط في النطاق. السياسي ، ولكن أيضا في النطاق التجاري ٠ كان الحزب البيزنطي يعمل على ابقاء الوضع بالنسبة الى الأمبراطورية اليونانية ، ويريد أن تبقى البندقيـة خاضعة لدولة أجنبية ، وكانت هذه السياسة ملائمة لأقصى درجة لاتساع نطاق تجارتها ، وفتحت أمام سفنها العديد من الثغور في الشرق ، وكفلت لها أسواقا فسيحة لتصريف بضائعها ؛ كما ضمنت لها ما هو أهم من ذلك ، وهو دخول.

أسواق مزودة بوفرة من منتجات الشرق الأدنى · أما الحزب الإيطالى فانه بذل كل ما فى وسعه للاتحاد مع حكام القارة المجاورة ، وبهذا كان يمثل مصلحة من مصالح البندقية الحيوية ، اذ كان من مصلحتها بالفعل أن تعقد مع هؤلاء الأمراء معاهدات صلح وصداقة حتى تحتفظ لنفسها بحرية استخدام الطرق والمجارى المائية التى تصل بوساطتها الى البندقية بضائع القارة لتنقل منها الى الشرق ، وتوزع عن طريقها بضائع الشرق الأدنى المستوردة فى أنحاء القارة · وكانت نتيجة هذا الازدواج من جهة نمو ثروات الأفراد ، وارتفاع شأن المجتمع الفينيسى، ومن جهة أخرى زيادة عدد البنادقة الذين تعتمل فى نفوسهم مشاعر وطنية صادقة ، ويدركون أهمية عدم خضوعهم لأى من القوتين العظميين المتنافستين، ويريدون أن يجعلوا من البندقية مدينة مستقلة ، ومنطقة محايدة ، وسوقا حرة مفتوحة لمنتجات الشرق والغرب ·

وفي عهد الكارولنجيين ، كانت تجارة البندقية قد بلغت درجة كبيرة من التقدم . فبغض النظر عن المتاجر التي فتحوها بجوارهم في اقليم رافنا (۱) ، وسوق روما التي كانوا دواما يترددون عليها ، وكان بها من البواعث ما يجذبهم اليها ؛ خلاف ابتياع العبيد ، فانا نكتفي بأن نذكر أن سفنهم كانت تقوم برحلات ذهاب وعودة بين أفريقيا وصقلية ، حاملة الركاب (۲) والبضائع ، وأنها كانت من قبل تزور سهوريا ومصر . وحين حظر الأمبراطور لأوون الخامس الأرمني ( ١٨٤ ـ ٨٢٠ ) على تجار أمبراطوريته ، لبواعث أوضحناها من قبل كل اتصال بهذين البلدين ، اتخذ الدوج الحاكم وقتئذ في البندقية الاجراء نفسه مع مواطنيه (٣) . ولم يكن لهذا المرسوم أي معني لو لم تكن هناك علاقات تجارية بين البندقية وبين سوريا ومصر . وبعد انقضاء بضع سنين ( ٨٢٧ أو ٨٨٨) (٤) كان في الاسكندرية تجار بنادقة ، اما لأن الحظر قد رفع عنهم ، واما لأنه لم ينفذ بدقة ؛ (٥) بل استطاع هؤلاء التجار أن يسرقوا ثمة رفات القديس مرقس ( سان مارك ) الذي غدا شفيع مدينتهم ( البندقية ) ، والذي كان حتى ذلك الحين ، وفقا للسيرة التي تتعلق بنقل رفاته (٢) ، موضوعا التقديس خاص من جانب البنادقة الموجودين في الاسكندرية .

Cenni, T. C. I, 459 et s.
Cenni, I. C. 11. 79; Jaffé, Monum. Carol. p. 327; cf.

Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, I, 225 et ss.

Dandolo, p. 167.

Zon et Cicogna, à la Chronique de Canale, dans l'Archiv. Stor. (1)
 ital. T, VIII, p. 710.

<sup>• (</sup>ه) الراقع أنه لا أحد يصدق أن العاصفة القت بهم رغما عنهم في ميناء الاسكندرية (Dandolo, p. 170).

Acta ss. Boll., Avril, III, 353 et ss.

وبالنسبة الى تعيين المنتجات الغربية التي كان البنادقة يزودون بها اليونانيين والعرب ، فليس عندنا بشأنها سيوى بعض الفيروض : كانت على الراجع أصوافا ، وخشب البناء ، وأسلحة ؛ و ٠٠٠ عبيدا ٠ ولكنا نعرف معرفة أفضل ما كانوا يستوردونه من الشرق ؛ ويزودنا التاريخ المشهور الذي سجله راهب الفسيس جال st. Gall في هذا الخصوص بمعلومات قيمة ، اذ يحكي أن عددا من رفاقه كانوا يلبسون ذات يوم في رحلة قام بها شارلمان في ايطاليا ثيابا فخمة تتعارض مع بساطة الأمبراطور وتقشيفه ، وكانوا قد اشتروها في مدينة بافيا Pavie حيث أقيمت وقتئذ سوق كبيرة ، وكان هناك تجار بنادقة يبيعون سلعا قيمة من الشرق الأدنى ، ولا يذكر لنا المؤرخ مصدر هذه الثياب ، ولكن بالنسبة لفراء القاقم ، فإن كل ماذكر عنها يشسر إلى بيزنطة بسبب علاقتها بروسيا ، كما يشير الى سوريا ما ذكره عن ثياب مدينة صور الأرجوانية (١) ٠ أما الأقمشية المتعددة الألوان المنسوجة أو المطرزة بصور الطيور (٦) • فلعلها يونانية أو عربية فارسية ، لأن ذوق هذا النوع من الزخارف كان مشتركا عند الجنسين • هذه الفترة تجعلنا نتتبع الاتجاه الذي كانت تتخذه البضائع التي يستوردها البنادقة وقد عقد شارلمان مع أمبراطور الشرق عدة معاهدات تحالف ، ومن الراجع أن الأمبراطور تكفل بهذه المناسبة برعاية مصالح البنادقة ، وأن شارلمان منحهم الحرية التامة في مزاولة التجارة في ولاياته ٠ حقا ان الوثيقة الخاصة بهذا الامتياز لم يعد لها أثر ، غرر أنه يمكن اعادة انشاء مضمونها على وجه التقريب، أما بوساطة خطابات التعزيز التي أعطاها خلفاؤه من الأباطرة والملوك ، والتي يشمار فيها الى وثيقة شارلمان الرسمية أو بوساطة « تاريخ الطينو » ۰ (۳) Chronique d'Altino

والشيء الذي يمكن تأكيده بصورة ايجابية تقريبا هو أن شارلمان منح البنادقة حرية التجارة في أمبراطوريته بشرط أن يدفعوا الضرائب المعتادة في أماكن رسو السفن ؛ وعند ممرات الأنهار • وكانت ايطاليا العليا من بين أقاليم هذه الأمبراطورية الشاسعة أقربها الى البندقية ، وثمة طريقان ، نهر البو Po

<sup>(</sup>۱) يبدو اذن أن مصنع النسيج الأرجواني في صور استمر قائما تحت سيادة العرب ، ولكنه لم يعد يعمل لحساب بلاط القسطنطينية ، ففي هذا البلاط كانت هذه الصناعة تجرى على نفقة بيت المال ، وفي دار الامبراطور نفسه ، وهذا ما انتبى اليه ، و١٠٠ شميث W. A. Schmidt من كثرة ذكر عبارة : blatta byzantea في Anastasius Bibliothecarius

 <sup>(</sup>۲) يبدو أن المؤرخ كان يعتقد أنها طيور حقيقية ذات ريش مختلف الألوان يلصقها أفراد.
 الحاشية على ثيابهم •

<sup>(</sup>٣) بعصوص خطابات التعزيز انظر: (٣) Romanin, Storia di Venezia, I, 359, 364, 366, 384.

ونهر أديجة عdige مصباهما بعيدان قليلا عن المدينة ، وتشكل تعرجاتهما شريانين تجاريين كبيرين ، يتيحان لسفنها المرور حتى داخل البلاد وعن طريق نهر بو تصعد السفن حتى مدينة بافيا عالاه، ، وكانت هذه المدينة القائمة عند ملتقى ممرات الألب الكبرى متصلة بفرنسا وسويسرا وألمانيا عن طريق مجرى سانت برنارد ؛ وسبلوجن epulger (١) ، وكانت بافيا وقتئذ مدينة كبيرة ؛ يحمل اليها البنادقة على مايبدو منتجات الشرق الادنى بنوع خاص ، ولانستطيع القول عما اذا كانت مدينة فيرونا على نهر آديجة ، وعلى مسافة منها التيروك تستفيدان بعض الشيء من تجارة البنادقة مع الشرق الأدنى .

وبعد العصر الكارولنجى ازدادت تجارة البندقية مع اليونانيين البيزنطيين. نشاطاً يوماً بعد يوم ، وأسسهم في ذلك بقدر كبير العلاقات المتصلة التي كان الأدواج يو ثقونها مع الأباطرة (٢) • وكان لويتبراند Luitprandأسقف كريمونة قد أقام بالقسطنطينية بصفة سفير مرتين ، الأولى في ٩٤٩ ـ ٩٥٠ والثانية في ٩٦٨ فوجه فيها عددا من البنادقة في الجيش اليوناني ، كما رأى في الميناء سنفنا تجارية فينيسية ، ولاحظ أن موظفي الجمارك اليونانيين يفتشون السفن، ويفحصون المنسوجات الحريرية المشمونة بها ، ويدمغون بعض القطع المصرح في ذلك الحين بنقلها ، ويصادرون قطعا أخرى يحظر القانون تصديرها · وتحدث الأسقف بنفسه مع موظفى الجمارك وشرح لهم أن اجراءات الحظر التي يقومون بها غير مجدية ، وأن الأمالفيين والبنادقة يعرضكون في أسواق الغرب أجمل الحرائر البيزنطية ، وهي ذات الحرائر الممنوع تصديرها ، وأنه من السهل اذن التهرب من نتائج التفتيش الرسمي (٣) • ولابه أن رحلات السفن التجارية الفينيسية الى اليونان كانت متواترة ، ان لم تكن منتظمة ، والدليل على ذلك أن البنادقة كانوا يتولون مهمة نقل الرسائل بين ايطاليا العليا وألمانيا والأمبراطورية اليونانية • وتسبب هذا الامر ذات يوم في مشاكل مؤلمة : ففي عام ٩٦٠ وصل بهذا الطريق الى البلاط خطابات سببت به كربا شـــديدا ، وأوقع الأمبراطور سيخطه على الذين أحضروا له هذه الخطابات : لذلك كانت الرسائل التي يلتمس بها أصحاب السلطة في البندقية ومرؤوسوهم عطف الأمبراطور تقابل بأسوأ ما تكون المقابلة • وبلغ هذا الأمر مسامع الدوق بيتيرو كانديانو الرابع Pietro Candiano IV ، وللفور منع منعا باتا أداء هذه الخدمة الخاصـة

<sup>(</sup>١) انظر ملاحظات كولشوتر ، المرجع السابق ص ١٨

<sup>(</sup>٢) من وجهة النظر هذه يحسن الاطلاع على مجموعة :

Armingaud, Venise et le Bas-empire, dans les Archives des missions scientifiques, Série II, T. IV, p. 328 et ss.

Luitpr. I.C. p. 350, 357, 359.

بنقل الرسائل ، حتى لا يترتب على ارسال خطاب مكدر ، يسلم الى صاحب الشأن بشيء من الطيش ، أن يفقد التجار البنادقة عطف الامبراطور ، وهم في حاجة شديدة الى عطفه ، وأمست رسائل الدوق من ذلك الحين هي وحدها المستثناة من هذا الاجراء (١) ، وكانت علاقات البنادقة بالعرب عرضة لأن تثير مشاكل أكثر خطورة ٠ ذلك أن من بين الأشياء التي كانت تحملها السفن الفينيسية أسلحة ، وخشب من المستعمل في بناء السفن ، وهو وارد من غابات دلماشيا Sterie Dalmatie ، أما الأسلحة فربما كانت خارجة من مسابك سيتريا وكارنثيا Carinthie (٢) • ولابد أن الأباطرة الحربيين من الأسرة الباسيلية كانوا غاضبين من رؤيتهم ربابنة السفن الفينيسية وهم يزودون بالعتاد الحربى المسلمين الذين كانوا يشننون عليهم حربا ضروسا في آسيا الصغرى وسوريا وكريت · وفي عام ٩٧١ بعث الامبر اطور يوحنا تزيميسيس ٩٧١ وكريت بشكاواه الى الدوق عن طريق السفراء ، وهدد بحرق السفن المستخدمة في هذه التجارة ، أينما وجدت · وللحال حظر الدوق بيع الأسلحة الى المسلمين أو تزويدهم في بلادهم بخشب يمكن استعماله اما لبناء السفن أو تسليحها ، ويستثنى من ذلك ألواح خسب الدردار أو الحور التي طولها خمسة أقدام ، والأدوات المنزلية الخسبية ( القصعات والجفنات ) ، ويعاقب كل مخالف بغرامة جسيمة ، أو يعدم اذا كان معسرا ، وطبق هذا الاجراء في الحال على ثلاث سفن كانت على أهبة الابحار ، اثنتين منها متجهتين الى المهدية ( ميناء القيروان ) والثالثة الى طرابلس ( بأفريقيا ) (٣) • ولا يجوز أن نستنتج من هذه الواقعة أن شمال أفريقيا كان السوق الرئيسية للخشب والأسلحة ، فلم يكن الأمبراطور اليوناني ليهتم كثيرا بالقضاء على هذه التجارة لو لم تكن البندقية تزود بها أيضًا المسلمين في مصر وسبويا • ولعل الوسبيلة الأقوى فعالية هي حمل سلطات البندقية على الغاء كل صلة تجارية بالمسلمين الغاء مطلقا ؛ ولكن الامبراطور اليوناني كان يعلم تمام العلم أنه سوف يصطدم بذلك بمقاومة شديدة ، ولم يجرو

(7)

<sup>(</sup>۱) كانت هذه الرسائل من بافاريا ، وسكس ، ولومبارديا ذات صلة بالسياسة بطبيعة الحال وفي هذا الوقت كان امبراطور المانيا أوتو الأول ، والمركيز برنجر ( من ايفريا ) يتنازعان سلطة الملك في ايطاليا ، وكان بلاط بيزنطة على علاقة ودية بالامبراطور أوتو الأول ، ولم يكن الامبراطور اليوناني رومانوس الثاني الذي تولى الحكم عام ٩٦٠ يتوقع خيرا كثيرا من الأمير الثاني ، والواقع أن بيرنجر كان هو الذي طرد من ايطاليا الملك هوج ، ملك بروفانس ، حما رومانوس ، وابن هوج لوتير الذي تشفع من أجله الامبراطور لدى بيرنجر ، انظر :

<sup>-</sup> Luitpr. dans Pertz, ss. III, 337.

ومات مسموما بيد بيرنجر \_ هذا على الأقل ما أكدته الشائعات · يمكن اذن أن نفترض أن كاتبى الرسائل المشار اليها كانوا أعداء لأوتو الأول ·

Gfrörer, Gregor VII, 215 et ss.

Taf. et Thom. I, 25-30.

على اقتضاء هذا الأمر • الواقع أن البنادقة كانوا قد اعتادوا هذه التجارة حتى أصبحت لهم ضرورة حيوية ، ولم يتقبلوا الحظر الذي فرض عليهـم الالانهم شعروا أن مساندة ولو غير مباشرة تبذل للمسلمين ليحاربوا المسيحيين تكون بمثابة اعتداء على الآداب العامة • وبالاجمال كانت جهودهم تميل دائما الى تعزيز علاقاتهم أكثر فأكثر بالعالم الاسلامي • وقد أقام الدوق بيتيرو الثاني أورسيولو Pietro II Orseolo مجده على انماء مدينته ومسقط رأسيه ، جمالا وثراء (١) ؛ وجمع الى هذا الشبعور الوطنى عقلا راجعا وأفقا واسعا مجردا من كل تعصب ، ومن ثم بعث بالسفراء الى « كل » الأمراء المسلمين واستطاع أن يكسب مودتهم (٢) • ويبدو لنا أن في هذا شيئا من المبالغة ، وأنه ينبغي ابداء بعض التحفظات · من ذلك أن كولشوتر Kohlschütter بعض التحفظات بلاط الأمويين في قرطبة • وأرى أنه يمكن أيضا استثناء بغداد التي كان موقعها النائي بداخل القارة يجعل الوصول اليها عسيرا على المسافرين المسيحيين ٠ كان هؤلاء المبعوثون يقومون على الأرجح بزيارة بلاطات حلب ودمشيق والقاهرة والقيروان وبالرمو (٤) ، ويعودون ومعهم بلا شك امتيازات تضمن من جديد لتجار البندقية حسن استقبال مسلمي سوريا وشمال أفريقيا وصقلية • وفي الوقت نفسه بعث اورسيولو سفراء الى القسطنطينية حيث كان يتولى الحكم وقتئذ الأمبراطور باسيل الثاني بالاشتراك مع أخيه قسطنطين ، وكلفهم أن يطلبوا خفض الضرائب على السفن التجارية الفينيسية في الأمبراطورية اليونانية • والواقع أنه في كل زمان كان على كل سفينة يستأجرها تجار بنادقة ، قادمة من البندقية أو من أي ميناء آخر أن تدفع عند مدخل مضيق أبيدوس Abydos أى الدردنيل رسما لايتجاوز « صوليديين » Solidi • غير أنه جد في الأمر بالتدريج مطالب أكثر من ذلك بحجة أو بأخـرى ، وأثبت تحقيق أحــري على ما يحتمل بناء على طلب سفير البندقية أنهم كثيرا ما اقتضوا وحصلوا بالفعل على أكثر من ٣٠ صوليدي ؛ وأن الأمبر اطور قد فرض رسما للدخول من صوليديين؛ ولكن رسم الخروج يمسكن أن يكون أكبر من ذلك ، دون ضرر ، لأن البنادقة يصدرون من الأمبراطورية اليونانية منتجات أثمن وأغلى بكثير من المنتجات التي يستوردونها اليها ، وقد تحدد رسم الخروج بمبلغ ١٥ صوليديا فقط ، فكان على السفن الفينيسية اعتبارا من تلك اللحظة أن تدفع بالاجمال ١٧ صوليديا ٠ ولما كان في هذا امتياز خاص ، فانه حظر على البنادقة ـ والا حرموا من هذا

Johannis Diaconi Chron. Venet., dans Pertz, ss. VII, 29.

Johannis Diaconi I. c.; Dandolo, dans Murat XII, 223.

Venedig unter Peter II. Orseolo, p. 18.

Kohlschütter, Op. cit., p. 16-17 : Gfrörer, Byzantische Geschichten, I, 375.

الامتياز – أن يشحنوا سفنهم ببضائع تنتمى الى أمالفيين أو يهود أو باريين (سكان بارى) (١) ، النح والادعاء بأنها بضائعهم • ومن جهة أخرى ، ولازالة كل شكوى من جانب البنادقة من المغالاة فى المكوس ، سحب من صغار موظفى الجمارك ومراقبى الموانىء مهمة تفتيش السفن الفينيسية وسلطتهم القضائية بشأن بحارة هذه السفن ، وكلف بهذه المهمة – كما كان فى الماضى – موظفا كبيرا من موظفى المالية ؛ كما نص على أن السفن التى تريد الابحار لايجوز احتجازها دون مبرر جدى أكثر من ثلاثة أيام • وكان على البنادقة من ناحيتهم أن يتعهدوا بوضع سفن تحت تصرف الحكومة اليونانية فى كل وقت لنقل جيوشها الى ايطاليا ؛ وصدر هذا المرسوم الهام فى شهر مارس عام ٩٩٢ (٢) ولكنا لا نملك النص اليوناني الأصلى للمرسوم ، وليس معنا سوى ترجمة لاتينية أعجمية ، فضلا عن أنها غير كاملة (٣) .

وبعد أن تم اعطاء دفعة جديدة لتنمية تجارة البندقية مع الشرق بالطرق الدبلوماسية ، بقيت عقبة لايمكن ازالتها الا باستخدام القوة وحدها ، وتتمثل هذه العقبة في قراصنة كرواتيا ، وهذا ما فعله بيتيرو أورسيولو في عام ١٠٠٠ ، اذ أعطى هؤلاء القراصنة درسا قاسيا ، وفرض عليهم الجزية (٤) ، وبعد هذه الضربة الشديدة تم له اخضاع الدالماشيين في رومانيا حتى راجوزة Raguse ( دبروفنك حاليا ـ المترجم ) ، ومن هذا الحين أصبحت البندقية سيدة البحر الادرياتي بلا منازع .

كل هذه الجهود لم تمنع الدوق من الاهتمام بأن يكفل لشعبه حرية التجول على طرق ايطاليا وأنهارها ، فجدد مرارا مع صديقه الأمبراطور أوتو الثالث المعاهدات القديمة (٥) ، وكانت هذه المعاهدات قد أقرها منذ عهد شارلمان عدد من ملوك ايطاليا العليا ، ثم أوتو الأول ، وأوتو الثانى ؛ وفى كل مرة كان ينص فى المعاهدات على أن يتولى الأمير حماية التجار البنادقة الذين يرتحلون بهذا البلد ، وفى عهد حكومة أوتو أورسديولو ، ابن بيتيرو الثانى وخليفته

Longombardos de civitale Bari.

Joh. ioc. Chronis-venet I.C. p. 30.

<sup>(1)</sup> 

Kohlschütter, p. 65 et s.

<sup>(</sup>٢)

Taf. et Thom, I. 35-39; Cf. la discussion de Kohlschütter, op. cit., p. 11-14, 65 et s.: Gfrörer., Op. cit., p. 359 et ss.;

غير أن هذا الكاتب يدعى كثيرا أنه يقرأ بين السطور ، في هذه النقطة وفي غيرها بوجه عام •

Hirsch, Heinirich II., I. 168, not. 3: Kohlschütter, op. cit., p. 39. (5)

Romanin, I. 383 et ss.

<sup>(</sup>٥) بخصوص معاهدة ٩٩٢ انظر :

وبخصوص معاهدة ٩٩٦ انظر:

( ۱۰۰۹ – ۱۰۲۱ ) صدر مرسوم للأمبراطور هنرى الثانى على الأرجح (١) يعظر على البنادقة عرض حرائرهم للبيع فى أى مكان خلاف بافيا (Pavi) ، وسوقين آخرين يصعب تحديد موقعهما (Mercatum S. Martini et Onvum) (٢) ؛ غير أن هذا الحظر لم يكن سوى حظر مؤقت وبوجه عام لم يكن مما يتعارض مع مصالح الألمان أن ينشر البنادقة منتجات الشرق الى مدى بعيد ، لأنهم كانوا على غرار اللمبارديين مضطرين الى الاتصال بالبندقية للحصول على المنتجات الشرق ويحتاجون اليها ، كما تتكفل البندقية فى مقابل ذلك بتصريف منتجاتهم فى الشرق ولذلك كان الناس ، حتى فى وسط ألمانيا ؛ يتابعون باهتمام رحلات البنادقة وفى عام ١٠١٧ غرقت أربع سفن ضخمة محملة بالتوابل ، فذاع خبر البنادقة وفى عام ١٠١٧ غرقت أربع سفن ضخمة محملة بالتوابل ، فذاع خبر المذه الكارثة حتى وصل الى مرزبورج Mersebourg التى اهتم أسقفها تييتمار Thietmar بتدوين هذا الخبر فى سجله التاريخى (٣) ،

ونذكر أيضًا ، كدلالة على خطوة جديدة في تقبدم تجارة البندقية ، المزايا التى منحها لهذه المدينة الامبراطور الكسيوس الأول كونينوس اعترافا بالمعونات التي تلقاها منها في فترة حرجة : اذ ما أن اعتلى العرش ( في ابريل ١٠٨١ ) حتى تعرضت امبراطوريته لغزو خطر ، فقد حشد أمير بارع في فنون الحرب كلها ، وهو الدوق النورماندي روبرت جيسكار في ميناءي برنديزي واوترانت Otrante جيشا قليل العدد ، ولكنه ممتاز ، تأهب به للاستيلاء على بعض أقاليه الامبراطورية اليونانية • وكان في مقدور الامبراطور أن يواجه النورمان بجيوش كثيرة العدد ومدربة على القتال ، لاينقص أفرادها الشبجاعة والاقدام ، ومع ذلك رأى من الضروري البحث عن حلفاء • والسطول القوى في مثل هذا الوقت عون له قيمته ، وفي مقدوره أن يقيم في وجه العدو مصاعب خطيرة ، اما في عرض البحر ؛ أو وقت نرول الجند من السفن ؛ بل في امكانها اذا واتاها الحظ أن تقضى على الحملة برمتها • غير أن الأمبراطور لم يكن يثق كثيرا في أسطوله ، ومن ثم ولى وجهه شطر جمهورية فينيسيا ، فبعث اليها بالهدايا ؛ ووعدها بهدايا أخرى ، حتى ولو لم ينجح ؛ واستجاب لكل مطالب الشخصيات التي أرسلها البنادقة الى القسطنطينية للتحالف معه (٤) • ولم يكن ثمة داع لكل ذلك اذ لم يكن بوسع الجمهورية أن تنظر بلا مبالاة الى نابولي وبيزنطة أو حتى السواحل

Gfrörer op. cit., p. 435.

ثم أن هذا الامبراطور صدق في عام ١٠٠٢ على معاهدات الله ك أوتو مع المندقبة ، انظر : Hirsch, Heinrich II, I, 235.

Pertz, ss. III, 860.

Anne Comnène, Alexias, éd. Bonn. I, 191 et s. (2)

اليونانية والايطالية للبحر الأدرياتي تحت سييطرة قوة حربية فتية كقوة النورمان، وكانت تلك مسألة حياة أو موت بالنسبة الى تجارتها البحرية وحتى بفرض أن النورمان لم ينجحوا الا في الاستيلاء على سواحل البحر الادرياتي الشرقية أو سواحل الجزر الأيونية، فإن البندقية لن تكون بمأمن من هجماتهم المرقية أو سواحل الجزر الأيونية، فإن البندقية لن تكون بمأمن من هجماتهم ألم يحاول روبرت جيسكار في عام ١٠٧٥ الاستيلاء على جزء من الاقليم الفينيسي بأن أغار على سواحل دالماشيا ؟ غير أن النورمان اختبروا آنئذ تفوق البحرية الفينيسسية ، فقد طردهم الدوق دومينيك سيفو Dominique Selvo من دالماشيا ، وأجبرت مقاطعات سبالاتو ؛ وترو ، وزارا ، وبلغراد على التعهد بألا يستنجد أي من مواطنيها بالنورمان أو بأي عدو آخر من عداء البندقية (١) ولعل هذه المعلومة تثبت أن بعضا من سكان دالماشيا كانوا يتحيزون للنورمان ويفكرون في أن يزعزعوا بمعونتهم تفوق البندقية ، ونعود الى عام ١٠٨١ حين هاجم روبرت جيسكار الأمبراطورية اليونانية ، فارسلت مدينة راجوزة الحرة هاجم روبرت جيسكار الأمبراطورية اليونانية ، فارسلت مدينة راجوزة الحرة لمساعداته أسطولا حارب الى جانب السفن النورماندية (٢) ،

ومن الواضح أن البنادقة في هذه الأحوال لم يصبروا طويلا على دعوات الكسيوس: ففي شهر يولية عام ١٠٨١ ، قبل التاريخ الذي حدده الامبراطور بثلاثة أيام ، ظهر أسطولهم في مياه دورازو Durazzo مجهزا بكل سرعة وبعدد كبير من البحارة تحت قيادة الدوج دومينيك سلفو نفسه ، وكان هذا الموقع هو مفتاح الامبراطورية اليونانية من ناحية الغرب (٣) ، وهذا هو الباعث الذي دفع النورمان الى أن يوجهوا اليها جهدهم الرئيدي ، فحاصروها برا وبحرا منذ ٧ من يونية (٤) ، وتصادم الأسطولان بشادة ، وتقاتلا ثلاثة أيام (٥) ، وفي اليوم الثاني اقتحم البنادقة مدخل الميناء ، وأجبروا العدو

Dandolo, p. 248; Taf. et Thom. I, 41, 43; Lucius, De regno Dalmat. (1) lib. II, p. 85.

Guill. Apulus; lib. IV, v. 134, 302.

(٣) حدًا هو الوصف الذي أجراه بصدق لهذه المدينة كادل شوارتز في دراسته الرائعة للحملات التي شنها دوبرت جيسكار على الأمبراطورية البيزنطية :

- Fuldaer Gymnasial - programm, 1854, p. 11.

(٤) هذا هو التاريخ الذي ذكرته أناكوميننا:

- Anne Comnène, Op. Cit., éd. Bonn. I, 187.
- Lupus Protosphotharius, dans Pertz ss. V, 60. : Li
  - قاله يؤخر الحدث الى شهر يولية ، ولكن هذا غير صحيح ٠
- Schwartz, p. 14-18. انظر ، انظر (٥) بخصوص التفاصيل ، انظر
- Lupus Protosp., ibid, p. 60 et s.; Dand p. 248 et s.

الأسطول النورماندى • وفى هذه الأثناء تقدم الكسيوس برا صوب دورازو ، وشن على مرأى من المدينة معركة حاسمة ، ولكنه خسرها ، واضطر الى الفرار، وشلم يتوان فى أن يعهد بالدفاع عن القلعة الى فرقة من صفوة مختسارة من الجند ، من بينهم بنادقة من سسكان دورازو ، وسلم اهرة المدينة الى شخص يدعى كوميسكورتيز Comiscortès (۱) • وتسجل أنا كومنينا Anne (commène أن البنادقة والأمالفيين وهم الغالبية من سكان دورازو ، وقد أوهن عزمهم هزيمة الامبراطور ، وخشوا تجدد الحصار فى الخريف القادم ، عقدوا العزم بالاجماع على فتح أبواب المدينة للدوق النورماندى(٢) وتحكى السبجلات التاريخية النورماندية بكثير من التفاصيل ـ وهى أكثر دراية بهذه المسألة • للتاريخية النورماندية بخيانة رجل فينيسى واحد رغم دفاعها العنيف (٣) • وعلى أية حال لم يلق الإمبراطور على البندقية مسئولية الخطأ الذى ارتكبه أفراد أية حال لم يلق الإمبراطور على البندقية مسئولية الخطأ الذى ارتكبه أفراد جاليتها فى دورازو ، أو بالأحرى خطأ واحد منهم • فبعد الانتصار البحرى جاليتها فى دورازو ، أو بالأحرى خطأ واحد منهم • فبعد الانتصار البحرى الذي تجدثنا عنه آنفا ، بعث بهدايا فاخرة الى الدوج ومعاونيه (٤) •

وفي شهر مايو عام ١٠٨٧ أوفي بوعده ، ومكافأة للمساعدة التي تلقاها من الجمهورية ، منحها بمرسوم مجموعة من الامتيازات ، وتعطينا أنا كومنينا لمحة من ذلك ، ولكنها تخطىء في تحديد التاريخ . ذلك لأنها تربط هماه الامتيازات بأحداث عام ١٠٨٤ : ففي هذه المرة ، أراد أسطول فينيسي أن يصد محاولة أخيرة قام بها روبرت جيسكار ، فعمل الأسطول مرة أخرى في البحر الأدريائي ، ولكنه لم يوفق كما ينبغي (٥) ، ويبدو أن النص الأصلي لهاذا المرسوم قد فقد ، ولكنه نقل حرفيه في ويبدو أن النص الأصلي لهاذا الامبراطوران عمانويل Manuel واسحق Saac (٢) ، وسوف أضرب صفحا عن الهدايا الفاخرة التي وزعت بهذه المناسبة على كنائس البندقية ، والألقاب الرنانة التي منحت للدوج والبطريرك ، لهما ولخلفائها ، وأكتفي بأن أذكر الرنانة التي منحت للدوج والبطريرك ، لهما ولخلفائها ، وأكتفي بأن أذكر تابعين لكنيسة القديس مرقس ، وكانت النقطة الأساسية في المرسوم هي تابعين لكنيسة القديس مرقس ، وكانت النقطة الأساسية في المرسوم هي الامبراطورية اليونانية دون أن يتعرض الهم موظفو الجمارك أو المالية أو المالية أو المالوني، ، وحظر على الأخيرين القيام بتفتيش بضائعهم أو معطالبتهم باسم

Anne Comnène 1. c. éd. Bonn, 1. 221.

Anne Comnène ed. Bonn, I, 223.

Gaufr. malat. p. 584 et s.; Guill. Apulus, lib. IV, v. 449 et ss.

(Y)

Anne Comnène, éd. Bnn. J. 194.

(5)

Ibid, éd. Bonn, I, 286 et s.

(9)

Tof et Thom. I, 51-54, 116 123, 182-186.

الدولة بأداء ضريبة لذلك • وقد جعل هذا الاجراء البنادقة فجأة في اوضع متميز عن كل منافسيهم ، وفتح لهم مجموعة لا حصر لها من الموانيء دون أن يلتزموا بدفع أي شيء ، سواء لرسو سفنهم ، أو لشحن أو تفريغ بضائعهم، وأصبح في مقدورهم أن يجوبوا أقاليم شهاسعة دون أن يلتزموا بدفع أية ضرائب عن الاستيراد أو التصوير أو البيع أو الشراء • ولابد أن منع البنادقة هذه الامتيازات غير العادية كان فرصة لنمو جديد في نشاطهم التجاري في الامبراطورية اليونانية • ثم ان المرسوم الذي نحن بصدده يدعوهم الى ذلك ، فهو يذكر عددا كبيرا من المدن الواقعة على شواطىء البحر ، أو التي يمكن أن تصل اليها بسهولة البضائع الآتية عن طريق البحر ، يذكرها على أنها أماكن تجارية مفتوحة اللبنادقة ، دون أن يتضمن هذا التعداد أي قيد ( بالنسبة الى التجارة ) على المدن الأخرى • وتبدأ هذه القائمة بشمال سوريا ، وبها أسماء اللاذقية ، وأنطاكية (١) ، ومن هناك يتتبع الساحل الجنوبي لآسييا الصغرى ، فيذكر مدن مامسترا (Mamistra (mopsueste وأطنة ، وطرسوس، وقليقية ، وأطليا (Attalia (Satalia ثم يصعد شمالا ، ويتبع خطأ يمر باستروبيلوس Strobilos في كاريا Carie وينتهي الي كيو (۲) وفوكيا Phocée ويثب فجأة الى أوروبا ، ويفتح محموعة ثانية تبدأ بأسماء مدن واقعة في الجزء من الاقليم اليوناني الذي يواجه ايطاليا ، ونجد ثمة أسماء دورازو ، وأفلونا Avlona ، وبوندتزا Bonditza وجزيرة كورفو ، ومودون Modon وكورون Coron ونوبليا وكورنثيا Corinthe في اليبلوبونين ، وأثينًا ، وطيبة في اليونان الوسطى تم نجر بونت ( ايو بويا حاليا ، \_ المترجم ) (Eurippos) وديمترياس Démétrias عى خليج فواوس Volo ، وتسالونيك Thessalonique وكريزوبوليس Chrysopolis أعلا مصب نهر ستريمن Strymon وأخيرا مدن ترافيا Thrace ، وبيريثيوريون Perithéorion وأبيدوس Abydos واندرینویل ( حالیا درنة ) Andrimople و آیروس Apros و الدرینویل ( حالیا درنة )

وسلمبيربا Selymbria على بحر مرمرة ، وفي النهاية القسطنطينية ، وقد ذكرت هنا كما ذكرت في وثائق أخرى باسم Megalopolis (٣) (أي المدينة

<sup>(</sup>١) في حوزتنا دلائل مختلفة تثبت أن البنادقة كانوا يرورون هذه المدينة قبل الحروب الصليبية • فذات يوم ، على سبيل المثال ، قام بعض البحارة البنادقة بتخليص ابن ملك حربي اسمه قسطنطين بودينوس Constantin Bodinus كان ثمة أسيرا في أيدى اليونانيين ( في سعوالي عام ١٠٧٠ ) · وفي مرة أخرى كان أمالي بارى الذين سرقوا المخلفات الأثرية في مير ( ١٠٨٦ - ١٠٨٧ ) قد قابلوا بأنطاكية بنادقة يدبرون مؤامرة مماثلة : أنظر :

<sup>-</sup> Joh. Curopal, éd. Bonn. p. 718. (٢) سوف اتحدث فيما بعد عن اسم ثيولوجوس Théologos الذي أطلق هنا على أفسس

Nicet, p. 205, 522; Eustathius, Opp. p. 234, 271, 273 et s.; (٣) Documenti sulle relazioni, toscane, coll'Oriente, p. 42.

الكبيرة)، وهو حقا اسم على مسمى • ومن الطبيعى أن يتردد البنادقة منذ تلك اللحظة ، وأكثر من قبل على موانى وأسواق الامبراطورية اليونانية ، وأن يعرفوا كيف يستغلون الوضع المتميز الذي جعلهم الأمة الأكثر رعاية • وكان لابد من انقضاء زمن طويل قبل أن تظهر أمة خرى تنازعهم مكان هذه الصدارة • وفي هذه الآونة لم يكن أهالى جنوا وبيزا مزاحمو البنادقة في المستقبل قد ظهروا بعد في اقليم الامبراطورية • وكان البنادقة والأمالفيون في كل العهود مرتبطين بروما الشرقية بوشائج سياسية •

أما بخصوص جنوا وبيزا ، فلم يكن لهذه التبعية وجود ، لأن هاتين المدينتين كانتا واقعتين في القسم من ايطاليا الذي استقر فيه وساده القوط واللمبارديون والفرنجة على التوالى وبتأثير النفوذ الجرماني على هذه المناطق كان نمو استقلال المدن بها أبطأ من نموه في سائر المدن • وفي البداية كانت السلطة الملكية المثلة في الكونتات والدوقات هي المسيطرة بقوة على السلطات المحلية ، وفيما بعد أصبح السادة الاقطاعيون الأقوياء هم المتحكمون في هذه المدن وفي القـــرن الحادي عشر مارس مركيزات توســكي Tuscie ( تسكانيا Toscane) ) سلطتهم القضائية بصفتهم كونتات في مدينة بيزا (١) ، أما بأشيخاصهم ، لأنهم كثيرا ما كانوا يعقدون بها محكمتهم ، واما بوساطة الفيكونتات (٢) ، وفي الوقت نفسه كان لمركيزات بيت أوبرتي Oberti بمحكمتهم الخاصة داخل أسوار مدينة جنوا (٣) ٠ فقط ، قبل الحروب الصليبية الأولى بقليل ، كما سوف نرى فيما بعد ، ضم بورجوازايو المدينتين بجهودهم ، ونجموا في الحصول على استقلالهم المحلى • وطالما كانت المدينتان اللتان قدر لهما أن تلعبه دورا عظيما وبحريتهما مضمطرتين للكفاح خطوة بعد خطوة ضد سادة اقليمين قويين لدعم حريتهما السياسية فانهما صادفتا عقبة بعد أخرى في طريق تقدمهها •

والمعروف أن جنوب ايطاليا لم يكن هو وحده الذى قاسى من غارات المسلمين فقد تلقت سمواحل تسكانيا وليجوريا زيارات هؤلاء الضيوف المرعبين الذين استولوا على جنوا ونهبوها في عام ٩٣٥ (٤) ، وتحملت بيزا في عامي ١٠٠٤،

Murat. Antig. ital III. 1091.

Chron. S. Hubert. Andag., dans Pertz ss. VIII, 583; Fiorentini, Vita (7) della Grancontessa Matilda, 2e éd. II, 130.

Monum, hist, patr. Chartoe, I, 527-529. (7)

Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia II, 181 et s. (2)

ـ يحكى أماري عن هذا الحدث رواية مختلفة ، وفقا لما ذكره الكتاب العرب • وقد اتخذ

هذا الحدث من الوقائع الغربية في زمن مبكر صورة أسطورية ، وبقى تحديد العصر مجهولا •

<sup>—</sup> Liutpr. Antapod., dans Pertz, ss. III. 316; Dandolo, dans عالما المنابع Murat XII. 201; Jac. de Voragine, ibid IX, 10 et s.; Cf. Pallavicino dans les Mem. dell'Acad, di Tornio, 2e série, T. II, 120 et ss.

١٠١١ نفس المصير (١) • على أن كل هذا لم يكن لحسن الحظ سوى أحداث عارضة سرعان مازالت آثارها ، ومع ذلك كان من المستحيل على المدينتين أن تتوسيعا طالما بقى القراصنة العرب مسييطرين على القسم الغربي من البحر المنوسط، يهددون أمن السفن التجارية المسيحية، وقد كانوا من قبل مسيطرين على جزر صقلية والبليار · وكان الموقف خطيرا : اذ لو أنهم الستقروا بصفة دائمة في سردينيا ، الأمر الذي كان يخشى منه نتيجة لغاراتهم المتكررة لكان في ذلك قضاء على بحرية ليجوريا وتسكانيا المحاصرتين والمهددتين من جميع الجهات. ودرءا لهذا الخطر بذل أهالي بيزا جهودا شهدة ، وساعدهم المالي جنوا في ذلك بشنجاعة • وفي مرتين، عامي ١٠١٥، ١٠١٦ سنروا أساطيلهم الحربية الى سردينيا حيث استقر بها منذ قليل قائد من عرب اسبانيا ، هو مجاهد بن عبد الله الأميري (٢) ، و نجحوا في طرده منها (٣) · واذ قويت شكيمتهم بهذا النجاح ، فلانهم مضوا للقساء عرب أفريقيا في عقر ديارهم • وفي عام ١٠٣٤ استولوا على بونة Bône (٤) (حاليا عنابة ، بالجزائر ــ المترجم) • وتميز عام ١٠٨٧ بحملة هامة : ففي تلك الفترة كان يحكم المهدية الأمير تميم ( ١٠٦٢ \_ ۱۱۰۷ ) من أسرة بني زيري ، وهو قرصان ذائع الصيت أشاعت حملاته البحرية الرعب في أنحاء بعيدة من البحر المتوسط ، واستعبد الكثير من الأسرى المسيحيين ، وعامل بقسوة تجار بيزا • وكان لابد من الانتقام من هذه الاهانات وكان البابا فيكتور الثالث هو الذي أعطى اشارة البدء في الثورة المسلحة (٥) ، وعين على رأس الحملة قائدا من رجال الدين يدعى Praesul Benedictus ( القائد بندكتس ) ، واشترك في الحملة جنود من الرومان تحت امرة بانتاليون

Marang. Annal Pis., dans Pertz ss. XIX, 238.

Dove, I.C. p. 50, 63 et ss. (7)

لم يثبت أن العرب امتلكوا سردينا زمنا طوبلا ، أنظر :
Dove, p. 51 Amari, 1.c. III, 1e p. 5 et ss. 12; Biblioth. Arabosicul trad. I., 436 et ss.

Marang. loc cit.; Dove, p. 65-67. Amari, I. c., p. 8, 9.

. ذكرت هذه الواقعة كتابة منقوشة على حوائط كاتدرائية بيزا ، بلا تاريخ . — Morrona, Pis illustr. I, 155; Marang., 1. c. p. 238; Amari, I. c. p. 13.

یفترض أماری أن سفن جنوا وبروفانس قد اشترکت فی هذه الحملة .

Petr. Diac. Chron. Cassin, dans Pertz ss. VII, 751.

(٥) أنظر مقال ستريلك :

Strehlke, dans les Denkmäler de Schulz : II, 244 : Guigliecimotti, Storia della marina pontifica nel medio evo, I, 218 et s.

يعرض هنا الأخير الواقعة بصورة أخرى ،

فيقول ان بانتاليون كان تحت امرته الأمالئين ، وعلى رأس الرومانيين شخص يدعى بييترو Pietro

الأمالفي (١) • الا أن معظم الجيش الذي تقدر المصادر العربية تعداده بحوالي ٢٠٠٠ رجل على ظهر ٣٠٠ الى ٤٠٠ سيفينة (٢) كان مكونا من جنود بيزا وجنوا • استولت الحملة أولا على بلدة زويلة المالي وهي ضاحية تجارية على مشارف مدينة المهدية ، ثم استولت على المدينة نفسها • واذ انتهى الأمر بتميم الى الاعتصام بداخل قلعته ، فانه لم يتوصل الى انسحاب المسيحيين الا بعد أن بذل تضحيات كبيرة من مال وأسرى ؛ واضطر فوق ذلك أن يأخذ على نفسه تعهدات ثقيلة ؛ أهمها بالنسببة الى المدن التجارية ، السماح لتجارها بدخول اقليمه دون أن يؤدوا أية ضريبة (٣) ؛ وهكذا عاقب أهالى جنوا وبيزا عرب أفريقيا ، وفتحوا الطريق لتجارتهم البحرية .

كان من المقدر لأمة أخرى أن تطرد العرب من صقلية ، الا أن البيزيين لم يكتفوا من هذه الناحية بدور المتفرجين ، فمنذ زمن بعيد ؛ ورغم وجود المسلمين، كان تجارهم يزورون هذه الجزيرة : ولما كانوا يقاسون المعاملة السيئة من جانب سادة البلد ، فانهم راحوا يتابعون باهتمام انتصارات الدوق النورماندى روجر ، والتي كانت تبشر ببسط سيادة مسيحية في المستقبل في صقلية ، ومع ذلك كان تقدم الدوق بطيئاجدا في نظرهم ، فقد كانوا يودون لو أنه وجه جهوده أولا الى بالرمو ، عاصمة الجزيرة ومركز الحياة التجارية ، ولكنه تردد في الهجوم على المدينة لأن جيشه كان قليل العدد ؛ وكان قسم من قواته مشغولا في ناحية أخسرى ، وتوسيل اليه البيزيون دون جدوى أن يتعاون معهم في خي ناحية أخسرى ، وقام أسطولهم ذات يوم بمهاجمة الميناء ،ودمروا السلسلة بتنفيذ هذا المشروع ، وقام أسطولهم ذات يوم بمهاجمة الميناء ،ودمروا السلسلة ببضائع ثمينة ، وأنزلوا فرقا شنت هجوما موفقا تحت أسوار المدينة ؛ غير أن ببضائع ثمينة ، وأنزلوا فرقا شنت هجوما موفقا تحت أسوار المدينة ؛ غير أن نجاحهم توقف عند هذا الحد ، فلم يستطيعوا الاستيلاء على المدينة نفسها (٤) ،

Amari, 1. c. p. 102.

(٢)

Marango, 1, c. p. 239; Gaufr. Malaterra, dans Murat. SS. V. 590 (7) 590 et s.

Abou-S. Salt Omeia, dont El Tidjani a reproduit la relation dans ses voyages (Journ, asiat., série V.I.I. p. 375 et s);
Amari (Stor. dei mus. III, 171, note); Cf. Biblioth. Arabo-Sic., trad. T. I, p. 440 et s., II, 32 et s., 62 et ss. 153 et s., 213.

<sup>(</sup>٤) في كاتدرائية بيزا كتابة تحتوى على قصة هذه الحملة ، وتحدد تاريخها ( عام ١٠٦٣ حسب

<sup>---</sup> Publ. par Morrona, Pisa illustr. I, 157, 2e éd. التقويم البيزى :

<sup>--</sup> Marang. I. c. p. 238 et s. الما مارانج فانه يحدد اليوم:

Gaufr. Malat. p. 569; art. de Hirsch sur Amatus, dans les Forschungen.
 Zur deutschen Gesch p. 304; Amari, III, 102; Giesebrecht, Gesch. d. deutsch Kaiserzeit III, 3, p. 1082.

وانصرم أيضا قرابة عشر سلنوات قبل أن يستطيع النورمان السيطرة على بالرمو (١) ، ثم بالتدريج على الجزيرة بأكملها • وكان لاستيلاء المسيحيين على صقلية أعظم النتائج لصالح الأمم البحرية في أوروبا ، اذ فتح لهم أبواب بلد لم يزل يباهى بشهرته القديمة بالخصوبة ، ووضع في متناولهم كمية كبيرة من الحاصلات الطبيعية والمنتجات الصناعية ، أتيح للعرب الوقت الكافي لاقامتها أثناء احتلالهم الطويل للجزيرة ، من سكر ، وبلح ؛ وقطن ؛ ومنسوجات حريرية ٠ ولم يلبث أهالى أمالفيا (٢) ' والبندقية (٣) ' وجنوا (٤) أن حصلوا من الملوك النورمان على الحق في دخول الجزيرة والتصريح لهم باقامة متاجس فيها ؟ واستطاعوا تزويد حوانيتهم ومخازنهم بهذه المنتجات واستدادها في سفنهم ٠ اواجتذب هذا الحدث الأنظار الى موضوعات أخرى ، ذلك أن كل السفن المبحرة من أسبانيا ، أو فرنسا ، أو الساحل الغربي لايطاليا صوب الشرق الأدني أو شمال أفريقيا كان لابد لها أن تمر على مرأى من صقلية الكائنة وسط طريقها • لم يعد أمام هذه السفن من تلك اللحظة أية مشكلة! فقد أصبح في امكان السفن التي تمضى بمحاذاة الساحل الغربي للجزيرة أن ترسو بأمان عند تراباني Trapani (٥) ، وكانت السفن تجتاز دون خوف مضيق مسينا الذي كان شاطئاه خاضعين لسلطة أمراء أصدقاء ، ولم يعد الرسو في مواني مسينا ، وكاتانيا ، وسيراقوسة (٦) التي نما رخاؤها سريعا بتأثير الحروب الصليبية يمثل مشكلة بالنسبة اليهم منذ أن كفلت لهم الامتيازات التي منحها

<sup>(</sup>١) أشك في أن البيزيين أنفسهم نجحوا في الاستيلاء عليها ، ذلك لأن الواقعة لم تذكر في تواريخ لاحقة ، ولا يعتقد كثيرا بروايتها ، أنظر :

Le Breviarium hist Pis. dans Murat. ss. VI. 168; Ranieri Sardo, dans les Archiv. stor. VI, 2, p. 77.

Hugo Falcandus dans Del Re, Cronisti, p. 283; Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia, T. II, prove, p. 23, lig. 5, 6.

Mortillaro, Opere I, 379 et s.; 388 et s.; Taf et Thom. I, 135 et s., (7)
171 et ss.; Romuald Salern; dans Pertz ss. XIX, 450 et s., Pöche., Heinrich VI, p. 630.

<sup>:</sup> لا يرجع استيطانهم مسينا الا الى مطلم القرن الثانى عشر ، كما سنرى فيما بعد : Annal Jan., dans Pertz SS. XVIII, 108.

<sup>(</sup>٥) بخصوص أمية هذه المدينة ، أنظر ابن جبير : Ibn-Giofair, trad. P. Amari dans les Arch stor. if App. 4, p. 41-43

<sup>—</sup> Amari, Bibl. Arabo-sic trad. I, 165 et s. : نظر کنك : Gregorio, Discorsi intorno alla Sicilia, I, 135 et ss.

<sup>(</sup>٦) الادريسي ، الجزء الثاني ٨١ ــ ٨٣ ، أثبت ازدهار مدّه المدن الثلاث في عهد السيادة النورماندية ٠

<sup>---</sup> Amari, Bibl Arabo-sic, trad. I, 67-73. : انظر أيضا : « أماري » : « المرجع السابق ص ٣٣ ، و « أماري » : --- Amari, Bibl. cit I, 144 et s.

اياهم الملوك النورمان استقبالا وديا ، ووثقوا من الحصول بالجزيرة على مساعدة قناصل دولهم ، أو على الأقل مواطنيهم المقيمين بها من أجل أعمالهم ، هذه الملاحظات تعود بنا الى الموضوع الخاص بدراستنا هذه ، أى تاريخ تجارة الشرق الأدنى .

لم يتريث ربابنة السفن التجارية التابعة لجنوا حتى يضمن لهم غزو صقلية الأمن في طريقهم الى الشرق: فنحن حين نقرا أن جيزولف Gisulf أمير سالرنو ( ١٠٥٢ – ١٠٧٧ ) (١) كان بدافع من جشع شديد يستولى في كثير من الأحيان على سفن بيزا أو جنوا التي كانت لسوء حظها تمر أمام سالرنو، فانا نتساءل للفور عن الجهة التي تقصدها هذه السفن ، فتأتينا الإجابة للتو: لابد أنها مبحرة الى سوريا أو مصر عن طريق مضيق مسينا ولكنا نعتمه في ذلك على مجرد افتراضات ، أما بخصوص أهالى جنوا ، فانا نعلم بشهادة حاج انجليزى أنهم كانوا في هذا العصر على علاقة تجارية بفلسطين ، فالواقع أن انجلف Ingulf قس كرويلاند Croyland ، بعد أن أدى الحج في القدس في ربيع عام ١٠٦٣ ركب البحر ثانية في يافا في سفينة من أسسطول جنوا التجاري (٢) ، ويقال ان جودفروى دو بويون ، في رحلة الحج التي قام بها الى قبر السيد المسيح ( بالقدس ) مع كونت الفلاندر وأشراف آخرين ، أبحر أيضا الى الاسكندرية على سفينة من جنوا تسمى لا بوميللا Ia Pomella ، وركب السفينة نفسها عند عودته (٣) ،

غير أن جنوا وبيزا لم تبدءا في الاسهام بنصيب فعال في تجارة الشرق الأدنى الا منذ الحروب الصليبية ؛ وحتى ذلك الحين كانت هذه التجارة في أيدى الأمالفيين والبنادقة وحدهم ، وتدين ايطاليا لهؤلاء بنوع خاص بتزويدها بمنتجات الشرق التي كانت تحصل عليها بوفرة والتي أسهمت بقدر كبير في تهذيب الطبائع (٤) ، كما ندين لهم بشهرتها في أنها أحسن مصدر لهذه السلع الثمينة ، والميزة في أنها بمثابة مستودع لهذه السلع بالنسبة الى العالم الروماني الجرماني والميزة في أنها بمثابة مستودع لهذه السلع بالنسبة الى العالم الروماني الجرماني المعالم الروماني الجرماني والميزة في أنها بمثابة مستودع لهذه السلع بالنسبة الى العالم الروماني الجرماني المعالم الروماني الجرماني المعالم الروماني المعالم المع

Gaufr. Malat. I. c. p. 569, 590.

Ingulphi Abb. Croyland, Chronic, dans Fell, Rer. anglic script.

1, 74.

Cagaro, De liber civit, orient, dans Pertz ss. XVIII, 40.

لم يرد ذكر هذا الحج فى أى مصدر آخر ثم انه كان موضع شك النقد التاريخى · (٤) قبل الحروب الصليبية ، نعى بعض الرقباء المتشددين على رجال الدين الإيطالي أنهم

يكدسون على موائدهم توابل هندية ، ويسيئون استعمالها لاستثارة الأحاسيس المخجلة :

<sup>—</sup> Ratherius de Vérone, dans son ouvrage, De contemtu canonum, écrit en 963 (dans Dachery, Spicil. II, 188), et Petrus Damiani, vers 1070 (Opusc. 31, cap. 6).

## ۳ - اليهسود

بقى علينا ، قبل أن تنتقل الى فترة الحروب الصليبية أن نبحث عما اذا لم يكن اليهود الذين يعيشون متفرقين وسط شعوب الشرق والغرب قد أسهموا بنصيب فعال في تجارة الشرق الأدنى • لقد لعبوا منذ زمن مبكر دورا هاما في التجارة • ففي الغرب لم تكن الغزوات الكبرى عنصرا قليل الشأن من عناصر ثروتهم • ذلك أنهم اذ كانوا محتقرين من كل الأمم التي عاشوا في كنفها ، فأنهم لم يشاركوا ايا منها في شئونه ٠ لذلك فبينما كانت الشعوب تتقاتل فيما بينها ، استطاعوا هم أن يتجولوا ويربحوا أرباحا طائلة ، دون أن يثيروا ريبة فيهم ، ودون أن يتعرضوا لأية أخطار ، واتخذهم ملوك القبائل الجرمانية التي استقرت في الاقاليم الغربية للأمبراطورية الرومانية موردين لهم ، وفي المالك الجديدة لم يتردد الكثير من أعيان الكنيسة في أن يشتروا منهم أشسياء ثمينة (١) ولما كان اليهود يعيشون في التجارة فقط ، فأنهم كانوا يقيمون في المدن وحدها تقريبا ، شأنهم في ذلك شأن السوريين الذين كثيرا مانجدهم مذکورین معهم ، و کانت مدن ناربون Narbonne (۲) ، ومرسیلیا (۳) ، (۲) ، وجنوا (۵) ، ونابولی (٦) ، وبالرمو (٧) ، النح مراکزهم المفضلة • بقى أن نعلم ما اذا كان نشاط هؤلاء اليهود الغربيين في التجارة قسد امتد الى الشرق : هذا هو السؤال الذي سنتولى بحثه • ومن الضروري الالمام قليلا بعادات جريجورى دوتور Grégoire de Tours اللغوية لكي نسلم بأن لفظة Species التي يشير بها الى بضائع اليهود ، تعنى ببساطة épices (توابل) ، وتشمل بوجه عام كل أنواع الأشياء الشينة ٠ ومن جهة أخرى نطالع في أخبار الكاتب نفسه أن شخصا يهوديا كان يملك سفينة تبحر من نيس الى مرسيليا (٨)؛ غير أننا لا نجرو أن نستنتج من ذلك أن اليهود كانوا في ذاك الأوان يمتلكون سفنا تذرع البحر المتوسط كله • ومع ذلك نصادف هنا وهناك اشارة الى بعض التجار اليهود الآتين من بلاد الفرنجة لزيارة فلسطين • وكانت تجارة الرقيق

| Grégoire de Tours, Hist, franc, IV, 12, 35; VI, 5; V11, 23.               | (1) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gregor. M. Epist lib VII, no 24; Concil Narbonn, op. Mausi, 1 c.          | (7) |
| Grégoire de Tours, 1. c. V, 11; VI, 17; Greg. M. Epist. I, 45.            | (7) |
| Greg. M. 1. c.; Vita Coesaru, dans les Acta ss. Boll. Août, T. VI, p. 69. | (٤) |
| Cassiod, Var. 1. IV. ép. 33.                                              | (0) |
| Procop; De bello goth. 1, 8, 16.                                          | (T) |
| Greg. II. Epist. IX, 55.                                                  | (Y) |
| Le gloria martyrum, cap. 97.                                              | (A) |

التي يؤثرون مزاولتها (١) تجعلهم بالضرورة على صلة بالمسلمين • وكان كثير من الأطباء اليهود يدرسون كتب العرب ، فاذا اقتضى الأمر أن يطبقوا المعلومات التي اكتسبوها على هذا النحو ، لجأوا إلى عقاقير شرقية لا يتسنى الحصول عليها الا عن طريق وسلطاء التجارة • وكان اليهود في ذاك العصر يجوبون بصفتهم تجار جملة كل أنحاء العالم العروف ، ولدينا في هذا الخصوص دليل ايجابي في فقرة ممتعة لابن خرداذبة (٢) ٠ كان هناك دواما في زمن هذا الكاتب ، أي في أواسط القرن التاسع تجار يهود يؤدون برا وبحرا الرحلة الطويلة من بلد الفرنجة الى الصين : فبعه أن يغادروا بله الفرنجة بحرا ، ينزلون عند الفرما بمصر ، ويجتازون برزخ السويس في خمسة أيام ، ثم يركبون البحر ثانية عند القلزم ، ويمرون أمام محطتي الجار ' Ei-Djar ( ثغر المدينة ) ، وجدة (تغرمكة) ويدخلون في المحيط الهندي • وفي أحيان أخرى ، يطرقون قارة آسيا عند مصب نهر اورونت Oronte (نهر العاصي) ويمرون بأنطاكية (وحلب) ويصلون الي نهر القرات ، ويتتبعون مجراه حتى مدينة بغداد ، ومن هناك يواصلون مسارتهم حتى المحيط الهندي عن طريق نهر الدجلة والحليج الفارسي • ولكن مهما كان الطريق الذي يتخيرونه . فان غايتهم هي الوصول الى مصب نهر الاندوس ( السند ) ، ثم الهند ، وأخيرا الصين ، والعودة بالطرق نفسهسا ؛ غسير أنهم لا يعودون كلهم الى بله الفرنجة ، اذ يتوقف عدد منهم في القسطنطينية ومعهم بضائعهم : ويتم القسم الاكبر من هذه الرحلة بطريق البحر ، غير أن هنـاك أيضًا طريقن آخرين يستخدمهما الكثيرون ، فيهما السافات البرية أطول من البحرية ؛ والمسافر اما يبدأ رحلته من فرنسا واسبانيا فيمر من مضيق جبل طارق ويجتاز أفريقيا كلها، ثم سيوريا، بابل وأقاليم فأرس الجنوبية، وفارستان ، وكرمان ، وينتهى على هذا النحو الى الهند أو الصين ، واما يجتاز المانيا (٣) وبلاد الصقالبة حتى مدينة الخزر ( اتيل Itil ، أعلى مصب الفولجًا ) ، ويعبر بحر قزوين ، ثم يعود الى الطريق البرى فيمر ببلخ ، ومنهـــــا يتجه الى الصين عبر نهر أوجزوس ( الموداريا ، وبالغربية جيمون ) • وكان ابن خرداذبة « صاحب البريد » على علم واف بأمور مهنته ، ومن ثم لا ندهش حين

Agobardi, Opp. éd. Baluyze, p. 62, 65; Rosière, Recueil général des formules, no. 27, 28, 29; Greg M. Epist IX, 36.

A. Sprenger (Same passages on the early commerce of the Arabs, (7) dans le Journal of the Asiatic society of Bengal, vol. XIV, 2e part., 2, 1844, p. 519 et ss.

كان سبرنجر أول من نشر هذه الفقرة ، وبعده أدمجها رينو Remaud في مقدمته المشهورة لجغرافية أبو الفدا · وأخيرا نشرها باربييه دو مينار مع كتاب المسالك والمالك — Journ. asiat., série 6, T. V.p. 512 et ss.

--- Richthofen. China. I. 558 et s.

انظر أيضاً : Frichtnoren, China, 1, 558 et s. انظر أيضاً : (٣) يذكر النص الاسم العربي الأمينيا ، غير أن تغييرا خفيفا في الاسم يجعله و ألمانيا ، الأمر الذي يتبشى مع الأفكاد .

تتصفح اللوحات التي رسمها ، فنرى أنه كان هناك ما لا يقل عن أربعة طـــرق يرتادها التجار ذهابا وعودة بين غرب أوروبا وشرق آسيا ؛ هذا في زمن كانت فيه المصادر الأوروبية فقيرة جدا في المعلومات حتى لنميسل الى التسليم بأن العلاقات بين هذين القسمين من العالم كانت نادرة للغاية • ويعرفنا ابن خرداذبة أيضا بالأشياء التي كان التجار اليهود يحملونها عبر هذه الطرق : فهي تشمل في الرحلة من الغرب الى الشرق خصياً ، وعبيدا من الجنسين ، وحريرا ( لا يمكن أن يرد الا من الأمبراطورية البيزنطية ) ، وفراء ، وسيوفا ، ومن الشرق الى الغرب ، مسكا ، وصبرا ، وكافورا ٬ وقرفة ٬ وغير ذلك من المنتجات المماثلة ٠٠ ولسوء الحظ مازلنا نجهل موطن اليهود القادرين على زيارة هذا العدد الكبير من البلاد ، وفهم مختلف اللغات ، ويضفى ابن خرداذبة على هؤلاء اليهود نعتا يعبر عنه باربييه دومينار Barbier de Meynard في ترجمته الفرنسيية بكلمة Rodanites التي يرى أنها تشير إلى أصلهم ؛ ولكنها في الواقع وببساطة مرادفة لعبارة « جوابو البلاد ، رحالة ، (١) ومن ثم لا يتيح هذا النعت معرفة ما اذا كان هؤلاء اليهود من أهل الشرق أو الغرب • ويمكن تأييدا للافتراض الأول (أي أنهم من الشرق) القول بأنه يتعين لقيام أى انسان بمثل هذه الرحلات أن يكون عنده معلومات جغرافية لا وجود لها الا في العالم العربي ، وبخاصة في وسطه، أى في بغداد • غير أنه من جهة أخرى ، كان هناك من اسبانيا الى الصين مجموعة : من اليهود متصلة بعضها ببعض بحيث يستطيع الاسرائيليون في كل البلاد أن يحصلوا على معلومات غزيرة عن مختلف الأماكن التجارية والطرق والفرص المتاحة • وبفضل هذه المساعدة يستطيع يهود الغرب أيضا القيام باطول الرحلات • وعلى هذا يمكن التسليم بأنهم كانوا ينظمون رحلات كبيرة لمالح تجارتهم ، ذلك لأن العصر الكارولنجي ، وهو نفس العصر الذي كتب فيه ابن خرداذبة ما كتب كان بالنسبة اليهم فترة رخاء غير عادي (٢) \* ويبدو أن المؤلف العربي يقصد بقوله ان تجار الحملة الذين يتحدث عنهم كانوا غربيين ، لأنه في وصفه ، يرسم الطريق بادنًا من أوروبًا إلى آسياً ، ثم من آسياً إلى أوروبًا •

Goeje, Bibl. géogr. arab., gloss., p. 251.

Groetz, Gesch, der Juden, V, 216 et ss., 245 et ss. (7)

ـ لم يكن من النادر في ذلك الوقت وجود سفن يهودية • وذات يوم ظهرت سفن على مرأى من موانى غالة الناربونية ، فراح الناس يتشاورون لمعرفة الأمة التي تنتمي اليها ، فرأى البعض أنها تنتمي الى تجار يهود ، غير أن شارلمان عرف بنظره الثاقب أنها من سفن القراصنة النورمان • Monach. S. Gall., dans Pertz, ss. II, 737, 757.

## الحقبة الثانية

انشياء مستوطنات تجارية على سواحل الليفانت ( شرقي البحر المتوسط )

( عصر الحروب الصليبية )

## ١ ـ الدول الصليبية في سوريا في القرن الأول من وجودها (١) الستوطنات التجرية في الدول الصليبية

لم تكن حملات جنوا وبيزا ضد مسلمي الغرب ، وغزو النورمان صقلية ، وهجوم روبرت جيسكار على الامبراطورية البيزنطية الا تمهيدا لمشروعات أكبر نطاقا ، تستهدف الشرق ، أسهم فيها كل شعوب الغرب : تلك حى الحروب الصليبية ، وأثارت هذه الحملات حماسة شاملة في بلاط الأمراء ، وقصور الاقطاع ، وفي المدن والأرياف ، وكان الشعور الديني والروحي بالتأكيد هو الباعث الأول والرئيسي الذي دفع كل طبقات المجتمع الى الاشتراك في هذه الحركة ، ولكن الى جانب هذا كانت كل طبقة تتبع مبدأ ماديا مختلفا : كان الحركة ، ولكن الى جانب هذا كانت كل طبقة تتبع مبدأ ماديا مختلفا : كان الدنيا الرغبة في التخلص من وضعها الذي لا يحتمل ، الوضع الذي خلقت الحالة الاجتماعية ، وعند بورجوازية المدن ، التعطش الى الربح ، وفي الحملات الحالة الاجتماعية ، وعند بورجوازية المدن ، التعطش الى الربح ، وفي الحملات الصليبية الكبري التي قادها أمراء من طبقات متفاوتة المرتبة ، بقي بورجوازيو المحالينية بجنوبي فرنسا ، المترجم ) آكانوا يعملون تحت امرة ريمون ، كونت زولوز (۱)

غير أنه بجانب الجيوش الكبيرة التي زحفت برا ، كان هناك أيضا أساطيل كبيرة وصغيرة تتجه الى سوريا ، وكانت هذه الأساطيل تجهز وتشحن في الموانيء الايطالية حاملة الى الجيوش الصليبية فرقا مكونة من بورجوازيين من سكان المدن ، تعمل لحسسابها الخاص ، تحت امرة قادتها ، وتأتي بقوات ومعدات امفيدة للغاية ، ان لم تكن ضرورية لا غنى عنها ، ولم تكن الجيوش البرية بقادرة وحدها على أن تستولى على الموانيء المحصنة التي كانت في أيدى المسلمين في سوريا ، ولم يكن في وسع الشجاعة والفنون العسكرية عند الفرسان أن تفعل شيئا في هذا المجال ، فقد كان من الضروري تدخل الأساطيل لاتمام الحصار ، والبحارة الذين يقاتلون بحرا لمساعدة الجنود الذين يقاتلون برا ، وبهذه الصورة أسهم البورجوازيون في الأحداث العسكرية ، وبذلك اكتسبوا حق الحصول على أرباح تتناسب مع الخدمات التي يقدمونها ، ومذلك مثلت مدن ثلاث وبالاخص جمهويات ثلاث : فينيسيا ، وجنوا ، وبيزا العنصر مثلت مدن ثلاث وبالاخص جمهويات ثلاث : فينيسيا ، وجنوا ، وبيزا العنصر البورجوازي في الحروب الصليبية ،

Raoul de Caen dans les Hist des crois, hist decid. III, 676, Cf. (1) Raim. d'Aiguilhe, ibid. 266.

والى ذلك الحين ، مارست جنوا وبيزا بنوع خاص نشهاطهما التجاري في القسم الغربي من البحر المتوسط ، أما فينيسيا (البندقية) فانها كانت ترتاد بالأولى البحر الأدرياتي والبحار التي تحف بالامبراطورية اليونانية ولاول مرة تتلاقى الدول الثلاث على اقليم مشترك ، هو سيوريا • والى جانب البنادقة الذين كانوا منذ سينين طويلة يتمتعون بالحرية وبتفوق لا جدال فيه في مجال البحار ، في ظل الجمهاورية ، ظهر أهالي جنوا وبيزا كأنهام وصوليون ، محدثو نعمة • ومع ذلك ، فمنذ عدة سنين كانت أساطيلهم تحارب المسلمين ، وفازوا بأكش من نصر مجيد ، ومن جهسة أخرى تطورت الحياة السياسية في الجمهوريتين تطورا سريعا ، وعندما بدأ عصر الحروب الصليبية كانتا منذ قليل تمتلكان كامل حريتهما القومية ، فلم يكن بوسع أية سلطة أجنبية أن تقيم العوائق في طريق نشاطهما الخارجي • وفي أواخر القرن الحادي عسر كان بورجوازيو جنوا الأحرار قد شكلوا رابطة سياسية (Compagna) على رأسها قناصل ينتخبونهم انتخابا حرا ، يتولون مقاليد ( على رأسها قناصل ينتخبونهم انتخابا حرا ، يتولون مقاليد الحكم بالمدينة رغم معارضة الامراء والأحزاب • ويبدو أن هذه الثورة قد قامت بايحاء من كبار الأساقفة ، غير أنه ليس في امكاننا اليوم أن نتتبع تاريخها . ولا تذكر حوليات جنوا التي بدأت عام ١١٠٠ انشاء حكومة القناصل ، وانما تذكر عودتها الى السلطة • والواقع أنها الغيت سنة ونصف سنة في أعقاب خلافات داخلية • وينبغى ارجاع نشأة حكومة القناصل الى تاريخ سابق ، وعلى الأقل الى سنة ١٠٩٨ ، وربما الى قبل ذلك (١) . وكان للجمهورية في بيزا نشأة مماثلة ٠٠ فبعد أن عارض مركيزات تسكانيا زمنا طويلا تحرر هذه المدنية (أي بيزا) وجدوا أن نفوذهم يزداد ضعفا في غضون القرن الحادي عشر ، وانحاز ممثلوهم ، الفيكونتات الى « القومون » • ومن ناحية أخرى أدى طموح بعض أسر النبلاء الذين يريدون أن يحلوا سلطتهم بالقوة محل سلطة المركيزات الى اثارة مازعات داخلية انتهت بهزيمتهم • وفي عام ١٠٨٥ وصل الأسقف ديبرت Daibert الى فرض وســـاطته ، واعترف الكافة بسلطة قومون البورجوازيين (Commune colloquium civitatis) ، بموجب ميثاق للسلام (٢) ويبدو أن هذا الميثاق يحدد نقطة البداية للسلطة الفعلية للقرمون • حقيقة ، منذ عام ١٠٨٧ حكاما يحملون هذا اللقب (٣) على رأس البيزيين في الحملة

Bonaini, Statuti Pisani, 1, 16.

Ann. Jan., dans Pertz SS XVIII, p. 11, et Caffaro, De liberatione (1) civitatum Orientis, ibid, p. 45.

<sup>(</sup>٣) أنظر الأبيات ١٦١ وما بعدها من القصيدة اللاتينية المؤلفة عن هذه الحملة •

التي وجهت الى مدينة « المهدية » وكذا في المواثيق الصادرة في السنوات ١٠٩٤ ، ١١٠٠ ، النج (١) ٠

وعلى هذا ففى اللحظة التى اشتركت فيها البندقية وجنوا وبيزا فى العممليات العسكرية التى جرت على سواحل سوريا ، لم تكن هذه المدن مجرد قوات بحرية من الطراز الأولى ، ولكنها كانت قد أصبحت بالفعل جمهوريات منظمة • وكانت السفن الأولى التى غادرت موانيها متخذة هذا الاتجاه قد أبحرت فرادى تحمل مؤنا وأسلحة وآلات حصار لجيش الصليبين الذى كان يزحف من ناحيته برا ، أو تحمل أفرادا من الجنود قاصدين الانضمام الى هذا الجيش(٢) غير أن عددا كبيرا من بورجوازيى جنوا ، من أبرزهم وأقدرهم على حمل السلاح أعلنوا الجهاد الصليبي في شهر مايو ١٠٩٧ ، ورحلوا على متن الثنتي عشرة سفينة حربية ، وحين وصلوا الى ميناء سان سيميون

على بعد بضعة أميال من انطاكية ، كان جيش الصليبيين قد بدأ حصار هذه المدينة ، ومع ذلك لم يستطع هؤلاء الذين وصلوا آخيرا أن يعززوا اتصالهم بقلب الجيش القائم بالحصار الا بعد معارك ضارية ، وانضم أكبر عدد من جنود جنوا الى سائر الصليبيين ، واقتسموا معهم متاعب الحصار وقسوته، ومع ذلك لم يبق أولئك الذين لم يبرحوا السفن عاطلين ، وانما انهمكوا في توثيق الاتصال بالبحر ، وتموين الجيش ، وهي مهمة شاقة ، كبيرة الأهمية (٣) ، وأقاموا حامية في ميناء سان سيميرن ، ومارسوا فيها وحدهم حقوق السيادة (٤) ، وظلوا مستولين عليها حتى ضمت الى امارة أنطاكية ، الجديدة ، وبعد أن استولى بوهيمند Bohémond الأمير الجديد على أنطاكية ، وهب لمواطني جنوا ثلاثين منزلا داخل المدينة ، وكنيسة القديس يوحنا ، وسوقا ونافورة (٥) ، وفي نظير ذلك ، تعهدوا بتقديم المساعدة للأمير ضد كل من يحاول

Pawinski, op. cit., p. 28-40.

<sup>(1)</sup> 

Raim. d'Aig., dans le Rec. des hist. des crois. 1. c. p. 276, 290 (7) (dans Bong., I, 164, 173) Baldricus, dans Bong., I, 89. Orderic Vital, hist eccl., éd. Le Prévost, III, 479; Guill. de Tyr, Y, 4, VII, 21.

Caffar. De liberat civ. Orient, dans Pertz SS. XXIII, 41-44. Cf. (T)
Raim d'Aig. dans le Recueil, I, c. p. 242-290 (dans Bong. p. 143, 173).
Guill. de Tyr, V, 4.

<sup>(</sup>٤) تقول وثيقة لخصت فيها أعمال الجنويين في سوريا من ١٠٩٧ الى ١٠٩٥ «Solinum per se ceperunt»: Lib jur. I, 17.

وسوف نعود الى هذه الوثيقة والى اسم Solinum الذى أطلق على ميناء سان سيميون وفى عام ١١٠١ ، بعد الاستيلاء على أرسوف وقيصرية انسحب الجنويون الى هناك (أى الى سولنيوم) ليتقاسموا في هدوء غنيمتهم الكبيرة :

ومع ذلك لم يدم الاحتلال أكثر من بضع سنوات .

Charte du 14 Juillet 1098, dans Ughelli. It sacr IV, 846 et s. (°)

الاستلاء على المدينة وفى هذا التعهد بند خاص يتعلق بالكونت ريموند دو سان جيل Raimond de St. Gilles الذى كان يحتل بضعة مواقع محصنة رفض التخلى عنها (۱) و كان بوهيمند يريد أن يتكفل جنود جنوا بمهاجمة هذا الأمير اذا نازعه ملكية المدينة ، غير أن جنود جنوا كانوا مرتبطين برابطة صداقة مع البروفانسيين ، وكانت لهم صلات عمل مع سان جيل (۲) ، ومن ثم رفضوا ما يطلبه بوهيمند وعلى ذلك اكتفى فى المعاهدة بالنص على أنه فى حالة ما اذا باشر ريموند أعمالا عدوانية ضد بوهيمند ، يعرض مواطنو جنوا وساطتهم ، فاذا مافشلت هذه الوساطة فعليهم أن يراعوا الحياد و وبالفعل لم يقدم ريموند على اخلاء أجزاء المدينة التى كان قد استولى عليها الا على مضض ، وكان من الضرورى اجلاء رجاله منها بالقوة ،

كان بين الصليبيين الذين اشتركوا في أول عمل بطولي في الحرب الصليبية الأولى ، وهو الاستيلاء على بيت المقدس ، جنود من جنوا ، قليلو العدد؛ لأن الجمهورية كانت في ذلك الوقت في صميم حرب أهلية : فقد الغي نظام القناصل ، ولم يعد للجمهورية حكام ، وكان على الأفراد أن يتولوا بأنفسهم تجهيز السفن لرحلات طويلة (٣) ٠ وهكذا وصـــل الى يافا على متن سفينتين حربيتين بضعة أفراد من جنوا على رأسهم جوبوم امبرياكو Guillaume Embriaco Primus ، ولحق بهم هناك سفن أخرى جهزها بعض وأخوص بريموس الصليبيين (٣) ٠ ولما كانوا يريدون البقاء في هذ االميناء ، فانهم طلبوا مساعدة الأمراء الذين كانوا وقتئذ معسكرين تحت أسوار القدس ، وحصلوا على المساعدة المطلوبة • غير أن أسطولا للمسلمين أقبل ذات ليلة من عسقلون Ascalon وانقض على الأسطول الراسي بالميناء: وكانت المقاومة مستحيلة ، ومن ثم لم يكن لمواطني جنوا من بديل سوى أن يهجروا سفنهم ومعهم كل مايمكن استعماله في بناء الآلات الحربية ، ومضوا فلحقوا بالصليبيين القائمين أمام القدس ، وانضموا الى فرق ريموند كونت تولوز ، وقدموا لها ، كمهندسين أثناء الحصار خدمات حليلة (٤) ٠

Sybel, Gesch. der ersten Kreuzzüge, p. 446, 450. (1)

Canale, Nuova istoria della republica di Genova, I, 352, II, 493 et ss. (7)
Pawinski, op. cit., p. 43 et ss. (7)

awinski, op. cit., p. 43 et ss. (٣) (٤) يتراوح العدد الاجمالي بين ستة وتسعة :

les msc. de Raim. d'Aig, Recueil, 1, c. p. 294 :
— De liber or. p. 44. : يعدده بانين فقط :

Caff. 1. c. et Raim d'Aig, p. 294, 298.

يقول جويوم دى تير ( الصورى ) . VIII, 9, 10 انه كان فى عزم الجنوبين منذ البداية أن ينضموا الى الجيش ، ولكن يبدو أنهم لم ينضموا الى الجيش الا غصبا .

أما بيزا فانها ركزت كل قواها في تلك الآونة في اعداد حملة صليبية كبيرة • وفي صيف عام ١٠٩٩ أبحر البورجوازيون القادرون على حمل السلاح على متن ١٢٠ سفينة اتجهت الى سوريا تحت قيادة الأسقف ديبرت Daibert ووصل معظمها قبالة اللاذقية (١) • وفي ١٥ من يولية كان بيت المقدس في أيدى الصليبيين : واستطاع يوهمند أمير أنطاكية أن يقنعهم بمحاصرة ميناء اللاذقية الذي كان خاضعا لليونانيين ، وذلك لحسابه ، الا أن المحاصرين قاوموا بشبجاعة • أما سائر القادة الصليبيين فانهم لم يوافقوا على مشروعات يوهمند ، وتوسطوا في الموضوع ، ورفع الحصار عن الميناء • واذ ترك البيزيون وشأنهم ، فانهم ساروا الى بيت المقدس ، وكان جودفرى دو بويون ، ومن اعتزموا البقاء معه منهمكين بتنظيم شئون الدولة والكنيسة ؛ فلم يكن ثمة مجال وقتئذ لاجراء عمليات عسكرية ، واضطر البيزيون أن يقنعوا بالمساهمة في الأعمال المتعلقة بتحصين بيت المقدس ويافا (٢) ، وبقى زعيمهم ديبرت الذي عين بطريركا لبيت المقدس ، بقى في الأرض المقدسة ، وحدا حدوه بلا شك الكثير من رفاقه بأمل أن يحظوا بحمايته ، والمرجح أن يافا أصبحت مركزهم الرئيسي ، لأن جودفري دو بوبون كان قد خصص حيا بأكمله من أحياء المدينة اقطاعية للبطريرك ( ٢ من فبراير ١١٠٠ ) (٣) ؛ وبدا أن للمدينة مستقبلا زاهرا باعتبارها ثغرا للقدس • وسوف نرى فيما بعد كيف نشأت بها جالية كبيرة من البيزيين •

واذا كانت جماعات التجار الإيطاليين قد أسهت بنصيب كبير في انشاء دول الصليبيين، فان دورها كان أهم أيضا في تنظيم هذه الدول ويمكن أن تؤكد أنه من غير معونة الأسلطيل الإيطالية ، لم يكن بمقدور اللاتينيين أن يحافظوا على فتوحاتهم ومن البديهي أن امتلاك الثغور على ساحل سوريا كان مسألة حياة أو موت بالنسبة الى الدول الصليبية ، فكان امتلاكها وحده يضمن لهذه الدول اتصالاتها بالغرب حتى يصلها منه المعونات البشرية والمالية الضرورية لبقائها و ثم ان ملوك هذه الدول لم ينكروا البتة أهمية الخدمات التي أدتها لهم الأساطيل الإيطالية ، وبرهنوا على عرفانهم بهذا الجميل بتقديم الكثير من المنح والامتيازات وكذلك كانت القوات البحرية الإيطالية من ناحيتها مقتنعة بحاجة هؤلاء الأمراء الى مساعدتهم ، ومن ثم كانت تهتم قبل الاستيلاء على أي مكان أن تشترط ، ثمنا لمساعدتها ، التنازل لها عن بعض المتلكات والحقوق داخل المدينة وفي ضواحيها وعلى هذا النحو نشأ عدد كبير من المستوطنات التي تتكون من

Pis., dans Ughelli, It. sacr. X, 121.

Guill de Tyr, IX, 16.

<sup>(</sup>١) في شبهر سبتمبر غالبا ، انظر :

Hagenmeyer, Ekkehardi Hierosolymita (Tubing. 1877) p. 183.
 Gesta triumphal. per pisanos facta, dans Murat. ss. VI, 100. Chron. (7)

بورجوازيين ايطاليين ، والتي أصبحت مراكز هاهة بنوع ما لتجارة الشرق الأدنى ·

و کانت القوات التابعة لجودفری دو بویون قلیلة جدا ، فلا یستطیع أن يستولى بها على مدن فلسطين الساحلية ، وكان بعض هذه المدن قويا لدرجة لا يمكن معها أن يفكر في غزوها أن لم يصله مدد لا يتوقعه • ففي صيف عام ۱۱۰۰ (۱) قدم اسطول قوامه حوالي مائتي سنفينة جهزها البنادقة ، وألقت مراسبيها عند يافا (٢) ٠ وتعهد هؤلاء القادمون أن يخدموا تحت امرة جودفري من عيد القديس يوحنا المعمدان ( ٢٤ يونية ) حتى عيد صعود العداراء ( ١٥ أغسطس ) ، وطلبوا في مقابل ذلك أن يتعهد بالتنازل لهم عن كنيسة وموقع ملائم لاقامة سوق ، وذلك في كل مدينة استولى عليها الصليبيون أو يستولون عليها مستقبلا ، سواء في ذلك الثغور والمدن الداخلية ، واشترطوا كذلك أن يتنازل لهم في كل موقع يستولى عليه في الحملة القادمة عن ثلث المدينة ، فاذا نجح في الاستيلاء على طرابلس ، فانهم يمتلكونها كلها نظير ادائهم جزية سنوية صغيرة وأحيرا ، يجب اعفاء البنادقة من الضرائب في مدن مملكة القدس كلها ، ويحظر على أى من اتباع الملك أن يحجز على بضائع سفن البندقية التي تجنح على الساحل (٣) ٠ ويبدو أن هــــذه الحملة كان يتوقع لها نتائج عظيمة ، والواقع أنها ضربت الحصار على عكا (٤) ، وهي من أهم ثغور سوريا ، ولكن الحصار لم يأت بنتيجة (٥) ، وكان لابد من الاكتفاء بالاستيلاء على مدينة كايفا Caiffa الصغيرة ( حاليا حيفا ) عند سفح جبل كرمل (٦)

ولم يكن حصار هذه المدينة قلم انتهى (٧) حين توفى جودفرى دو بوبون (١٨ من يولية ١١٠٠) ولم يتخذ أى اجسراء لتعيين خليفة له ؛ وكان بوهمند أمير أنطاكية قد وقع فى هذه الفترة فى أيدى المسلمين ، لذلك كانت الامارات

Kugler, Boemund und Tancred, p. 63.

<sup>(</sup>١) بخصوص تحديد هذا التاريخ ، انظر :

Dandolo, p. 258. Historia translationis S. Nicolai, dans Flaminio (7) Corner, Ecol. Venet, IX, p. 19.

<sup>(</sup>٣) تلك هي الشروط المذكورة في وثيقة معاصرة :

\_ l'Historia transl. Si Nic. p. 19, 20.

وداندولو قد أوجز في هذه النقطة ، اذ كتب في صفحة ٢٥٨ :

<sup>&</sup>quot;immunitatis obtento privil egio»

<sup>(</sup>٤) المصدر الوحيد الذي ذكرت به هذه الواقعة : Hist-transl S. Nic. p. 22-25.

<sup>(</sup>٥) داندولو ( في المرجع السابق ) يناقض التاريخ وهو يتحدث عن الاسستيلاء على عكا ٠

Cf. aussi Alb. Aq. dans Bong. pag. 299-301; (7)

<sup>-</sup> Ibn-Khaldoun, dans les Nov. act. Acad. Upsal XII, 57.

<sup>(</sup>٧) هذا هو الرأى الذى يؤيده هاجنماير:

Hagenmeyer, Ekkehardi Hierosolymita, p. 202.

الصليبية تجتاز أزمة شديدة • وفي خريف السنة نفسها نزل جيش جنوى في ميناء اللاذقية ، وكان وصوله مناسبا في أوانه ، وتكفل قادته بحل المشاكل القائمة، وبدأوا بأن بذلوا كل مافي وسعهم لاقامة بلدوين ( بغدوين ) Baudouin كونت Tancrède أدسا Edessa (حاليا أورفا) على عرش القدس، وتعيين تانكرد وصيا على عرش أنطاكية ، واشترط بلدوين أن يقاتل الجنويون تحت امرته حتى يفتح مدينتين • وقبل الجنويون عن طيب خاطر هذه المهمة وسلماعدوه في ربيع عام ١١٠١ في الاستيلاء على أرسوف Arsouf وقيصرية Césarée (١) وكانت الغنائم هائلة وبخاصة في قيصرية (٢) حيث نال الجندي العادي من النقود ٨٤ فلسا ، ورطلين من الفلفل (٣) ؛ وكان أثمن مافي الغنائم « الوعاء المقدس » Sacro Catino المشهور ، وكان من نصيب كاتدرائية جنوا (٤) • وقد أسهمت هذه النتائج الباهرة في تقوية روح المغامرة لدى أهالي جنوا واجتذابهم الى سوريا ومدنها الثرية ٠ أما بالنسبة الى أولئك الذين ينظرون الى الأمور نظرة بعيدة ، فان الغنبمة لم تكن في اعتبارهم سوى أمر ثانوى ، وأدركوا مصدر الثروة العظيمة الذي سوف يتيحه للغربين نمو الحياة التجارية على سيواحل سوريا • وفي عيد الصعود ( ٢٦ مايو ) عام ١١٠٤ فتحت عكا أخيرا أبوابها للملك بلدوين (٥) ؛ وفي هذه المرة أيضا قدم أسطول جنوا مساعدة كبيرة أسهمت في نجاح العملية. ترى من الذي ربح أكثر من غيره في هذه الغزوة؟ الأمم التجارية الايطالطية التي فتح لها هذا النصر ميناء من أكثر موانىء الساحل أمنا ورواجا ، أو الملك بلدوين الذي ضم الى مملكته موقعا من أمنع المواقع في سوريا ؟ واعترافا بأهمية الخدمات التي أسداها أهالي جنوا ، منحهم بلدوين في كل من المدن الثلاث التي فتحها ثلث المدينة ، بالاضافة الى مساحة مماثلة من الأراضي المجاورة ، كما منحهم ثلث ايرادات جمارك ميناء عكا ، ولابد أنها كانت تشكل دخلا كبيرا ' وأعفاهم من

<sup>(</sup>۱) التواريخ هي : بالنسبة للأولى ٩ مايو ، وللثانية ٣١ مايو ، وذلك حسب تقدير المهاجنماير : Hagenmeyer, Ekkeh. Hierosol. p. 220 et s.

<sup>(</sup>٢) كانت قيصرية أكثر أهمية قبل أن يستولى عليها الصليبيون ، انظر :

<sup>—</sup> de Vogué, Les églises de la terre sainte, p. 430.

Gaffar Ann Jan p. 11-14: De liber civ. or p. 45-47: Lib-jur. 1. 17

Gaffar, Ann. Jan. p. 11-14; De liber civ. or p. 45-47; Lib-jur. 1, 17. (7)

<sup>(</sup>٤) يقال أن هذه هي الكاس التي شرب منها السيد المسيح في العشاء الأحير ، وكا بالمعتقد زمنا طويلا أنها مصنوعة من زمردة واحدة لا نظير لها في قوامها وجمالها ، ولكن بفحصها جيدا تبين أنها من زجاج :

Guill de Tyr, X, 16; Jac. de Vorag., Chron. Jan. dans Murat. ss. IX,
 32: La Révue archéologique ... ann. 1845, p. 149-157 (une courte notice sur le catino).

Foucher de Chartres, dans le Recueil, 1. c. p. 407 et s.; Abb. Aq. (°) dans Bong. p. 335; Guill de Tyr, X, 28; Caffar. Ann p. 14; De liberat. p. 47; Lib. jur. I, 17.

الضرائب في جميع أنحاء المملكة • ثم انه وهبهم بأثر رجعي حيا من أحياء كل مدينة يستولى مدينتي القدس ويافا ، وتعهد بأن يمنحهم في المستقبل حيا في كل مدينة يستولى عليها بمساعدتهم (١) • وحرص الجنويون حرصا شديدا على أن يضمنوا لأنفسهم الى الأبد هذه الأملاك الشاسعة ، لذلك طالبوا بلدوين وحصلوا منه على تصريح بأن يضعوا في صدر كنيسة القبر المقدس خلف المذبح الرئيسي لوحة نقش عليها بحروف ذهبية قائمة بالمنح التي نالوها ، وكلفتهم هذه اللوحة الفي دينار ذهبي بيزنطي (٢) • وليس من شهيك في أن نص هذه الوتيقة موجود في السيرنطي (٢) • وليس من شهيك في أن نص هذه الوتيقة التنازل الذي قلنا بضع كلمات عنه (٣) ، وهذا النص منقوش بحروف أكبر مما قبله ، وجزء منه بالعبر الأحمر ، ويشمل بأسهوب موجر للغاية تعدادا للخدمات التي أداها الجنويون للامارات الصليبية المعاصرة للحملة الصليبية الأولى ، وأهم الامتيازات التي منحها للامارات الصليبية المعاصرة للحملة الصليبية الأولى ، وأهم الامتيازات التي منحها اياهم بلدوين (٤) • ولايقتصر الجزء الأول على سرد الأحداث التي وقعت في مملكة بيت المقدس نفسها ، اذ نجد فيه أسماء أنطاكية و ثغرها سان سيميون ، واللاذقية ؛ وطرطوس Tortose من وجبلة Gibetet ، ذكرت باعتبارها مسرحا لمختلف العمليات الحربية التي أسهم فيها الجنويون .

وتذكرنا الأسماء التى أشرنا اليها ، بأنه بقى علينا أن نتحدث عن الدور الذى أداه الجنويون فى القسم الأوسط من سوريا ، حيث أسهموا اسهاما قويا فى انشاء « كونتية طرابلس » ، تلك الدولة التى اسمستولى عليها الكونت ريموند التولوزى وخلفاؤه قطعة قطعة .

وفى خريف عام ١١٠١ غادر ميناء جنوا (٥) اسطول صغير ، وحين وصل الى سوريا ، انضم رجال الأسطول الى الكونت ريموند وساعدوه فى الاغارة على مدينة طرطوس ، وتم الاستيلاء على المدينة بعد حصار دام بضعة أيام ، وكان ذلك

Fouch, de Chartr. Recueil, p. 387 et s.; Guill, de Tyr. X, 14, 28; (1) Caffar. De liberat p. 48; Lib. jur I, 16 et s.

Caff. De liber p. 48, 49. (7)

Le sénateur Federici, dans sa «Lettera a Gasp. Scioppio sulle (v) cose di Genova»; Ansaldo (Atti della Soc. Lig. I, 1, p. 71).

Langer (Polit Gesch. Genua's und Pisa's im XII. Jahrh - Leipz. 1882-p. 156).

Lib. jur. I, 17. (2)

<sup>(°)</sup> قابل هذا الأسطول الصغير في كورفو الأسطول الذي أحضر الى جنوا الغنيمة التي أخذت من قيصرية ، من يولية الى أكتوبر ، أنظر : Caffar, p. 14, 47.

في أواخر عام ١١٠١ أو أوائل عام ١١٠٢ (١) ٠ وكان هذا الفتح نواة لكونتية طرابلس ، وفي عام ١١٠٤ استولى ريموند على مدينة ثانية هي جبلة الواقعة بين بيروت وطرابلس ، وتم ذلك بمساعدة جيش جنوى آخر ، وهو نفس الجيش الذي استولى من قبل على عكا (٢) • غير أن أهم موقع في هذه المنطقة ، وهو طرابلس ، أبدى مقاومة أشد ، ودافع به المسلمون دفاعا عنيفا ، واستطال الحصار عدة سنوات ؛ ولم يكن قد انتهى عندما توفى ريموند عام ١١٠٥ ٠ وطالب بوراثة أملاكه في سوريا ، وادارة المشروعات التي بدأها في حياته اثنان من أقربائه : جو يوم Guillaume كونت سيرداني Cerdagne ابن أخيه ، وبرترام Bertram ابنه الطبيعي ؛ واتصل الاثنان بجنوا طالبين المعونة اللازمة لانهاء حصار طرابلس ، فبعث أحدهما بعض السفراء ، وسافر الآخر الى هناك بنفسه . وفاز براترام بمطلبه . وفي مستهل عام ١١٠٩ عاد من جنوا الى سوريا ومعه أسطول يضم ستين سفينة • واذ أتاح له وفاة مزاحمه أن يضع يده على كل ما حصلت عليه أسرته في سوريا من أملاك ، فانه تنازل بموجب وثيقة محررة بتاريخ ٢٦ يونية من السنة نفسها (٣) لصالح خلفائه عن ملكية جبلة التي كان ريموند قد احتفظ بها لنفسه ، ومن ثم آل لجنوا ملكية هذه المدينة بالكامل ، وفضلا عن ذلك وهب برترام لجمهورية جنوا قصر القائد روجر Roger (٥) ، وثلث مدينة طرابلس من جهة البحر ، مع الميناء والجزر الواقعة قبالته • حقا لم تكن طرابلس قد وقعت في قبضته ، ولكن كان من المؤكد قرب وقوعها ، وبالفعل استسلمت المدينة بعد بضعة أسابيع ؛ في حوالي منتصف شهر يولية (٥) • وبعد هذا الانتصار الحربي ، عقد قادة الأسطول الجنوى معاهدة تحالف مع تانكرد أمر أنطاكية وساعدوه في اقامة الحصار حول جببللوم Gibellaum التي

Fouch de Chart, i.c. p. 399Alb, aq. dans Bong. 326.

Guill de Tyr. X, 13, 19; Caff. Deliber. p. 47; annal jan, p. 15.

— كل المؤرخين العرب: أبو الفدا ابن الأثير، ابن خلدون يجعلون الاستيلاء على هذه المدينة في عام ١٩٠٥ هـ و الذي يبدأ في ٢٥ من أكتوبر عام ١١٠١ م و يرجع « كافارو » هذا الحدث الى عام ١١٠١ م وكذلك يفعل « فو-ن » على الأرجح ٠

Lib. jur. I, 18, D. Vaissette, Hist de Languedoc, IV, 348 et s. (٢) يظهر اسم القائد العام روجر Roger كثيرا في مواثيق النصف الأول من القرن الثاني عشر ، والخاصة بشمال سوريا ٠

Ritter (Erdk, XVII, 1. p. 606, 619 et s., 625). (٤)
: المحروب الصليبية ، اهديت احدى الجزر الصغيرة الى القديس نيقولا الله St. Nicolas : Wilken, Gesch. d. Kreuzz. VII, 705.

Foucher de Chartr. p. 420; Caffar Annal p. 15; De liberat. p. 48; (°)
Hist. regni hieros. p. 49; Guill de Tyr, XI, 10. Kugler, op. cit. p. 74.
Hagenmeyer, Ekkeh. p. 328.

يحدد هاجنماير مع فوش يوم ١٣ من يولية تاريخ الاستيلاء على المدينة ٠

استسلمت في ٢٣ من يولية (١) ، وأتم الاستيلاء على هذه المدينة ربط الجزء من سواحل سوريا الذي يملكه البروفانسيون بالاقليم الشمالي الذي يحتله النورمانديون ، وكانت هذه خطوة عظيمة في سبيل الحفاظ على الدول الصليبية بوجه عام • ومع ذلك لم يزل باقيا بين مملكة القدس وكونتيـة طرابلس ثغرة شديدة الخطورة: فقد كانت عكا الواقعة في أقصى الشمال من المملكة ، وجبلة في أقصى الجنوب من الكونتية مفصولتين بشريط عريض من اقليم لم يفتح بعد: وفي هذا الاقليم تقع مدن صور Tyre ، وسيدون (صيدا حاليا) Sidon , Beryte ، ومن هذا الحين أصبح الاهتمام الرئيسي عند وبروت (بریت) ملوك بيت المقدس أن ينتزعوا هذه المدن من أيدى المسلمين ، ويضموها الى مملكتهم • وفي غضون عام ١١١٠ نجح الملك بلدوين في فتح اثنتين من هذه المدن : ببروت ، وصبيدا ، الأولى في ١٧ من مايو بمساعدة اسطول جنوى (٢) ، والثانية في ١١ من ديسمبر بمساعدة صليبيي الشمال بقيادة سيجورد جورسالا فارى (٣) وأسطول فينيسي بقيادة الدوج اوردلافو Sigurd jorsalafari Ordelafo Falier نفسه ولاتذكر وقائع الحروب الصليبية شيئا عن تعاون البنادقة في هذه الظروف ، غرر أن هذا التعاون أكده فيما بعد داندولو فى أخباره (٤) ، وعزز قوله هذا بمواثيق (٥) أثبت فيها أنه في مناسبة الاستيلاء على صيدا ، تنازل الملك بلدوين لكنيسة القديس مرقس بالبندقية وللدوج اوردلافو فالبيرو عن أملاك وحقوق عديدة في عكا ٠ وقد فقد النص الأصلى للميثاق المشار اليه ، ومن ثم لانعرف عنه سوى ماذكرناه آنفا ، ولكن من المرجح كثيرا أنه كان يتضمن أيضا تنازلات عن بعض الأملاك لصالح البنادقة .

وانقضت فترة تزيد على عشر سنوات قبل أن يظهر ثانية أسطول ايطالى على سواحل سوريا ؛ وفي هذه الفترة كان البيزيون يحاربون المسلمين في جزيرة هاجورقا Majorque ( مالوركا بالاسبانية \_ المترجم ) التي استولى عليها المسيحيون في وقت ما ( ١١١٤) ، ولكنها مالبثت أن ضاعت منهم وكانت جمهوريتا جنوا وبيزا تتصارعان علنا ، صراعا طال أمده ، كان العقبة الرئيسية

Ann. Jan. p. 15.

ـ تبعا لابن الأثير ( ص ٢٧٤ ) وابن خلدون ( ص ٧١ ) ، كان تانكرد هو الذى استولى فى الواقع على المدينة ، والحقها بامارة أنطاكية ، ومنح الجنويين فى الداخل رقعة من الأرضى يقيمون عليها مبانيهم

Ann. Jan. p. 15; Fouch. de Chartr. p. 420 et s.; Alb. Aq. p. 362; (7) Guill de Tyr. XI, 13.

Riant, Expéditions et Pélérinages des Scandinaves en Terre (7) Sainte, p. 190 et ss.

Murat. SS. XII, 264. (5)

Taf et Thom, I, 86, 91, 145.

التي حالت بينهما وبين متابعة مشروعاتهما في الشرق • وفي عهد بلدوين الثاني أدى هذا التوقف من جانب الغربيين الى وقوع المسيحيين في سيوريا في ضيق شديد : فقد جعل المسلمون يناوشونهم من الشمال والجنوب في وقت واحد ٠ وعندما كان وجود الملك في الجنوب ضروريا للغاية ، كان مضطرا في الوقت نفسه للدفاع في الشمال عن امارة أنطاكية التي كان أميرها آنئذ في قبضة المسلمين ، ومن ثم أرسل بلدوين الى البندقية طلبا للنجدة ، في اسلوب شديد الالحاح ، ضمنه وعودا خلابة (١) • ولما كان البابا يؤيده بكل ما يملك من سلطة، فأن نداءه قوبل بالترحيب من جانب أهالي البندقية ودوجها دومنيكو ميشيل Domenic Michiel • ومن البندقيـة أقلع في عام ١١٢٢ (٢) أسطول قوامه ما ثتا سفينة شراعية (٣) بقيادة الدوج نفسه • ولكن طال انتظار وصول الأسطول الى سيوريا لأن البنادقة توقفوا في الطريق لفض نزاع بينهم وبين الأمبراطور اليوناني ، وضربوا الحصار قبالة كورفو Corfou ، وفي هذه الأثناء ازدادت الحالة سيوءا في فلسطين ، ووقع الملك بلدوين أسيرا في أيدى المسلمين (أبريل ١١٢٣) ؛ وكان العدو القادم من مصر يتأهب لغزو البلد برا وبحرا ، وأرسل الأهالي الى البنادقة رسالة بعد أخرى يستعجلون وصولهم • وأخرا وقر عزم البنادقة على الابتعاد عن كورفو ، واقترن وصولهم الى سوريا بانتصار بحرى عظيم على المصريين قبالة عسقلون ، وهزم فرسانهم الجيش المصرى قبل ذلك ببضعة أيام (٤) • وقد كشف هذان النصران عن شجاعة ضباط الملك الأسير ، وقر عزم هؤلاء الضباط على أن يحاصروا بمساعدة البنادقة موقعا من الموقعين البحريين اللذين لم يزالا في قبضة الأعداء، وهما عسقلان وصور: وعلى ذلك عقدت معاهدة (٥) في أواخر عام ١١٢٣ غالباً ، في مدينة عكا حيث كان الأسطول

Historia-ducum Veneticorum, éd. Simonsfeld, Mon. Germ. hist. (1)
SS. XIV, 73; Dandolo, p. 269 et s. et Sanuto qui s'inspire du précedent, dans Bongars, p. 158; cf. Taf et Thom. I. 85.

 <sup>(</sup>۲) بين ابحار الأسطول من البندقية ووصوله الى سوريا عام ١١٢٣ فترة فصل الشتاء ،
 قضاها الأسطول أمام كورفو •

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرقم الذي ذكره المؤرخون البنادقة : ويذكر أرقاما أخرى كل من :
— Fouch. de Chartr. p. 449. et Guill de Tyr., XII, 22.

<sup>(</sup>٤) بخصوص هذا النصر البحرى ، أنظر :

— le Pactum Warmundi, dans Taf. el Thom. I, 84; Guill. de
Tyr, 1. c. L'hist. duc Venet., 1.c. p. 73 et s., et Dandolo, p. 270

وحسبما ذكر هؤلاء ، جرت المحركة على مرأى من Joppé على من أسطول العدو
قد رسا ثمة قبل ذلك بعدة أيام ، ولكن بعد هزيمة الجيش البرى انسحب الاسطول الى عسقلان •
(٥) في حوزتنا النسخة الأصلية من هذه المعاهدة ، ونسخ أخرى قديمة ولكنها سليمة ،
شرها : Tafiet Thom. I, 79 et ss. ، وعرض داندولو ، ص ٢٧٠ نبذة منها ٠

الفينيسى قد ألقى مراسيه ، وذلك بين نواب بودوان ( بلدوين ) ، والبطريرك ويرمند Waremund ، والقائد العام جويوم دو بور Waremund ) من جهة ، ( مجتمعين مع سائر الأشراف ، من مدنيين واكليروس فى المملكة ) من جهة ، والبنادقة من جهة أخرى ، وعززت هذه المعاهدة الوعود التى أعطاها فيما مضى الملك بلدوين ، وأضافت اليها وعودا جديدة ، ونص فى المعاهدة على أنه اذا أسهم البنادقة اسهاما رئيسيا فى الاستيلاء على المدينتين ، يصير ثلث كل منهما ملكا خالصا لهم ، ويبقى الثلثان الآخران للملك ، ويقسم الاقليم وفقا لهذا المبدأ وفضلا عن ذلك ؛ يجب فى كل مدينة تنتمى الى الملك أو الى أحد باروناته ، ونضع فى أيدى البنادفة شارع ،وميدان ،وكنيسة ، وحمام ،وفرن ـ دون ان يدفعوا أى تعويض ـ وتكون مجردة من ى حق ارتفاق ،ويخصص لهم فى القدس حى تساوى مساحته مساحة حى الملك (١) ، واحتفظ البنادقة بالحق فى أن يكون لهم فى عكا مخبز ،وطاحونة ، وحمام ـ رغم أية مطالبة من قبل السكان \_ يكون لهم فى عكا مخبز ،وطاحونة ، وحمام ـ رغم أية مطالبة من قبل السكان \_ وكانوا معافين من جميع الضرائب على المشتروات والمبيعات ؛ ومن رسوم المخول وكانوا معافين من جميع الضرائب على المشتروات والمبيعات ؛ ومن رسوم المخول الى الأراضى التابعة للملك وأتباعه والخروج منها ،

وبعد تمام التوقيع على المعاهدة أجريت القرعة لتحديد أى من المدينتين تحاصر أولا · وخرج اسم مدينة صور (٢) في القرعة ، وكان موقعها منيعا بطبيعته؛ ومحاطا بحصون قوية · وبدأ الحصار في ١٥ من فبراير ١١٢٤ · وارتأى للبنادقة أن المدينة لايمكن غزوها من ناحية البحر ، لذلك سحبوا سفنهم الحربية كلها الى البر ، فيما عدا واحدة تتجول أمام الميناء ؛ وصنعوا آلات للحصار ، وقاتلوا بشبجاعة الى جانب الفرنجة (٣) · ولما كان الفرنجة يعوزهم المال ، فانهم أعانوهم وقدموا لهم مائة ألف دينار ذهبي بيزنطي (٤) · وفي ٧ من يولية استسلمت المدينة (٥) ، ونفذت المعاهدة في الحال ، فاحتل البنادقة ثلث المدينة ، ملكا خالصالهم (٦) ؛ ويدعي البعض أنهم منحوا نصف المدينة أو ثلثيها عرفانا لهم

<sup>(</sup>۱) بخصوص نصوص المعاهدة ، أنظر ترجمة جويوم دو تير (۱. 85) بخصوص المعاهدة ، أنظر ترجمة جويوم دو تير (۱. 85)

<sup>(</sup>٢) لم يتم الاستيلاء على عسقلان الا فيما بعد ، استولى عليها الملك بلدوين الثالث دون الاستعانة بأسطول ايطالى • ويجعل ويلكن Wilken بحق هذا الحدث في عام ١١٥٣ ، وتأيد هذا الرأى فيما بعد ، أولا بكتابة وجدت في بارليتا Barletta ونشرها شولز في :

(Denkmaeler Unteritalians I. 138)

<sup>:</sup> ثم بمصادر عربية ، انظر: (Denkmaeler Unteritalions I, 1 — Wüstenfeld, Gesch. der Fatimiden Chalifen, Goett. Abh. XXVII, 1881, sect. 3, p. 92.

Guill de Tyr, XIII, 1-14; Fouch. de Chartr. p. 479 et ss; Hist. duc (v. Venet. 1.c.p. 74; Dandolo, p. 271.

<sup>(</sup>٤) هذا المبلغ قرابة ١٣٠٠٠٠٠ فرنك (٤) Hist duc. Venet. 1. c.

Fouch, de Chartr, p. 465.

Guill de Tyr, XIII, 14; Dand 1 c. (7)

بما أدوه من خدمات جليلة ، غير أن الدوج رفض ذلك (١) • وحين استعاد الملك بلدوين حريته بعد هذه الواقعة بقليل ، لم يفته أن يصدق على ما وعد به نوابه(٢)، ولكنه أضاف أن على البنادقة أن يحشدوا للدفاع عن صور جيشا يتناسب قوامه مع دخل الثلث الذي يملكونه • أما في المحرر الأصلى للمعاهدة ، فكان ثمة التزام بعدم دفع الرسوم الجمركية التي تحصل في المملكة من الأمم التي تمارس التجارة مع البنادقة • وبالتأكيد لم يكن هناك حذف أو اضافة ، بالصدفة أو عن خطأ ، ولكن الحقيقة أن الملك لم يكن يريد أن يتقيد بشيء في موضوع الجمارك (٣) •

وباختصار ، يتبين من كل ما سبق ذكره أن أمراء الدول الصليبية لم يستولوا على أية مدينة من مدن سوريا الساحلية دون معاونة الأساطيل الايطالية • وقد أسهم الجنويون في غزو العدد الأكبر من هذه المدن ، أما نصيب البنادقة في الغزو فكان أقل من نصيبهم ، ولكنهم ساعدوا في الاستيلاء على صور ، أهم هذه المدن •

أما البيزيون بعد الحملة الطموح التي قادها ديبيرت Daibert رئيس الأساقفة ، والتي لم تأت بنتائج ذات شأن ، فاننا لانراهم بعد ذلك سوى مرة واحدة ، في عام ١١٠٨ بصفتهم حلفاء للصليبين ؛ وكان الأمر ، بالصدفة الغريبة يتعلق مرة أخرى بالاستيلاء على « اللاذقية » Laodicée ، ولم يكن الأعداء الذين يحاربونهم هم المسلمون ، ولكنهم كانوا اليونانيين • وانتهت المنافسة التي يحاربونهم هم المسلمون ، ولكنهم كانوا اليونانيين الي صراع فاصل للاستيلاء على المستدت شمالي سوريا بين النورمان وبين اليونانيين الي صراع فاصل للاستيلاء على اللاذقية • وحارب الطرفان بضراوة • ولم يكد الأمير تانكرد يصير سيدا على المدينة (١١٠٣) بعد حصار دام سنة ونصف سنة (٤) حتى وصل جيش يوناني جديد للنجدة واسترد المدينة والميناء • الا أن القلعة ، التي دافع عنها حامية نورماندية ، كانت هي وحدها التي صمدت طويلا ضد عدو يفوقها كثيرا في القوة (٥) ؛ ومع ذلك فانها استسلمت في النهاية على ما يبدو ، لأن تانكرد لم يستطع أن يرسل ذلك فانها استسلمت في النهاية على ما يبدو ، لأن تانكرد لم يستطع أن يرسل

Chron, Altin, 1. c.

يذكر هذا المصدر أنه كان ثمة مشروع باقامة الدوج على العرش بدلا من بلدوين الذى وقع في الأسر ، هذه المعلومة غير صحيحة بالتأكيد •

<sup>(</sup>٢) لم تكن وثيقة التصديق ، في نقاطها الرئيسية سوى نسخة من المعاهدة ، ويعطى مورات عنها (٢) لم تكن وثيقة التصديق ، في نقاطها الرئيسية سوى نسخة من المعاهدة ، وتاريخا كاذبا ، اما : ( Murat. Ad. calc. Dandul. p. 274 et s.) فيعطيان عنها معلومات أصح ، ويحددان التاريخ الحقيقي ، ( عكا ، مايو ١١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قيل هذا عكس ما زعمه ويلكن: : Wilken, Gesch. d. Kreuzz. p. 501.

Raoul de Caen, p. 708; Ann Comn. II, 107; cf. Fouch, de Chartr. p. 407.

Tudebod, contin, dans le Recueil des hist des crois p. 228; Anne (°)
Comn., II. 123-126; Raoul de Caen, p. 712, 715 et s.

اليها أية نجدة لانشىغاله في جهة أخرى • غير أنه ما أن استعاد قدرته على التحرك حتى ظهر ثانية تحت جدران الحصن بجيش بيزى ساعده في الاستلاء عليه وضمه الى امارة أنطاكية (١١٠٨) (١) ؛ وكان قد وعد البيزيين ، قبل استسلام اللاذقية أن يعطيهم ، في حالة نجاحهم ؛ حيا في كل من اللاذقية وانطاكية يمارسون به تجارتهم ' كما وعدهم بممارسة التجارة بكامل حريتهم ، واعفائهم من الضرائب في موانيه وأقاليمه بصفة عامة • وبعد الاستيلاء على المدينة ، عزز وعوده بميثاق قائم على نصوص مماثلة (٢) • وقد قيل انه كان هناك أسطول بيزي الى جانب الأسطول الجنوى في حصار أرسوف وقيصرية عام ١١٠١، وعكا عام ١١٠٤، وطرابلس عام ١١٠٩ ، ولكنا نشك في صحة هذه الزمالة في السلاح اذ نعلم ما كانت عليه العلاقات بين الجنوبين والبيزيين • ونحن اذا فكرنا ، فضلا عن ذلك ، بصدد هذه الحملات الثلاث ، في أن مؤرخا واحدا ؛ « البير من ايكس » هو الذي جمع بين البيزيين والجنويين (٣) ، في حين أن Albert d'Aix المصادر الأخرى كلها لاتذكر الا الأخرين (أي الجنويين) ، فأنه من العسس التسليم بأن البيزيين كانوا حاضرين في هذه الحصارات • ومع ذلك فمن الثابت بشهادة شاهد موثوق بصدقه ، أوردها فوشيه دوشـــارتر Foucher de Chartre أنه كان في صفوف جيش جنوا في حصار أرسوف وقيصرية ايطاليون من قوميات أخرى (٤) · كذلك من المحتمل أن نبيلا بيزيا يدعى جاندولنس كان يحارب الى جوار الجنويين ومعه عدد من أقربائه ، اما في هذه المناسبة ، واما في حصار عكا ، وبرز في القتال بنوع خاص ، ذلك لأن الملك بلدوين الأول شيمل أفراد أسرته بالاعفاء من رسوم الجمارك ، أسوة بالجنويين (٥) •

Lib. jur. reip Jan. I. 16.

<sup>(</sup>۱) في الوقت الذي تم فيه الصلح بين الأمبراطور الكسس وبوهيمند (سبتمبر ١١٠٨) 
في دورازو Durazzo لم تعد اللاذقية بالتأكيد تنتمى الى اليونانيين ، واكن من العسير 
تحديد التاريخ الذي انفصلت فيه عن الأمبراطوريـــة • ويحدد كرجـــلر لذلك عام ١١٠٦ (Wilken, op. cit., II, 276 et s.) ١١٠٨ (لاugler, op. cit., p. 71) 
وأما الوثيقة البيزية الأصل ، والتي سوف نتحدث عنها بعد قليل ، فانها تؤيد التاريخ الأخير •

Dal Borgo, Dipl. Pis. p. 85 et s.; Documenti sulle. ۱۱۰۸ الیثاقان بتاریخ (۲) relaz. tox. coll'Oriente, p. 3.

كات اللاذقية متصلة بالبحر بوساطة شارع ذى أعمدة ، وهذى خاصية تتميز بها المدن السورية • وكانت هذه الطرق ذات العمد ، مع كنيسة القديس نيقولا المبنية عند المدخل تشكل القسم الخاص بالبيزيين • وأضاف الأمير رينو ، بصفة مؤقتة ، ساحة أخرى للبناء واتعة عند الميناء ، أنظ :

<sup>—</sup> Dal Borgo, p. 86 et s., 94; Doc. sulle relaz. p. 6, 15 et s.

Ed. Bong. p. 310, 335 et s. (%)

Recueil, p. 385. (\$)

وبعد أن ذكرنا المدنالبحرية الايطالية الثلاثالتي أسهمت اسهاما فعالا في تأسيس الدول الصليبية وتوسيعها ، لا بد لنا من التبويه بمدينة في جنوب فرنسا ، هي موسيليا ، والقاء المزيد من الأضواء على الدور الذي أداه المرسيليون في هذا العمل • ويبدو أنهم قد برزوا قبلا أثناء الحملة الصليبية الأولى : ذلك لأن بلدوين الأولى ، اعترافا منه بالخدمات التي أسدوها لسلفه جودفري دوبويون أصدر لصالحهم في عام ١١١٧ (١) مرسوما يبيح لهم تخطيط حدود حيهم في مدينة القدس بحيث لا يسمح لأي أجنبي بالاقامة في هذا الحي ، وأن يكون لهم به فرن خاص •

وأضاف المرسيليون الى الحدمات التى أدوها فى الأصل ، حدمات أخرى ، وكانوا نافعين ليس فقط لمملكة القدس ، ولكن لكونتية طرابلس ، اما بعمل مباشر أثناء المعارك ، واما بتقديم أموال ، واما باسداء نصائح مفيدة • هذى هى الحقائق التى أثبتها مديحا لهم كل من الملك فولك دانجو Foulques d'Anjou فى عام ١١٣٦ ، والملك بلدوين الثالث فى عام ١١٥٢ ، وكانت مكافأة الجالية المرسيلية نظير خدماتها هذه الاعفاء من الرسوم الجمركية ، والقريبة على الانتاج ، والحق فى امتلاك شارع وكنيسة وفرن فى القدس وعكا وكل المدن الساحلية فى المملكة (٢) .

ومن الطبيعى أن تكون لكل الأمم المنجارية التى قدمت تضحيات فى الأرواح والمال للمساعدة فى انشاء الدول الصليبية الحق فى امتيازات خاصة يمنحها اياها ملوك هذه الدول وهناك على العكس من ذلك أمم لم يتأت لها أن تقدم مثل هذه الخدمات ، ومن ثم تخلفت فى هذا المضمار ، مثال ذلك الأمالفيون الذين كانت لهم علاقات قديمة بسوريا كانت خليقة بأن تكفل لهم فى هذه الظروف بعض المزابا وكان فى أنطاكية قبل اندلاع الحروب الصليبية حى أمالفيا (٣)، بقى على ما كان عايم ، وبنى الى جواره حى جنوى ، الا أن الأمراء الجدد لم يضيفوا الى أملاك الأمالفيين الا شيئا قليلا جدا ، واقتصرت أملاكهم فى مجموعها على

les Mém. de l'Acad. des Inscr., XXXVII, 515.

<sup>(</sup>۱) يعطى . M. Deguignes ملخصا لهذا الميثاق في :

ولكنه ينسبه خطأ الى بلدوين الثاني ، في حين أن

بلدوين الأول ( المتعفى غام ١١١٩ ) كان ولم يزل يتولى الحكم في عام ١١١٧ .

Papon, Hist de Provence II. Preuves, no XVIII; Méry et Guindon, Histoire des actes de la municipalité de Marseille, I, 183 et s.

<sup>-</sup> Papon, 1. c. no XIV; Méry et Guindon, I, 182.

<sup>-</sup> لما ورد فى مرسوم بلدوين ذكر لمبالغ قدمها المرسيليون ، فان هذا المعلومة تتيح لنا أن نفترض ان المرسوم لم يكن تاريخه فى الواقع عام ١١٥٢ ، ولكنه مؤرح بعام ١١٥٣ ، لأن التاريخ الأخير ، هو تاريخ حصار عسقلان والاستيلاء عليها .

Ughelli, it. sacr. IV, 847; Paoli, Cod. dipl. I, 27, 38.

ثلاثة حوانيت في ميناء اللاذقية منحها لهم الأمير بوهمند الثالث (١) · وفي مدينة طرابلس حصلوا في عهد سيادة الصليبين على بضعة منازل (٢) ، ذكر منها منزل الفيكونت ، وسوق احتفظوا بها الى أن استعاد العرب المدينة ، وكان الملاك الحقيقيون هم أساقفة أمالفي ، وقد تركوا ريع هذه العقارات لبعض المواطنين الذين تكفلوا بصيانتها على حسابهم الخاص (٣) · وختاما لهذه النقطة نضيف أن عكا هي المدينة الوحيدة بين كل مدن مملكة القدس التي ثبت وجود جالية أمالفية فيها ، لهم بها بعض الأملاك الى جوار الحي البيزي (٤) · كذلك كان في جبانة القديس نيقولا قسم لموتاهم ، ومستودع لعظام الموتى بناه نبيل أمالفي يدعى مانسو (٥) · ولم أصادف في أية وثيقة اسم فيكونت أو قنصل أمالفي في سوريا ·

ما أعظم الفرق بين الهبات الزهيدة التي كانت تعطى للأمالفيين ، وبين المنح الضخمة والتنازلات الكبيرة عن الأراضي للبنادقة والجنوبين والبيزيين ! ولكنا نقول ، حتى نكون صادقين ، ان المزايا الموعودة بها لم تكن تنفذ كلها دائما ، وأن البعض منها قد سحب فيما بعد ، مثال ذلك أن معاهدة عام ١١٢٢ التي كانت في الواقع تجديدا وتوسيعا للوعود المبرمة في عام ١١٠٠ ، والتي أقرت للبنادقة الحق في ملكية حي كامل (أي بما فيه موضع للسوق وكنيسة وحمام وفرن) في كل مدينة بمملكة القدس ، هذه المعاهدة لم تنفذ أبدا تنفيذا حقيقا ، والحقيقة أن البنادقة أنفسهم لم يتمسكوا بهذه المعاهدة ، دون شك ، على الأقل بالنسبة الى المدن الداخلية ، فيما عدا القدس ، ولكنهم لم يحصلوا بهذه المعاهدة على حقوقهم ، حتى في المدن الساحلية كلها ، وفي عسقلان التي ضمن لهم فيها الثلث بنوع خاص (٦) ، والمرجح أن الأمر كان كذلك بالنسبة الى المرسيليين الذين كان لهم أيضا الحق في ملكية حي في كل مدينة ساحلية .

Ughelli, it sacr. VII, 203; Pansa, Istoria dell'antica republica (۱) di Amalfi, I, 94; Camera, Istoria d'Amalfi, p. 204; Memorie di Amalfi, p. 202.

<sup>(</sup>۲) صودرت بعض هذه المنازل ، ولكنها اعيدت الى ملكية أصحابها بحكم أصدره الكونت (۲) Camera, Memorie di Amalfi II, 202 et s. ويموند الثالث (۱۹ من يونية ۱۹۶۳) انظر

Pansa, op. cit., I, 97; dans Camera, في ۱۱۸٦ من نوفمبر ۱۹۸۱ Storia, p. 205; Memorie, p. 203 et s.; Ughelli, op. cit. p. 204

<sup>--</sup> Pansa, II, 53 et s., 137 et s.: في ١٢٨٦ ، ١٢٦٧ وكذلك ملخصات وثائق عامي ١٢٨٧ ، ١٢٦٧

<sup>--</sup> Pansa, II, 53 et s., 137 et s. : في عام ١٢٦٧ في :

Pansa, I, 91; Ughelli, VII 203; Camera, Storia di Amalfi, p. 206! (°) id. Memorie di Amalfi, p. 200.

<sup>(</sup>٦) أنظر الشكوى التي حررها عام ١٢٤٤ البايل ( الحاكم ) البندقي مارسيليوس جوجيوس على : . . Taf et Thom. II ويطالب فيها بتنفيذ نصوص معامدات سابقة ٠

وكثيرا ما رأى الجنويون بمرور الزمن امتيازاتهم وقد انتهكت وأملاكهم وقد نقصت عصبا ، وقدموا لذلك العديد من الشكاوى (١) · بل ان الملك أمورى(١١٧٧ - ١١٧٧) ، بالتواطؤ مع كهنة كنيسة قبر ،أسيد المسيح مضى فى هذا السلوك الى حد محو الكتابة المنقوشة احياء لذكرى الحدمات التى أداها الجنويون للملكة ، وتعدادا للمزايا التى حصلوا عليها مكافأة لهم على هذه الخدمات (٢) · وأثار هذا العمل مخاوف الجنويين من أن تضيع شيئا فشيئا حقوقهم فى الأملاك التى يتمتعون بها ، لذلك سعوا مرة بعد أخرى لدى البابوات الذين أظهروا لهم العطف، عتى يستطيعوا بفضل تدخلهم أن يعيدوا نقش هذه الكتابات (٢) · ولم تنجح هذه المساعى ، وتصرف معهم بلدوين الرابع ابن أمورى بقصد سىء ، ونازعهم أملاكهم ، وأنكر حقوقهم · وأصابتهم خيبه أمل مماثلة فى كونتية طرابلس : فما أن تسلموا هذه اللدينة حتى طردهم منها الأمير برترام Bertram نقضا لما سبق أن وعدهم به (٤) · وليس من الثابت أن الجمهورية أنتفعت بعد ذلك مالئلث الذى كانت تملكه ، كما نازعها هذا الثلث الكونت ريموند الثالث ، وارسل اليه البابا أوربان الثالث التاكمنات الناب أوربان الثالث التاكمنات الكونت ريموند الثالث ، ولم

وظهر فى توزيع الأموال التى تمتلكها الأمم الشلاث الأكثر رعاية فى القليم سوريا تفاوتات كبيرة ، وكان هذا التوزيع يمثل بوجة عام نصيب كل من هذه الأمم عند غزو أية منطقة • مثال ذلك أن البنادقة لم يقدموا أية وحدة عسكرية فى القسم الشمالي من سوريا ، لذلك فانهم لم يمتلكوا بها الا النزر اليسير ، وكان كل ما يملكونه فى امارة انطاكية ، وفى كونتية طرابلس محصورا

Annal., Jan. p. 24, 31. (1)

Annual, Jan. p. 51; Mr. de Vogué (Les églises de la terre sainte, p. 221).

يعتقد السيد فوجويه أن الكتابة معيت بسبب بعض التغييرات التى أجريت داخل الكنيسة ، وأنه ليس هناك ما يثبت سوء نية الملك تجاه الجنوبيين ولنسلم بأن هذه التغييرات قد أدت الى هدم كل ما بداخل الكنيسة ، ولكن ذلك لا يمنع من الاحتفاظ بالكتابة ، ونقلها الى جهة أخرى اذا توفر حسن النية ، كما أنه قد وصل الى علمنا تصرفات أخرى عدائية من جانب الملك نحو الجنوبيين ، فمن المعروف أنه لجأ الى البيزيين ، أعداء الجنوبين الألداء ، ملتمسا مساعدتهم له فى حملة يوجهها الى مصر .

Lib. jur. 1, 228 et s., 309, 331 et ss.; Ughelli, 1. c. iV, 874 et S.; (7) Langer, op. cit., p. 156.

وقد أذن كونراد دو مونفيرا ، أمير صور في عام ١١٩٢ بترميم الكتابة ، غير أن الجنويين لم يستفيدوا من ذلك لأن القدس وقعت منذ عام ١١٨٧ في أيدى المسلمين .

Calff. p. 48, 49. (1)

Lib. jur. I, 338 et s. (0)

داخل أسوار العاصمة ٠ أما الجنويون فانهم نالوا من الهبات ، عقب الاستيلاء على أنطاكية un fondaco ( مستودع ) ، وكينسة القديس يوحنا ، وثلاثين بيتا (١) • وفيما بعد ، منحهم تانكرد موقعا للبناء في ميناء هذه المدينة ، وعقارا ( فيللا ) خارج المدينة ، كما منحهم في اللاذقية حيا في الميناء ، وقصر ابليا Elie وكنيسة (٣) ، مكافأة لهم دون شك على المساعدة التي قدموها له لكي يستولى على جيبل Gibel ( يولية ١١٠٩ ) · وفي هذا الحين تلقى البيزيون ملكا خالصا لهم ، حيا في أنطاكية ، وشارعا ذا عمد ، وكنيسة القديس نيقولا في اللاذقية (٤)، في حين قنع البنادقة بكنيسة ، و ( مستودع ) fondaco ، وبضعة منازل في أنطاكية (٥) • وجرت الأمور على هذا المنوال في كونتية طرابلس • ولم يصل الينا طوال القرن الأول من تاريخ هذه الكونتية سوى صك امتياز واحد ، أصدره عام ١١١٧ لصالح البنادقة أحد كونتات طرابلس ، كما أن الهبة التى قدمها الكونت بونس Ponce لكنيسة القديس مرقس كانت قاصرة على بيت في الميناء (٦) ٠ أما البيزيون فكانوا على العكس من ذلك يمتلكون في المدينة الكثير من المنازل التي ازداد عددها بهبات أو بالشراء (٧) ٠ أما بخصوص الجنويين ، قان سوء نية الأمير برتوام منهم من الحصول على ثلث مدينة طرابلس، وهو الثاث الذي كان لهم حق امتلاكه ، ولكنهم حصلوا عوضا عن ذلك على مدينة بأكملها ، مدينة جبلة Gibelet ، وضيعة « جبل القائد العلم » • Puy du Connetable فكانوا بذلك الأمة الأكثر رعاية

وكان الأمر على خلاف ذلك تماما في مملكة القدس ، اذ بقى البيريون هناك متخففين على الأمتين الأخريين ، أولا لم يكونوا يملكون بها سوى خمسة منازل في صور ، وهبها لهم الملك بلدوين الثاني (٨) • وفي غضون القرن الثاني عشر اضافوا الى هذه العقارات ، بالشراء أو بهبات جديدة عدة منازل وأراضي

Ughelli, It sacr. IV, 846 et s. (1)Cf. sur ce chateau Raoul de Caen, cap. 151. (٢) Ughalli, It sacra, IV, 847 et s. (٣) Dal Borgo, Dipl Pis, p. 85; doc. sulle relazioni tox. coll' Oriente, (2) p. 3. ، تلقوا أيضا فيما بعد منزلا في أنطاكية ، وموقعا للبناء في اللاذقية ، أنظر : — Dal Borgo, p. 86, 93; Doc. p. 6, 15 et s. Taf et Thom. I, 102 et s.; 134, 149, 176. (0) Taf el Thom, I, 76; cf. I, 146. (٦) Dal Borgo, p. 95, 84, 84 103; Doc. sulle relaz tox. p. 17, 24, 25. (V) Doc. sulle relaz tox, au bas de la p. 7. (٨) ( بأسفل الصفحة ٧ ) للبناء ، وسوقا ، وكنيسة ، وحدائق ، وطواحين في الضواحي (١) ، شكلت في النهاية مستعمرة كبيرة وغنية ·

وفى عكا تنازل لهم الملكان أمورى ( ١١٦٨) وبلدوين الرابع ( ١١٨١) عن أراض لبناء كنيسة ودور عامة وخاصة (٢) • وفى عام ١١٤ أعطاهم الكونت أمورى العسقلانى بلا مقابل فى يافا موقعا ملائما لاقامة سوق وكنيسة وبيوتا سكنية كثيرة (٣) • ونعلم أن الجالية البيزية كان لها أملاك فى القدس وقيصرية ، ووجدنا البرهان على ذلك فى وثيقة بها فقرة تتعلق بمنازعات بين البيزيين وبين بطريك القدس ودير سانتا ماريا دى لاتينا Saneta Maria de Latina البيزيين وبن بوس قيصرية (٤) •

واذا أردنا المقابلة بين الجنوبين ووضع البيزيين ، فان معنا قائمة بالتنازلات التي منحت للأولين في عام ١١٠٤ بموجب وثيقة رسمية للملك بلدوين الأول(٥)، هذه التنازلات تشمل : حيا في كل من مدينتي القدس ويافا ، وثلثا من كل من مدن أرسوف ، وقيصرية ، وعكا وضواحيها ، وكذا من كل مدينة يشترك في حصارها في المستقبل فرقة من خمسين جنويا على الأقل ، وحدث عذا الاشتراك بعد سبت سنين في حصار بيروت .

وأخيرا، كان للبنادقة امتياز وحيد في نوعه، اذ كان لهم الحق في حصة في كل مدينة من مدن المملكة، حتى ولو تم الاستيلاء عليها بدون مشاركتهم وقد رأينا أنهم لم يتوصلوا الى تنفيذ هذا الحق في كل الجهات، ولكن هذا كان استثناء من القاعدة، ونحن على ثقة من أن الاتفاقية قد طبقت في حيفا (اسمها القديم Caïffa وفي صيدا، وهذا ثابت في صك امتياز صادر في عام ١١٦٥ بالنسبة الى حيفا (٦) وبالنسبة الى صيدا، فقد أسهم البنادقة في الاستيلاء عليها، لذلك منحهم الملك بلدوين الأول صك امتياز وضاع لسوء الحظ وأنا لنجد ذكرا لهذه المسألة في صكوك لاحقة (٧) تتعلق بشارع في عكم منحوه في هذه الفترة و ونمت أملاك البنادقة بهبة جديدة في عام ١١٢٣، وفي الوقت نفسه منحهم الملك في القدس رقعة من الأرض مماثلة في مساحتها

Doc. sulle relaz tox, p. 6 et s.: انظر برامات أعوام ١١٥٥ ، ١١٥١ ، ١١٥٥ ، ١١٥١ (١) (Dal Borgo, Dipl. p. 87 et ss., 90, 100 et ss.); Taf et Thom II, 385.

Doc. sulle relaz tox, p. 14, 23 (Dal Borgo, p. 91 et s., 96). (٢)

Doc. sulle relaz tax, p. 8 (Dal Borgo, p. 89). (٣)

Doc sull relaz tox, p. 8 (Dal Borgo, p. 88). (٤)

Lib. jur. I, 16 et s; (9)

Taf. et Thom. I, 146. (٦)

الرقعة التي يملكها هو نفسه ١ الا أن أهم أملاكهم كانت في صور (١) ، وقد تسلموا ثلثها بالكامل ، بما فيه الأراضي والحقول التابعة لها ، المستأجرة بطريق المزارعة (٢) • نرى مما سبق أن الامتيازات المنوحة في المدن للجاليات المبعوثة من قبل الجمهوريات التجارية الغربية تتكون من أراض تقام عليها المباني ، أو من عدد من المنازل ، أو من شارع كامل ، أومن قسم من المدينة • وكان مجموع المبانى التى تصبح ملكا لأمة تجارية ، يطلق عليه اسم ruga أو vicus لهذه الأمة (٣) ، وتتضمن المباني الخاصة بالسلطات والمنشآت العامة التي يستخدمها أفراد الجالية ، وبيوت الأفراد • ونذكر في مقدمة المباني من النوع الأول ال Bailliage ، مقر الادارة والمحكمة ، ويقيم به رئيس الجالية ، ويجتمع به مع المحلفين الذين تتشكل منهم المحكمة ،كما يجتمع بمجلسه (٤) • وفي الجاليات الصغيرة كانت دار واحدة تضم أحيانا الادارة والمحكمة والمخازن ، مثال ذلك في أنطاكية حيث طلب البنادقة من الأمير رينو التصريح لهم بتصريف شئونهم القضائية في المبنى الخاص بمخازنهم (٥) • ومع ذلك كان هذان المبنيان منفصلين بوجه عام ، كما في أحياء صور وعكا (٦) : ففي هذين المركزين التجاريين الكبيرين ، كانت الحاجة تتطلب مستودعا فسيحا صالحا لأن يكون مخزنا ودارا للبيع • ولم تكن الطالب الدينية للمستوطنين مهملة، اما لأن حيهم يضم كنيسة موهوبة لهم ، واما لأن أفراد الجالية قد شيدوا كنيسة أو أكثر (٧) • وكانت هذه الكنائس تهدى عن طيب خاطر للقديس شفيع كاتدراتية الوطن الأصلي ٠

وفي أحد البيوت التي تمتلكها الجالية الجنوية في عكا ، كان الدور الأرضى مخصصا للمحكمة

وكان البيت المخصص لهذا الغرض نفسه في المستعمرة الجنوية بصور ، يطلق عليه اسم lobia communis

Arch de l'Or lat. II, 2, p. 215, 222.

أنظر في ذلك :

Taf, et Thom, I, 134.

(0)

Ibid. II, 364, 390-393.

(7)

(V) كان للبنادقة ثلاث كنائس في صور : Taf et Thom II, 362 et s.

وكانت أكبر وأغنى كنيسة هي كنيسة القديس مرقس St. Marc.

<sup>(</sup>۱) يؤكد السيد الاستاذ يروتز Prutz الذى درس هذه الجهات أن هذا الثلث الذى الحسل عليه البنادقة يشكل القسم الجنوبى ، أو بالأصح الجنوب الشرقى من مدينة صور الحالية النظر: Aus Phönizien, p. 269.

Taf et Thom I, 79 et ss. 140 et ss., 145 et ss., 167 et ss. (7)

<sup>(</sup>٣) حينما نصادف بعد كلمة ruga كلمة Campus ، فان هذه الكلمة الأخيرة يقصد بها أرض مكشوفة ( سوق ) تنتمى الى حى تجارى ٠ مثال ذلك فى :

Sanuto, Istoria di Romania, dans Hopf, Chron. greco-rom.
 p. 165 Taf. et Thom. III, 32.

من ذلك نجد أن البنادقة كان لهم كنائس للقديس مرقس في صور وعكا وبيريت ( أو بيروت ) Béryte ، كما كان للجنويين كنائس القديس لوران St. Laurent في صحور ، وعكا ، وفي قيصرية ( على ما يحتمل ) (١) ومن جهة أخرى ، كان للمستوطنين طواحينهم وأفرانهم وسلخاناتهم الحاصة ، تكملها دار خاصة للاستحمام ، مخصصة لهم دون غيرهم ، يستخدمونها مرة في الاسبوع (٢) .

وكلما كان الحى التجارى واسعا ، ازداد ما فيه من بيوت سكنية ، وحوانيت للبيع ، وورش صغيرة يشتغل بها الأفراد ، وتؤجرها أو تبيعها لهم الجالية ، فتحصل على ايرادات كبيرة (٣) ، وكانت ايجارات البيوت والمخازن التجارية والحوانيت ترتفع (٤) بنوع خاص فى فترات السنة التى تصل فيها قوافل السفن التجارية القادمة من الغرب ، وفى كل مرة ، كان وصول هذه القوافل فرصة لمضاعفة نشاط الحركة التجارية (٥) ، وكان المسافرون الذين تأتى بهم هذه القوافل ، ثم تعود بهم فيما بعد ينزلون فى ديار المستوطنين حتى تنتهى أعمالهم ، ومن المفيد أن نعرف أى جنس من الناس يتشكل منهم السكان المقيمون فى كل من هذه المستوطنات ، الا أنه من العبث البحث عن السكان المقيمون فى كل من هذه المستوطنات ، الا أنه من العبث البحث عن الحمائية تفيدنا فى هذا الحصوص ، وكل ما نعلمه ، علم اليقين ، هو أنه فى عكا أو فى صور ، على سبيل المثال ، لم يكن الحى البندقى فى أحداها ، أو

Taf. et Thom I, 140, 148, 281 et ss., 425; II, 26, 126, 174, 362 et s. (1) 429 et s., 445 et ss.; III, 31 et ss., 153.

Paoli, Cod. dipl. I, 164; Ughelli, It sacr. IV, 882; Lib jur. 1, 412; (Y. Caffar. p. 14; Arch de l'Or. lat. II, 2 p. 215, 220.

<sup>(</sup>٣) كان للجنوبين دار من هذا اليوم في بيروت ، أنظر : دار من هذا اليوم في بيروت ، أنظر :

Tar-et Thom. II, 362, 390 et ss.; Camera, Istoria, p. 204; Murat, (°)
Antiq ital II, 413.

Taf. et Thom. II, 391 et ss. (7)

وسوف نتحدث عن هذا الموضوع فيما بعد ، بمزيد من التفاصيل .

الجنوى في الأخرى يسكنه فقط أفراد ينتمون الى هذه الأمة أو تلك ، دون غيرهم من سائر الأمم وكانت الأمم التجارية ، عندما تضع يدها على حى من الأحياء لا تقدم على طرد السكان الموجودين أصلا في الحي · من ذلك مثلا أنه قد نص في المعاهدة المبرمة في عام ١١٢٣ بين سادة مملكة القدس وبين دوج البندقية على أن المستوطنين الذين ينتمون الى جنسيات مختلفة يستطيعون أن يقيموا مساكنهم في الحي الفينيسي (١) – باعتبار ذلك أمرا طبيعيا · والواقع أنه كان في الثلث الفينيسي بمدينة صور سوريون ويهود يستمتعون ثمة بأمن وطمأنينة تامه (٢) · وفضلا عن أنهم يدفعون ايجارا ، كانوا يضعون في خدمة التجار الأجانب ما لديهم من معلومات ، وكان التجار الإجانب يجدون عندهم بنوخ خاص عمالا مهرة ، لذلك رأينا بالمدينة مصانع للحرير يديرها سوريون ، ومصانع للزجاج يستغلها يهود ، قائمة في قلب حي البنادقة (٤) ·

وفى توزيع الأملاك على طوائف التجار ، لم تكن الحدائق هى التى تعتبر وحدها ، وبوجه عام بمثابة أجزاء مكملة لهذه الأملاك ، ولكن يضاف اليها عادة المتيازات كبيرة حول المدن ، وفى الأرياف · فاذا كان ثلث المدينة هو الممنوح للطوائف ، فانه يضاف اليه ثلث الأراضى المجاورة فى دائرة نصف قطرها ميل واحد ، وكانت هذه العادة تيسر لأفراد هذه الطوائف أن يزرعوا فى أراض يملكونها حبوبهم وخضرهم وعددا كبيرا من النباتات التى يختص بها الشرق ، والتى كانوا يجهلونها حتى ذلك الحين ، وكانت الحقول تشكل مجموعات حول مبان تسمى Casaux ، وتطلق هذه التسمية على مزارع صغيرة ، وكفور ، وقرى (٥) ، وفى المعاهدات الأولى نجد تنازلات فى الأرياف من هذا القبيل ، بمثابة ملاحق للتنازلات المنعقدة فى داخل المدن (٦) ،

Taf. et Thom. I, 88, 92; cf. III, 152.

<sup>[</sup>bid ,II, 358 et s. (7)

وكان اليهود يقيمون في مجموعة منعزلة من المساكن ، وهذا ما استنتجه بروتز بحق من عبارة «domus nostrorum Indiorum» عبارة "bid. II, 359.

<sup>(</sup>٤) أنظر في قائمة الايرادات التي تكتسبها الجالية التينيسية من صناعة الزجاج :
Benjamin de Tudèle في المتداح (dd. Asher, p. 62 et s.) والفقرة التي كتبها

Beugnot, Mém. sur le régime des terres dans les principautés (°) fardées en Syrie par les Francs à la suite des croisades. Bibl. de l'école des chartes. 3e série (1854), p. 252-256.

Lib. jur. I, 16; Taf et Thom. I, 88.

وعلى هذا نمت الملكيات العقارية التي تكونت لصالح الجاليات (١) • وفي الامكان أن نتصور أهمية الاملاك التي كانت للبنادقة داخل المدن السورية ، ( Zorzi زورزی Marsilio Giorigio كما ورد فى أخبار مارسىليو جورجيو الذي صار في عام ١٢٤٠ بايل (\*) الجمهورية في سوريا ، واحتفظ بمنصبه عدة سينوات (٢) و نجد في أخباره قائمة (٣) بأسماء حوالي ثمانين ضيعة casaux حول مدينة صور ، وكان أغلبها في عام ١٣٤٣ ملكا حقيقيا للمستعمرة الفينيسية وقد انتزع عدد صغير منها في أعقاب أعمال عدوانية عنيفة يقترفها بعض الجيران أو الأتباع الجشعين ، أو بسبب اهمال معاونيه • كانت هذه الأملاك تمتد من ساحل البحر حتى الهضبة التي تتوج المرتفعات المجاورة للمدينة ، وترى فيها حقول ، وحداثق ، وبساتين فاكهة ، وكروم ، ومزارع قصب السكر ؛ وأشبجار الزيتون والتين ، وهنا وهناك بيوت الفلاحين ، منعزلة أو متجمعة في شكل ضياع • ويبدو أن البنادقة لم يباشروا بأنفسهم استغلال هذه الأملاك ، المصدر للدخل من ذلك أنهم كانوا يقدمون للفلاحين بذورا «لتجود زراعة أراضيهم» كما قيل · وكانوا يعينون في الضياع ( ال casaux ) الكبرة مديرين يقال · gastaldiones · وكان المزارعون الحقيقيون لهذه الأراضي فلاحين سوريين ، ونتعرف عليهم من الأسماء التي تصادفها هنا وهناك ومع ذلك فانهم لا ينتمون كلهم لطبقات الشبعب الأكثر وضاعة ، ففيهم من نسب اليه صفة « الريس » ، وهذا نعت لمنصب من مناصب الحكام ، ويدل على أن أصحابه يتمتعون بين مواطنيهم ببعض الاعتبار (٤) • وجرى العرف على أن يترك لهؤلاء ثلثا أو ثلاثة أرباع المحصول ، فلم تكن الجالية تقتضى منهم سوى الثلث أو الربع (٥) ٠ فضلا عن ذلك كان على المزارعين عادة أن يعطوا « البايل » ( حاكم مستعمرة

<sup>(</sup>۱) في عام ۱۱٦٣ تنازل راؤول Raoul اسقف بيت لحم للجالية المرسيلية عن الكثير — Bifl. de l'Ecole de chart. XXXIV, 1873, p. 656 et s. من المنازل في عكا ، انظر على المنطر :

<sup>—</sup> Lib jur. J. 358, 401; Taf et Thom. II, 368 et s.; Arch. de l'or lat. II, 2, p. 223, 228.

Joppé وبالنسبة الى الـ casaux التي يمتلكها البيزيون في ضواحي عكا ، وصور ، و Casaux وبالنسبة الى الـ Doc. sulle relaz. tox. p. 26 et s., 28, 30, 34, 36, 39 (Dal Borgo, p. 97, 101. انظر 107, 109); Taf et Thom. II, 377; Prutz Phönizien, p. 286 et s.

<sup>(★)</sup> لقب حكام المستعمرات التابعة لمدينة البندقية في القطاع الشرقي ( المترجم ) •

Wilken, Gesch der Kreuzz. VII, 371 et ss.; Taf. et Thom. 11, 351 et ss. (7)

Prutz, Aus Phönizien,p. 276 et ss.; Quatremière édition de l'His (T) des sult. mamel. de Makrizi, II, 1, p. 216 et s.

Beugnot, I. c. p. 413.

<sup>(</sup>٥) تبدو أن هذا العرف كان شائعا في البلاد الصليبية بسوريا ٠

البنادقة ) ثلاث مرات فى السنة ، فى بعض مناسبات الأعياد دجاجة ، أو عشر بيضــات ، أو نصـف وزن من الجبن ، الخ من كل حـرث ، وفى مـرة من المرات ذكرت كلمة السخرة (angarioe) التى كان عليهم أن ينفذوها بدوابهم ، وقيل احيانا ان عددا معينا من المحاريث تشكل «كازالا» casal حرا ، ويبـدو أن ذلك يعنى أن جزءا من الأراضي المنوحة للفلاحين معفى من الضرائب ، وأخيرا ، فيما يختص بحالة الفلاحين الاجتماعية ، يبدو أنهم لم يهبطوا جميعا الى طبقة القنانة ( رقيق الأرض ) ، لأن عددا منهم ذكروا على أنهم لم مقدا منهم ذكروا على المسرق ، وهذا مثال ممتع لتطبيق عرف اقطاعي في الشرق .

والى جانب هذه الأموال العقارية فى المدن وفى الأرياف كانت الجاليات التجارية تتمتع بنصيب من بعض ايرادات المدينة ، من ذلك أن الجنويين كانوا يحصلون ، حسب المعاهدات ، فى صور ، وعكا ، واللاذقية ، والسويدية على ثلث ايرادات الميناء (١) وكان للبنادقة أيضا فى صور الحق فى ثلث الرسوم التى تحصل فى الميناء ، وبعض الايرادات الأخرى ، وفضلا عن ذلك ، وبمقتضى معاهداتهم ، كان لهم أن يتسلموا سنويا مبلغ ، ٣٠ دينار بيزنطى ، كانت تدفع لهم أولا من الصندوق الملكى لرسوم الانتاج (funda) فى صور ، وفيما بعد من ايرادات جمارك ميناء عكا (٢) ، ولدينا أيضا فى هذا الخصوص مثل لعدم مراعاة ملوك بيت المقدس الذين كانوا دائما فى حاجة الى المال ، للحقوق من هذا النوع ، والتى منحت للأمم التجارية ، وكان الملك فولك Foulques أول من نازع البنادقة مبلغ الثلاثمائة دينار بيزنطى هذه ، وفعل خلفاؤه الشىء نفسه ، وعلى مر الأيام انتهى الأمر بانكار الحقوق كلها وعدم صرف ما سبق نفسه ، وعلى من ثلث الايرادات العامة بصور (٣) ،

والجدير بالملاحظة أن كل الامتيازات التي منحها ملوك الدول الصليبية لجماعات التجار ، سواء عن طريق المعاهدة ، أو عن طريق الهبة الخالصة لم تؤد بهؤلاء التجار الى حالة العبودية الاقطاعية ، أو تفرض عليهم ضرائب الزامية ٠٠ وكانت الجمهوريات الايطالية قد اشتركت في الحملات الصليبية الى جانب قادة الجيوش بصفتها حليفات لهم ، وعلى قدم المساواة معهم ، ونالت نصيبها من الغنائم ، وامتلكت هذه الغنائم معفاة من كل التزام أسوة بالأمراء (٤) ٠ ومع ذلك فقد نص في المعاهدات على أن تسهم مستعمراتها في الدفاع عن المدن التي

Lib jur. I, 16, 30 et s., 249, 358, 401; Canale, Nuova istoria della (1) repubblica di Genova, II, 293.

Taf. et Thom. I, 86, 92 141, 168; II, 367 et s. Arch. de l'Or. lat. (Y) II, 2, p. 225.

Tbid. I, 141; 11, 384 et s. (7)

Taf. et Thom. I, 85; Ibid 88; éd. Thomas p. 15. (5)

استوطنتها ٠ وفرض الملك بلدوين الثاني على بنادقة صور أن يقدموا للدفاع عن المدينة عددا من الرجال يتناسب مع دخل الثلث الذي يملكونه فيها • ونتيجة لهذا المبدأ نجد البنادقة مقيدين بقائمة الأفراد الخاضعين للخدمة الالزامية وقت الحرب ، ووصلت الينا هذه القائمة ضمن مجموعة قوانين ومراسيم مملكة بيت المقدس (١) Assises de jérusalem ، فكان عليهم أن يجهزوا ثلاثة فرسان من بين الشمانية والعشرين فارسا الذين كان على مدينة صور (٢) أن تقدمهم (٣) ٠ وكان على المدينة فضلا عن ذلك أن تجهز مائة « رقيب » ( من الجند ) ، ولم يقل أحد بأن البنادقة كانوا ملزمين بتقديم وحدة منهم ضمن هذه الجماعة (٤) . ويبدو أنه قد فرض عليهم أيضا في عكا أن يجهزوا عددا معينا من رجالهم للدفاع عن المدينة · وأضاف سانوتو Sunuto الى هذا الأمر خريطة لمدينة عكا ، نرى فيها ، بعيدا عن حي البنادقة ، قسما من سور المدينة وبرجا كانا دون شك في حراسة البنادقة ، لأنسا نقرأ ثمة هذه العبارة eustodia Venetorum ( أي حراسة البنادقة ) • ما بالنسبة الى الجنويين ، فليس هناك ما يثبت التزامهم بالخدمة العسكرية في أوقات الحرب ، والعجيب أنه لم يرد لهم ذكر في مجموعة قوانين مملكة بيت المقدس • وليس من النادر أن نرى فرق الجاليات التجارية ضمن الحملات التي كان الملوك أو نوابهم يشنونها على المسلمين أو غيرهم (٥) • غير أن الجاليات كانت تتمتع بحرية تامة في هذا الشأن ، فلم يطلب أحد بالمرة من الجاليات الصغيرة أن تزود الجيش بالرجال في حملات عسكرية هجومية · وفي عام ١٢٥٧ حين أنشأ سكان « انكونا » (\*) مستعمرة بمدينة عكا ، فانهم التزموا فقط بأن يضعوا تحت تصرف الملك خمسين رجلا مسلحا في حالة قيام عدوان بالهجوم برا أو بحرا على المدينة أو مينائها أو اقليمها (٦) ٠

وقد طبق النظام الاقطاعي بكامل أوصاف على الدويلات التي أنشأها الصليبيون ، وكانت الجاليات التجارية بأملاكها المستقلة بمثابة بقع شاذة وسط هذا النظام ، لذلك كان البارونات ينظرون اليها باستياء • ولما كانت الأملاك التي اكتسبتها تلك الجاليات قد صارت في مركز أمين غير قابل للطعن ، غان البارونات كانوا يجتهدون على الأقل أن يحولوا دون أن يقع في أيدى الجاليات

| Le livre de Jean d'Ibelin, dans Beugnot, I, 425                                                     | · ( <b>\</b> ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sanut, Secr. fid. cruc. p. 174.                                                                     | (٢)            |
| Tof et Thom. II, 387.                                                                               | (٣)            |
| Sanuto, 1. C.; Assises, 1 426; Prutz, Aus Phönizien, p. 258.                                        | (£)            |
| Cf. p. ex. Cont. de Guill de Tyr, p. 218 D. 219 et s., 334, 433.                                    | (0)            |
| Paoli, Cod. dipl. I, 157-161.                                                                       | *)             |
| رة بالله بين المراكب الإدراك الترويات و الله الإدراك و الله الإدراك و الله الإدراك و الله الإدراك و |                |

أية منطقة يقترن بملكيتها أي ارتفاق · ولهذا السبب فان «مجموعة قوانين مملكة بيت المقدس » التي هي كما نعلم تعبير عن الأفكار الاقطاعية ، حظرت على هده الجاليات شراء أية أملاك اقطاعية ، أو من تلك المسماة بورجوازية (١) • فضلا عن ذلك فان المستعمرات التجارية ، بتكوينها نفسه وأسلوب ادارتها تشكل تباينا جليا مع العالم الاقطاعي • ولكي نفهم ذلك فهما صحيحا ، ينبغي لنا أن نعود قليلا الى الوراء وندرس هذه المستعمرات منذ نشأتها ٠ فحين تحصل احدى القوى التجارية على امتياز في مدينة ما ، كان عليها أن تعين بعض الأشخاص لادارة المستعمرة الجديدة ، واقامة القضاء فيها ، والدفاع عنها ضد اعتداءات جيرانها • من ذلك أن قادة الجيش الجنوبي الذي استولى على جبلة لم يبرحوا المدينة الا بعد أن عهدوا بحكم الحي الذي كان لجنوا حق امتلاكه ( وكان يشعل وقتئذ ثلث المدينة ) الى أحد مواطنيهم ويدعى انصالدو كورسو Ansaldo Corso وفيما بعد ، حين تم التنازل عن الثلثين الآخرين بالمدينة الى مدينة جنوا ، عين حاكما عليها رجل يدعى اوجوني امبرياكو Ugone Embriaco جمع بين يديه بعد قليل ادارة المجموعة كلها • وجرى الأمر على هذا المنوال بعد الاستيلاء عنى عكا ، وهنا أقيم على رأس الحي الجنوى رجل يدعى سيجبالدوس وهو من كهنة كاتدرائية جنوا (٢) ، ذلك لأن كنيسة سان لورنزو ، كاتدرائية جنوا هي في الواقع التي منحها صك الامتياز ملكية هذا الحي (٣) . وكان نسيجبالدوس لقب viccomes ، وهو لقب كان لزمن طويل لرئيس مستعمرة جنوا في عكا (٤) • وفي البداية اتخذ البنادقة هذا اللقب لمثلي الجمهورية في منشآتهم بسورياً ٠ حقا ٠ لقد قال ماركو فوسكاريني (٥) Marco Foscarini ان أحد البنادقة ويدعى تيوفيلو زينو Teofilo Zeno شغل هذا المنصب في سوريا بلقب بايل (أو بايلو) Bailo ، وكانت هذه الواقعة مسلما بصحتها حتى عام ١٨٦٠ ، تصديقا لما رواه هذا العالم الذي كان اسمه موضع ثقة كبيرة ، ولكنى أوضحت عندئذ أن فوسكاريني قد أخطأ في مائة سنة ، فالواقع أن الوثيقة التي استند اليها لم تكن سيوى صبك امتياز « جي » Guy سيد « جبلة » ، وهذا الصك مؤرخ بعام ١٢١٧ (٦) ، وطوال فترة تمتد عشرات

Assises de Jérusalem, éd. Beugnot, I. 372, 399; II, 255. (١)
وكذا ملاحظات الناشر في مقدمة الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>۲) حكى هذه المعلومات « كافرو ، De liber liv. or., l.c. p. 47, 48 Caffro. (۲)

الذي أطلق على الحي الجنوى في عكا ، Ruga beati Laurentü» الذي أطلق على الحي الجنوى في عكا ،
الذي :

Belgrano, dans l'Archiv. stor. it Sér. 3, VIII, 2, p. 160. (5)

Delle letteratura Veneziana, 2e éd. p. 25.

Taf. et Thom. II, 196.

السنين بعد تأسيس الدويلات الصليبية ، لم تتضمن أية وثيقة اسم موظف ملحق بمستعمرات البندقية ، وأول وثيقة نصادف فيها اسما من هـذا القبيل ترجع الى عام ١١٨٣ وهي خاصة بمن يدعى ١١٨٣ وهي (١) • أما بخصوص البيزيين ، فيبدر أن رؤساء مستعمراتهم كان لهم في الأصل لقب فيكونت ، ذلك أنه في عام ١١٥٦ منحهم بلدوين الرابع في شكل امتياز بفيكونتية ، امتياز محكمة خاصة في مدينة صور (٢) • وبعد ثلاث وعشرين سنة ظهر رئيس المستعمرة البيزية بعكا حاملا لقب القنصل (٣) الذي استخدمه البيزيون من ذلك الحين في سوريا • ثم ان هذه العادة ، عاده اقامة فيكونتات على رأس مستعمرات الدول التجارية كانت من تقاليد سادة البلد الآخرين • فبعد الاستيلاء على جبلة ، كلف ريموند التولوزي فيكونتا بمهمة ادارة القسم الذي كان يتبعه في المدينة (٤) ، فكان من الطبيعي أن يكون للجنويين أيضا فيكونت يتولى ادارة القسم ألحاص بهم • ونرى في مجموعة قوانين مملكة القدس أن لكل مدينة فيكونتا ، سواء كانت المدينة تابعة للملك مباشرة ، أو تنتمي إلى أحد أتباعه ، وكان الفيكونت هو رئيس الادارة ، ورئيس « محكمة البورجوازيين » : كان رئيس كل السكان غير النبلاء في مقاطعته ، في أوقات السلم والحرب ، وكانت المحكمة التي يرأسها مختصة بنظر كل القضايا المتعلقة بالبورجوازيين ، في حين يحاكم النبلاء في « المحكمة العليا » المشكلة من نظرائهم (٥) • وكانت الجمهوريات الايطالية تبذل جهدها لخلق وضع استثنائي لمستوطنيهم ، بحيث لا يتلقى هؤلاء أمرا ، أو يلتمسون عدالة من موظفي الدولة ، ولا شأن لهم الا بموظفي أمتهم • ثم ان الأمراء والملوك والأتباع منحوا هذا الجمهوريات في البداية وعن طيب خاطر تلك الاعفاءات اعترافاً بالخدمات العظيمة التي قدمتها لهم ، وصرحوا لها في الجهات التي يعيش فيها مواطنوها بأعداد كبرة أن يكون لهم فيكونتاتهم ومحاكمهم الخاصة ، حيث يحاكم المستوطنون بمعرفة محلفين من بني أمتهم (٦) ، يجتمعون تحت رئاسة الفيكونت • وعندما تمنح أمة غربية في مدينة سيورية مجموعة من المنازل والشوارع المجاورة لها ، فإن هذا الحي يشكل منطقة خاصة مستقلة ، لها حصاناتها ، ولا يمكن لأي موظف من موظفي الدولة أن يعطي فيها أية أوامر ، أو يصدر أي حكم ، ولم يكن لسكان المنطقة كلهم ، دون تمييز رئيس أو قاض

Ibid. I, 176. (1)
Doc. sulle relaz. tox. p. 7. (7)

Thid. p. 17. Pipindo consul Aconensis (Pianorum) 1179. (Y)

Caffaro, De liber, civ. or. p. 47.

Assises de Jérus, éd. Beugnot, T. I, Introd. p. XVI, s.; T. 11, (e) p. XX et 22, note.

Taf. et Thom. 2, 361, Lünig, Cod. dipl. Ital. I, 2459 et s. (7)

خلاف الفيكونت المفوض من الوطن الأصلى (١) • وفيما بعد ، حين أهتم الملوك بتنظيم دويلاتهم وتطبيق النظام الاقطاعي فيها ، أصبح وجود هذه المستعمرات الخارجة عن سلطتهم عائقا لهم في الكثير من الأحيان ، لذلك فانهم ما لبثوا أن بذلوا جهودهم للحد من سلطات الفيكونتات وتوسيع سلطات موظفيهم هم ، وفي عام ١١٥٥ ، رفعت جمهورية جنوا عدة شكاوي ضد ملك القدس ، وكونت طرابلس ، وأمير أنطاكية لأنهم يحاولون يوما بعد يوم تضييق اختصاص المحاكم الجنوية في سنويسرا • وفي تلك الآونة ( في شنهر نوفمبر أو ديسمبر ) تواجد البابا ادريان الرابع Adrien IV مع بعض الأحبار الشرقيين في مدينة بينفنتو Bénévent ) ، فرفعت اليه جنوا شكواها ، عن طريق مبعوث خاص • وهدد البابا الأمراء بالحرمان اذا هم استمروا في التعدي على الجنويين • ولسوء الحظ لم يبق من هذا النص سوى رسالة واحدة من الرسائل البابوية التي حررت في هذه المناسبة ، وكانت موجهة الى بلدوين الرابع ملك القدس ، نرى فيها أن الملك استهدف باعتداءاته بنوع خاص فيكونتية جنوا بمدينة عكا ، وأن رجاله استولوا على سفينة جنوية محملة بالنقود (٢) • وفي عام ١١٥٦ عقد بلدوين الرابع معاهدة صلح مع البيزيين ، ويتبين من هذه الوثيقة أن المعاهدة سبقتها أعمال عدوانية (٣) • وكانت بيزا قد عقدت في هذه الآونة علاقات ودية مع مصر ، الا أن هذا لم يكن وحده سببا كافيا لتبرير الاعتداءات ، في حين أن تزامن هذا النزاع مع ما كان يجرى مع الجنويين ، كما رأينا منذ قليل يثبت وجود نوع من التآمر من جانب ملوك سوريا ضد الحريات التي تتمتع بها المستعمرات التجارية • ثم ان الموقف كان مماثلا لذلك في المجال الديني ، فقد علقت الجمهوريات الإيطالية أهمية كبيرة على أن يشبغل الوظائف الكهنوتية في مستعمراتها رجال من مواطنيها (٤) • وهنا برزت مسئالة خطيرة : فهل يخضع القساوسة المبعوثون من جانب الوطن الأصلى الى احدى المستعمرات لسلطة الأساقفة المحليين أو لسلطة أساقفة وطنهم الأصلى ؟ ومن هذه المسألة تولد بين الأساقفة والمطارنة في سوريا من جهة ، وبين الامم التجارية من جهة أخرى سلسلة من المنازعات • وقد أدى موقف الكهنة البنادقة في صور بالنسبة الى أسقف الأبرشية الى قضية طويلة في محكمة روما ، لم تعرف نتيجتها

177

والبيزيين ، والبنادقة عصيانهم الكنيسة .

<sup>:</sup> الاستيلاء على صور ، حررت معاهدة ، بمناسبة فتح البنادقة حيا في المدينة : Taf et Thom. I, 88, 92.

Cf. Caffar. Jan. p. 23, 24; Jaffé, Reg. pontif. p. 664 et s.

Doc sulle relaz. tox. p. 6 et s.; Langer, op. cit., p. 66.

<sup>-- (</sup>Mém de l'Acad de : مطران عكا Jacques de Vitry) -- (قترى Brux T. XXIII 1849).

بوضوح (۱) • وقد نجح أسقف عكا عن طريق اتفاق تسوية في أن يضم لسلطنه كهنة كنيسة القديس مرقس بتلك المدينة ، وللوصول الى هذا الاتفاق تنازل لهم عن كنيسة القديس ديمتريوس عن كنيسة القديس ديمتريوس عن كنيسة القديس ديمتريوس الوثائق التي في أيدينا أن مثل داخل « خورنية »(\*) • البنادقة (۲) • وتبين الوثائق التي في أيدينا أن مثل هذا النزاع كان قائما بالنسبة الى الجنويين والبيزيين (۳) •

وعلى ذلك كانت الأمم التجارية المستقرة في سوريا في نزاع متواصل مع الملوك وأصحاب المناصب الكبيرة ، الكنسيين منهم والعلمانيين في البلد ، من أجل الدفاع عن أموالهم وحقوقهم وحرياتهم · غير أن متاعبهم لم تقف عند هذا الحد ، ذلك لأن المستوطنين كانوا في الكثير من الأحيان أول من ينتهكون أملاك الوطن الأصلى وحقوقه ، على الأقل ما يختص منها بالبندقية وجنوا ٠ وبالتأكيد لم تحظر جمهورية جنوا في عام ١٢٢٥ دون مبرر على رؤسياء مستعمراتها فيما وراء البحار أن يتصرفوا في الأملاك البلدية ، والا تعرضوا لأشد العقوبات (٤) • ومن جهة أخرى اسفر اهمال بعض مديري مستعمرات البندقية عن خسائر أصابت الدولة (٥) ، غير أن أكبر الاختلاسات كانت تلك التى اقترفتها أسر الأشراف التي استغلت اتجاه ذاك العصر نحو النظام الاقطاعي، فاستطاعت بمهارتها أن تستولى على أملاك بلدية باعتبار أنها من قبيل الاقطاعيات مثال ذلك : كان دوق البندقية قد منح شخصا يدعى رولاند كونتاريني ، بصفة اقطاعیة منازل و «ضیاع » Ca saux کائنة فی صور ، ولما توفی کونتارینی بلا وريث، أعلنت إدارة المستعمرة الفينيسية ضم أملاكه إلى البلدية بحق الأيلولة، الا أن الأرملة رفضت التخل عنها ، واحتكمت الى الملك ، ونجحت بهذا الاجراء في أن تحتفظ بملكية العقارات ، وحررت أخيرا وصية لصالح الملك، فضاعت هذه الأموال على البلدية (٦) • وفي جنوا ، كانت التنازلات عن الأملاك البلدية في مسوريا بصفة اقطاعية أو اجارة زراعية أكثر منها في البندقية • وقد رأينا أنه بعد الاستنبالاء على جبيل تنازل الأمراء الصليبيون لجمهورية جنوا أولا عن ثلث

Dandolo, dans Murat., XII, 319; Archiv. Venet. XX11. (1881), p. 325. (1) et ss.; Taf. et Thom. I, 281 et ss., 425; 11, 26 et s., 174, 362, 445 et s.; Innocent. 111. epist. lib. IX no. 138, éd. Bréquigny, 11, 951 et s. Registrum epistolarum perditarum Innoc. 111 dans Theiner, Monum hist. Slav. merid. p. 48, 67.

Taf. et Thom. 111, 31 et ss. • ( مرية بخدمها كاهن • المترجم ) • (★)

Ughelli, Ital sacr. IV, 876-883; Doc. sull relaz. tosc. p. 27, 37.

82 et s.; Tronci, Memor. pis p. 169.

Lib. jur. I. 753; Belgrano: Le colonie commerciali degli Italiani (2) in Orient: Archiv, stor. ital Série 111, T. VIII, part. 2 p. 160. Taf et Thom. II, 388.

Ibid, II, 387 et s.

المدينة ، ثم عنها كلها ، وأن الجمهورية أقامت على ادارة الثلث الأول انصالدو كورسو ، وعلى ادارة الثلثين الآخرين اوجوني امبرياكو ، وبعد قليل حصل في مقابل ذلك بأن يدفع للجمهورية أتاوة سنوية · ويشهد البابا أوربان الثالث بأنه أوفى بالتزامه بانتظام (١) • وورث ابنه غليوم الاقطاعية في حوالي عام ١١٣٥ ، وحصل في عام ١١٥٤ على تجديد الاقطاع لمدة تسعة وعشرين عاما . الا أن ديونه كانت قد تراكمت (٢) • وعندما انتقلت الاقطاعية الى ابنه هوج 'Hugues) اضطرت الجمهورية الى أن تحتكم ثلاث مرات الى البابوات اسكندر الثالث ، لوسيان الثالث ، وأوربان الثالث للحصول على الربع الذي الذي رفض هوج باصرار أن يدفعه ، وكانت تعلم مقدما أنها لن تحصل على شيء من خلفه الذي يدعى أيضا هوج (٤) • وفي هذه الأثناء غزا صلاح الدين البلد واستولى على جبيل (٥) التي بقيت ست سنوات ( ١١٨٧ ـ ١١٩٣ ) في قبضة المسلمين · وفي عام ١١٩٣ استطاع آل امبرياتشي Embriaci العودة الي المدينة بعد رشوة حاميتها المسلمة (٦) ولكن لم يكن بها أحمد يطالب بحقوق الوطن الأصلي ، ونسى سادة جبلة الذين اكتسبوا مركزا رفيعا بين بارونات الدويلات الصليبية بفضل ما حصلوا عليه من ثروات كبيرة ، أو مصاهرات متألقة ، نسوا تماما ما كان عليهم من التزامات (٧) • ولابد أن الشيء نفسة قد حست لجزء من أملاك جمهورية جنوا في أنطاكية واللاذقية وسيولينم , Solinum ( میناء سان سیمون ) ، وجابولم Gabu.um وعکا ، وکانت أسرة المبرياتشي Embriaci قد أنجبت العديد من الأبناء ، وحصل هؤلاء في كل هذه المدن على حيازة أموال بلدية نظير ريع سنوى يدفعونه ، غير أن هذه الحيازة كانت محددة بعشرين سنة ، وحين انقضت هذه المدة في عام ١١٤٧،

بويوم هذا ، وكان Benjamin de Tudèle جويوم هذا ، وكان (Guglielmo) Gilianus

(٣) كان سيد جبلة في الزمن الذي كتب فيه جويوم الصورى تاريخه ، أنظر : liv. XI, chap. 9.

Lib. jur. I, 308 et s., 336-338.

Wilken, Gesch. d. Kreuzz. III, 2, p. 295.

Contin. de Guill, de Tyr. p. 217 et s., Jacq. de Vitry, p. 1124.

Ducange, Familles d'autremer, éd. Rey : بخصوص أنساب هذه الأسرة أنظر (۷) بعصوص أنساب هذه الأسرة أنظر بالإيضاحات التي تتيحها بالمخط نسى المؤلف أن يستفيد من الايضاحات التي تتيحها لله أله أهمل كل الاهمال السجلات الجنوية والفينيسية ، وهذا الأهمال كان له ضرر كبير على قيمة أبحاثه .

عملوا على تحويل هذه الأموال التى ينتفعون بها الى ملكية خاصة ، ورفضوا التخلى عنها (١) • وليس فى الامكان معرفة ما اذا كانت الجمهورية قد قضت على مطالبهم أو أنها فقدت حقوقها فى هذا الصدد • وبافتراض حدوث خسارة ما ، فان مدينة جنوا هى وحدها التى تكبدت هذه الحسارة ، أما السكان فلم يكونوا يأبهون لذلك ، لأنه اينما كان أفراد أسرة امبرياتشى سادة ، كان المستوطنون والمرتحلون الجنويون يلقون كل ترحيب ومودة •

## (ب) الدول الصليبية من وجهة تجارة الشرق الأدنى

حظيت تجارة الشرق الأدنى خلال الحروب الصليبية بنهضة لم تكن تحلم بها قبل ذلك بقليل • وربما كانت هذه أول مرة يطأ فيها التجار الغربيون أرض آسيا ، وقد قنعوا في البداية باحتلال شريط ضيق من البلاد على طول الساحل ، ولكن هذا الشريط كان يجمع كل المزايا المكنة ، فأول كل شيء لم تعد سوريا اقليما أجنبيا ، لم تعد بلدا من تلك البلاد التي كان فيها التاجر الغربي تحت رحمة أمراء من أصل وطبائع شرقية ، يتعامل فيها مع سكان تختلف لغتهم وطبائعهم ، وعاداتهم كل الاختلاف عما يراه في وطنه ، ولم يكن في وسعه أن يستقر مناك الا بحصوله على حظوة يشتريها بوسائل عسيرة للغاية ، دون أن يكون لحظة واحدة في مأمن على نفسه • أما الآن فانه أصبح بحق في وطنه ، في كنف حكومة من أمراء من جنسيات غربية ، وسط سكان يسودهم العنصر اللاتيني ، وهناك لم يعد الشرقيون المقهورون يؤدون سوى دور ثانوى ، وأصبح فضلا عن ذلك يتمتع بمزايا وامتيازات منحها اياه الأمراء بصفتهم مواطنين ورفقاء في السلاح : كان كل شيء بالنسبة اليه كسبا وامتيازا ، وهو اذا أراد أن يستقر نهائيا في البلد ، فانه يختار مسكنه في حي تملكه مدينته الأصلية ، حى فيه رجال الادارة والشرطة والرؤساء الدينيون من مواطنيه ، ويحيط به عدد كبير من بني وطنه و فاذا كانت اقامته في سوريا اقامة عرضية وقتية ، فانه يجد فيها أيضا قاعدة متينة لعملياته التجارية ، ومسكنا جيدا له ولبضاعته، وحماية من قبل السلطات الاستعمارية ، وعونا ونصحا من جانب المواطنين المستقرين بالبله •

كان التجار الغربيون يجدون في سوريا منتجات الشرق كله على وجه التقريب ، فلم يكونوا مضطرين من أجل الحصول عليها للقيام برحلات طوينة الى قلب آسيا ، اذ كان هناك العديد من الطرق التجارية الكبيرة التي تأتى عبرها هذه المنتجات حتى شواطى البلد ، ولكن لكى نفهم جيدا أهمية الدول

Lib. jur. 1, 133 172-174; cf. Doc. sull relaz. tosc. p. 6, 16; Monum. hist patr., Leges municipalis, p. 248, 276 et s.

الصليبية من وجهة « الترانزيت » ( عبور البضائع والأشخاص ) ، و تحيط علما بتطور الحياة التجارية بها ، ينبغى أن نبدأ بدراسة ما آلت اليه الحركه التجارية في آسيا في أواحر القرن الحادي عشر ·

في عصر الحروب الصليبية ، كانت التجارة في المحيط الهندي نشيطة كما كانت في أزهى عصور الخلفاء ، وكان العرب ، بما اتصفوا به من روح الاقدام والمغامرة ينافسون الصينيين في هذا المجال • ولم تزل سيلان التي كانت وقتئذ كما كانت قبلا مركزا للتجارة البحرية في الشرق ، وباروتشي Barotch بخليج كامبيي Cambaye ( بالهند ) ، وديبال Daybal المجاورة لمصب نهر الاندوس ( السند حاليا ) ، لم تزل تشهد في القرن الثاني عشر السفن الصينية وهي تتوافد على ثغورها (١) ٠ وفي القرن التالي ، وتحت التأثير الوقتى للسياسة التجارية التي كانت تتبعها حكومة الصين ، لم يعد الصينيون يتجاوزون من ناحية الغرب جزيرة سومطرة (٢) ٠ ومع ذلك لم تنقطع الصلات بين غربي آسيا وشرقيها : فقد تكفل العرب بتعزيز هذه الصلات ٠ فاذا اعتبرنا أولا الجزيرة العربية ذاتها وجدنا أن التجارة على ساحل عمان قد أصابها الشلل بسبب أعمال القرصنة التي مارسها السلطان المرعب ، ساطان جزيرة قيش Kéich الواقعة في الخليج الفارسي (٣) · لذلك امتنع سكان صحار Sohâr عن أرسال سفن تجارية الى الصين · وعلى العكس من ذلك لم تزل Kalhat في الجنوب الشرقي من مسقط ، في القرن الثالث عشر ملتقى عدد كبير من السفن القادمة من جهات مختلفة (٤) • وكانت عدن في أوج اردهارها، وعلاقاتها تزداد نموا (٥) ، وكانت نقطة اقلاع السفن المتجهــة الى السند ، والهند ، والهند الصينية ، بل والى الصين حيث كانت خان فو هي غاية الملاحة (٦) ، وفي كل هذه البلاد كانت السفن التجارية تشحن عند عودتها بالمسك ، والصبر وخشب الصبر ، والفلفل ، والقاقلة (\*) ، والقرفة ، وجذور الخولجان (\*\*) ، وجوز الطيب ، والكافور ، والقرنفل ٠٠٠ النج (٧) ، وباختصار التوابل التي كان الغربيون يعتبرون حيازتها أعظم نتيجة لصلاتهم

Edrisi, Géogr. trad. Janbert, I, 73, 161, 175. : الادريسى : الادريسى الادريسى : (١)

Kazwini, dans Gildemeister, Script. arab loci de rebus. : القزوينى : indicis, p. 193.

Edrisi, T, 152. : الأدريسى : (٣)

Ibn-al-Mogawir (1228), cité par Miles, Account of Kalhat, dans (1) l'Indian Antiquary, IV. (1875), p. 48-51.

Karabacek, Ueber einige Benennungen mittel-alterlicher Gewebe, (e)
I, p 15.

<sup>(</sup>٦) الادريسي ، الجزء الأول ، ٨٤ وما بعدها ، ٩٩ ٠

<sup>(\*) (</sup> القاقلة الهال \_ فوه من أفواه الطيب ، وهو المعروف بالحبهان \_ المترجم )

<sup>(\*\*)</sup> والخولجان ( نبات طبي من الفصيلة الزنجبيلية ـ المترجم ) ٠

<sup>(</sup>٧) الادريسي: ، الجزء الأول ، ٥١ . . .

بالشرق • ومن الناحية الأخرى ، أى من ناحية الخليج الفارسي ، تقلع أيضا أساطيل من السهفن التجارية قاصدة بحار الهند والصهن ولم يفقه أهالى سديراف ولعهم بالأسهار البعيدة ، ولم يكن نشاطهم مفيدا لجيرانهم فقط ، أي لأقاليم فارس ، وكانت مدينتهم من أغنى المدن (١) • وكان أحد سكان هذه المدينة يؤدى أعمالا كثيرة مع الصين ، حتى ان أحد وكلائه أحضر من « خان فو » في رحلة واحدة بضــائع قيمتها ٥٠٠ر٥٠٠ دينار ٠ وفى عام ١١٣٧ أهدى هذا التاجر العظيم لمسجد مكة ستائر نفيسة من حرير الصين مما أكسبه شهرة بين اخوانه في الدين (٢) . ومع ذلك يبدو أنه في أوائل القرن الثالث عشر بدأ تدهور مدينة سيراف ، وحين زارها « ياقوت » لم يجد بها الا نفرا من الأهالي الفقراء ، وهجرت الأسر الثرية مساكنها الجميلة التي صارت خرائب (٣) ٠ وانتزعت جزيرة قيش المكانة الأولى من المدينة الساحلية ، وسادها حكام نشيطون ، بسطوا سلطانهم على كل الجزر المجاورة، وأغارت أساطيلهم على الكثير من السفن ونهبتها ، ودمرت الكثير من الأنحاء الساحلية ، وأوقعوا الرعب في النفوس حتى في بلاد الهند (٤) • وقد جعل نفوذهم ، أو بالأحرى الضغوط التي يمارسونها من جزيرة قيش Keïch المرفأ الرئيسي للسفن القادمة من الهند (٥) ، ولم تكن أية سفينة قادمة من بلاد اللاجلة والفرات تجرؤ على المرور على مرأى من الجزيرة دون أن ترسو عندها (٦) ٠ وهكذا أصبحت الجزيرة سوقا هامة ، وكان تجار الهند ، والهند الصينية يبيعون فيها كميات كبيرة من توابلهم لتجار الجزيرة العربية ، وفارس ، وبلاد ما بين النهرين ، الذين يجلبون بدورهم منتجات هذه البلاد الصناعية والزراعية (٧) ٠ وكان تجار الجملة من كل الأنواع يتواعدون للقاء فيها • وثمة فقرة فيما كتبه الشياعر « سيعدى » تعطينا فكرة عن الأعمال التي كانت تجرى فيها : فقد قال له تاجر ثرى قابله في قيش ، في غضون حديث دار بينهما انه سوف يقوم برحلته الأخيرة قبل أن يعتزل العمل ، وانه كان مشغولا وقتئذ بشحن كبريت من فارس الى الصين حيث كانت اسعار هذه المادة مرتفعة كثيرا في تلك

<sup>(</sup>١) الادريسي ، الجزء الأول ، ٣٩٧ •

Pariset, Histoire de la soie, II, 142, not. 1.

Wüstenfeld, Jakut's Reisen dans la Zeitscher der deutsch. morgenl. Des XVIII. 420 et s. Jageut Dictionn, de la Perse, par Barbier de Meynard, p. 332; Weil, Gesch d. Chalif III, 23 et s.

Edrisi, I, 59, 152, 171 : Jaqout, dans Wüstenfeld, op. cit., p. 419 et s.

<sup>(</sup>٥) ياقوت ـ المرجع السابق ٠

Marco Polo, éd Pauthier, I, 47.

ر٦) ماركو بولو .

Benj: of Tudela itinerary, éd. Asher, I, 137: Zaccaria Kazwini et (V)
Abdallah Schirazi, cités par Ouseley, Travels in various countries of
the East, I, 171 et s.

الأونة ، ربعد ذلك يصدر إلى اليونان خزفا صينيا ، وإلى الهند ديباجا من اليونان ، والى حلب فولاذا من الهند ، والى اليمن زجاجا من حلب ، وأخيرا الى فارس أقمشة مخططة من اليمن (٢) • ولم يقل سعدى ما اذا كان هذا التاجر من أهالي جزيرة قيش ، غير أن هذا لم يكن محتملا لأن أهالي هذه الجزيرة لم يكونوا من الرحالة ، وانما هم يقنعون بالعمل سماسرة للتجار الأجانب (٢) ٠ وكان من بين السلع الرئيسية في سوف قيش ، بخلاف منتجات الهند ، سلعة من منتجات الخليج الفارسي ، ونعنى بها اللآليء ، فقد كان هناك أكثر من ثلثمائة مغاص متناثرة على طول السواحل ، ويخاصة بالقرب من جزيرة أفال ( البحرين ) ، ولذلك كانت على الدوام ملتقى العديد من التجار (٣) وكان الجزء الأكبر من هذه اللآليء يصعد إلى الشمال ، عن طريق مصب نهر الدجلة (٤)، ويتكدس في سوق بغداد الكبيرة •وكانت بغداد في عصور الخلفاء سوقا رئيسية من أسواق آسيا ، تصل اليها عن طريق البر منتجات فارس ووسط آسيا والصين • وكانت القوافل المنطلقة من فارس والمتجهة غربا تسلك غالبا طريق بغداد • وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى السيادة التي كان يمارسها الخلفاء على هذا البلد • ومن جهة أخرى كان العرب والفرس والتاوجك المستوطنون حول نهر الأجزوس (حاليا أموداريا - جيحـون - المترجم)، على حدود دولة الخلفاء يجتازون مناطق وسبط آسيا التي يقطنها شبعوب مستقلة من الجنس التركي ، ويواصلون طريقهم حتى الصين ، ويعودون لمنتجاتها الى الأسواق العربية ٠ وكان يرحلون من فرغانة ( خوقند Khokand على نهر ياجزارت الأعلى ، ويعبرون. ممر تريك Térek ، أو يسلكون الطريق الكبير الذي يمر بطلس Talas ويحاذي بحيرة اسبيك قول Issik Koul وينتهى في حوض نهر تريم Tarim عند كوتشا Koucha حيث يتلاقى الطريقان ، ومن هناك يواصلون سيرهم صوب الحدود الصينية مارين غالبا بواحة خامي Khami ، وكانوا يذهبون أيضا إلى الخوتان Khotan لاحضار المسك والراوند · وكان سكان الخوتان والتبت يمضون من جانبهم حاملين بضائعهم الى فرغانة وأفغانستان وفارس (٥) • كانت هذه الحركة كلها في صالح بغداد التي تصب فيها منتجات الشرق كله • وكانت المنتجات الثي لا يستهلكها سكان المدينة الكثيرون تخرج من هناك وتنتشر في العالم

<sup>(</sup>١) توجد هذه المعلومة في القصة الثانية والعشرين من الفصل الثالث من كتاب « الجلستان » للسعدي ( المكتوب في عام ١٢٥٨ ) · أنظر الترجمة الفرنسية ل : . 177-179. Defrémery, p. 177-179. Benj. Tudel I.C. (٢)

<sup>(</sup>٣) الادريسي ، الجزء الأول ، ص ٣٧٢ وما بعدها

<sup>(</sup>٤) وهناك أيضا ، كان يتصدى لها جمارك سلطان قيش ، انظر « ياقوت » في :

<sup>-</sup> Barbier de meynard, p. 112; dans Wüstenfeld, p. 418 et s. (٥) الادريسي ، الجزء الأول ، ٤٩٢ وما بعدها ، الجزء الثاني ٢١٤ وما بعدها ، ينبغي أيضا

قراءة تفسيرات رشتهوفن (Richthofen, China, I, 502 et ss.) وأنظر أيضا الخريطة رقم ٩ المرفقة ، لهذا المؤلف •

كله ، اما عبر الطرق النهرية العديدة ، واما عبر طرق القوافل الممتدة حولها ويؤدى بنا موضوع هذا الفصل الى الاهتمام أولا بالطرق المؤدية الى سوريا ومن المزايا العديدة لموقع بغداد ، مزية ليست أقلها شأنا ، ذلك أنها واقعة على نقطة يكون عندها مجرى الدجلة ومجرى الفرات أقرب ما يكونان احداهما من الآخر ، ويتصل النهران أحدهما الآخر بقناة قصيرة ، تسمى « نهر عيسى » الآخر ، ويتصل النهران أحدهما الآخر بقناة قصيرة ، تسمى « نهر عيسى » منتجات الهند وفارس التي تصدر عن هذا الشريان التجارى الرئيسي وكانت منتجات الهند وفارس التي تصدر عن هذا الطريق تصل الى الفرات عند عنبر قرون (١) وكانت نقطة تقاطع طريقي القوافل الكبيرين المؤديين الى الفرات : قرون (١) وكانت نقطة تقاطع طريقي القوافل الكبيرين المؤديين الى الفرات : أحدهما يخرج من نهر الفرات شمالى بغداد ، عند الموصل ، وهي مقر صناعة أسبجة هامة و تجارة شاسعة (٢) ، ويتحول الى Nisibe ( نصيبين ؟ ) ثم يمتد وراءها فيصب في آسيا الصغرى كمية هائلة من منتجات الشرق ، أما الطريق الآخر فانه يبتعد عن الدجلة عند أميدا Amida ( ديار بكير ) ، ويصل الى الرقة الآخر فانه يبتعد عن الدجلة عند أميدا Edessa ، وادسا Harran (٣) ،

ونصادف هنا بضعة أسماء تتردد كثيرا في تاريخ الحروب الصليبية ، ونحن نعلم أن الصليبين واصلوا غزواتهم حتى نهر الفرات وما بعده الى بلاد ما بين النهرين ، وأسسوا كونتية في ادسا ، عاشت حوالي نصف غرن ( ١٠٩٨ – ١١٤٤) ، ولعله يهمنا أن نعرف ما اذا كان الغربيون الذين استقروا في هذه الكونتية قد استفادوا في تجارتهم من التسهيلات التي أتاحها لهم مجرى النهر الصالح للملاحة ، أم أنهم اتبعوا طرق القوافل للذهاب لأداء مشترواتهم في بغداد أو الموصل ، ولا يوجد في الأخبار التاريخية أية اشارة في هذا المخصوص ، غير أني لا أتردد في القول بأنهم لم يفعلوا شيئا من هذا أو من ذاك : فقد اقتصرت سيطرة الفرنجة على اقليم الفرات على احتلال أهم المدن والقلاع احتلالا عسكريا ، وكانت الحاميات قليلة نسبيا ، ولم يكن لدى الرجال المسلحين الذين يشكلون هذه الحاميات أي وقت أو ميل لمارسة التجارة ، لذلك لا نرى من أية جهة أن الجنويين أو البيزيين قد مضوا الى ضفاف التجارة ، لذلك لا نرى من أية جهة أن الجنويين أو البيزيين قد مضوا الى ضفاف القرات طلبا للثروة ، فالسكان من الأهالى القدامي ، وغالبيتهم العظمى من

<sup>(</sup>١) الادريسي ، الجزء الثاني ، ١٣٦ ، ١٤٤ ٠

ed. Pauthier, p. 45. : اقرأ ما يقوله ماركو بولو بشأن الوصل:

وسوف أثبت فيما بعد أن هؤلاء التجار الكبار ، تجار الموصل كانوا يزورون أيضا مملكة · بيت المقدس •

<sup>(</sup>٣) الادريسي ، الجزء الثاني ، ١٤٨ - ١٥٣ : ياقوت ، في

<sup>-</sup> Wuestenfeld, op. cit., p. 431-444;

السوريين والأرمن المسيحيين هم وحدهم الذين زاولوا هذا النشاط تبعا لعاداتهم القديمة (١) .

لقد تتبعنا حتى الرقة الطريق التجارى الرئيسى الممتد من الشرق الى الغرب، وابتداء من هذه المدينة يصعد الطريق مجرى نهر الفرات حتى الى القرب من بليس Bais ، ثم يبتعد منحرفا أولا الى حلب (٢) ، سوق الحراير الكبير ، الأمر الذى يثبت أن هذه المدينة كان لها علاقات عديدة بوسط آسيا (٣) ، ومن هناك ينقسم الطريق الى فرعين رئيسيين ، يصلان الى البحر المتوسط عند أنطاكية من جهة ، ولاوديكيا من جهة أخرى ، ويحكى سانوتو كان القسم الأكبر من السلع والتوابل (الهندية) المرسلة الى الغرب تمر ببغداد ، كان القسم الأكبر من السلع والتوابل (الهندية) المرسلة الى الغرب تمر ببغداد ، وكان وتنقل منها الى بحرنا (البحر المتوسط ) عن طريق أنطاكية ولاوديكيا ، وكان عندنا وقتئذ منتجات الهند بكميات كبر وثمن أقل مما هي عليه في الوقت الحاض ، (٥) .

والمؤرخ حين ينوه برخص ثمن المنتجات الهندية في زمن ماض فانه يسترجع ذكريات أيام شبابه ، أو يردد حكايات شائعة لدى مواطنيه البنادقة ؛ ذلك لأنه لايوجد في ذلك العصر مؤرخ كان له صلة بهذا الموضوع • وعلى ذلك فان عبارة « في الزمان الماضي ، لايمكن أن تنصرف الى عصر سلبق على عصر الحروب الصليبية • ونحن نعلم أن احدى المدينتين اللتين ذكر اسمهما توا • وهي أنطاكية ، لم تكن بذاتها ثغرا على البحر ، وانما كانت متصلة بالبحر بطريق طوله عشرة أميال (٦) ، ينتهى الى ميناء سان سيمون ( مدينة السويدية

Guill. de Tyr. XVI, 4.

 <sup>(</sup>۲) يؤيد الادريسى ، الجزء الثاني ١٣٦ أن الطريق الكبير ، طريق « العراق » ، والفرس ،
 وخراسان » يمر بحلب .

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطلان (الترفى عام ۱۰۵۲) ويتضمنها المؤلف (الترفى عام ۱۰۵۲) الجغرافي الكبير لياقوت النظر (التلائية Reisen, op. cit., p. 450; الجغرافي الكبير لياقوت النظر (التلائية الكبير لياقوت النظر (التلائية الكبير لياقوت التلائية التلائية الكبير لياقوت التلائية الت

<sup>(2)</sup> عند الاستيلاء على أنطاكية ، وجد الصليبيون بها كمية كبيرة من الفلفل والبهار ، أنظر :

(Alb. d'Aix dans Bongars, p. 247)

صلات بالهند ( عن طريق الفرات ) •

Secr. fid. cruc. p. 22.

Guill. de Tyr, XV, 13; XVI, 26 : Sanuto, op. cit., p. 244 : Eugesippus, (7)

De distantues locorum terrae sanctae, éd. Allatius Symmict. p. 4.

الحالية (١) الواقعة على مصب نهر الأورنت Oronte (\*) على الضفة الشمالية من النهر ، أما اللاوديكيا ( اللاذقيسة ) فانهسا تقع على شساطىء البحر ، وميناؤها من أجمل موانىء سسوريا ، وكانت آنئذ حصينة ، مفتسوحة لكل السفن (٢) ، وفى الفقرة التى ذكرناها آنفا لا يذكر سانوتو الاسكندرونة التى أصبحت فى هذا العصر ميناء التصدير الرئيسي لسوق حلب ، ولكن هذا السكوت ليس بمستغرب لأن هذه المدينة لم يكن لها فى زمن الكاتب أية أهمية تجارية ، ومع ذلك كان هناك وقتئذ مدينة تستحق الذكر الى جانب أنطاكية واللاذقية : تلك هى جبلة (Gibel (le grand Gibel, Gabulum) ، وتبعد عن حلب نفس المسافة التي تبعد بها عنها المدينتان الأخريان (٣) ، وكانت تتلقى بالتأكيد في مينائها الصغير جزءا من البضائع الواردة من الفرات ؛ وكان استيطان الجنويين مينائها الصغير جزءا من البضائع الواردة من الفرات ؛ وكان استيطان الجنويين بها أكبر دليل على أن لها أهمية تجارية خاصة ،

لقد تتبعنا حركة البضائع من الشرق الى الغرب حتى تصل الى شاطئ البحر المتوسط ، وسندرس الآن الطرق التي تمتد من الشمال الى الجنوب وراء الدول الصاليبية ، وكانت السوقان الاسلاميتان الكبيرتان ، حلب ودمشق متصلتين احداهما بالأخرى بطريق ترتاده القوافل كثيرا ، يجتاز مدينة حماه وحمص ، والاثننان تهتمان كثيرا بحركة مرور البضائع (٤) ، كذلك كانت أسواق حمص تستقبل البضائع من جهة أخرى ، لأن طريقا للقوافل حاذيا لحدود الصحراء كان يصلها مباشرة بالرقة والفرات (٥) ، ولما كانت حماه وحمص على بعد قليل من البحر ، كان على تجار هاتين المدينتين بطبيعة الحال أن يبحثوا عن منفذ اليهما ، غير أن الجزء من الساحل الأقرب الى المدينتين كان وقتئذ في قبضة كنتطرابلسي،

<sup>(</sup>١) كان هذا الاسم مستعملا عند العرب في عصر الحروب الصليبية ، أنظر الادريسي ، الجزء (Adoulf, Géogr. II, 2, p. 12). : ١٣١ الثاني ١٣١ : (Adoulf, Géogr. II, 2, p. 12). وكان الغربيون أيضا يعرفون هذا الاسم وأجروا عليه مختلف التحويرات ، والأسماء الأقرب شبها من الشكل الأشوري هي الألفاظ Sudinum Suidin ص ١٥١ و Raoul de Caen في المواثيق في كتابه (Taf. et Thom. I, 102! Lib jur. I, 30, 31, 249.) الفينيسية أ والجنوية أنظر : Solinum, Sollinum مبتعدين عن التسمية القديمة ، ثم Soldinum, Soldyn مبتعدين عن التسمية القديمة ، ثم (Ughelli, It sacr. IV, 847; Lib jur. I, 17, 133; Caffar. انظر : Annal. p. 14; De liber civ. or. p. 41, 42).

<sup>(\*)</sup> نهر العاص ــ المترجم

Edrisi, II, 131: Aboulf. Géogr. II, 2, p. 35: Chemseddin Dimachky, (۲) trad Mehren, p. 285: Ibn Batouta. I. 185: Wilbr. V. Oldenburg, p. 171.

<sup>(</sup>٣) يقدر ياقرت في (Wuestenfeld, op. cit., p. 452) المسافة بينها وبين كل من المدينتين الأخريين بثلاثة أيام -

<sup>(</sup>٤) ياقوت ، المرجع السابق ، ص ٥٥٥ : الأدريسي ، الجزء الأول ٣٥٧ وما يليها ٠

<sup>(</sup>٥) الادريسي ، الجزء الثاني ، ١٣٧٠

وكان لابد من شحن البضائع الواردة من القسم الأعلى من نهر الأورونت (العاصي) في موانيء تابعة للفرنجة كان الانسان يصادف أولا ، وعلى مسيرة يومين مرفأ صغيرا كثير النشاط ، ذلك هو مرفأ طرطوس Tortose الذي يذكره الادريسي ، تبعا لما ذكره الاصطخرى على أنه مرفأ حمص (١) ، وعلى بعد قليل ، طرابلس التي كانت مخازنها مكتظة بالبضائع الثمينة ، وميناؤها يجذب اليه السفن من كل البلاد ، وسكانه\_\_ خليط من اللاتينيين ، واليونانيين ، والأرمن ، والمارنيين ، والنستوريين ، واليهود ، والمسلمين ، يمارسون التجارة والصناعة بنشاط(٢) ٠ وهناك أخيرا على مسافة قليلة جبلة ، الميناء الصغير الصالح لرسو السفن ذات الحمولة الصغيرة ، وبه سبوق ذكره أبو الفدا (٣) ٠ فاذا عدنا أدراجنا إلى الجزء من سوريا الذي بقى في أيدى المسلمين ، صدمنا باسم دمشق ، مركز المنطقة ، وأهم سوق في ذاك القطر • ومما يجعل أهمية كبيرة لهذا الموقع هو أنه نقطة تلاقى البضائع الواردة من فارس ، وبلاد مابين النهرين ، وآسيا الصغرى مع البضائع القادمة من مصر ، وبلاد العرب والمتجهة الى الشمال · وقد قلنا سالفا ان دمشىق كانت نقطة انطلاق أكبر القوافل ، قوافل الحجاج الذاهبــة الى مكة ، قافلة « الحج السورية » ، وكانت تضم أيضا الكثير من المسلمين من البلاد ومعهم منتجات بلاد العرب ، وبضائع الهند المستوردة عن طريق عدن • وهكذا الشمالية • وكان التجار الذين يصحبون هذه القافلة وغيرها من القوافل الأقل أهمية \_ فقد كانت هناك قوافل من هذا النوع طوال السنة \_ يعودون من مكة ومعهم منتجات بلاد العرب وبضائع الهند المستوردة عن طريق عدن ٠

وهكذا كانت دمشق تتلقى توابل الهند من جهتين ، عن طريق الخليج الفارسى ونهر الفرات ، وعن طريق عدن ومكة ، كما ترد اليها منتجات غرب آسيا بكميات هائلة • ثم انها كانت أخيرا تقيم علاقات نشيطة مع مصر ، وبخاصة منذ أن اتحد البلدان تحت سيادة الأيوبيين • وفوق هذا التدفق للبضائع من كل البلاد ، كانت دمشق التى يسكنها قوم أذكياء بارعون (٤) ، تنتج بنفسها مواد ذات قيمة كبيرة ، فكانت الأقمشة الحريرية على اختلاف أنواعها ، وبخاصة الديباج المطرز بخيوط ذهبية تصنع هناك باتقان شديد ، لم يوجد ما يفوقه الا في اصفهان ونيسابور ، ولم يستطع اليونانيون أن يبلغوا مستواه ، ولذلك كان هذا الحرير مطلوبا في بلاد بعيدة (٥) • وكان يصنع بها مربيات ممتازة (٦) ، كما كان

<sup>(</sup>١) الادريسي ، الجزء الأول ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ : الجزء الثاني ، ١٣٠ ، الاصطخرى ، ٣٧ ٠

Burchardus, éd. Laurent, p. 28 : Wilbr., ، ٣٦٥ ، الادريسي ، الجزء الأول ، ٣٦٥ ، V. Oldenb., éd. Laur., p. 168.

<sup>(</sup>٣) الادريسي ، الجزء الأول ، ٣٥٦:

<sup>—</sup> Wilbr. I. c. p. 167: Aboulf. Géogr. II, 2, p. 26.

Thietnar, éd. Laurent, p. 10. (2)

Edrisi, I, 352 et s.: Francisque Michel, Recherches sur le commerce (e) des étoffes de soie I, 254, 310 et s.; II, 214 et ss.

<sup>(</sup>١) الادريسي ، الجزء الأول ، ٣٥٣ ٠

السيوف دمشق شهرة عالمية ، مثلما كان لسائر الأشياء التي تخرج من أيدي صانعي الأسلحة بهذه المدينة ٠ ولم تكن ثمة مدينة اسلامية جنوبي دمشق وشرقى الدول الصليبية في عصر الحروب الصليبية تمارس التجارة بنشاط ؛ وكانت المدينة الوحيدة التي امتد رخاؤها إلى مابعد نشأة الاسلام ، وهي بستر ١ قد اضمحلت • ومع ذلك لاننسى أن نتحدث عن سوق كانت تقام فى صيف كل عام فى الهواء الطلق على السهل شرقى الأردن ، وقد حدد السيد حديثا موقع هذا السوق (meidan) بدقة تفوق من سبقوه في ذلك ، فقد عين موقع موزرب Mauzarib في الحوران Haruran في ولما كانت موزرب مرحلة من المراحل الرئيسية في طريق قافلة الحج السورية (٢) فمن المفترض أن السوق كانت تقام ثمة عند وصول القافلة القادمة من مكة ٠ وعلى أية حال ففي مستهل الصيف ، كان جمع حاشد من المسلمين يهرع من جميع الأنحاء ، حتى من بلاد مابين النهرين ، ويتدفق على سهل موزرب ؛ ويقضي هناك تحت الخيام فترة السوق (٣) • ومن المحتمل أنه كان يرتاد هذه السوق أيضاً تجار من الغرب لأن سكان الدول الصليبية حاربوا في كل الأنحاء المجاورة ، ويعرفونها باسم سويتا Sueta أو سويت Suite (وحاليا سويت كما ذكر Wetzstein ) ، و كانت جزءا من مملكة القدس في أقصى امتداد لها (٤) ٠ وعلى أية حال فلابه أن حركة المبادلات التجارية التي كانت تجرى في سيوق موزرب كان لها تأثير محسوس على المدن التجارية بمملكة القدس • فالواقع أنه فى الوقت الذى كانت فيه امارة أنطاكية وكونتية طرابلس بمثابة المعبر لتجارة البلاد الاسلامية والغرب ، كانت مملكة القدس ، مع بقائها على الدوام في حالة حرب مع المسلمين ، تو ثق معهم في أكثر من ناحية علاقات سلمية • كانت قوافل المسلمين التي تجتاز اقليم يحكمه أمر مسيحي أو أحد أتباعه تتعرض بالتأكيد

Westzstein: Job, de Delitzsch (Leipzig 1864) p. 522 et ss.; Ritter, op. cit., p. 1018 et ss.

Ritter, Erdk. XIII, 420, 423; l'éd, anglaise, dans les publications de (7) la Hakluyt Society, p. 16.

Eugesippus, 1. C. p. 4: Theodoricus, Libellus de locis sanctis, éd. (7)
Tobler, p. 109: Thietmar, éd. Laur, p. 8: Anon. lat., dans Vogué, op. cit. p. 422; Burchard., éd. Laur. p. 37; Guill de Tyr, XVI, 9 (cf. X111
18: XXIF, 21): Sanut. Secr. fid cruc. p. 246.

Chartes de Terre Sainte provenant de l'abbaye de Notre Dame de (٤)
Josaphat, publ par Delaborde (Bibl. des écoles française d'Athènes et de Rome, fasc. 19).

رى Rey : مذكرات عن الاقاليم التي يمتلكها الفرنجة شرقى بحيرة طبرية ، والبحر -- (Mém. de la Soc. des antiq. de France XLI) -- الميت ، والاردن :

للسلب والنهب (١) ، ولم تكن هذه حالة نادرة ، وربما لم تكن الرغبة في الاستيلاء على الغنيمة هي الباعث الوحيد لدى سادة البلاد ؛ فقد تكون عندهم اسباب سياسية تدفعهم الى عرقلة التقدم المستمر في التجارة بين سوريا ومصر، لأن اتحاد هذين البلدين لايمكن أن يتم الا اضرارا بمملكة القدس • على أن هذه التجارة كانت تجرى بنوع خاص بوساطة القوافل التي تضطر الى اجتياز مملكة القدس ، فتدخلها اما عن طريق غزة ، وتصعد نحو الشمال الشرقى لتخرج ثانية من البحر الأحمر ، فتدخل وادى الأردن عن طريق غور Ghôr · ومهما كان الطريق الذي تسلكه القوافل ، فانها تجد نفسها تحت رحمة ملوك القدس لأن طريق الغور تتحكم فيه قلعتا كرك Karak وشوبك Choubek ٠ (٢) وحتى قبيل عهد صيلاح الدين ، كانت المملكة تمتد حتى « ايلة » (ايلات) على البحر الأحمر (٣) • وكان صاحب حصن كرك هو رينو دوشاتيون Renaud de Châtillon المغامر المشاغب الذي تركت احدى حملاته ضد قافلة للمسلمين ، وما أعقبها من سلب ونهب ؛ تركت ذكرى لاتنسى ؛ ذلك أن صلاح الدين أعلن على الصليبيين في عام ١١٨٧ حربا مشتومة انتقاما من هذه الأعمال • كانت أعمال النهب والسلب هذه ، على قول كل من الصدقاء والأعداء انتهاكا صريحا للهدنة • ومهما كان الأمر ، فإن تلك الاحداث تثبت أن قوافل المسلمين كانت في أوقات السلم تجتاز حسب عادتها الاقليم المسيحي (٤) . وكانت معاهدات الصلح أحيانا تفرض أمن القوافل صراحة (٥) ، وكانت هذه الحركة التجارية فضلا عن ذلك جزيلة الفائدة للدول الصليبية • ذلك لأننا حين نتصفح التعريفات الجمركية لملكة بيت المقدس في مجموعة قوانين المملكة ، نرى مثلا أن الكتان المصدر من القاهرة الى دمشق يخضع لرسم مرور (٦) وكم من السلع الأخرى الذاهبة والعائدة على نفس الطريق كانت تأتى للخزانة الملكية بعوائد كبيرة ، ولم ينس الملك بلدوين الثالث هذا المورد في الصكوك

Alb. d'Aix, X, 35; XII: Joinville, Hist de Saint-Louis, éd de Wailly (1874) p. 294.

Itin Reg. Ricardi, p. 290; استولى ريتشارد قلب الأسد على احدى هذه القوافل Contin de Guill. de Tyr, p. 185 D. 189, 196 et s. D.)

Wilken, II, 616, 111, 2, p. 141, 229, 236, note: في أمية مذه القلاع أنظل Oliver. Scholast., De captione Damiatae, éd. Bong. p. 1191

Annal. musl. III, 633.

Ekkeh. (Hierosolymita, éd Hagenmeyer, p. 195 et s.)

<sup>(</sup>٥) تجد مثالا لذلك ، في عهد بودوان ( بلدوين ) الثاني ، في الجزء من الوقائع الذي ذكره . Assises de Jérusalem, II, 181. : قي كتابه :

<sup>(</sup>٦) بيجنو ، المرجع السابق ، II ، ١٧٥ ·

التى نزل فيها عن قلاع الشوبك والكرك ، ووادى موسى بصفتها اقطاعيات . فنص فيها على تحفظ خاص بالقوافل (أى برسوم المرور التى تخضع لها) التى تمر على مرأى من هذه القلاع وهى ذاهبة من مصر الى بغداد ، وبالعكس(١) وفى غير هذه الضريبة المباشرة ، كانت القوافل المارة تترك دائما بعض الأشياء فى مدن المملكة التى تجتازها و فاذا كانت مدينة طبرية ، مثلا ؛ أهم مدن وادى الأردن ؛ فذلك لأنها واقعة على الطريق الكبير الممتد من مصر الى دمشق ؛ على مسيرة ثلاثة أيام من هذه المدينة : فهذا الجوار جعل منها مدينة تجارية ، وكانت البضائع التى تصدرها ترسل عن طريق ميناء حيفا الواقع عند سفح جبل الكرمل (٢) Carmel ) .

ومع ذلك لم تقتصر تجارة مملكة بيت المقدس على حركة مرور من بلد اسلامي الى بلد اسلامي آخر ، فقد أصبح البلد بعد قليل مركزا كبيرا للمبادلات بين الشرق والغرب · حقا ، لم يكن هناك طريق من الطرق التجارية الكبيرة الموصلة من الشرق الى البحر المتوسط يصب في اقليم المملكة : فبضائع الشرق التي تسلك هذه الطرق تصل اما الى شامال سوريا ، أو الى شمال مصر تبعا لما اذا كانت قد عبرت الخليج الفارسي وصعدت نهر الفرات أو عبرت البحر الأحمر · وكان هذا أمرا سيئا ناتجا عن موقع البلد نفسه : ولكن ثمة مزايا تعوضه · فدمشق ، المستودع الكبير الذي ترد اليه منتجات الشرق كله بكميات تعوضه ، فدمشق ، المستودع الكبير الذي ترد اليه منتجات الشرق كله بكميات ثلاثة أيام من بيروت وصيدا ، وأربعة من صور وعكا (٣) · ومن جهة أخرى، كان لأمم الغرب التجارية منشآتها الرئيسية في مواني مملكة بيت المقدس · كان لأمم الغرب التجارية منشآتها الرئيسية في مواني مملكة بيت المقدس · وكان لهذا الاختيارية منشرة الأماكن ، ومن ثم كان لابد أن تتركز هناك جهودها وقراها للاستيلاء على هذه الأماكن ، ومن ثم كان لابد أن تتركز هناك الحياة التجارية (٤) ·

قلنا فيما سبق كلمة عن التعريفات الجمركية ، ويرجع أول ذكر لها على الأرجح الى القرن الثاني عشر ، ونرى فيها تشكيلة كبيرة من السلع من منتجات معظم بلاد الشرق • فاذا كانت هذه التعريفات تطبق في مدينة عكا ، وليس في

Chart de l'année 1161, dans Strehlke, Tab. ord. teuton, p. 4. (١)

Wuestenfeld بالجزء الأول ٣٤٨ : ٣٤٨ : ياقرت في وستنيلد

ص ۲٦۰۰ ۰

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، في وستنفيلد ، ص ٤٥٩ ٠

<sup>(3)</sup> لم تكن امارة الطاكية تجتذب الكثير من التجار الغربين ، وثمة ظاهرتان تثبتان ذلك ، أولاهما ندرة التصاريح التى يمنحها أمراء الطاكية للأمم التجارية (الغربية ) ، ثم ، وبنوع خاص ، الرسالة التى حررها الأمير بوهمند الثالث في عام ١١٦٩ وفيها يحث صراحة الجنويين على الأكثار من التردد على بلده ، والاستيطان به في أعداد كبيرة : (Lib. jur. I, 249)

ذلك أى شك ، فاننا نجد في سوق هذه المدينة الراوند الوارد من الشرق الأقصى ، ومسك التبت ، والفلفل ، والقرفة ، وجوز الطيب ، والقرنفل ، وخسب الصبر ، والكافور ، وغير ذلك من حاصلات شبه القارة الهندية وجزرها ، وعاج الهند وأفريقيا ، والبخور ، والبلح من بلاد العرب ، وغير ذلك (١) ، ويذكر بيجولوتي Pegolotti وهو يتحدث عن حالة التجارة في عكا قبل أن تخرج المدينة نهائيا من أيدى المسيحيين ، يذكر من بين السلع التي كانت تباع فيها عددا كبيرا من منتجات الشرق الأقصى ، منها التوابل (٢) ، ونجد أيضا في أحد الصكوك (٣) ، أنه كان في سوق بيروت الفلفل ، والبخور ، والنيلة ، وخشب البقم ، واللآليء ، من الواضح اذن أن موانيء مملكة بيت المقدس كانت تتلقى كميات كبيرة من منتجات وسط آسيا ،

كان أهم هذه الموانى، بلا مراء ميناء عكا ، فكان ينزل من السفن هناك أعداد كبيرة من الحجاج ، ويعود الى السفن أغلبية هؤلاء الحجاج وكان الميناء الفسيح الأمين يأوى عددا كبيرا من السفن (٤) المخصصة لنقل الحجاج أو البضائع ، ويجد التجار فرصا كثيرة لتصدير منتجات الشرق الى آوروبا ، ويلى عكا مدينة صور ، وهي مدينة زاهرة ، ومستودع فسيح ، تتيح للسفن الوطنية والأجنبية مأوى أمينا بنوع خاص ، بفضل مينائها المزدوج ، وحصونها المنيعة (٥) ولم تكن بيروت في حالة تسمح لها بمنافسة هاتين المدينتين ، ومع ذلك فانها كانت أقرب منهما الى دمشق ، وكان ميناؤها ممتازا ، وقد اسهم هذان الظرفان كانت أقرب منهما الى دمشق ، وكان ميناؤها ممتازا ، وقد اسهم هذان الظرفان على نطاق أصغر ، كان لميناء حيفا الصغير بعض الأهمية اذ تمر به القوافل القادمة من طبرية ، وكانت كل الموانىء التي ذكر ناها تتبع القسم الشمالي من المملكة ، أما القسم الجنوبي فلم يكن به أي مرفأ له اتساع كاف لايواء السفن التجارية : ومن هذه الموانيء قيصرية (٧) ، ويافا (٨) ، وعسقلان (٩) ، ومع ذلك ، ورغم ورغم هذلك ، ورغم

Assises de Jérus. II, 173 et ss.

Practica della mercatura, dans Pagnini, Della decima e delle altre (7) gravezze dei Fiorentini III, 48 et s.

Taf, et Tham, II, 233.

<sup>(</sup>٤) أحصى الحاج تيودوريك الذي زار هذا الميناء بين ١١٧١ و ١١٧٣ ثمانين بها ٠ -- Theodericus, De locis sanctis, éd. Tobler, p. 91.

Theoder I. C. p. 111: Benj de Tud. p. 62 et s.: Jacq de Vitry, 1. c. (0)

<sup>—</sup> Aboulf, Géogr, II, 2, p. 25 et s.; Phoeas, 1 c. p. 531. (٦) ابو الفدا: (٦) Guill, de Tyr. X, 15: Jacq de Vitr p. 1067.

Cf. Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen Umgebungen, (A)

Aboulf, Géogr. II, 2, p. 17. : ابو الغدا : (٩)

هذا العيب ، كان ميناء يافا أقرب ميناء من وسط المملكة ، ومن مقصد الحجاج ، لذلك كان يستقبل كثيرا من سفن الغرب طالما بقى اللاتينيون سادة بيت المقدس وحتى بعد سقوط المدينة المقدسة ، ولأن دخول الميناء كان مسموحا للحجاج الغربيين ، فان حركة المرور لم تتوقف أبدا توقفا كليا ، ولم يكن للتجارة الكبيرة شأن يذكر بهذه الناحية ، ولم يكن باستطاعة بيت المقدس أن ينافس المدن الساحلية مثل صور وعكا • كان بيت المقدس متصلا بمصر وبلاد العرب بطرق تجارية ، وكان بأسواقه توابل من الشرق الأقصى ، غير أن التجارة هناك كانت قاصرة على الحركة المحلية ، لسد حاجات بلاط لم يكن غنيا بنوع خاص ، وسكان قليلين ، وجمهور متذبذب من الحجاج ، ومن أجل هذه الحاجات ، كان هناك مثلا حوانيت الصيارف ، وتجار الجوخ ، والصاغة ، يديرها بعض الفرنجة من الأهالي الذين ورد الحديث عنهم في أوصاف بيت المقدس في ذاك العصر (١) ٠ وفى هذه الظروف ، لم يكن في المستطاع أن تصير يافا ميناء بيت المقدس مركزا للمبادلات الهامة بين الشرق والغرب ، ومع ذلك كانت أسواقها في عهد سيادة الفرنجة مليئة بالسلع (٢) · والى الجنوب ، كانت عسقلان أيضا مركزا لحركة تجارية كبيرة (٣) ، غير أنه بسبب قربها من مصر ، وسهولة الوصول منها الى هذا البله ، عن طريق البحر أو البر ، باتباع طريق غزة المحاذي للساحل ، فان ميناءها كان بالأغلب وسيطا بين سوريا ومصر ، أكثر منه بين الشرق والغرب •

استعرضنا سواحل الدول الصليبية كلها ، من السويدية الى غزة ، وبينا الموانى التى كانت تأتى اليها وتخزن بها منتجات الشرق بكميات كبيرة أو صغيرة فى انتظار سنوح الفرص لكى تصدر الى أوروبا • بقى علينا أن نعرف ما اذا كان التجار الفرنجة المقيمون بهذه الموانى يتسلمون مباشرة بضائعهم الواردة من الشرق ، أو يذهبون لشراء هذه البضائع من أسواق المسلمين • ليس لدينا فى هذا الخصوص ، وبالنسبة الى العصر الذى بلغت فيه الدول الصليبية ذروة مجدها سوى معلومات قليلة ، هى والعدم سواء • أما بالنسبة الى العهود التالية ، فاننا نقر بأن الوسيلتين كانتا متبعتين (٤) ، فالثابت أن

Aboulf., Géogr. II, 2, p. 17.

<sup>3</sup>e vol. de la série géographique publiée par la Société de l'Orient (1) latin (Itinéraires à Jérusalem, rédigés en français aux X1e, X11e et X111e siècles) ... p. 34, 38, 42 et s., 146, 147, 155.

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا:

Benj-de Tud., éd. Asher, I, 79, 80.

<sup>(</sup>٣)

استقبل العالم المسيحى بصبيحات الفرح والأمل نبأ انتصارات جنكيز خان:
Lettre de Jaca. de Vitry, dans d'Achéry, Spicilegium, III, 591, et dans
Zaurocke, Der Priester Johannes, Suppl. II, p. 14.

البنادقة كانوا في حوالي منتصف القرن الثالث عشر يذهبون الى دمشق ، والى جهات متنوعة من اقليم المسلمين لأغراض البيع والشراء (١) ، ومن جهة أخرى نجد في عكا ، إلى جانب طائفة التجار الفرنجه عددا كبيرا من المسيحيين واليهود الشرقيين (٢) الذين يعيشون من التجارة : كذلك نرى تجار الموصل الكبار (٣) الذين تشمير اليهم فقرة مما كتبه ماركو بولو ، اذ يحكى هذا الرحالة المشهور أن « أهالي الموصل » هم الذين يتاجرون في التوابل ، والحرائر ، والديباج ، ومن ثم يحق لنا أن نفترض أن هؤلاء هم الذين كانوا يستوردون هذه السلع الى عكا • وما كان يجرى في عكا كان يجرى أيضا في سائر المدن الساحلية بمملكة بيت المقدس: لذلك فانا نقر بأن التجار الغربيين كانوا يذهبون بأنفسهم الى أقرب الأسواق الاسلامية طلباً لمنتجات البلاد الآسيوية ، أو أنهم لا يذهبون بعيدا عن مقارهم ، ويستلمون هـذه المنتجات من أيدى الشرقيين المقيمين بجوارهم · وكان لحلب في شمالي سوريا ، بالنسبة الى أمم الغرب التجارية. نفس الجاذبية التي كانت لدمشق في وسط سوريا • وليس من شك في. أن البيزيين بأنطاكية كانوا في حوالى عام ١٢٠٠ يتاجرون ببضائعهم في داخل. البلد، وأن وجهتهم كانت حلب، لأنهم يدفعون رسما لأمير أنطاكية عند مرورهم على جسر أورونت المحصن ( على نهر العساصي - حاليا ) ، وهو الآن « جسر الحديد » على طريق أنطاكية \_ حلب (٤) • ومنذ أوائل القرن الثالث عشر ، عقم البنادقة مع أمير حلب العديد من المعاهدات التي سدوف ندرسها في. فصل خاص ٠

اننا الى الآن لم ننظر الى الدول الصليبية الا من حيث مرور البضائم الواردة من داخل آسيا بها : غير أن التجار الأوروبيين كانوا يجدون فى البلد نفسه حاصلات طبيعية أو صناعية تستحق التصدير • وكانت سوريا وفلسطين تتمتعان وقتئذ بخصوبة مدهشة (٥) ، وكانت المنشآت الكبيرة المقامة لرى الأراضى ، والعديد من المزارع والحقول المؤجرة بطريق المزارعة ، والقرى (٦)

Taf. et Thom. II, 397 et s.

<sup>(</sup>۲) وجد فیلبراند دولدنبرج Wilbrand d'Aldenbourg ( الناشر لوران ، ص ۱۹۳ ) سکان عکا من عناصر یونانیة ، وسوریة ، من یهود ویعاقبة .

Assises de Jérus, II, 178 : Contin : de Tyr, p. 474.

Doc. sulle relaz. tox p. 80; voy. Ritter, Erdk, 2, p. 1641.

<sup>(</sup>ه) ى خصوص الحاصلات الطبيعية في هذه البلاد في عصر الحروب الصليبية ، أنظر بخاصة : اacques de Vitry, p. 1099 et s. Burchardus de Monte Syon, éd.

Laurent, p. 86-88.

<sup>:</sup> منرعة صغيرة ، وعشرون مزرعة صغيرة بسكنها  $^{7.9}$  أسرة ، وعشرون مزرعة صغيرة (Taf. et Thom. II, 398)

ويقول المصدر نفسه أن الثلث الفنيسي بمدينة صور كان يضم قرابة ٨٠ مزرعة ، فكانت هناك. في المجموع حوالي ٢٤٠ مزرعة في الضاحية .

التى وجدها القادمون الجدد فى ضواحى المدن ، واستمروا فى استغلالها ، تشهد كلها بمدى ما تلقاه الزراعة من عناية ، كذلك كانت الحدائق ، وخاصة فى ضواحى طرابلس (١) ، وصور (٢) غاصة بفواكه الجنوب ، من ليمون ، وبرتقال ، وتين ولوز ، وعلى سفوح لبنان من جهة البحر ، وعلى الكثير من النواحى الأخرى ، تزرع الكروم ، ويصنع منها نبيذ فاخر ، أشهر أنواعه نبيذ نيفن Nefin فى كونتية طرابلس (٣) ، وكانت مزارع الزيتون وحقول السمسم (٤) تعطى محاصيل وفيرة من ثمار زيتية (٥) ، وفى الأراضى المقدسة رأى الغربيون قصب السكر لأول مرة (٦) ، وكثيرا ما ارتوى الصليبيون بقصب السكر حين كانت جيوشهم تجتاز سوريا وفلسطين ابان الحملة الصليبية الأولى ، وفيما بعد ، حين أصبح الفرنجة سادة البلد ، تعلموا من السوريين أوبي سوريا (٧) ، وأصبح الكثير من المحاصيل الفاتحة للشهية ، التى تنتجها تربة سوريا زينة لوائد الغربيين ، وفى القرن الثاني عشر ، قدم ثرى من تربة سوريا زينة لوائد الغربيين ، وفى القرن الثاني عشر ، قدم ثرى من كانوسا Canossa لضيوفه ، مع الفواكه المستوردة من الخارج ، فواكه فلسطين وطرابلس التى استجلبها غالبا عن طريق بارى أو ترانى Trani (٨) ،

واذا انتقلنا من الأغذية الى الثياب ، نرى أن الدول الصليبية تنتج القطن والحرير (٩) ، وكان جزء من هاتين المادتين يصدر كمادة خام (١٠) ، وجزء منهما يصنع محليا ٠ ففى سوريا تنسج أقمشة بارعة فى فنها ، تتمتع بشهرة

```
Burchard. éd. Laur. p. 28: Edrisi, I, 356.
```

Guill. de Tyr, XIII, 3: Taf et Thom. 11, 351 et ss.

Burch, p. 88, 28 etc.: Wilbr, ab Oldenb, éd, Laur, p. 168: (7). Assises de Jérusalem II, 177, 179, 180.

وبخصوص زراعة الكروم والنباتات الزيتية في الدول الصليبية ، أنظ :

<sup>-</sup> Prutz, Culturgesch der Kruzz, p. 553 et ss.

<sup>(</sup>٤) ذكر زيت السمسم في قوانين مملكة القدس ، الجزء الثاني ، ١٧٥ :

<sup>-</sup> Taf. et Thom. II, 385; etc. etc.

Jacq. de Vitry, pp. 1075, 1099.

<sup>(</sup>٧) سوف نقدم مزيدا من التفاصيل عن موضوع السكر في الفصل الخاص بالمواد التي كانت

Joh. Sarisberiensis, De nugis curialium, lib. 8, cap. 7. (A)

Jacq. de Vitry, p. 1099; Burkhard p. 86 et s.; Wilbrand d'Oldenbourg trouve la sire au nord de Tripoli (éd. Laurent, p. 169).

Taf et Thom. II, 233; Assises de Jérusalem, II, 173; Lib. jur. 1, 71 (\.), et s.

عريضة (١) • وعندما كان القديس لويس في فلسطين ، بعث نائبه دو جوانفيل ليبتاع في طرطوس مائة قطعة من قماش « الكاميلان » المحتلف الألوان ليهديها عند عوديه إلى الفرنسيسكان (٢): ويدل هذا الخبر الصغير على أن أصغر المدن كان لها تخصصاتها في هذا الفرع من الصناعة • ومع ذلك كانت المراكز الرئيسية لصناعة الحرير أنطاكية وطرابلس وصور • وعندما استولى الصليبيون على أنطاكية وجدوا من الغنائم بخلاف الذهب والفضة والأحجار الكريمة والأواني الفاخرة سنجاجيد وأقمشة من الحرير الخالص (٣) • وفي عهد سيادة الفرنجة استمر في تلك المدينة صناعة الأقمشة البديعة (٤) ، وفي طرابلس ، شغل نسيج الحرير عددا كبيرا من الصناع · وفي نسخة من «وصف الأراضي المقدسة» لبركهارد Burkhard \_\_ محفوظة الى يوميا هذا \_ نجد أن عدد المستغلين بنسيج الحرير و « الشملة » (\*) في هذه المدينة بلغ ٤٠٠٠ عامل وأكثر (٥) · ويلاحظ أن هذا الرقم يطابق تماما الرقم الذي ذكره المقريزي ، فيقول هذا المؤرخ أنه في الزمن الذي استعاد فيه السلطان قلاوون هذه المدينة ، بعد رحلة بركهارد في سوريا ببضع سنين ، كان بها ٤٠٠٠ نول تعمل بهمة ونشاط (٦) ٠ وكانت صور متخصصة في صناعة أقمشة بيضاء ثمينة تصدر الى جهات بعيدة ، وكانت (الأقمشة الحريرية الخارجة من مصانعها تباع أيضا في الغرب (٧) ، كما كانت الأقمشة التي يصنعها النساجون السوريون في حي البنادقة مطلوبة كثيرا حتى ليقال أن السفن الفينيسية كثيرا مما كانت تنتظر الانتهاء من صنعها لتشبحنها الى أوروبا • وكان معظم هذه الأقمشة يلون بألوان متنوعة ، وتزودها الطبيعة بهذه الألوان ، وكانت مواد الصباغة موجودة في البلاد نفسها ؛ فينتج وادى الأردن النيلة (٨) ، وتنتج ضواحي دمشق ووادى « الأورونت » ( نهر العاصى) « الفوة » (\*) (٩) • وكان البحر يلقى على شاطى اصور الأرجوان (١٠)، تلك الصدفة المعروفة من قديم الزمان • وكانت الصباغة صناعة مزدهرة ، ازدهار

Guill de Tyr, V, 23.

(﴿ ) ( كساء من صوف أو شعر يلقى به على الكتفين ــ المترجم )

Francisque Michel, Recherches sur les étoffes de soie, I, 347 et s. (1)
Joinville, Hist de St Louis, éd de Wailly (1874) p. 328.

<sup>(</sup>٤) الأدريسي ، الجزء الثاني ، ١٣١ ، « قوانين مملكة القدس » ، الجزء الثاني ، ١٧٩ ·

Edition de Reinerus Reieccius (Magdeb. 1578) no 13; éd. Laurent, (°) p. 25; Neumann, dans l'Asterr. Monatschrift fuer den Orient, 1880, p. 78.

Mekrisi, Hist. des sultans mamlouks, éd. Quatremère, القريزى II, 1, p. 103.

<sup>—</sup> Michel, 1, c. I. 208.۳٤٩ : ٣٤٩ : الأول ، ٣٤٩ : (٧)

<sup>(</sup>٨) الادريسي ، الجزء الأول ، ٣٣٩ ٠

<sup>(</sup>المرابع) (عشب معمر ، يستخرج من شدوره مادة تستعمل في صنع الصوف والحرير ـ المترجم) Firter, Erdk. XVII, 1, p. 622; XVII, 2, p. 1358, 1391.

Benj. de Tudèl., éd. Asher, I, 63.

صناعة النسيج ، وكانت مركزة في أيدى اليهود (١) · وكان بسوريا مصانع للأواني الخزفية والزجاجية الدقيقة (٢) ، واحتفظ زجاج صور دائما بشهرته القديمة الراجعة الى شفافيته غير العادية · وثمة سببان لهذه الشهرة : جودة المواد الأولية ( البوتاس المستخلص من الرماد ) التي ينتجها البلد نفسه · ثم مهارة الصناع ، وكلهم تقريبا من اليهود · وكانت التجارة تصدر هذه الزجاج الى جهات بعيدة ، وتحصل منه على أرباح كبيرة (٣) ·

مما سبق كله يتبين لنا مدى ثراء سوريا بسلم التصدير ٠ الا أنه من الثابت أن السفن التي كانت تأتى طلبا لمنتجات الشرق لم تكن تصل خالية ، ولكنها تجلب شحنات من بضائع الغرب ٠ ذلك أن فرسان الغرب وسيداته ، الذين استقر بهم المقام في قصور سوريا ، ورجال الدين الذين نشاؤا في الكنائس والأديرة وأفراد الطبقة البورجوازية في المدن الفرنجية الذين انتقلوا الى مدن الشرق الأدنى ، كانوا في حاجة الى أشياء كثيرة لا يمكن أن يزودهم بها غير الصناعات القائمة في أوطانهم الأصلية • بل ان الوطنيين أنفسهم قد عرفوا منهم أقمشة أوروبا وأدواتها المنزلية • والشابت ان احضار منتجات الغرب لعرضها في أسواق الشرق كان يتطلب جهودا لا نملك بشأنها سوى دلائل غير كافية • يضاف الى هذه الحركة التجارية حركة غير عادية للمسافرين بين أوروبا وفلطين ، فكان هناك كل يوم أعداد كبيرة من رجال الدين والفرسان والحجاج والمغامرون ورجال الصناعة يرغبون في السفر حتى لم تكن ثمة سفينة تبحر وهي خالية من الركاب ، وكانت حركة السفر تشبيطة جدا ، فكان إلى جانب السفن الفردية ، أسساطيل حقيقية ، تسسمي « قوافل » ، وكان التجار الذين يحضرون معهم سلعا ثمينة ، يفضلون هذه الوسيلة في السفر ، لأنها تكفل لهم أمنا كبيرا من غارات القراصنة • وكان ينتظم بعامة في موانيء الغرب رحلتان كبيرتان في الموسم الملائم: الأولى في (٤) ، والشانية في عيد القديس يو حنا ﴿ أُعياد الفصيح تقريباً )

Ibid. I, 58, 63, 65, 69, 75, 78, 79: Carmoly, Itinéraires de la Terre (1) sainte, p. 129 et passim; Cf. Ritter Erd., XVIII 1, p. 379.

<sup>--</sup> Carmoly, 1. c. p. 248, Edrisi, I, 349. (٢)

Guill, de Tyr, XVII, 3; Jacq de Vitry p. 1098: Benj de Tudél.
I, 63: Edrisi, I, 349. Benj. du Tudèl, I, 58.

ــ كان اليهود القلائل الذين يقطنون في أنطاكية يزاولون صناعة الزجاج ·

Taf. et Thom. II, 391 et ss. Cf. Annal. Jan. p. 238, 239, 412, (5) 457, 489, 508; Dandolo dans Murat., SS., XII, 371; Cont. de Guill. de Tyr, p. 447, 610.

<sup>&</sup>quot;Passagium pascnoe s. Martii" Paoli, Cod. dipl. I, 125:

Raynold, Annal eccles, ad an. 1238, no 26: Roger, de Hoveden, éd.

Stubs, IV, 187, "Passage de Marz": Villeh., éd. de Wailly, p. 44;

Jacq. de Vitry p. 1138: Guill de Tyr. XVII, 8, étc.

المعمدان (١) ( ٢٤ يونيدة ) • ومع ذلك كانت رحلة الربيسع تؤجل أحيانا الى شهر مايو (٢) كما تؤجل رحلة الصيف الى شهر أغسطس أو سبتمبر (٣) • وفي مستهل القرن الثالث عشر ، نظم البنادقة رحله شتاء (٤) الى سوريا ، الا ،ن الرحلات بقيت بوجه عام قاصرة على رحلتين ، حتى عام ١٢٧٨ ، وفي هذه السنة قرر مجلس شيوخ البندقية الا يرحل كل عام سوى أسطول واحد ، في شهر أغسطس ، قاصدا سوريا وأرمينيا ومصر وقبرص ، وحظر على السنفن المبعوثة الى جهات أخرى أن تغير وجهتها لتزور هذه البلاد (٥)، وكان الاقلال من الرحلات يبرره غالبا الحاجة الى عدد أكبر من السفن لحدمة خطوط ملاحية جديدة • وكان وصول أسطول من هذه الأساطيل دليلا على تجدد النشاط التجارى في مواني الشرق الأدني ، وتنتظم التجارة في سوق كبيرة طوال فترة توقف الأسطول في الميناء • ومع ذلك كان التجار الغربيون الكثيرون المستقرون في مواقع ثابتة من مواني سوريا يهتمون بالا تفرغ مخازنهم من السلع ، فتظل حوانيتهم مفتوحة ، وتستمر حركة التبادل التجاري بين منتجات الغرب ومنتجات الشرق نشيطة طوال السنة • من الصحيح اذن أن نسلم بأن هؤلاء المستوطنين يؤدون لتجارة الشرق الأدنى من الحدمات أكثر مما يؤديه التجار الذين تقتصر مهمتهم على الذهاب والعودة مع الأساطيل التجارية • ولم يكن في عبور البحر المتوسط مصاعب كثيرة ، وكان في مقدور الذين يخشون مخاطر السفر في أعالى البحار أن يعبروا مع ذلك البحر المتوسط بالسير بحذاء سواحل أوروبا ، والانتقال بين الجزر العديدة المتناثرة في هذا البحر ، فيجدوا مذلك موانى مناسبة يرسون عندها • ثم انه كان من النادر في ذاك الأوان أن يخاطر الناس بالابتعاد عن الشواطىء ، فنرى مثالا لذلك أن الصليبيين والحجاج القادمين من بحر الشمال (٦) ، بعد أن يجتازوا مضيق جبل طارق ،

<sup>&</sup>quot;Passagium oestivale, passagium S. Johannis"; v. les lettres de (1)
Grégoire IX dans Reynald, 1. c. no 2, de St Louis, dans Duchesche,
V. 432, de Guillaume, partiarche de Jérusalem, dans la Biblioth. de
l'école des chartes, 4e serie, T. IV. p. 124.

Duchesne, 1. c.

Duchesne, 1. c.; Guill de Tyr, XI, 20; Paoli, 1. c. Dal Borgo, Dipl. (T)

Pis., p. 185 Taf et Thom. III, 36; Mas-Latrie, Traités de paix et de
commerce, Suppl. p. 2, 3; "Caravana Augusti", dans la "Commission
pour la Crète" de l'an 1350, publié par Thomas, Alh. d. bayr. Akad.
Cl. I, vol. XIV, Sect. 1, p. 195; Bibl. de l'éc des Chartes, 4e série,
T. IV, p. 124.

Taf. et Thom II, 261. (5)

Collect des doc. inéd., Mélang. hist, III (1880), p. 17.

Adam de Brèm, Pertz, ss. VII, : تحد يه منات السفر لبعض هذا الحجام في 368 (addit), et dans les Annal. Stad. ibid. XVI, 340, et dans lsa Chron d'Emon et de Menkon Pertz ss. XXIII 478 et ss., 554 et ss.

<sup>-</sup> توقف كل هؤلاء الحجاج في ميناء مرسيليا ·

يخشون المخاطرة بالابحار على طريق مباشر من الغرب الى الشرق ، ويفضلون اتباع طريق طويل يحاذي شوطى أسبانيا وفرنسا وايطاليا • وفي البداية ، كان أهالي مرسيليا يسيرون أيضا بحداء سواحل ايطاليا ، ويتوقفون عند صقلية كانديا،وربما أيضا عند رودس وقبرص،ولم يجسروا على الابتعاد عن الملاجيء الأمينة التي توفرها السواحل والجزر الا فيما بعد ، فكانوا عندئذ يتركون سردينيا وصقلية وكانديا الى يسارهم ، وينطلقون في أعالى البحار على خط مباشر الى عكا ، ولم يكن هذا العبور يستغرق أكثر من خمسة عشر يوما وليلة اذا أتيم له ريح مواتية (١) • ولم يتبع هذا الطريق بوجه عام الا في أواسط القرن الثاني عشر ، وحتى بداية هذا العصر لم تكن السفن تخاطر بإتباعه الا بنوع استثنائي ، وفي بحر هادىء ، ولم تكن تواصل الملاحة الا بجوار السواحل (٢) • ولما كان نقل البضائع يتم فقط على سفن شراعية تجارية ثقيلة ، وكان المطلوب عدم تعرضها لأية مخاطر ، فقد بقى الطريق التجارى المطروق أكثر من غيره ، كما كان في الماضي هو ذلك الذي يخترق مضيق الأكثر أمانا من غيره ، ولكنه كان أيضا الأقصر · وابتداء من صقلية كانت السفن تسلك طريقا مباشرا صوب الشرق عبر البحر الأيوني حيث تنضم السفن القادمة من غربي البحر المتوسط الى القادمة من البندقية وأنكونا وموانىء بوليا (أو أبوليا) • وكان أول مرسى لهذه السفن كانديا في منتصف الطريق بين صقلية وعكا ، وقلما كانت السفن تمر أمام رودس دون أن تتوقف عندها ، وكانت قبرص آخر موقع ترسو عنده ٠

كانت الدول التى لها علاقة تحاربه بالشرق تهتم بمعرفة المحاط الوسطى التى فى أيدى بلاد صديقة • ففى صقلية كان الأمراء النورمان قد طردوا العرب منها ، وكانت كانديا ورودس وقبرص تابعة للأمبراطورية اليونائية ، وقد عقد كل منها معاهدات مع الدول التجارية • وفيما يختص بالملوك النورمان فانهم منحوا الجنوبين فى صقلية مجموعة من الامتيازات (٣) عرف هؤلاء كيف

<sup>(</sup>١) هذى هى المدة التي ذكرها روجر دو هوفدن :

Roger de Hoveden (éd. Stubbs, III, 51):

أما المعلق على « آدم دو بريم » ( المرجع السابق ) فانه يحسب ٤ أيام من مرسيليا الى مسيئا ، و ١٤ يوما من مسينا الى عكا ، فيكون المجموع ١٨ يوما ·

Gesta Regis Ricardi, éd. Stubbs II II, 198 et s.: Roger de Hoveden, (7)
I. c. 51, 160 Annal Stad. 1. c.

<sup>(</sup>٣) تعرف براءة منحها أياهم روجر الثاني في عام ١٩١٧، وتعرف أيضنا براءتين أخريين منحهما الملك جويوم الأول (Lib jur. I, 190, 202 et s.) غيز أن الدراسة اللك جويوم الأول انعرف أنهما ورقتان مأخوذتان من وثيقة واحدة تنتمى الى سنة ١٩٥٦، أنظر من ذلك :

يستغاونها لصالح تجارتهم مع الشرق الأدنى ٠ وكانت سفنهم ترسو عند مسبنا ، ومنذ بداية القرن الثاني عشر ، كانوا قد أقاموا هناك قنصلية (١) ، ويمتلكون بها تحت رعاية القديس يوحنا مستودعا (٢) يحتوى في الكثير من الأحيان على بضائع من الشرق الأدنى تجلبها سفن جنوية عائدة من الاسكندرية أو سوريا نتباع في صقلية (٣) • وكان للأمالفيين أيضا مستودع في مسينا (٤) • أما البيزيون فكانوا على مايبدو أقل حظا ، اذ كانت علاقاتهم الواهية بأسرة هو هنشتاو فن تجعلهم بلا شبك مخطئين في نظر الملوك النورمان (٥) • لذلك بيدو أنهم استفادوا كل الفائدة ، من حيث المزايا وكسب المال من الحملة التي أعدها فردريك بارباروسا ، ونفذها ابنه هنرى السادس بنجاح بغزوة الجزيرة ، فعقدوا تحالفا مع الامبراطور ، ومع الجنويين الذين لم يكونوا مع ذلك من الجبلليين (\*) ، ولكنهم خدعوا ولم ينالوا الأجر الذي وعدوهم به (٦) • وفي هذه الأثناء توفى هنرى السادس ، واستغل البيزيون فرصة خلو العرش في أعقاب هذا الحدث واستولوا على سيراكيوز : الا أن الامبراطورين كانا قد وعدا الجنويين. بالذات بمنحهم هذه المدينة ، ولم يقبل هؤلاء أن يسيطر البيزيون على مدينة وقع عليها اختيارهم (أي البيزيين) ليفرضوا سيادتهم عليها • وفي عام ١٢٠٤، اجتمع عدد من سفن جنوا أمام جزيرة كريت ،وكانت احداها تحت قيادة رجل يدعى الأمانوس دى كوستا Alamannus de Costa قد استولت من البيزيين. على كمية كبيرة من الأسلحة في معركة بحرية ، وشعر بحارتها بأن لهم من العدد والقوة ما يؤهلهم للقيام بهجوم مفاجىء على سيراقوسة • وفي الطريق انضم الى الأسطول جنوى آخر ، هو الكونت انريكو بسكاتوري Enrico Pescatore من مالطة، وبعد حصار دام سبعة أيام سقطت المدينة في أيدى هؤلاء القرصان الأشهداء واستولوا عليها باسم جمهورية جنوا ، وأقاموا حاكما عليها الامانوس دى كوسته الذي منح نفسه لقب كونت سيراقوسة (٧) • واستطاع أن يحكمها سنوات طويلة • ومن هناك أرسل سفنه تشق عباب البحر المتوسط كله للاستيلاء على سفن أعداء

(١) أنظر براءة الملك روجر الثاني ، المذكورة بعاليه .

Annal, Jan. ad an. 1194, p. 108.

Lib jur, I, 202, (T)

«Ravellus magister Amalphitanorum Messanae» figure comme (٤) témoin dans un document de l'année 1172, cité par Gregorio, I, c. p. 23.

Gregorio, Cosiderazioni, II, 226.

(\*) ( أنصار الأباطرة من آل هوهنشتاوفن ــ المترجم )

Lib. jur. I, 207 et ss., 369 et ss.; Dal Borg, o Dipl. Pis p. 26, 34; (7)

Annal Jan. p. 121 et s.; Pirri, Sicil, sacra I, 658, II, 936 et s. (Y)

جنوا (١) • وأخيرا ، في عام ١٢٢١ وضع فردريك الثانى نهاية لهذه الأمور (٢) ، كما أنهى سيادة جنوا على سيراقوسة ، وكان الباعث له على هذا التصرف ان هذه الأقاليم التى كانت تابعة للسلطة الملكية تبعية اسمية فحسب لا يتوافق وصفها مع النظام المركزى الدقيق الذى اجتهد في تطبيقه على صقلية • وهكذا فبعد سبع عشرة سنة من الحيازة فقدت جنوا واحدة من أهم المحاط لتجارتها مع الشرق الأدنى ، وحاولت استردادها بتحالفها مع الكنيسة ضد الامبراطور ، وحمل الكرسى البابوى على التنازل لها عنها بصفتها اقطاعية (٣) • وأثبتت الأحداث أن هذا كان وهما • وفي الوقت نفسه استرد الامبراطور من الجنويين ملكية قصر في مسينا كان قد وهبه لهم في عام ١٢٠٠ (٤) • وباستثناء هذا الخلاف الذي استمر أمدا طويلا ، كان عهد فردريك الثاني (٥) وابنه مانفرد الامتيازات التي جعلت منهم — رغم فقدهم — سيراقوسة — الأمة الأكثر رعاية ، وأعطتهم في صقلية مركزا متفوقا •

وفى العصر الذى تنازعت فيه جنوا وبيزا من أجل امتلاك سيراقوسة وانتهى هذا النزاع لصالح الأولى ، بدأ نزاع جديد بين جنوا وبين دولة أخرى بشأن محطة أخرى من محاط التجارة مع الشرق الادنى • وكان الموضوع يتعلق بكانديا ، وهل تتبع البندقية أو جنوا ، وبقيت المسألة مزعزعة ، واضطرت البندقية الى استخدام كل طاقاتها للاستيلاء على تلك الجزيرة والاحتفاظ بها (٧) وسوف تتاح لنا الفرصة لنعود الى دراسة تاريخ هذا النضال •

هذه الوقائع تعرض علينا الأمم التجارية ، وكل منها يحاول التفوق على الآخر بامتلاك المحاط المتراصة على طول طريق الشرق ، وسوف نقدم الآن برهانا

Annal Jan. p. 123 et s., 127, 129, 130, 132, 138, 141.

Annal. Jan. p. 146. Cf Winkelmann, Kaiser Friedrich II, p. 143, (7) 145, 165.

<sup>(</sup>٣) انظر معاهدة الصلح التي أبرمت عام ١٢٣٩ بين البابا جريجوار (غريغوريوس) التاسح من جهة وجنوا وفينيسيا من جهة أخرى في : Lib. jur. I, 980 et ss.

Lib. jur. I, 462 et s. (£)

Ibid. I, 621, 462, 564: Annal. Jan. p. 139 Lib. jur. I, 653 et ss. 774 (°) et ss.

<sup>(</sup>٦) براءة عام ١٢٥٧ ( البراءة وثيقة رسمية ـ المترجم ) المصدق عليها من مانفرد في ١٢٥ مارسي ١٢٥٩ ـ بالرمو ١٨٥٧ ص ١٠٠ وما بعدها ، ومن جمهورية جنوا في ١٧ من سبتمبر ١٢٥٩ مارسي ١٢٥٩ ـ بالرمو ١٨٥٧ عن المتحدد (Lib. jur. I, 1293).

وثمة براءة أخرى تحتوى على أحكام مماثلة ، صادرة في يولية ١٢٦١ :
-- Lib. jur. 1346 et ss.; Orlando, I, c. p. 115 et ss.

يقر فايرا Vavra ان مانفرد منم الجنوبين وحدهم حق استغلال أسواق صقلية : Vayra, dans l'introduction des Fandetta delle gabelle, 1. c. p. 31. (۷) (كانديا Candia مو الاسم القديم لجزيرة كريت ـ المترجم )

على الجهود التي كانت تبذلها الأمم الأقدم والأقوى من غيرها لسد الطريق في وجه الأمم الأحدث منها ، فمنذ مستهل القرن الثاني عشر على أكثر تقدير ، نمت حركة تجارية نشيطة للغاية بين المدن التجارية الواقعة على ساحل ايطاليا الغربي وجنوب فرنسا • ولسنا نريد اثباتا لذلك سوى العديد من المعاهدات التي عقدتها جنوا بنوع خاص ، وكذا بيزا مع كثير من المدن الكبيرة والصغيرة ، والسادة ، والأشراف بجنوب فرنسا ، وكان الغرض من هذه المعاهدات أن تكفل لتجار هاتين المدينتين استقبالا طيبا في جميع الأنحاء ، وضمان الأمن للأشيخاص والبضائع في البر والبحر (١) • وكان الساحل الجنوبي لفرنسا في كثير من الأحيان مسرحا لحروب طويلة الأمد ناتجة عن المنافسة بين جنوا وبيزا الأمر الذي يثبت أهمية المصالح التي كان على هاتين الجمهوريتين أن تعملا على رعايتها في هذه المناطق ، وقيمة الأموال العقارية والمنقولة التي تدافعان عنها هناك • وكان حماس التجار الايطاليين في أن يفتحوا لأنفسهم أسواقا في فرنسا ويقيموا بها منشآت يعود بالتأكيد على سكان القسم الجنوبي من فرنسك بمنافع هائلة ، كما يعود بالمنفعة بطريق غير مباشر على جيرانهم في الشمال • وكان هؤلاء التجار يجلبون معهم كميات كبيرة من المنتجات الكثيرة التنوع من كل البلاد • وفي الزمن الذي زار فيه بنيامين دى توديل Benjamin de Tudèle مونبيلييه ( ١١٦٦ - ١١٦٧ ) كانت هذه المدينة سوقا عالمية شديدة الأهمية هد اليها التجار من البلاد الاسلامية والمسيحية (٢) ، وكما قال هذا السائح الذي نقتبس منه هذه المعلومة ، كانت المدينة تدين برخائها الى وجود التجار الجنويين والبيزيين بها (٣) ٠ وكان هذا هو السبب في نجاح أسواق سان جيل Fréjus ، فقد ثبت بأدلة كثيرة أن وفريجوسي Saint-Gille الجنويين والبيزيين كانوا يتجرون بهما(٤) • وكانت الأمتان تملكان مستودعات دائمة (٥) في بعض المدن الكبيرة مثل مونبيلييه وناربون (٥) ، وكانت حوانيتهما مفتوحة بها طول العام •

<sup>(</sup>۱) من المستحیل أن نذکر بالتفصیل کل الوثائق التی یتضمنها ال Germain بجنوا ، وکتابی جیرمان جیرمان مونبیلیه ( تاریخ بلدة مونبلیه ، وتاریخ تجارة مونبیلیه ) وغیرها ۰

<sup>(</sup>۲) يعدد بنيامين دى توديل البلاد الآتية: الجارفة ( بالبرتغال ) ، ولمبارديا ، والأمبراطورية الرومانية ( ألمانيا ؟ ) ، ومصر ، وفلسطين ، واليونان ، وفرنسا ، وأسبانيا ، وانجلترا ٠ Ed. Asher, p. 33.

Marang., Annal Pis. p. 253 bis 266; Annal Jan. p. 66 Lib. jur. (1)
I, 512 et ss., 1277; Canale, Nuova istoria di Genova, I, 333.

Lib jur. I, 39; ibid. I, 88: Germain Hist. de la commune de montp. (\*)
II, 424, 431 434, 476: Lib jur. I, 1146.; Germain, Hist. du commerce
de Montp. I, 113, not. 1, 234-236, 395.

غير أن مدن جنوب فرنسا هذه كان لها أيضا سفنها ، ولم تكن مجرد مدن قائمة على شاطىء البحر ، ولكن منها ما يتصل بالبحر بطرق غير مباشرة ، مثل آرل عن طريق الرون ، وناربون عن طريق الأود ، ومونبيلييه عن طريق ثغر لات Lattus وفيما بعد « ايج مورت » «Aigues-Mortes ولم تقتصــن سنفن هذه المدن على الملاحة بطول السواحل المجاورة في أسبانيا وايطـــاليا ، ولكنها كثيرا ما قامت برحلات الى الشرق الأدنى ، كنتيجة لازمــة للحروب الصليبية • وقدمت هذه الرحلات للحجاج تسهيلات زادت من أعدادهم زيادة كبيرة • وفي حوالي عام ١٢٣٨ كانت مرسيليا ترسل مرتين كل عام في شهر مارس ( في أعياد الفصم ) ، وفي شهر أغسطس قوافل كاملة من الحجاج ، وباشرت السلطات البلدية رقابة فعالة تكفل للحجاج أماكن كافية بالسفن ومعاملة طيبة (١) • ومن ثغر مرسيليا أيضا ، وبتصريح من السلطات ، في عهد الرحلات البحرية ، تقلع السفن التي يجهزها « فرسان الهيكل » ، وفرسان . القديس يوحنا (٣) لنقل الحجاج الى فلسطين ، وسفينة يملكها كونت اميورياس ، تجمع لها الركاب وكالة خاصة « تابيولا » Tabula (٤) ، ویسیافر أیضا حجاج کثیرون من سان جیل(٥) ، وآخرون من آرل ، ومن ناربون كما سوف نرى ٠ على أن نقل الحجاج لم يكن الباعث الوحيد لهذه الرحلات ، اذ كان جزء من حمولة السفن يتشكل من التجار والبضائع(٧) ، وبخاصة حين. حصل المرسيليون على امتياز ببعض الأحياء التجارية في مملكة بيت المقدس ٠ وان رؤية الفرنسيين يرسلون بأنفسهم من جنوب فرنسا سفنا الى الشرق ، و يذهبون الى هناك لاحضار السلع التي هم في حاجة اليها دون الاعتماد على وسناطة الايطاليين ليثبت قيام منافسة لم يكن بوسنع الجنوبين أن يتقبلوها عن طبب خاطر • وكشفت الجمهورية عن مقاصدها في عام ١١٠٩ حين طلبت من Betram كونت تولوز أن يتعهد بعدم التصريح بدخول مدينة سان جيل التابعة له لأي تاجر قادم عن طريق البحــر أن لم يكن من أهالي

Mery et Guindon, Hist. de la municipalité de Marseille, II, 279 (1) et ss., IV, 118 et ss., 128 et ss.

Winkelmann, Acta imperü inedita, p. 117.

Paoli, Cod. dipl. I, 124-127. (T)

كانت السفن التي تجهزها الطوائف الدينية تحمل في الرحلة الواحدة من الحجاج عددا يصل الى ١٥٠٠ حاج ، وأدت هذه المنافسة الى شكه ى مجهزى سفن ميناء مرسيليا ، أنظر : — Prutz, Culturgesch der Kreuzz. p. 105.

Teulet, Layettes du trésor des Chartes, I, p. 482 et ss. (5)

Benj. de Tudèl. éd Asher, II 35.

Leges municipales Arelatis 1162-1202, cap. 140, dans Giraud, Essai (7) sur l'hist du droit français au moyen âge II, 232 et s.

 (٧) كانت سفن « قرسان الهيكل » المجهزة لخدمة الحجاج مرخصا لها صراحة بحمل التجار والبضائع ، أنظر في ذلك : , Winklemann, op. cit.

جنوا(١) ، ولم يكن القصد من هذا سوى الهبوط بمدن جنوب فرنسا الى حالة من التبعية لجنوا في مجالي التجارة والملاحة ، وخلق تفوق بحرى لصالح هذه الجمهورية (٢) شبيه بالتفوق الذي انتزعته البندقيــة لنفســها في البحر الادريائي ، ولكن في ظروف أفضل ، بل جعل الجنويون يراقبون باهتمام السياسة المتزايدة يوما بعد يوم ، التي يحظى بها بورجوازيو بروفانس ولاتجدوك • وفي عام ١١٤٣ ساعدوا جوبوم الرابع ، سيد مونبيلييه في القضاء على ثورة محلية (٣) ، فكان عليه في نظير هذه الخدمة أن يعدهم بمعافاتهم من رسوم تفريغ سفنهم في ميناء هذه المدينة ، وتعهد بألا يصرح بدخول الميناء أو الخروج منه الا للسفن التي يمتلكها سكان مونبيلييه ، والتي تقصد سواحل اسبانيا ، أو تنقل الحجاج ، ولا يجوز التصريح لأهالي مونبيلييه بالابحار شرقا الا بحداء السواحل ، بحيث لا يتجاوزون مدينة جنوا ( ومن البديهي أن نقل الحجاج كان مستبعدا ضمنا من هذا البند ) • ولم تكن هذه الاتفاقية سارية المفعول الا لخمس سنوات ، غير أن الجنوبين عقدوا في عام ١١٥٥ معاهدة حديدة أبقوا فيها على الشروط الخاصة بقصر حركة سفن مونبيلييه على الملاحة بعداء الساحل غربا الى اسبانيا ، وشرقا حتى جنوا(٤) ، والواقع أن كل المدن البحرية في جنوب فرنسا لم تكن تلقى من الجنوبين مثل هذه المعاملة السبيئة ، فقد وثق هؤلاء علاقات طيبة مع ناربون وسمحوا لبحارتها بالملاحة في كـــل الاتجاهات بشرط الا ترسيل المدينة أكثر من سفينة واحدة تحمل حجاجا في كل عام (٥) • وكان الحظر والتصريح يقومان أيضًا على أساس ادعاء الجنوبيين بحقهم المطلق في تحديد المسافة التي يجوز لفرنسيي الجنوب أن يقطعوها في البحر المتوسط • وكان هذا التفوق خليقا بأن يصيير غير محتمل بالمرة لو استطاع الجنويون أن ينفذوا المشروع الذي وضعوه بالاتفاق مع ريموند كونت تولوز ( ١١٧٤ ) الخاص بغزو مقاطعة بروفانس بقواتهم المستركة ٠ وتم الاتفاق مسبقاً على اقتسام الغنيمة ، واحتفظ الجنويون لأنفسهم بملكية مدينة مرسيليا ، وحصلوا على وعد بألا تفتح الموانىء على مدى الأقاليم التابعة

Lib. jur. 1, 19. (1)

<sup>(</sup>۲) أنظر تقسيرات Corn, Decimoni السطاح pelago اعالى البحار) في (Atti della Soc. Lig. II, 2, p. 740-742 et 111, p. xc) وتتبين منها أن جنوا كانت في الماضي تعتبر أعالى البحار بمثابة مجالها الخاص، ولا تسمح للأمم البحرية في القسم الغربي من البحر المتوسط بالملاحة الا بحذاء السواحل.

Germain, Hist de la commune de Montpelleir, I, 12.

Lib, jur I, 88, 182.

Vic et Vaissette, Hist. de Languedoc, éd. Dumège, ، ۱۱۲۱ مامدة عام ۱۲۱، 517 et s.

<sup>-</sup> لم يكن من الجائز أن يكون هؤلاء الحجاج من أهالى مونبيلييه أو سان جيل ، أو الاقليم الواقع بين الرون ونيس ( برومانس ) •

تكونت تولوز الا للجنوبين والأمم التي يصرحون لها بذلك ، وأن يحظر ، حتى على رعايا الكونت ، تسيير سفن في أعالى البحار دون اذن من القناصل ومن الأغلبية في مجلس جنوا(١) ، ولو انقضى على هذا زمن قليل لأصبحت تجارة جنوب فرنسا وبحريتها التجارية في وضع قريب الشبه من وضع البنجا Savone ، وسافونا Savone ، وفنتميللا Vintimille ومدن أخرى من الريفييرا دى بوننتي Albenga التي فرضت عليها أخرى من الريفييرا دى بوننتي الحط فشلت هذه الحملة ، وثمنة الجمهورية القوية زعامتها(٢) ، ولحسن الحظ فشلت هذه الحملة ، وثمنة مؤامرة أخرى دبرت في عام ١١٧٦ بين كونت تولوز ، وسادة آخرين وجنوا لتخريب مرسيليا ومينائها ، انتهت هي الأخرى الى المصير نفسه (٣) ،

ومنذ أن بذل الجنويون كل ما في وسعهم لمنع سفن جنوب فرنسا التجارية من الذهاب الى الشرق ، كان من الطبيعي أن يعملوا على سد الطريق الى صقلية في وجه البروفانسيين : هاتان الفكرتان مرتبطتان احداهما بالأخرى ارتباطا وثيقا ، فقد رأينا أن صقلية كانت من أهم المحاط في الطريق الى اللسرق الأدنى • وفي عام ١١٥٦ أوفدت الجمهورية مبعوثا الى الملك النورماندي وليم الأول ملك صقلية يطلب منه التصديق على الحصانات التي تتمتع بها في الجزيرة ، ويطالب بغيرها ، كما طالبت بالحصول منه على تعهد برفض دخول السفن التجارية البروفانسية في مواني ومملكته ، والا يرسل هو نفسه سفنا تجارية صقلية الى جنوب فرنسا(٤) • وفيما بعد ، حين احتاج فردريك باربروسا الى مساعدة الجنويين لينتزع من النورمان ملكية صقلية ، منحهم باربروسا الى مساعدة الجنويين لينتزع من النورمان ملكية صقلية ، منحهم صقلية وجنوب ايطاليا ، وسد طريق الذهاب والعودة أمامهم ، بكل ما لديهم من وسائل ٥٥) •

ولحسن الحظ بقيت هذه الأمور كلها في نطاق المشروع ، وأدرك الجنويون أخيرا أن كل العوائق المكنة سوف تتحطم بمرور الزمن ، دون أن تمنع نمو البحرية البروفانسية ، ولم تعد المعاهدات التي انعقدت في غضون القرن الثالث عشر بين جنوا ومونبيلييه تحمل أي أثر لمطالب جنوا المبالغ فيها ،

Lib. jur I, 294-300.

وكان الكونت ريمون قد تعهد بالتزامات مماثلة في عام ١١٧١ : المرجع نفسه ص ٢٥٦ ٠

Lib. jur. I, 106, 312, 316, 436, 448, 451, 475, 478, 621, 1040; 1079. (7)
Lib. jur. I, 302. (7)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٢٠٨ وما بعدها · نقل هنرى السادس هذا الحكم بحذافيره في براءة الصدرها لصالح الجنويين في عام ١١٩١ : المرجع السابق ، ص ٣٧١ ·

ونجد فیها أسماء تجار من مونبیلییه یقیمون فی القسطنطینیة أو فی سوریا دون أن تبدی جنوا أیة مطالب ضد اتساع تجارة منافستها(۱) ·

وفى حين نجا البروفانسيون من طغيان الجنويين ، ولم يصبهم منهم أذى ، راحت أمالفي ضحية لغيرة منافس لها ، وحدث ذلك على الوجه الآتي : ففي عهد ولاية روجر الثاني ، ارتأى لبيزا أن تتدخل في شئون المملكة النورماندية في ايطاليا، وكان الملك يعمل على تركيز السلطة في يديه مما أثار عليـــه باروناتة فتمردوا ٠ وبالاتفاق مع البابا انوسنت الثاني ، عرض البيزيون على هــؤلاء البارونات مساندتهم وأرسلوا اليهم مددا من سفن حربية وقوات عسكرية (٢)٠ وفي الوقت نفسه سنحت لهم الفرصة ليرووا غليلهم من أمالفي و دات يوم حاصر أسطول قوامه سن وأربعون سفينة حربية المدينة فجأة ، واستولى عليها وعلى مواقع حصينة في ضواحيها ، ونهب من عليه كل شيء ، وأحرقوا البيوت والسفن الراسية في الميناء ( ٤ - ٥ من أغسطس ١١٣٥ ) (٣) . وبعد سنتين ظهسر أسطول بيزى في مياه جنوب ايطاليا ، وذلك لتحويل أنظار العدو في الوقت الذي قام فيه الأمبر اطور لوثير Lothaire بغزو مملكة روجر · وكادت أمالفي تلقى من جديد المصير الذي لقيته أول مرة ، ولم يتخلص السكان من الخطر الذي تهددهم الا بدفع جزية ، والتعهد بالولاء للبيزيين ، واكتفى هؤلاء بتخريب الضواحي، وحلت الكارثة بكل ثقلها على مدينة سالرنو السيئة الحظ ( يولية وأغسطس ١١٣٧ )(٤) ١ الا أن غارة عام ١١٣٥ كانت كافية لتحطيم قدرة أمالفي التجارية بما بذله البيزيون من جهد لتحطيم اسطولهم • ومن هذا الحين نلحظ أن الأمالفيين قل نشاطهم في الشرق عما كان عليه فيما مضى ، وصاروا أقل جرأة ، وذلك بلا شبك بسبب الكارثة التي حلت بهم ٠

وكان هناك مع ذلك أمر آخر: ذلك أنه اذا كانت أمالفى قد تخلفت عن سائر الأمم فى الشرق، فالعلة فى ذلك أنها وقعت تحت سلطة النورمان، وأن أمراء هذه السلالة شديدو البأس، لا يرتاحون الى الحريات البلدية التى يتمتع بها البورجوازيون، والحصانات التى يتمتع بها البارونات، وعندما ارتقى روجر الثانى العرش، كان من أول أعماله الاعتداء على استقلال أمالفى القديم

Germain, Hist de la commune de montpellier, II, 427, 469 (Lib. jur. I, 761, 1148).

Alexandri Telesini abb. De rebus gestis Rogerii, dans Del Re. (7)

Cronisti e scrittori sincreni Napoletani I, p. 121 et s., 129, 132, 140 et s., 148; Falco Benev. ibid. p. 220, 222, 225, 227 et s; Romuald Salern., dans Pertz ss. XIX, 420-422; cf. Epist. Wibaldi, 324, éd. Joffé.

Alex. Teles. I.c. p. 140; Falco Benev. if. p. 227; Romuald, (T)
I.C. p. 421; Marangonis Annal. Pis., dans Pertz, SS. XIX, 250; Annal Saxo, ss. VI, 774.

Falco Benev. p. 232 et s.; cf. Marangonis Annal. Pis p. 241.

العهد • ولما كانت المدينة محاطة بقصور منيعة تعتبرها بمثابة قلط تحمى حريتها فقد طلب منها روجر أن تسحب حامياتها من هذه القصور لتحل محلها قوات عسكرية ملكية • ولما رفض الأمالفيون تنفيذ الأمر ، استخلم الملك القوة ، فاستولى على القصور(١) ، ورأى الأمالفيون معاقلهم القديمة وقد صارت حصونا تتهددهم • وتحت هذا الضغط اضطر البورجوازيون الى التخلى عن حرياتهم البلدية ، وفقدوا معها بالتدريج نشاطهم وطبيعتهم المغامرة •

## بيزنطة تحت حكم أسرة كومنينوس وأسرة انحيلوس

أعقبت الحروب ضد النورمان في الأمبراطورية اليونانية كلها فترة من الهدوء الوقتى ، لم تلبث الحملة الصليبية الأولى أن عكرت صفوه بقوة • ذلك لأن « مشروع الغربيين » هذا كان حقيقا بأن يسبب لسادة الأمبراطورية أشد أنواع القلق : فقد كان مجرد مرور تلك العصابات التي لا حصر لها ، ولا نظام يسودها مما أصاب نظام الدولة ، وهناء سكانها بأضرار بليغة • غير أن كل هذا لم يكن سبوى أقل المصائب فداحة : فقد حام على الأمبراطورية نفسها وعسلى وجودها خطر دائم ، لأن مرأى هذه البقاع الخصبة وسكانها المترفين كان خليقا بأن يثير في نفوس الصليبين الرغبة في الاستيلاء على اليونان التي كان موقعها صالحاً لأن يكون نقطة ارتكاز لأملاكهم الحديثة في سورياً ، ولم يكن الأباطرة اليونانيون في حالة تسمح لهم بمقاومة القوات المشتركة التابعة للدول الغربية. ومرت الحملة الصليبية الأولى في سلام ، اذ لم يكن لقادتها سوى فكرة ثابتة واحدة ، وهدف واحد ، هو سوريا ٠ غير أن الجيوش تتابعت ، والأساطيل تعاقبت ، وفي كل مرة تثير نوبات جديدة من الفزع في قلب الأمبراطور • ومنذ البداية اتخذ الكسيوس موقفا متحفظا وحذرا لم يلبث أن تحسول الى عداء مكشوف • وعندما كانت أساطيل جنوا المرسلة لمساعدة الدول الصليبية تعبر مياه الأمبراطورية ، كانت تلقى مقاومة من جانب حاميات الجزر أو أساطيل الأمبر اطورية ، فلا تلبث أن تأخذ بثأرها ، من ذلك أنه حدث في عام ١٠٩٩ أن أسطولا بيزيا كان مبحرا صوب الأراضي المقدسة بقيادة المطران ديبرت ، فوجد عند الجزر الأيونية حامية يونانية حاولت اعتراض طريقه ، ولكن الأسطول شنق له طريقا بين الجزر واستولى على جزر كورفو ، وكيفالونيا ، وسانت مور ، وزانتي (٢) ( زكشوس باليونانية ) ، وطارد أسطولا

(1)

Alex. Teles. 1. c. p. 103-105.

Murat. ss. VI, 99; Maragone, dans l'Archiv. stor ital VI, 2, p. 7, (7) et Prtz, ss. XIX, 239; Anne Comnène Alex., éd. Bonn., 11, 115. : Alb. d'Aix, IX, 16, dans Bongars, p. 332.

يونيا في بحر ايجه وأدركه وهاجمه بين جزيرة رودس ، ومدينة باتارا Patara في ليكيا Lycie (١) وتحكى بعض الوقائع المتأخرة أن هذا الأسطول عند عودته انتقم بالاستيلاء على عدة مدن يونانية (٢) • ولما كانت هذه الوقائع تقابل بين الأحداث وبين بعض الامتيازات التي منحها الأمبراطور يوحنها (كاله يوانس ) الذي لم يرتق العرش الا بعد فترة طويلة ، كما أن أقدم الوقائم لا تذكر شبيئًا عن هذه المعارك ، فلنا أن نقر بأن هذه المعلومات لا قيمة لها ، وأن نهملها • وبعد انقضاء عام على رحيل هذا الأسطول البيزى قدم أسطول جنوى متجها بدوره الى الشرق ، وعكف أميرال يوناني على مناوشة هذا الأسطول(٣) -وفى خريف عام ١١٠١ بعد أن استولى الأسطول على أرسوف وقيصرية ، وكان عائدا الى الوطن ، وبازاء ايتاكيا Ithaque (٤) التقى بأسطول يوناني كبير أراد قائده أن يختبر بسالة الجنويين ، ولكنه عاني من هذا الاختبار ، واضطر أن يطلب التفاوض للصلح • واستمرت في القسطنطينية المفاوضات التي بدأت فى كورفو ومثل الجنويين فيها رينالدس دى رودلفو Raynaldus de Rodulfo ولامبرتس جيتوس Lambertus Ghetus اللذان انتقلا من كورفو الى بلاط الامبراطور الكسيوس لمتابعة المفاوضات ، ولا يبعد أن يكونا قد حصلا في هذه المناسبة على بعض المزايا التي ساعدت على نمو تجارة أمتهما في الامبراطورية اليونانية (٥) -

غير أن بوهمند Bohémond سبب للأمبراطورية ارتباكات شديدة ، ولما استقر به المقام أخيرا في امارته بأنطاكية ، عمل على انقاذها بتنظيم حملة صليبية كبيرة ، الهدف الأول منها قلب عرش القسطنطينية • ولكي يضم اليه

Ann Comn. II, 121 et s. (Y

Anne Comnène من المؤلفة الوحيدة التي ذكرت هذه الواقعة (١) « أنا كومنينا » Annal. rer. Pisan., dans Ughelli. It sacra, 2e éd. X, 99; Chron breve (٢) Pis., ib. p. 118; Mich de Vieo, dans Murat, ss. VI, 168; Ranieri Sardo, dans l'Archiv. stor. it VI, 2, p. 79.

<sup>:</sup> عند عودة البيزيين ، سنحت لهم الفرصة لاختطاف ابن الامبراطور وسجنه :
-- Tronci, Annal, Pis p. 37; Roncioni, Istorie Pisane : Archiv. stor. it. VI.
1. p. 152.

<sup>-</sup> اذا سلمنا بأن الحرب بين اليونانيين والبيزيين نشبت في عام ١٠٩٩ بدلا من ١١٠٣ ، فان مطاردة الأسطول اليوناني لأسطول جنوى في السنة التالية ، حسبما ذكرت أنا كومنينا نفسها تكون قد جرت في عام ١١٠٠ ، وهذا التاريخ هو بالذات تاريخ حملة صليبية قام بها الجنويون : (Caffaro, dans Pertz, XVIIT, 11, 45)

Uzzano, p. 218; Bened. Petrob می اتیاکیا ، انظر Le Val de Compar Gesta (٤) Richardi, éd. Stubbs II, 198, 203 ; Georg.

Germnic, dans Pez, Thes anecd II, 3e part., p. 633; Archiv. Venet., 20, 93; Sanudo Diarii, III, 444, 498 et s., V, 883, 1009.

Caffaro, De liberatione civitatum Orientis, dans Pertz, op. c. p. 46; (o) les Atti della Societé Ligure, I, 1, p. 70.

بعض الحلفاء قام بجولة في فرنسا وايطاليا ( ١١٠٥ – ١١٠٦ ) حيث أثار المشاعر ضد الكسيوس ، واتهمه باستخدام الدهاء تارة والعنف تارة أخرى لايقاع الصليبين في كوارث لا آخر لها ، ولكي يخمد الكسيوس العاصفة التي تجمعت فوق رأسه بعث الى عدد كبير من أمراء الغرب ومدنه ، وبخاصة بيزا وجنوا والبندقية رسائل دافع فيها عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة اليه ، وناشد الدول ألا تتحالف مع الأمير النورماندي (١) ، وفي البندقية نجح بسهولة في مسعاه ، ولما كانت الجمهورية ( البندقية ) مخلصة لسياسته فانها أرسلت أسطولها لينضم الى الأسطول اليوناني ، باعتبارها حليفة لليونان ، وراعت جنوا وبيزا موقفا محايدا على الأقل ، وبقيتا بمنأى عن الأحداث خلال الحملة التي شنها الأمير النورماندي ، والمعروف أن تلك الحرب انتهت بفشل بوهمند ، وبعقد معاهدة مخزية بالنسبة الى اللاتينيين ( ١١٠٨ ) ، ومع ذلك تعهد الامبراطور بأن يحمى مستقبلا كل شخص يجتاز اقليمه في طريقه الى الدول الصليبية اذا امتنع القضاء عن حمايته (٣) ،

كان للأحداث التى ذكرناها آنفا فى كلمات قلائل تأثير مباشر على تأسيس الجالية التجارية البيزية فى القسطنطينية و ونحن نعلم أنه عندما كانت الحرب توشك على الاندلاع بين بوهمند والكسيوس ، عمل الأخير على اجتذاب بيزا الى صفه ، وجرى عندئذ بين القسطنطينية وبين الجمهورية تنقللات لسفراء البلدين وانقطعت المفاوضات مرارا ومع ذلك يبدو أن السفير (Couropalatés) باسيليوس ميزيميريوس Basilius Mesimérius (٤) أجرى فى عام ١١١١ نيابة عن الكسيوس مفاوضات ناجحة ، أدت الى عقلد اتفلات ، واذ ارتاح نيابة عن الكسيوس مفاوضات ناجحة ، أدت الى عقلد اتفلا عن أى عمل عدائى ضد البيزيون الى تصريحاته فانهم تعهدوا بالامتناع مستقبلا عن أى عمل عدائى ضد الامبراطورية البيزنطية ، وأن يدفعوا تعويضا عند أول طلب من الأمبراطور اذا نقض واحد منهم هذا التعهد و وبجب أيضا على كل بيزى يقيم بالقسطنطينية أو بأى ناحية أخرى باقليم الامبراطورية أن يحمل السلاح فى حالة الضرورة أو بأى ناحية أخرى باقليم الامبراطورية أن يحمل السلاح فى حالة الضرورة الى ميزيميريوس فى ١٨ من أبريل ١١١١ ومع ذلك ففى خريف السنة نفسها الم ميزيميريوس فى ١٨ من أبريل ١١١١ ومع ذلك ففى خريف السنة نفسها البحر أسطول مشترك من سفن حربية بيزية وجنوية وسفن ايطالية أخسرى البحر أسطول مشترك من سفن حربية بيزية وجنوية وسفن ايطالية أخسرى

Ann Comnène, II, 132 et s.

<sup>(1)</sup> 

Dandolo, p. 261.

<sup>(</sup>٣)

Fouch, de Chartres dans le Recueil des historiens des croisades, (v) p. 418.

<sup>(</sup>٤) نجد الشخصية نفسها وقد كلفها الكسيوس بمهمة في البلاط الروماني ، أنظر : Jaffé, Reg, Pontif, no. 4782.

قاصدا سواحل الامبراطورية اليونانية لتخريبها (١) ، ولا شك في أن الباعث على هذا السلوك المخالف صراحة للتعهدات السابق تسجيلها كان تأخر الكسيوس في الوفاء بوعوده · واتخذ الامبراطور اجراءاته ببراعة ، فقضى على الحملة قضاء مبرما ، ولكنه تعب أخيرا من هذه المنازعات الدائمة ، فقر عزمه في شهر أكتوبر عام ١١١١ أن يسلم السفير البيزى المبعوث خصيصا للقائه وثيقة رسمية ، نقدم فيما يلى تحليلا لأحكامها الأساسية :

يتعهد الكسيوس ، بعد أن يشير الى أحداث السفن السابق ذكرها بألا يقيم في المستقبل أية عقبات في طريق الحملات الصليبية التي يشنها البيزيون ، وأن يضمن للبيزيين المقيمين في ولاياته عدالة القضاء • واثباتا لعطفه السامي على الجمهورية ، يتعهد بأن يقدم كل سنة لكاتدرائية بيزا وكبير أساقفتها هبة تتكون من مال وحرير ٠ ويمكن تفريغ البضائع التي تأتي بها السفن من بيزا في اقليم الامبراطورية كله وعرضها ثمة للبيع • ولا يدفع البيزيون أية رسوم على استيراد الذهب والفضة ، وبالنسبة الى المواد الأخرى يدفعون رسما قدره ٤٪ • وبالنسبة الى السلع التي يشترونها داخل الأمبراطورية وينقلونها الى جهة أخرى في اقليمها ، فانهم يخضعون للرسوم نفسها التي يخضع لها الأهالي • ويخصص لهم في القسطنطينية رصيف بحرى ، وحي مناسب يضم بيوتا لسكناهم وحوانيت لبضائعهم • ويتنازل لهم أيضا عن أماكن في كــل مدن. الامبراطورية وجزرها حيث اعتادت سفنهم أن ترسبوا عندها • وتشجيعا للتجار على الاقامة في القسطنطينية ، يخصص لهم في كنيسة أيا صوفيا أماكن في احتفالات القداس ، وفي مضمار الخيل أثناء اقامة العروض العامة ، ويتعهد الأمبراطور أخيرا بالاسراع في اصدار الأحكام القضائية في شأن ما يقترف. ضد البيزيين من اهانات أو اغتصابات ، ويتعهد لهم بتقديم الترضية الكافية فيما يصيبهم من اهانات ، وتعويضهم عما يقع لهم من سرقات . وقبل كل هذه الأحكام وضمنها الأمير يوحنا ، وابنه وولى عهده (٢) ٠

ومن الطبيعي الا ينظر البنادقة بعين راضية الى خصومهم (البيزيين) وهم يوطدون أقدامهم في أرض كانوا هم تقريبا وحدهم حتى ذلك الحين سادة

<sup>(</sup>۱) آن كومنينا ، الجزء الثانى ٢٦٤ وما بعدها ، و ٢٧٠ وما بعدها : تقول ان الشتاء يقترب، شبتاء ١١١١ الى ١١١٢ لأن الملك بودوان تلقى نبأ بفشل تلك الحملة حين كان مشغولا بحصار Wilken, Gesch. der Kreuzz. II, 227 et ss. مدينة صور فى ذلك الشبتاء نفسه ، أنظر : ٣١٠ وقت نفسه على عرض للمفاوضات التمهيدية ، قد أدرج.

<sup>—</sup> Dal Borgo, Dipl. Pis., p. 151-154; : وباللاتينية في :

Les Docum sulle relazioni toscane coll' Oriente, p. 43. وباللغتين على 45, 52-54.

فيها واذا أردنا أن نكون فكرة عن الجهود التي بذلوها لاقصاء الأجانب من سوق اليونان ، فانا نذكر مثلا متميزا : ذلك أن أسطولا يحمل صليبين من البنادقة استقر به المقام في رودس في شتاء ١١٠٠/١٠٩ ، وفي هذه الأثناء قدم أسطول بيزي كان متجها أيضا إلى فلسطين فأغار على أسطول البنادقة ، ولكنه انهزم ، وأسر البنادقة عددا من البيزيين ، ولكنهم لم يحتفظوا بهم مدة طويلة ، وحين أطلقوا سراحهم ، أخذوا منهم عهدا بألا يطـاوا أرض رومانيا Romanie لأغراض تجارية (١) · وهنا حصل البيزيون على امتياز بحيازة حى تجارى ، وتأهبوا لزيادة نشاطهم التجاري الذي كانوا يزاولونه مع بيزنطة حتى ذلك الحين! والواقع أن علاقات البنادقة مع العالم اليوناني كانت قديمة العهد ، وكانوا يتمتعون بالمعافاة من رسيوم الجمارك استثناء من سائر الأمم(٢) ، وهذا امتياز كبير ، حتى انهم لم يكونوا يخشون شيئا من جانب منافسيهم الجدد • واذا كانوا قد تغلبوا من هذه الناحية على منافسيهم ، فانهم كانوا يدركون تفوقهم على اليونانيين الذين لم يكونوا قادرين على مباراة الغربيين في القدرة والنشاط ، سواء في فنون الحرب أو في فنون السلم ، وأسهمت الثروات التي جمعوها بالتجارة في تنمية شعبورهم بقيمتهم ، ولعل المؤرخ البيزنطى كينامس Cinnamus كان على حق حين اتهم كلا من الطبقة الدنيا وذوى المكانة الرفيعة منهم بالغطرسة حيال اليونانيين ، وبخاصة أولئك الذين یحملون ألقابا رنانة من قبیل سباستوس Sébastos (۳) .

وبعد وفاة ألكسيوس ( ١١١٨) أرسل الدوق دومنيكو ميشيل سفراء الى خليفته يوحنا الثانى (كالو يوانيس) طالبا منه تأكيد الامتيازات التى سبق أن منحها أبوه ، فرفض الامبراطور الجديد (٤) ، ويذكر كينامس أن الباعب على هذا الرفض كبرياء البنادقة المفرط ، ولعل من الجائز أن نفترض أن ايحاءات بعض الأمم الغربية التى القيت فى أذن الامبراطور فى لحظة مناسبة كان لها بعض التأثير فى هذا الرفض ، وكان البنادقة يعتقدون ، بسبب الخدمات الكثيرة التى أدوها للأباطرة البيزنطيين فى العديد من الحروب ، أنهم اكتسبوا حقا فى أن يعترف الأباطرة لهم دواما بالجميل : ولكنهم مع ذلك لقوا جزاءهم! وبلغ سخطهم أقصاه ، وزودتهم الحملة الصليبية التى شنوها فى عام ١١٢٢ بفرصة للانتقام ، وفى البداية ضربوا الحصار أمام عاصمة جزيرة كورفسو ، الا أن النداءات الملحة التى وصلتهم من فلسطين اضطرتهم الى رفع الحصار ( في ربيع

Hist transl, S. Nicola, dans cornelius, Ecol. Venet. IX, 8, 9.

Cinnam., éd. Bonn, p. 281.

Cinnam 1, c. (7)

Hist. duc. Venet., dans Pertz, ss. XIV, 73; Dandolo, p. 269; Cin- (5) namus, op. cit.,

عام ١١٢٣) ، ولكن عند عودتهم اتسع لهم الوقت ليعودوا الى ما كانوا قلم بدأوه ٠ وفي رودس امتنع الأهالي عن تزويدهم بالمؤن التي كانوا في حاجـة اليها ، وعاملوهم كالأعداء • غير أن الغارة على المدينة ، والاستيلاء عليها ونهبها ، كل ذلك لم يستغرق بضعة أيام • ومن هناك أغاروا على جزيرة خيوس. ، واستولوا على العاصمة ، وعسكروا بها طوال شتاء ١١٢٤ -١١٢٥ ، وانتشروا حول خيوس ، وراحوا ينهبون ويخربون جزر ساموس ، ولسبوس ، واندروس ، وحين استطاعوا في الربيع أن يعودوا الى وطنهم ، نهبوا مدينة مودون Modon على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة المورة (١) · وكان الأمبراطور يوحنا ضعيفا فلم يكن بوسعه أن يتصدى لمشروعاتهم ، وانتهزوا هذه الفرصة لمعاودة حملاتهم • وفي عام ١١٢٦ كانوا قد استولوا على جزيرة كيفالونيا Cepharonie وارتأى للأمبراطور أنه من الحكمة أن يتنازل لهم عنها ، وأنبأ الدوق سرا أنه اذا أراد أن يرسل اليه سفراء لتسوية الخلاف فانهم يكونون على الرحب وُالسعة (٢) • وكان الدوق طاعنا في السن ، ويسعده أن يستتب الأمن ، فلم يتمنع كثيرا ، وفي شهر أغسطس عام ١١٢٦ عقدوا اتفاقية ، وأصبح البنادقة حلفاء لبيزنطة ، ووعد الامبراطور من جهة أن يتناسى أعمالهم العدوانية الأخيرة نظير خدماتهم السابقة ، وأن يعيد اليهم دون قيد الانتفاع بالحقوق والايرادات التي كان الكسيس قد منحها اياهم (٣) ٠ ولم يكن البنادقة قد ظهروا في أسواق الامبراطورية منذ ثلاث سنوات(٤) • واستطاعوا أخبرا أن يعودوا من جديد الى ممارسة عاداتهم القديمة ، ومزاولة تجارتهم المربحة • ومن تلك الآونة نشطت الأعمال من جديد بين بيزنطة والغرب اللاتيني (٥): ثم أن الظروف كانت مواتية بشكل غريب • ذلك أن الامبر اطور يوحنا حافظ على صلات ودية للغاية مع أوربا طوال فترة حكمه ، في حين لم يكف عن النضال من ناحية سوريا وآسيا الصغرى • ويصرور نيكتاس Nicétas (٦) التجــار الايطاليين في هذا العهد وهم يدخلون بسفنهم الشراعية

Hist. duc. Venet, I. c. p. 73 et s.; Dandolo, p. 270 et s.; Fouch; d. Chartr. 1.c. p. 470 Cinnam. p. 281.

Hist duc. Venet, I. c. p. 74: Dandolo, p. 274

Hist duc Venet, 1. c. p. 74; Dandolo, p. 274.

<sup>(</sup>٣) هذه الوثيقة مدرجة في وثيقة لمانويل ، ونجدها على حدة في :
- Taf. et Thom. I, 96-98.
Hist duc Venet. 1, c. p. 74.

رع) تدى ها هاجد النادقة الذين أقاموا بالقسيطنطينية منذ سينين طويلة ؟ هذى نقطة لم توضيح

ترى هل هاجر البنادقة الذين أقاموا بالقسطنطينية منذ سنين طويلة ؟ هذى نقطة لم توضع

<sup>(</sup>٥) في حوالي عام ١١٢٩ شب حريق في الحي الفينيسي بالقسطنطينية وأتلف مجموعة قيمة ومع ذلك لا يبدو أن هذا الحدث كان كارثة بالنسبة الى الجالية ( الفينيسية ) بوجه عام ، والا تحدث عنها المؤرخون •

Moise de Bergame (Cod. dipl. Bergam., éd. Ronchetti, II, p. 951) Nicétas, p. 25.

ثغر ملكة المدائن ( القسطنطينية ) ، والأمبراطور وهو يحاول أن يتأكد من حسن نواياهم ، وفي سريرته مقاصد طموحة ٠ ويسود العلاقات بين مدينــة بيزا وبين الأمبراطور يوحنا غموض تام حتى عام ١١٣٦ . ولم يذكر أي مؤرخ \_ من الاغريق أو من البيزيين \_ حدوث أي انقطاع في العلاقات ، أو يقول ان الامبراطور ثارت ثائرته من غارة البنادقة ، فأنزل جام غضبه عسلى البيزيين الأبرياء من هذه الآثام · ومع ذلك يؤيد السيد لانجير M. Lagner الأبرياء هذه الواقعة ، ففي رأيه أنه ليس هناك الا تفسير واحد للكمية الهائلة من الحرير التي أحضرها السفراء الاغريق الذين قدموا الى بيزا عام ١١٣٦ من طـرف الأمبراطور: ذلك أن الأمبراطور يوحنا كان غاضبا على البيزيين سنين طويلة . ومن ثم منع عنهم المنحة السنوية التي تشمل ثلاثة أثواب ( الباليوم ، وهو طيلسان الأساقفة ) التي كان مدينا لهم بها بمقتضى المعاهدات ، والتي أوفي لهم بها مرة واحدة في هذه المناسبة • واذا كانت الروايسة التي سجلتها « الحوليات البيزية » صحيحة ، وكان السفراء الاغريق قد أحضروا بالفعل في عام ١١٣٦ ووهبوا لكاتدرائية بيزا حوالي مائتي « باليوم » أمبراطوري بالاضافة الى كساء للمذبح بديع الصنع ومطرز بالذهب (٢) ، فمن المؤكد ، حسبما هو معروف عن هدايا الأباطرة ، أن الهدية التي قدمها الامبراطور كانت عظيمة ٠ غير أن نص فقرة الحوليات المشار اليها قد طرأ عليه تحريف كبير ٠ ويرى السيد لانجر نفسه أن الرقم CC ( ٢٠٠ ) في النص مشكوك في صحته ، ويستبدل به الرقم Li ( ٥١ ) ، انه مجرد تخمين ، ولكن ما المانع من أجراء تخمين آخر ، وجعل الرقم II ( ٢ ) ؟ وبذلك يكون هذا الرقم هو الذى حددته المعاهدات ، وتكون الهدية المشروطة قد تأجل الوفاء بها في عام ١١٣٦ كما حدث في السنوات السابقة • ومن المرجح أن يكون أعضاء بعثة عام ١١٣٦ مكلفين بتجديد المعاهدة القديمة باسم سيدهم ، لأن وثيقة التصديق موجودة ، والبرهان على ذلك ثابت في وثيقة محررة باسم ابنه « مونويل » Manuel (٣) • وعلى ذلك لا يجوز في خصوص هذه المعاهدة القول بأنها لم يكن لها وجود الا في خيال المؤرخين الذين جاءوا بعد هذه الأحداث بزمن طويل (٤) • وحين يضيف هؤلاء أنه عند رحيل السفراء الاغريق انضم اليهم « اجونى دوودى » Ugone Duodi فذهب معهم الى القسطنطينية للتصديق على المعاهدة باسم مدينة بيزا ، وادارة شئون الجالية البيزية بالقسطنطينية ، فان

Pol. Gesch. Genua's und Pisa's, p. 9-11, 203 et s.

Marang., Annal. Pis, dans Pertz, SS. XIX, 240. (7)

Doc. sulle relaz. tox. p. 45, 54.

Tronci, Annali Pisani, p. 71; Roncioni, Istorie Pisane, dans l'Archiv. (2) stor. ital. VI, a, p. 250.

ه أنه الأقوال تبدو قائمة على أخبار جديرة بالثقة (١) • لأننا نملك وثيقة متعلقة بمنشأة أقامها في القسطنطينية عام ١١٤١ زوجان من بيزا ، والوثيقة موقع عليها في الصدارة باسم Ugo Dudonis, qui tune erat legatus Pise والمعروف عن دوودي هذا أنه بقى في القسطنطينية حتى وفاة الأمبراطور يوحنا ، ولما توج ابنه مانويل في عام ١١٤٣ ، سلم الامبراطور الجديد خطاب عزاء من مدينة بيزا ، وعقد معه معاهدة جديدة (٣) • وظلت الجالية البيزية مقيمة بالقسطنطينية في أمان تام ، وكانت قبلا تملك كنيسة مكرسة للقديس نقو لا (٤) ٠

وفي هذا العصر نفسه ، أجرت جمهورية جنوا لأول مرة مفاوضات مع بلاط بيزنطة • وفي عام ١١٤٢ ذهب السفيران أوبرتو ديللا تورىOberto della torre وجوليلمو ديلللا باركا Guglie mo della Barca باسم القناصلة لمقابلة الامبراطور يوحنا الذي كان موجودا وقتئذ مع الجيش في شمال سوريا (٥) . ولا يعرف أحد شبيئا عن الاقتراحات التي كانا يحملانها اليه ، وما حصلا عليه منها (٦) ، غير أن الثابت هو أن السبب الرئيسي لهذه المهمة كان متعلقا ممسائل تجارية ٠

ومات يوحنا بعد هذا بوقت قصير ( في ٨ من أبريل ١١٤٣ ) تاركا عرشه لابنه مانويل • واستهل حكم هذا الأمير مع فترة خطيرة بالنسبة الى الأمبراطورية والجاليات الايطالية • ويبدو أن الأحداث التي تجمعت خلال السنوات الأولى كانت تكرارا للأحداث التي ميزت نشأة جالية البندقية وما حدث في عهد روبرت جيسكار ، حين أعلن ابن أخيه روجر الحرب على الامبراطورية ، حدث في عهد الكسيوس اذ دعا مانويل البنادقة الى مساعدته ٠ وارتأى للأمبراطور أن طلبه لن يرفض : فحين بذل أبوه يوحنا مساعيه لدى جمهورية البندقية مساندة دبلوماسيتها، ولم تكن تقصد وقتئذ محرد الانتقام من الملك النورماندي المتهم بأنه سلب من بعض التجار البنادقــة كمية من

<sup>(</sup>١) نبدى مع ذلك تحفظا : ذلك أنه ٧ توجد أية وثيقة تثبت أن دوودى كان يحمل لقب Roncioni قنصل الذي نسبه اليه ترونس Tronei ورونسيوني

Documenti sulle relaz. tox coll' Oriente, p. 4. (T).

Roncioni, 1, c. (٣)

Documenti sulle relaz tox, p. 4.

Annal Jan. p. 20. (0)

أن المفاوضات التي أجراها السفراء الجنويون لم تحز رضاء (٦) بزعم لانجر هواطنيهم ( ص ١٠ ) ، ولكن براهينه على ذلك ليست قوية ·

Annal, Erphesfurdenses, dans Pertz, SS. VI, 540.

البضائع يقدر ثمنها بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه فضة ، ولكن كان يدفعها الى ذلك مصلحة سياسية رفيعة ٠ وفي هذه المرة ، في عام ١١٤٧ (١) ، كان روجر يعلم أن الملك الألماني كونراد الثالث ، ومانويل منهمكين تماما ، الأول بالاستعدادات للحرب الصليبية ، والثاني بالاجراءات اللازمة لاستقبال الصليبيين (٢) ، لذلك اعتقد أن الفرصة ملائمة للاغارة على الامبراطورية اليونانية ، ولكن الجمهورية ( البندقية ) وضعت هذه المرة أيضا قواتها تحت تصرف الامبراطور الذي فوجيء على غير استعداد • ولم يكتف الدوج بهذا بل طلب من البنادقة الموجودين في الامبراطورية لأعمال تجارية أن ينضموا الى الجيش (٣) ٠ وتركز الصراع حول كورفو ، وقاتل الجنود من كلا الطرفين بضراوة شديدة - وبعد أن مرت العصابات النورماندية كالسيل الجارف على كورنيته ، وأثينا ، وطيبة ، ونجربونت Nègrepont ( جزيرة ايوبويا حاليا ) وهي مدن عزلاء من السلام ، اختفت سريعاً ، كما ظهرت ، حاملة معها الذهب والفضية والحسرائر ، واستصحبوا معهم قسرا بعض نساجي الحرير (٤) ٠ غير أن روجر ثبت في كورفو ، وكان هذا الموقع قد سقط في قبضته بالخدعة والخيانة ، فعقد العزم على أن يبقى به مهما كلفه ذلك • وكان الحصار عسيرا طويل الأمد ، وأسدى البنادقة بمعداتهم الحربية المتازة خدمات جليلة للاغريق ولسوء الحظ وقم حادث مؤسف أظهر مقدار ما يكنه كل من الحليفين للآخر من نفور وكراهية ، كراهية ولدتها تصرفات الامبراطور يوحنا السيئة في نفوس البنادقة ، وشعورهم بجدارتهم ، واحتقارهم اليونانين ، كل هذه الأشياء خلقت الشقاق بين الطرفين ، ومن ثم اقتضت الفطنة أن يخصص لقوات الأمتين مواقع منفصلة بعضها عن بعض (٥) • ومع ذلك لم يكن هذا الاحتياط الحكيم كافيا لمنع النزاع (٦) ، وتطرق الأمر من الأقوال الى الأعمال العنيفة ، فأريقت الدماء رغم الجهود التي بذلها القادة لتهدئة النفوس • وغلب البنادقة عسلى أمرهم، واستشاطوا غيظا ، ومن جزيرة صغيرة كانوا يحتلونها راحوا ينسلون باطلاق

Rugler (Studien Zur Geschichte des Zweiten Kreuzzugs, p. 116. (١) et s., not 13); et Amari (Storia dei Musulmani di Sicilia, III, 435, not 2). المناه الله يجب تحديد بداية الحرب ( بالاتفاق مع سيمونسفيلد ) في ربيع عام ١١٤٧ الى نهاية صيف ١١٤٩ . المناه على دلك تمتد فترة حصار كورفو من ربيع ١١٤٨ الى نهاية صيف ١١٤٩ . (٢)

Hist duc. Venet. dans les Mon. Germ. SS. XIV, p. 75; Dandolo, (7) 1.c.; Taf. et Thom. op. cit.,

Cinnam. p. 92, 119; Nicet. p. 96 et ss.; Annal. Cavens., dans Pertz, (5) SS. III, 192; Sigeberti contin. Praemonstrat., ibid. V1, 453; Romuald. Salern., ibid. XIX, 424; Otto Frising. ibid. XX, 370; Hist duc Venet. 1. c. p. 75; Dondolo, p. 282.

Nicet, p. 103. (0)

القذائف على الأسطول اليوناني ، وأشعلوا النيران في بعض السفن ، وانتهوا بالاستيلاء على سفينة الامبراطور ، حيث مثلوا بها ملهاة آذت مشاعره : فبعد أن غلفوا جدران غرفته بأقمشة أرجوازية ومذهبة ، أدخلوا بها زنجيا ليؤدي دور الامبراطور (وكانت بشرة مانويل شديدة السمرة) (١) ، ووضعوا تاجا على رأسه ، وأقاموا حفلة اختلطت فيها ضروب التكريم الموجهة للامبراطيور باهانات وضروب من الشطط والتهريج ، أما الامبراطور المتعجرف فأنه أخفى مؤقتا ما كان يعتمل في صدره من ضغينة ، اذ كان من الضروري أن يستمر الحصار الذي كان له فيه مصالح كبيرة : وانتهى الأمر بالتغلب على المتمردين ، واستسلام الموقع ( ١١٤٩) بعد طول معاناة ،

وكانت النتيجة الظاهرة لهذه الحرب بالنسبة الى البنادقة ، دعم مستوطناتهم التجارية في الامبراطورية البيزنطية ، وامتداد جديد لهذه المستوطنات • الا أن هذه الحرب كانت في الواقع نواة لأحداث مشئومة سوف نتحدث عنها فيما بعد ٠ وحتى تلك الآونة ، منح مانويل حلفاءه امتيازين خلال عام ١١٤٨ (٢) : أحدهما زاد من أملاك التجار البنادقة في القسطنطينية : اذ لما أصبح الحي الذي يشعلونه بين باب اليهود والمخفر الأمامي ( فيجلا Vigla ) ضيقا أكثر مما ينبغي ، فانه أعطاهم مجموعة جديدة من المنازل بجوار المخفر الأمامي ، ورصيفا رابعا بالاضافة الى الأرصفة الثلاثة التي كانت لهم من قبل (٣) ٠ أما الامتياز الثاني الذي منحوه في شهر أكتوبر ١١٤٨ فانه مد الاعفاءات الممنوحة لهم لمبيعاتهم ومشترياتهم لتشمل علاقاتهم مع جزيرتي كريت وقبرص (٤) وفي تعداد محاط الامبراطورية التي كان على البنادقة أن يتقدموا اليها ليتمتعوا بالاعفاء بموجب البراءة التي منحها اياهم الكسيوس في عام ١٠٨٢ أغفل اسما هاتين الجزيرتين عمدا ، ومن ثم كان موظفو الامبراطورية حتى ذلك الحين يقتضون من التجار البنادقة الرسوم المفروضة • وعلى ذلك صدر مرسوم من الامبراطور يوحنا يلغي هذا الاستثناء الذي بقى في الواقع قائما ، ولم يلغ الا بعد صدور رسوم مانويل ، واذ رضى البنادقة بالامتيازات التي منحهم اياها الأمبراطور الجديد، فانهم رسيخوا أقدامهم أكثر فأكثر في الامبراطورية اليونانية ، وزاد اختلاطهم يوما بعد يوم بالأهالي ، وتزوجوا من نسائهم ، وراحوا يقيمون وسط اليونانيين خارج حدود الحي الخاص بهم ، ومضوا كذلك يستوطنون في كثير من مدن الامبراطورية ، وجعلوا بعجرفتهم التي كانت تتزايد بسبب شعورهم بما يملكون من ثروات يجرحون في كل لحظة

Eustathii opp. éd., Tafel, p. 201. (۱)

Domenico Morosini كان السفيران الفينيسيان وقتئذ دومينيكو موروسيني (۲)

Taf. et Thom. I, 107. انظر: (۳)

Taf et. Thom. I, 113-124. (٤)

مشاعر اليونانيين ، كما راحوا ، بعدم مراعاتهم مرة بعد أخرى القوانين واللوائح ، يغضبون الامبراطور الذي كان غيورا على حقوقه باعتباره عاهل البلاد (١) ٠ وصمم مانويل على وضع حد لهذه الانتهاكات فأنشأ ـ كما يذكر كيناموس ـ وضعا خاصا للبنادقة المستوطنين في الامبراطورية ، وكان هؤلاء حتى ذلك الحين يخضعون لنفس النظام الذي يخضع له مواطنوهم الذين يأتون في سفنهم ثم يرحلون عائدين الى بلادهم ولما لم يكن في الامبراطورية وقتئد وضع مماثل لهذا الوضع فقد أطلق عليه اسم مستعار من اللغات الغربية ، هو وقبل أن نفسر معنى هذه الكلمة ، نقول ان المرسوم المشار اليه قد ضمن في burgenses هذه ليس فقط البنادقة \_ كما يقول كيناموس \_ ولكن أيضا كل المستوطنين الغربيين • ويبدو أن مانويل نظر بشيء من القلق الى هؤلاء. الأجانب وهم يشكلون جماعات محتشدة على أرض الامبراطورية ، وبخاصة في العاصمة ، وليس هناك ما يضمن ولاءهم واخلاصهم • وفي هذه الآونة بالذات کان هناك نبيل بيزي يدعي سينيوريتو Signoretto قام نزاع بينه وبن موطنه الأصلى ، وربما استبعد منه ، فجاء ليعيش في القسطنطينية ، واعتبر مواطنوه هجرته هذه من قبيل فقد الجنسية ، وقالوا انه كان من قبل مواطنا بورجوازيا ينتمي الى أمة عظيمة ، ولكنه لم يعد الآن سوى burgensis تابع للامبراطور مانویل (۲) • وبعد انقضاء خمس سنوات علی وفاة مانویل حاصر النورمان تسالوينك ، وبلغت مسامع المحاصرين أنباء عن حدوث خيانة ، ولحظوا اشارات تجرى من أعلى برج مجاور لحى التجار الغربيين • ولم يذكر أوستات Eustathe أسقف سألونيك الذي يروى هـذه الواقعـة هؤلاء الغربين الا بكلمـة burgensis (٣) · من الثابت اذن أن الوضع الذي جعل للبنادقة كان يشمل أيضا كل الأمم التجارية الأخرى • كذلك يصف كيناموس الوضع القانوني الذي وجدوا فيه منذ أن أصبحوا burgensis ، اذ يضيف أن عليهم أن يقدموا ضمانا على أن يخضعوا طوال حياتهم للالتزامات المفروضة على الرعايا اليونانيين (٤) • وعلى ذلك اقتضى مانويل منهم نوعا من الولاء ، وضـــمانا للاخلاص ، وكذا في الغالب تأمينا على الأراضي والبيوت المنوحة لهم • والواقع أن البورجوازي يتمتع تبعا للقوانين الاقطاعية بكامل حريته الشخصية ، ولكنه يدين للأمير أو البارون الذي يعيش في اقليمه بايراد عن منزله أو ماله ، واعانات.

| Cinnamus, p. 282; Nicet, p. 223.                | (1) |
|-------------------------------------------------|-----|
| Docum, sulle relaz, tosc, coll' Oriente, p. 12. | (٢) |
| Eustathue opuscula, éd. Tafel, p. 290.          | (٣) |
| Cinnam loc cit                                  | (5) |

مالية ، والحدمة العسكرية ، الخ (١) و نحن نجهل المدى الذي بلغته مطالب ما نويل في هذا الخصوص، الا أن النابت انه فرض ضرائب على الجاليات الأجنبية ، ضرائب فادحة في بعض الأحيان ٠ من ذلك أنه في عام ١١٦٦ عند عودته من حملة في هنغاریا (۲) ، استقدم معه یهودیا یدعی استافورت Astaforte ، اشتهر بخبرته في الشئون المالية ، وأثبت كفاءته بأن أثقل بالضرائب اللاتينيين المتفرقين في أنحاء الامبراطورية • ويبدو أن الامبراطور كانيريد أن يرث أموال الأشخاص الذين يتوفون دون أن يتركوا وصية • وفي حالة نذكرها ، بالغ استافورت في حماسته واخلاصه لمالية الامبراطورية ، وذلك في مسألة تخص تركة سينيوريتو الذي ذكرناه آنفا: فقد أوصى المتوفى بأملاكه لمؤسسة خيرية ، فأمر استافورت بمصادرة الأملاك وألقى في السجن منفذ الوصية المعين حسب الأصول القانونية ٠ على أننا نقول ان هذا الاجراء قد ألغى بعد ذلك بحكم قضائي (٣) • وأخيرا فرض مانويل على أفراد الجاليات الغربية أداء الحدمة العسكرية ، وفي الغالب كنتيجة لوضعهم الخاص باعتبارهم Burgenses • ونجد آثارا للقواعد التي وضعها في هذا الشأن في المعاهدات التي عقدها مع مدينة جنوا: ففي حالة اغارة أسطول للعدو على اقليم الامبراطورية اليونانية ، تلتزم الجاليات الجنوية بالحدمة على السفن الحربية التابعة للامبراطورية ، وفي نظير ذلك يكون لأفرادها الحق في مرتبات ، ولا يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من عشرين رجلا لحراسة سفنهم ≪الخاصــة (٤) ٠

وفى الوقت الذى عمل فيه مانويل ، بهذه الوسائل والاجراءات على استغلال الجاليات الغربية المقيمة فى امبراطوريته لمصلحته الحاصة ، عمل أيضا على كسب صداقة شعوبهم • والواقع أنه اتبع فى ايطاليا سياسة ذات هدف كبير ، تتمثل فى بعث السيطرة الاغريقية بالحالة التى كانت عليها من قبل ، واستعادة أقب الأباطرة الرومان وسلطانهم لصالح أسرة كومنينوس • وفى هذا السبيل كان لا بد له من حلفاء بين مدن ايطاليا وأمرائها • وكان من الطبيعى أن يولى وجهه

Ducange, dans son Gloss. med. et inf. latinitatis, s.v.

burgagium, burgensis, et les Notes du même auteur sur cinnamus,
éd. Paris, p. 487-490; Ordonnances des roys de France, XII; Gregorio,
Considerazioni sopra la storia di Sicilia, I et II, passim; Amari, Storia
der Musulmani di Sicilia, III, 250 et ss.

Cinnam. p. 248. (7)

Doc. sulle relaz. tosc. coll' Oriente, p. 11-13.

Lib. jur. I, 184, 186, 253; Langer op. cit. p. 60, not. 3).

يقول لانجر انه كان في مصلحة الجاليات ( الغربية ) أن تشارك في الدفاع عن الأمبراطورية ، وعدا صحيح من الوجهة النظرية ، غير أنه قد يحدث عندما يلتحق المستوطنون بجيوش الأمبراطورية أن تبقى المواقع التي توجد فيها متاجرهم ومصانعهم وسفنهم بلا حراسة كافية ، أو من غير حراسة بالمرة .

أولا شيطر المدن التجارية المرتبطة معه قبلا بمصالحها في الشرق الأدني ، فيغريها بالامتيازات والوكالات التجارية ، ولكنه يحاسب جالياتها اذا لم تلتزم بالطاعة والخضوع ، وتبعا لهذه السياسة الطموح ، أصبح الجنويون في عداد الأمم الأكثر رعاية في الامبراطورية اليونانية • وبعد أن أحبط الامبراطور محاولة النورمان. غزو كورفو ، عقد العزم في عام ١١٥٥ على نقل الحرب الى أرض العدو • وكان عدد كبير من بارونات جنوب ايطاليا قد ثاروا علنا ضد وليم الأول ، خليفة روجر ، كما أظهر البابا وامبراطور ألمانيا عداءها له ، ومن ثم بدت الأحوال ملائمة ، وبدا لخاطر مانویل ـ وله بعضالحق فیذلك ـ أنه بتحالفهمع خصومالملك سوف ـ يتسنى له توطيد أقدامه في ايطاليا (١) • ولم يدخر مالا أو وعودا في سبيل اكتساب حلفاء له ، أو على الأقل تخليص حلفائه من سيطرة أعدائه • وعلى ذلك انطلق مندوبوه من حليف الى آخر حتى وصلوا الى جنوا ، وكان المندوب الذي حل الى هناك أول اقتراحات مانويل هو نفسه الذي تفاوض في انكونا معر الامبراطور بارباروسا (٢) ، وفي بنيفنتو مع البابا أدريان الرابع (٣) لحملهما على تشكيل رابطة ضد ملك صقلية: كان هذا المندوب هو ميشيل باليولوجوس Michel Paléologue ، وهو من أبرع قباطنة ذلك العصر (٤) ، ولكن استبدل. به بعد ذلك ديمتريوس ماكمريمبوليتس Démétrius Macrembolitès (٥) ، وكل ما طلبه الامبراطور من قناصلة جنوا على ما يبدو هو الا يرتبطوا بأية تعهدات مع أعدائه ، وأن يفرضوا على مواطنيهم المقيمين بأرض الامبراطورية واجب المعاونة في الدفاع عن الامبراطورية في حالة الهجوم عليها ٠ وتمسك بشدة بهاتين النقطتين ، وفي نظر الحصول عليهما وعد الجمهورية بهدايا فاخرة تشمل قطعًا من المصوغات والحرير ، وحيا تجاريًا وأرصفة في القسطنطينية ، في أجزاء المدينة التي كان للبيزيين والبنادقة فيها أحياؤهم وأرصفتهم من قبل . ولم يحدد ماكر يمبوليتس موقع هذا الحي ، ولكنه تعهد بأنه اذا كان سلفه أو زميله (٦) قد وعد بمنح معين أو رصيف معين فان الامبراطور سوف يفي بالوعد

Cinnam. p. 135 et ss.; Nicét. p. 120 et s., 124 et ss.; Guill de Tyr, (1)

XVIII Chap. 2, 7, 8,: Romuald. Salern., dans Pertz, ss. XIX, 428 et ss.;
Marango, ibid. 242 et s.

Otto Fris., dans Pertz, SS. XX, 408, 413.

Hadriani vita out. Bosone, dans Watterich, Vitae pontif. roman. (7)
II, 332 et s.

Hase, Introd au Dialogue de Timarion, Not. et extr. IX, 2e part. (2) p. 154 et s.

 <sup>(</sup>٥) يظهر اسم هذا الشخص أيضا في مناسبة أخرى: فقد بعثه مانويل الى كوزاد الثالث
 حين اقترب الجيش الصليبي بقيادة هذا الأمير من الحدود (Cinnam p. 67)

اه Sebatos Jean Ducas : وهو في الغالب Subitus الزميل لقب الغالب (Cinnamus, p. 135 et ss.)

دون مناتشة ، فضلا على ذلك يستطيع الجنويون ، مثلهم مثل البيزيينأن يقيموا منشئات في مدن أخرى من مدن الامبراطورية ، ويكون وضعهم القانوني على أية حال مماثلا لوضع البيزيين ، ولا تكون رسوم الجمارك التي تحصل منهم أعلى من الرسوم التي تحصل من الآخرين ، وسجلت التزامات ماكريمبوليتس من جهة والتزامات القناصلة من جهة أخرى وشكلت وثيقتين مرتبطتين (١) ، من جهة والتزامات الوثيقتين تماما مع ما يقوله كافارو Caffaro في خصوص هذه المعاهدة في عام ١١٥٥ (٢) ، وينبئنا فوق ذلك أن الحي الموعود به يشمل كنيسة ، وترتب على المماثلة بين الجنوبين والبيزيين ، بالنسبة الى الجنوبين أن خفض ١٠٪ من الرسوم الجمركية ، و ٤٪ من التعريفة الخاصة بالذين لا يتمتعون بأي احتباز ،

وأرسل قناصلة جنوا لعام ١١٥٧ الى القسطنطينية أميكو دى مورنا Amico de Murta للمصاف المستلم الحى المخصص لاقامة التجار ، والأماكن المخصصة لرسو سفنهم (٣) ، وخلفه فى عام ١١٦٠ ايرنكو جوير Enrico Guerico (٤) ويبدو أن الجنويين كانوا يملكون فى القسطنطينية فى ها الحين منشئات ومنازل كثيرة ، الا أن منافسيهم لم يتركوهم يتمتعون زمنا طويلا بهذه الأشياء ففى ذات يوم من عام ١١٦٢ أقبل ألف شخص من البيزيين المتعطشين للنهب والدماء ، وأغاروا على الجنويين الذين لا يزيد عدهم على الثلاثمائة ، والذين دافعوا مع ذلك بشجاعة حتى المساء ، واضطر المغيرون الى الانسحاب دون أن يحققوا جريمتهم ولكنهم أعادوا الكرة فى اليوم التالى ، وانضم اليهم مدد من بنادقة ويونانيين وعصبة من الأوباش من كل نوع ، وقصدهم نهب مخازن الجنويين ولما رأى هؤلاء أنهم سوف ينهزمون أمام تفوق أعدائهم فى العدد ، تركوا منازلهم وأموالهم ، وحمل الأعداء غنائم تقدر بمبلغ ٢٠٠٠ هيبربر الجنويون الى وطنهم ، وكان هذا الحادث بداية لحرب ضروس نشبت بين جنوا الجنويون الى وطنهم ، وكان هذا الحادث بداية لحرب ضروس نشبت بين جنوا وبيزا و ولما كانت هذه الحرب قد اتخذت من ايطاليا ميدانا لها ، فاننا لن

Sauli: Della colonia dei Genovesi in Galata, II, 181 et s.; (1)
Lib. jur. I, 183-186.

ـ صارت هذه المعاهدة ملزمة للجنوبين في عام ١١٥٧ ، انظر في ذلك : ـ Atti della società Ligure di storia patria, J. 192.

Annal, Jan, p. 23. (7)

bid. p. 25; Olivieri, dans les Atti della Soc. Lig. 1. c. p. 30 (v) Cf. Monum hist patr. Chartae, II, 402 et s.

Annal, Jan, p. 30. (2)

تتصدى لها في مجالنا هذا (١) ٠ وعلى ذلك انتهت بالفشل المحاولة الاستعمارية الأولى التي قام بها الجنويون في القسطنطينية • ومع ذلك لم يتوان الامبراطور مانويل في أن يقدم لهم بنفسه مزايا جديدة ، وطلب اليهم أن يبعثوا بالسفراء الى بلاطه ، وأعلن أنه مستعد من جانبه لتنفيذ المعاهدات القديمة • واستجابة لهذه الدعوة بعثت الجمهورية ثلاثة سفراء مفوضين استقبلوا بحفاوة ، ولكنهم لم يحصلوا على أية نتائج هامة (٢) • وسارت الأمور على هذا المنوال حتى قيام السفارة الثانية التي تولاها اميكو دي مورتا ( ١١٦٨ ) (٣) ، وانتهى هذا السفر بعد مفاوضات طويلة بالحصول ( في أكتوبر ١١٦٩ ) (٤) ، على موافقة الحكومة اليونانية على تحرير معاهدة تبقى مع ذلك مجرد مشروع الى أن تصدق عليها حكومة جنوا • ويتبين من تصريحات السفير أن جمهورية جنوا تتعهد بألا تقوم بأى عمل ضد الامبراطورية اليونانية لحسابها الخاص أو لحساب آى حاكم متوج أو غير متوج (٥) ، وتعد أيضا بالعمل على احباط أى هجوم على أى مكان في اقليم الامبراطورية ، ووضيع كل مواطني جنوا المقيمين في الامبراطورية تحت تصرف الامبراطور للدفاع عنه ، وتلتزم ـ في حالة قيام حرب بين مانويل وبين أية شخصية متوجة أو غير متوجة ، ويرى من المفيد أن يرسىل الى جنوا قوافل محملة بالذهب ، أو سفنا أو فرقا عسكرية \_ أن تتصرف حياله تصرف دولة صديقة ٠ ويضمن مانويل من ناحيته لمدينة جنوا أن يمنحها حيا ورصيفا وكنيسة في موضع مناسب خارج القسطنطينية ، في منطقة غير معروفة مع ذلك ، اسمها أوركو Orcou · ولم يغرب عن البال اشتراط اللهدايا المعتادة ، من ذهب وحرير ، وهي كبيرة المقدار ، نظرا الى النفقات الكبيرة التي سوف تلتزم الجمهورية بتغطيتها ، ومن ثم يجدد الوعد الذي سبق أن أعطاء ماكريمبوليتس بدفع العانة مالية قدرها ٥٠٠ هيبربر ، ويتعهد بأن يسدد دفعة واحدة السنة والعشرين قسطا سنويا الأولى • وفيما يختص بالرسوم الجمركية ، يجب على الجنوبين أن يدفعوا للقسطنطينية اعتبارا من ذلك الحين ٤٪ فقط ، كما

Annal. Jan. p. 33;

ـ فى أعقاب هذا العدوان ساءت جنوا للأمبراطور فى عام ١١٧٤ على يد السفير جريما لدى طلبا بدفع تعويضات تبلغ ٢٩٤٤٣ هيبربر ( تذكر الحوليات رقما صحيحا هو ٣٠٠٠٠ ) ، أنظر ، Desimoni, dans le Giorn. ligust. 1874, p. 157-159. فى خصوص موت روفو الصغير ... Annal. Jan. p. 61.

Ibid. p. 78.

<sup>:</sup> انظر: Lib jur في ال ۱۱۷۰ في ال Lib jur خطأ ، بسبب قراءة غير صحيحة ، انظر:
Olivieri, dans les Atti della Soc. Lig. I, 338 et s. desimoni dans le Giorn. lig. 1874, p. 148 et ss.

<sup>(</sup>٥) ذكر اسم الأمير المقصود بهذه العبارة شفاهة الى السفير ، فوافق هذا وصرح بأن من صالح وطنه أن يمتنع عن مساندة هذا الأمير اذا شن حملة ضد الأمبراطورية اليونانية · وكان هذا الأمير الذي بقى اسمه مضمرا ، هو بالتأكيد فردريك بارباروسما ·

يدفعون في الأماكن الأخرى نفس النسبة التي يدفعها سائر اللاتينيين الذا كانوا خاضعين لهذه الرسوم وأخيرا ، اتفق على أنه يمكن للسفن التجارية الجنوية أن تدخل في كل موانيء الامبراطورية بكامل حريتها فيما عدا ميناءى روسيا Rossia و Matracha ماتريكا الا اذا صدر مرسوم لاحق يلغى هذا الحظر (١) ويبدو أن هذا المرسوم لم يصدر أبدا ، وعلى العكس ، انعقد اتفاق جديد مع مانويل في العام التالى جدد التحفظ المشروط بالنسبة الى الميناءين ، وفي وقت لاحق لم يتحدد تاريخه ، أرسل الجنويون وفدا مكلفا بالعمل على رفع الحظر (٢) ، ولكن الثابت أنه أخفق في ذلك .

ترى ما السبب في تشبث الامبراطور بهذا الحظر ؟ من المفيد البحت عن مذا السبب (٣) ٠ لا شك في أن ماتريكا Matricha ليست سوى ٢٠ السبب التابعة لقسطنطين بورفيروجنتوس ولم بكن يفصل اقليم هذه المدينة سوي أحد أنهار اقليم Zichie ، وهو أقصى اقليم شمالي للامبراطورية في جبال القوقاذ ، وكان الاقليمان تابعين لرئيس أساقفة واحدة (٤) ٠ ويفول وليم ( جويوم ) دي. روبروك Guill de Rubrouk الذي يطلق على المدينة اسم ماتريكا Mutrica (٥) ان اقليمه يحد من الغرب بالمضيق الذي يربط البحر الأسود ببحر أزوف • وعلى ذلك كانت Matracha المذكورة في وثيقة مانويل واقعة في شبه جزيرة تهامان Taman وتشكل المركز السياسي والتجاري لمنطقة شـــاسعة مغطاة بالقرى (٦) ، تصل اليها السفن الآتية من أعالي البحار ، وتمتاز فوق ذلك بأنها قائمة على ضفاف نهر كبير يسميه الادريسي (سكير أوستبر) Le Eokir (٧) ، ومن ثم فهي كاثنة على أحد مصاب نهر كوبان ، وهو مصب لم يعد له وجود (٨). ويصعب معرفة جنسية أمراء وسكان ماتريكا Matricha في عصر الامبراطور مانويل • وكان الأمراء الروس فيما مضى قد دفعوا بغزواتهم حتى هناك ، واستولوا على امارة تموتوراكان Tmoutorakan التي أجمع العلماء على

le Lib. jur. I, 252-255. : احداهما في : العاهدة المعاهدة المعاهدة العاهدة الع

Desimoni, Giorn ligustico, 1874, p. 156.

Lib. jur. I, 255; Sauli II, 192, Miklosich et Muller, Acta graeca, (T)
111, 35.

mfhy cmfhmb

Const. Porph, De administrando imp., p. 181, 268; Mikloschi et (5)
Muller, Acta graec. I, 76, 477; II, 268; Tafel, Const. Porph. Europa, p. 45, 53, 55.

Recueil de voy, et de mém. publ. p. la Soc. de géogr. IV, 21E. (0)

<sup>(</sup>٦) الادريسي ، الجزء الأول ، ٤٠٠ ٠

Guill. de Rubrouck, p. 215; Edrisi, II, 396, 400. (V)

Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, V, 37, 64, 78 (A) et s.

اعتبارها هي وماتريكا Matricha اقليما واحدا ، غير أن اسم هذه الامارة اختفى من المصادر التاريخية منذ الربع الأول من القرن الثاني عشر • ولما كان هذا الاختفاء معاصرا تقريبا لغزو البوتوفست Polovtses هذا البلد، فالراجح أنهم هم الذين دمروا الامارة (١) ٠ وفي الوقت الذي كتب فيه الادريس كتابه في الجغرافيا ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - المترجم ) ( ١١٥٤ ) أى في عهد مانويل ، كان سكان ماتريكا Matricha في حرب متصلة مع جيرانهم الروس (٢) ، وليس في وسعنا أن نطلق اسما آخر على سكان روسيا التي سوف نتكلم عنها بعد قليل ومع ذلك يبدو أن الادريس نفسه يشسر الى جنسية أمراء Matricha لأننا نقرأ في ترجمة جوبير Jaubert (٣) أنهم كانوا معروفين باسم Alou-Abas وهذه التسمية قريبة الشبه من اسم Dozy وخویه Goeje (٤) ٠ ولكن دوزي يذكران أن المصطلح الذي استخدمه الادريسي ليس اسم علم ولكنه نعت يصف هؤلاء الأمراء بأنهم أولو بأس شديد ٠ ها نحن اذن قد وقعنا في حيرة ٠ وعلى أية حال فالراجح أنهم ينتمون الى احدى القبائل التى كانت تسكن جبال القوقاز ، وبخاصة قبيلة اعتنقت اللخضارة والديانة اليونانية والواقع أن المبشرين الذين أرسلهم هنغريو نهر التايس Theiss عام ١٢٣٠ الى اخوانهم الوثنيين في حوض نهر الفولجا ، مروا بماتريكا Matricha ووجدوا فيها أميرا وشعبا يتكلمون ويكتبون اليونانية، كما وجدوا ثمة كهنة يونانيين (٦) ، من الصعب اذن التسليم بأن الحظر الذي فرض على التجار الجنويين من أن يزوروا ماتريكا كان الباعثله علاقات عدائية بين الأمبراطور وامارة ماتريكا • ويشير الرحالة وليم دى روبروك ( ١٢٥٣ ) الى الباعث الحقيقي ، اذ يرى (٧) أن تجار القسطنطينية كانوا يذهبون الى ماتريكا ، ومن هناك يعبرون بحر أزوف على قوارب صغيرة ليصلوا الى مصب نهر تنايس Tanais حيث يشترون كميات كبيرة من السمك • وما كان يفعله تجار الفرنجة في عهد الأمبراطورية الرومانية ، كان التجار اليونانيون يفعلونه بالتأكيد في عهد الكومنينوس • وعلى ذلك كان

Gesch. des russ. Reiches, I, 140, 345; II, 117.

<sup>(</sup>۱) أنظر مقال Pogodin عن وضع امارة تموتوراكان في : PiEraman's Archiv fuer die Kunde Russlands, V, 429-431; Karamsin, الجزء الثاني ، ٤٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) الادريسي ، الجزء الثاني ، ٣٩٥٠

<sup>:</sup> عندا هو التفسير الذي يقره المترجم نفسه: Lewel, Géogr. du moyen-âge, III, 197.

Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, Préf. p. xix الادريسي (٥)

Theiner: Monum. vetera Hungar. I, 152.

Guill de Rubrouk, p. 215.

الاجراء الذى اتخذه مانويل يستهدف منع الجنويين من استخدام هذه المياه التي يقصدها اليونانيون للتزود بالسمك ، وأن يضمن لرعاياه احتكار فرع من فروع التجارة الأكثر ربحا .

ومن العسير تحديد مدلول كلمة Rosia ( روسيا ) المذكورة في مرسوم مانويل · وفي رأيي أنه اذا كان المقصود بهذه الكلمة « بلد الروس » فاني لا أعارض في ذلك • وبالاجمال فان مانويل قد يكون لديه بواعثه التي تدعوه الى منع الأمم التجارية الغربية من التعامل بالتجارة مع الروس ، فكثيرا ما كان هؤلاء يبدون نوايا عدوانية ضد الأمبراطورية ، وحتى حدين يأتون الى القسطنطينية في مظهر سلمي ، فإن الأهالي يستشعرون الخوف والحذر منهم ، وفي الامكان تفسير قرار الامبراطور تفسيرا أكثر استساغة : فبين ما تراك الواقعة على خليج تامان وبين سولدايا Soldaïa ( سوداك Soudak) في القرم ، يشير الادريسي(١) المعاصر لمانويل الى محطتين ، احداهما أكثر قربا من سوداك ، ويطلق عليها اسم Boutra أو ، وهم اسم لا أثر له في أي مكان ، والأخرى أكثر قربا من ماتراك ونجدها مذكورة أحيانًا على أنها منفذ لنهر من أنهار روسيا ، نهر الدن ، وأحيانًا على أنها مدينة Rousia واقعة على نهر كبير ينحدر من جبال اسمها « روسيا » ، أي نهر الدن أيضا • هذه النقاط الأربع كما تبدو Kokaia على خريطة الادريسي (٢) واقعة على أبعاد متساوية من بعضها بعضا ، يقدر كل بعد منها بعشرين ميلا(٣) ، ومصطفة على طول البحر الأسود على خط عرض واحد · ويمكن تبعا لهذه المعلومات أن تكون Boutra في كافا Caffa (٤) ، وروسيا في كيرتش Kertch (٥) والواضح أن الأدريسي يعتبر مصبا للدن ما هو في الواقع مضيق كيرتش ٠ ثم أن وليم دى روبروك (٦) لا ينظر هو أيضا الى بحر أزوف الا باعتباره انتفاخا لمجرى نهر الدن ، وفي رأيه أن هذا النهر يضيق ( مكونا مضيق كيرتش ) قبل أن يصب في البحر الأسود ٠ غير أنه كلما ذكرت مدينة كيرتش في كتابة من كتابات العصور الوسطى ، سيماها الكاتب « البسفور » Bosfous (Vosporo) القديم ، أو أطلق عليها اسمها الحالي ، ولم يطلق عليها أحد اسم روسيا Rosia, Rousia ، ولا يذكر التاريخ في أى مكان منشئاة أقامها الروس في هذا الموقع ، ومن جهة أخرى اذا

<sup>(</sup>١) الادريسي ، الجزء الثاني ، ٣٩٥ر ٠٠٠ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) يحدد الادريسي المسافة بين ماتركا وروسيا ب ٢٧ ميلا في ثانية الفقرات المشار اليها ٠

Hommaire de Hell, Steppes de la mer Caspienne, Atlae : Monumens (7) géographiques, no. 4.

Lelewel, 1, c.

Ibid.; Brunn, Notices sur les colonies italiennes en Gazarie, p. 6. (0)

Guill de Rubrouk, p. 215, 250.

كانت « روسيا » تختلط بكيرتش ، فهناك تناقض مع خريطة الادريسي الذي يجعلها على الضفة اليسرى للنهر الذي ظن أنه نهر الدن ، أي البسفور ، في حين أن كيرتش موجودة على الضفة المقابلة كما يعلم الجميع • ولنحاول وضبع الحقائق في نصابها: فالأدريسي نقل الى البحر الأسود مصب نهر الدن الذي يصب في الواقع في بحر أزوف ، ولكن كان تحت ناظريه خط سير صحيح يجعل مدينة الروس على يسار المصب الحقيقي للنهر ، ومع ذلك نقل المدينة الى الجنوب من موقعها الحقيقي ، وهذا هو ما أخطأ فيه • وهناك خرائط من بدایة القرن الخامس عشر ، نری علیه ا جنوبی مصب نهر الدن اسم : Casal (Cassar) degli Rossi (١) ( كزال ـ أو كسار الروس ) ، والراجح أنه كان هناك بقايا منشأة للروس • كان هؤلاء القوم في الأصل سادة على أهالي النهر فقط ، ولكنهم ما لبثوا أن نظموا حركة ملاحة نشيطة للغاية ، حتى سمى النهر في عهد الادريسي نهر الروس(٢) • وفي الامكان أن نسلم بأنهم أنشأوا هناك محطة غير بعيدة عن مصب الدن ، نمت نموا سريعا جعل لها مظهر المدينة ، ثم انكمشت فيما بعد حتى صارت مجرد قرية صغيرة (Casal) هي « روسيا » لدى الجغرافيين العرب (٣) ، ويروى وليم دى روبروك أن تجار القسطنطينية كانوا يرسلون زوارقهم من ماتركا لتأتى بالسمك من مصب الدن ، ولا شك أنهم كانوا يتعاملون هناك مع المستعمرة الروسية ، فاذا كنا بذلك على صواب ، فإن الحظر الذي فرضه الأمبراطور على الجنويين يسرى على کل من روسیا وماترکا ۰

حسبنا هذا الاستطراد ، ولنعد الى المفاوضات التى جسرت بين جنوا والأمبراطور مانويل ، ففى جنوا لم يكن أحد راضيا عن المعاهدة المنعقدة بين اميكو دى مورتا والأمبراطور فى شهر أكتوبر ١٦٦٩ والتى اشترطت تصديق حكومة جنوا عليها • وبوجه عام لم يتشبث الجنويون ، أو على الأقل لم يعودوا يحرصون فى تلك الآونة على أن يفرضوا على اليونانيين التزامات واسعة • والشىء العجيب أن المعاهدة كانت على ما يبدو بوضوح سلاحا موجها ضهد

Lelewel, Alt. p. 13. dans Thomas, Periplus des Pontus Euxinus, (N) p. 245 et s., 266, et dans les Wiener Jahrbuech. 1834, I, p. 9.; Rubr. p. 249.

Edrisi, II, 395; cf. Traehn, Ibn Fosslan, p. 38. (٢) لتحديد موقع روسيا Rousia ، اتبع ابن سعيد (المتوقى عام ١٢٧٤) وشمس الدين . (المتوقى عام ١٣٧٧) بيانات الادريسي الخاطئة في هذا الخصيصوص • فبالنسبة لأول هذين الخرافيين أنظر : (Aboulfeda, Géogr. II, 340) (Aboulfeda , Géogr. II, 340) وبالنسبة للثاني أنظر ترجمة Mehren ص ٣٧٧ • والي جانب هذا أعتقد البعض في وجود روسيا اخرى ، عاصمة الروس ، وجعلوها في الشمال ، أنظر أبو الفدا . وابن سعيد ، راجع . Froehn ص ٣٧٠ •

أمبراطور ألمانيا • ثم أن الجنويين استاءوا من رفض مانويل اعطاءهم حيا داخل عاصمته • واذ بقى مورتا في القسطنطينية وقضى بها فصل الشتاء ، فقد أرسل اليه تعليمات ، حصلنا عليها في صورة تعديلات للمعاهدة واضافات عليها \_ وهي المعاهدة المبرمة في عام ١١٥٥ مع ماكريمبوليتس (١) • وتلقى مورتا الأمر بأن يبذل قصارى جهده لمحو الفقرة التي أشبير بها الى شخصية متوجة ، أي فردريك بارباروسا ، وألا يسمح ببقاء هذه الفقرة الا اذا تعرضت المفاوضات للفشيل بسبب هذا الالتزام • وخول لمورتا أن يقبل البند الذي يفرض على الجنويين المقيمين في اقليم الامبراطورية ، التزاما بالمعاونة في الدفاع عنها في حالة غزو يقوم به عدو من الخارج ، وذلك بالصيغة المثبتة في المشروع ، على أن يوضح صراحة أنه في حالة حدوث غارة جزئية ، لا يستدعى للسلاح سوى الجنويين المقيمين في الاقليم المهدد ، أما في حالة غزو عام يشنه أسطول كبير للعدو يضم مائة سفينة حربية أو أكثر ، لا يجوز للجنويين أن يتركوا أكثر من عشرين رجلا في كل وكالة من وكالاتهم التجارية لحراسة المباني والسفن ، ويجب على سائر الجنوبين في كل موقع من الامبراطورية يوجدون فيه أن يخدموا في الأسبطول الامبراطوري ٠ وعلى مورتا فضلا عن ذلك أن يلح بشدة على الامبراطور ليسدد التعويضات المتأخرة • ولما كان ماكريمبوليتس قد تعهد بأن. يتمتع الجنويون في الأمبراطورية اليونانية بنفس المعاملة التي يتمتع بها البيزيون ، فقد كلف السفير بأن يجمع المعلومات الصحيحة عن أملاكهم والحقوق الممنوحة لهم ، والأعباء المفروضة عليهم ، حتى يتسنى له المطالبة بالمساواة في. المعاملة ، استنادا الى أدق المعلومات والتفاصيل • وأخيرا فيما يختص بالجالية الرئيسية ، أوصى بأن يبذل كل ما في وسعه ليحصل للجنويين على مستودعات وأرصفة في العاصمة : وعليه أن يختار بالأولى المنطقة الواقعة بين حي البنادقة Angelos أو المكان المجاور للبيرفــورم وبين قصر الطاغية انجيلوس (٢) ، فأن استعصى عليه الحصه الحصول على موقع في الداخل فعليه على الأقل أن يطالب بمكان في بيرا (٣٣) بصفة مؤقتة مع التحفظ بأنه اذا حدث في يسوم ما أن رخص لسسائر الجاليات اللاتينية بالاقامة في المدينة ، فانه يجب أن يحفظ للجنويين بها مستودعات وأرصفة ، ويجب على الحكومة اليونانية منذ الآن أن تعين للسفير مواقع هذه المستودعات والأرصفة ٠٠

<sup>(</sup>١) نجد هذه التعديلات والاضافات بعد نص المعاهدة مباشرة في .

<sup>-</sup> Le lib. jur. I, 184-186.

Cf. Nicét, p. 719, 742; Paspati, Journal du Syllogos de Cons- (7) tantinople, VI, 148, VII, 90 et B. p. 141.

<sup>(</sup>٣) \* ( حى فى القسطنطينية \_ المترجم )

وتحت الحاح مورتا ، تنازل مانويل أخيرا للجنويين عن حي في داخل المدينة (أبريل ومايو ١١٧٠) (١) ، في المنطقة المسماة كوباريون Сорагіоп ( أو كوبريا Coparia ) على مقربة من حي بيزا ، واذ أبلغ مورتا حكومته بنتيجة مساعيه ، كان له الحق في أن يتوقع منها حفاوة أحسن مما استقبلت بها مشروعه في أكتوبر ١١٦٩ . وحين وصل الى جنوا ، رجـــ بها سفراء يونانيين ينتظرون عودته ليحصلوا على اجابة حاسمة ، وكانوا قد وصلوا هناك فى شهر يونية ١١٧٠ ومعهم مبلغ كبير من المال ، ولم يكن هـذا المبلغ هـو التعويض الذي كثيرا ما طالب به الجنويون عن الخسائر التي لحقت بهم في حيهم القديم بالقسطنطينية ، ولكنه منحة خالصة أرسلها مانويل لاستمالة الحكومة الجنوية واقناعها بمعمل السلاح ضد أسرة هوهنشتاوفن ٠ ولعــل السفراء في محادثاتهم قد أضفوا على الفكر الحقيقي للامبراطور تأكيدا أقوى مما أثبته هذا في كتابه ، غير أن كلامهم لم يكن يتوافق مع التقرير الشفوي الذي قدمه أميكو عن مفاوضاته مع البلاط البيزنطي • ورغم ما قد يبدو غامضا أو متناقضا في هذه القضية كلها ، فلم يكن هناك ما يدعو حكومة جنوا الى الارتياب في نوايا السفراء · غير أن قبول الهدية التي أرسلها مانويل قد يكون بمثابة تصريح قاطع لصالح الامبراطور اليوناني ضد الامبراطور الألماني ، وهذا هو ما حرصت حكومة جنوا على تجنبه ، ومن ثم أخطرت السفراء بأنه ليس في وسعها أن تقبل الهدية (٢) ، فعاد هـؤلاء بنقـودهم ٠ ومع ذلك كان من الضرورى التخفيف شكلا من هذا الرفض ، وكان اميكو هو الذي كلف أيضا بالذهاب الى القسطنطينية لتقديم بعض التفسيرات في هـذا الخصوص (٣) ٠ ورجع الامبراطور دون صعوبة عن مشروعه الخاص بالتحالف واكتفى بوعد من حكومة جنوا بالا تعقد أى تحالف ضده مع أية شخصية متوجية أو غير متوجة ، وأن تتعاون في الدفاع عن الامبراطورية في حالة وقوع هجوم خارجي تشنه قوات كبيرة ، وذلك بالطريقة المنصوص عليها في التعليمات المسلمة قبلا لاميكو دى مورتا ووافق الامبراطور من ناحيته على منح الجنوبين حيا داخل عاصمته ، وخفض رسوم الجمارك الى ٤٪ ، وأيد وعده بتقديم منحة سنوية دفع مقدما وفي الحال أقساطها السنوية العشرة الأولى (٤) • ولم يتمتع الجنويون طويلا وفي سلام بحيهم الجديد ، فقد أغار عليهم منافسوهم ، مثلما

ال نشر وثيقتى التنازل هاتين ديز يمونى Desimoni في نهاية كتابه: (١) الشر وثيقتى التنازل هاتين ديز يمونى Memoria sui quartieri dei Genovesi a Constantinopoli nel secolo XII, dans اله Giornal ligust 1874 (p. 178 et ss.)

Annal. Jan. p. 90 91; Lib. jur. I, 254 et s. (7)

Annal, Jan. p. 86. (7)

Miklosich et Muller, Acta graeca, III, 25 et ss. (33-36); Sauli, (1)
Della colonia dei Genovesi in Galata, II, 194 et s.; M. Langer, p. 170.

حدث في عام ١١٦٦، فهدموا بيوتهم، ونهبوا أموالهم وألقى الامبراطور مسئولية هذه الأحداث على البنادقة ، كما سنرى فيما بعد ، كما يتهمهم المؤرخ كيمانوس باقترافها ، غير أن الناس في جنوا لم يكونوا من هذا الرأى ، ونتبين ذلك في التعليمات المرسلة في عام ١١٧٤ الى السفير جريمالدى Grimaldi اذ نجد فيها بين سائر طلبات التعويض مطالب مختلفة متعلقة بالخسائر التي لحقت بالجنويين بسبب الغارة التي وقعت على حيهم الجديد ، ونطالع فيها أيضا أن الامبراطور اعتبر البنادقة مسئولين عن ذلك ، ومن ثم وضع أموالهم تحت الحراسة ، ولكنهم لم يكونوا الجناة الحقيقيين ، وكان جريمالدى آخر سفير لجنوا لدى الامبراطور مانويل ، وكان مكلفا أيضا ، بالإضافة الى المطالب السابق لجنوا لدى الإمبراطور مانويل ، وكان مكلفا أيضا ، بالإضافة الى المطالب السابق ألبحر في جهات تابعة للامبراطورية اليونانية ، واضافة كنيسة قائمة على مشارف الحي ، وبضع منازل تفصل الحي عن البحر ، ورصيف ثان ، وليس هناك أية معلومات عن نتيجة هذه المهمة ، ولا يوجد شيء خلاف التعليمات التي شرحناها آنفا(۱) ،

أما بيزا فانها ثابرت منذ زمن مبكر على اتباع سياسة جبللية (الجبلليون: اسم أطلق في ايطاليا على أنصار الأباطرة الرومان الجرمانيين، في مقابل الجولفيين انصار البابوات واستقلال ايطاليا مالترجم )، ولم تكن هذه بالتأكيد هي الطريقة الملائمة للحصول على منافع من مانويل ففي أواخر عام بالتأكيد هي الطريقة الملائمة للحصول على منافع من مانويل ففي أواخر عام ورانييري بوتاكشي Ranieri Bottacci الي بلاط مانويل لعقد معاهدة جديدة ورانييري بوتاكشي Ranieri Bottacci الي بلاط مانويل لعقد معاهدة جديدة ووضع مانويل شرطا مسبقا أنه في حالة قيام حصرب بين آل هوهنشتاوفن والامبراطورية اليونانية تتعهد بيزا بأن ترفض للأولين كل مساندة ، أدبية كانت أو مادية ولكي يحمل السفيرين على قبول هذا الشرط ، استخدم حجته المعتادة ، وهي الوعد بتقديم اعانات مالية ضخمة ولما كانت بيزا عازمة على أن تبقى مخلصة للعلم الجبللي ، مهما كان الأمر ، فانها رفضت هما الشرط ، وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد(٢) ، وانتهز السفيران فرصة اقامتهما طويلا في القسطنطينية فعملا على تنفيذ مرسوم للقناصلة البيزيين صدر في عمام في الكرب وينص على أن كل الرسوم التي تدفعها السفن التي ترسو عند الأرصفة البيزية ، والضرائب التي تحصل على استعمال الموازين والمكاييمل

<sup>(</sup>١) لم يعرض سولى هذه التعليمات الا بكيفية ناقصة :

Marang, Annal Pis. p. 246 et s. (Y)

ـــ عاد بوتاكشى الى وطنه في ٢٩ من يونية ١١٦٢ ، وعاد كوكو جريفى في ٢٢ من يولية ١١٦٣ •

Doc. sulle relaz. tosc. p. 8. et s., 10.

التم تملكها الجالية ، وايجار المنازل المنوحة للمستعمرة ، والمبالغ المخصصة لمؤسسات خيرية ، النح ، وباختصار كل ايرادات المستعمرة البيزية يجب أن تسلم لصندوق كاتدرائية بيزا في القسطنطينية ، وفضلا على ذلك لا يمكن بيع كنوز كنيستى بيزا في القسطنطينية ، أو رهنها أو استعمالها في أغراض ذات نفع عام دون ترخيص الوكيل المفوض بالكاتدرائية • وهكذا فبنقل الثروة التي تملكها المستعمرة من ادارة علمانية الى ادارة كنسية كان المقصود على ما يبدو بوضوح جعلها في مأمن من مشروعات الامبراطور الذي كان الجميع يخشون جشعه واستبداده ، وثبت بعد قليل أن هذا الاجراء كان ثمرة بصيرة حكيمة : ذلك أن استافورتي Astaforte سمير الامبراطور أوقع باللاتينيين كل ضروب الكيد والأذى ، ووصلت جرأته الى حد مصادرة مبلغ من المال كان بيزى قد حصل عليه بموجب وصية لصالح بعض أعمال البر • وفي العصر نفسه نقل مانويل بالقوة حى البيزيين الى خارج المدينة ، ولم تزل بواعث هذا العمل مجهولة(١)، فهل كانت راجعة الى الخلاف السياسي الذي ظهر واضحا بعد بعثة عام ١١٦١؟ أم بسبب العداء الذي أبداه البيزيون ضد الجالية الجنوية الصغيرة ، ثم تحول في الفترة الأخيرة الى عنف مكشوف ؟ أم لعل هذا الاجراء كان تنفيذا لأحد مشروعات الامبراطور ، يتغيا تطهير العاصمة من العناصر الأجنبية (٢) التي كانت متأهبة دواما للتآمر مع الأعداء الخارجين ، الأمر الذي يمثل خطرا مستمرا على الأمن العام ؟ وفي رأينا أن الباعث الأخير هو الصحيح ، اذ أراد الأمبراطور في عام ١١٦٩ أن يخرج الجنوبين من المدينة • ولسنا نملك عناصر تحدد لنا تاريخ طرد البيزيين ، ولكن لنا أن نؤكد أن الأمر لم يكن يتعلق بطردهم من الأمبر اطورية كما يزعم ماران Marin (٣) ، وانما اكتفى مانويل بطردهم من الحي الذي كانوا يشغلونه داخل المدينة ، وتخصيص حي آخر لهم ، أقل ملاءمة لهم بطبيعة الحال ، ويقع على الضفة المقابلة من البسفور ( ربما من ناحية سكوداري ، أو غلطة ) ، وهذا هو كل شيء • ثم أن هذا النفي لم يكن طويل الأمد • ولكي تستعيد بيزا رضاء الامبراطور ، بعثت اليه في شبهر نوفمبر ۱۱٦٨ القنصل البرتوس بولسي Abbertus Bulsi ، والفقيه Marcus والكونت ماركوس Burgundius المشبهور بورجنديوس وذهب الثلاثة أولا الى راجوزة Raguse (\*) حيث مضوا في ١٣ من مايو ١١٦٩ معاهدة بين المدينتين (٥) ، وقضوا بالقسطنطينية عام ١١٧٠ كله ، وبهذا

Doc. sulle relaz tosc. p. 54.

Benj. de Tudèl., I, 55. : انظر : ١٠ انظر : (٢)

Storia del commercio dei Veneziani, III, 118. (7)

ع بخصوص هذه الشخصية انظر: Savigny, Gesch des R. Rechtes im Mittelater, 2e éd. IV, 394-410.

<sup>(</sup>大) (راجوزة مدينة بيوجشلافيا ، وهي الآن دبروقنك ــ المترجم )

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium (éd. (e) Lijubic). Zagrab. 1868, I, p. 10.

العام أرخ الاتفاق الذي عقدوه مع مانويل ، ثم عادوا الى وطنهم في ٩ من نوفمبر ١٩٧١ ، واستصحبوا معهم في عودتهم ثلاثة سفراء يونانيين مكلفين بتسوية كل التفاصيل(١) · ومال الامبراطور الى التساهل ، ورخص للبيزيين باستعادة الأماكن التي كانوا يشغلونها في القسطنطينية ، وعلى العكس من ذلك كان على قناصلة بيزا أن يقسموا يمين الولاء له ، ويتعهدوا بأن يعتبروا لاغيا وكأن لم يكن كل التزام تعقده الجمهورية نحو أي أشخاص ، متوجين أو غير متوجين ، اذا كان الالتزام يتعارض مع هذا القسم(٢) · ووعد الامبراطور ، فضلا عن ذلك بتحسين حالة الأرصفة المخصصة للبيزيين ، وتسليم المدينسة ورئيس أساقفتها الهدايا التي نصت عليها المعاهدات ، وكانت محتجزة منذ خمس عشرة مسنة (٣) · ويبدو أن السفراء اليونانيين قد عادوا الى القسطنطينية في بداية عام ١١٧٧ ومعهم المعاهدة مصدقا عليها من سلطات بيزا ، والغالب أن البيزيين حصلوا آنئذ على التصريح بعودتهم الى حيهم القديم ·

ولم يهمل الامبراطور في هذه الأثناء مشروعاته الخاصة بايطاليا ، وضاعف جهوده للتقدم فيها ، ولكنه كان يصطدم بعقبات في كل الا بحاء ٠ لقد استطاع في عدد كبير من المدن أن يضم الى قضيته بعض الأفراد(٤) ، الا أن الأغلبية أبدت عدم استعدادها للتمرد على امبراطور ألمانيا والوقوع في حبائل الامبراطور اليوناني ٠ وكانت أنكونا وحدها هي التي شذت من هذه الظاهرة : فمنذ أن أعاد مانويل الاستيلاء على كورفو ، فكر في أن يجعلها مركزا للأسلحة والعمليات الحربية ٠ ولم يقل المؤرخ كيناموس الذي ذكر هذه المعلومة شيئا عن السبب في فشيل المشروع ، هل كان ذلك بسبب عجز القائد اليوناني المكلف بالتنفيذ ، أو بتأثير البنادقة سرا(٥) ٠ وبعد مضى بضع سنين ، نظم مانويل في أنكونا مركزا للتعبئة من أجل حربه ضد النورمان ٠ غير أن عملاءه لم يكتفوا بجمع مركزا للتعبئة من أجل حربه ضد النورمان ٠ غير أن عملاءه لم يكتفوا بجمع هذا السبيل : واعتزم مانويل أن يعيد في حالة نجاحه تنظيم اكسرخسية ، هذا السبيل : واعتزم مانويل أن يعيد في حالة نجاحه تنظيم السرخسية ،

Marank. op. c.

Nicét, p. 262.

Cinnam. p. 102. (\*)

(٣)

Marang, Annal Pis p. 262, ad an. 1172 (more Pisano), Ind. 5 (1) (commencant au 24 Sept. 1171).

<sup>(</sup>٢) بلغنا نص هذه المعاهدة مدهجة في وثيقة لاحقة للامبراطور اسحق ، وقد نشر النص Dal Borgo, pp. 155 et s.) وباللاتينية Acta gracca, III, 13 et s.) واليونانية ميكلوسش ومولى (les doc. sull relaz. tox p. 45, 54)

يهزم البندقية ويذلها ، فهو لم ينس مما أنزلت به من ذل واهانة أمام كورفو (١) (\*) كذلك لم يكن البنادقة من ناحيتهم يجهلون الأخطار التي تحيق بحريتهم السياسية وتفوقهم التجــارى في البحر الأدرياتي (٢) اذا نجح اليونانيون في توطيد أقدامهم في هـنه المنطقة واحيهاء تجارة انكونا ، وكانوا من جهة أخرى يحقدون على الامبراطور بسبب منحه الجنويين أحياء تجارية ومزايا ، وهم منافسوهم في أسواق الشرق الأدنى • وأخذت وشائح الصداقة القديمة التي كانت تربط البندقية بالامبراطورية اليونانية تتراخى يوما بعد يوم، ولم يبق الا نقطة واحدة تتلاقى عندها مصالحهما المشتركة ، وكان هذا الأمر هو وحده الذي منع انقطاع العلاقات : فالواقع أن البندقية كانت عضوا من أشد أعضاء اتحاد المدن اللَّمباردية حماسة ، وكانت تعمل بكل قوتها ، كما يعمل الامبراطور اليوناني على طرد الامبراطور فردريك بارباروسا من ايطاليا • ويبدو أنها هي التي كانت تتفاوض مع الامبراطور اليوناني لكي يقر الاعانات المالية التي تمر عن طريقها للانفاق على كفاح اللمبارديين ضد آل هوهنشتاوفن (٣) • ومن الصعب تحديد السبب الذي أدى إلى انقطاع العلاقات بصورة نهائية(٤) • وثمة سجل تاريخي حرر بعد مرور خمسين سنة على هذه الأحداث l'Historia ducum يذكر عدة بواعث اسهمت في هذا الانقطاع: فقد تكون Veneticorum الغيرة ، والغضب ، والخوف قد أثرت في نفس مانويل ، الغيرة من الثروات التي يملكها البنادقة ، والغضب لرفضهم التآلف الذي عرضه عليهم ، وأخيرا الخوف من نشاطهم وقدرتهم (٥) • ويبدو أن المؤرخ ، عند ذكره الباعث الثاني ، قد أخذ في اعتباره الأحداث التي رواها داندولو Dandolo فيما بعد وبمزيد من التفاصيل(٦) • يقول هذا الكاتب أن مأنويل وعد ملك صقلية الشاب أن يزوجه ابنته ، ثم رجع بعد ذلك فيما وعد به(٧) ، واذ توقع أن تؤدى هذه الاهانة الى نشوب حرب بينهما ، فانه جعل يجس نبض البنادقة ليعرف ما اذا كانوا في هذه الحالة ينحازون اليه ، فكان جواب المنادقة عليه

(١)\* ( اكسرخسية ، حكومة عسكرية بيرنطية \_ المترجم )

Cinnam. p. 170; Sudendorf, Registrum, II, 131 et ss.; Annal. Colon. max. dans Pertz SS. XVII, 767; Epist, Frederici I, dans Otto Fris., ibid. XX 348 et s.; Rogevinus, ibid. 428.

(٢) على الضفة الشرقية من البحر الادرياتي انحازت سبالاتو ، وتراو ، وراجوزة الى مانويل ، كما أن زارا ثارت على البندقية ·

Cinnam. p. 228-231; Vignati, Storia dipl. della lega lombarda, (Y) p. 145; cf. Prutz, Friedrich I, I, 354; II, 100 et s., 373.

Dand. p. 292-294; Appendini, Notizie sulle antichita dei Ragusei, (5) I, 267.

Mon. Germ. SS. XIV, 78.

Munat, SS. XII, 291.

Romuald . Salern. dans Pertz. SS. XIX, 436, 439 et Nicét. p. 221 et s. (V)

بالنفى • غير أن مؤرخا آخر جديرا بكل الثقة ، وهو روموالد دى ساليرن يجعل هذه الواقعة في عام ١١٧٢ أي عاما بعد Romuald de Salerne وقوع الكارثة التي جلبت على البنادقة غضب مانويل • وعلى ذلك فليس في وسيعنا أن نقبل الباعث الذي قدمه والدولو دون أن نصادف مصاعب تتعلق بتاريخ الأحداث · ومع ذلك فليس هذا سببا يدعو الى ما أشارت Veneticorum فربما كان في ذهن الكاتب اقتراح آخر بالتحالف، l'Historia ducum ومن الأسف أنه لم يذكر القصد بمزيد من الايضاح • ومن بين المؤرخيين اليونانيين ينسب نيكتاس الخطأ كله الى غطرسة البنادقة التى لم يعد مانويل يحتملها ، ولكنه لا يذكر أية واقعة ايجابية على أنها الباعث على انقطاع العلاقات(١) • وعلى العكس من ذلك يروى كيناموس الأمور على الوجه الآتي ، فيقول أن البنادقة المقيمين بالقسطنطينية أساءوا جهارا معاملة اللومبارديين ، وهو يقصد بهذه التسمية دون شك الجنويين(٢) ، وذلك بدعوى أن هؤلاء تقضوا معاهدات التخالف القديمة ، فدمروا منسادلهم تدميرا ، وأنزلوا بهم خسائر لا تعد ولا تحصى ، ومن ثم حملهم الامبراطور مسئولية اصلاح الأضرار التي أوقعوها ، وحكم عليهم باعادة بناء منازل اللومبارديين ، وتعويضهم عن الخسائل التي حدثت تتيجة الفعالهم • ولكن البنادقة لم ينصاعوا لهذا الحكم ، بل انهم هددوا اليونانيين بغارة كتلك الغارة التي راح ضحيتها الامبراطيون يوحنا و وكان هذا أمرا فوق ما يمكن احتماله ، ولم يكن ثمة مجال للتردد ، وهذا ما استقر عليه رأى مانويل، ومن ثم اعتقلهم جميعاً في يوم واحد • هذه الرواية تعتمد على وقائع تاريخية : ففي الفترة التي نتحدث عنها وقعت غارة على الجنويين في حيهم ، وكان هذا الحي ، كما عرفنا من البيان الذي سلم للسفير الجنوى جريبالدى ( ١١٧٤ ) هو نفس الحي الذي منحوه قبل ذلك بوقت قلیل ( بمقتضی « مرسوم ذهبی » صادر فی شهر أبریل ۱۱۷۰ ) فی · Coparia و القي مانويل مستولية هذا الفعل على منطقة كوياريا البنادقة فصادر كل ما في حوزتهم من أموال (٣) • ومع ذلك ففي جنوا ، لم يتهم الأهالي البنادقة بارتكاب هذه الأفعال(٤) • أما من ناحية الامبراطور ، فأن الاتهام الذي وجه ضدهم ، والعقوبة التي وقعت عليهم ، لم يكونا سبوى تمهيد للأعمال العدوانية التي نحاول أن نعرف سببها • وليس ثمة شاهد واحد ممن استشهدنا بهم يؤيد رواية كيناموس ، فهو من بين كل المؤرخين المعاصرين الوحيد الذي يتحدث عن غارة قام بهسا البنادقة عسلى حى الجنويين في

Nicét. p. 222 et s.

۱۰ ۱۰ مستخدم کیناموس کلمة « لومباردیون » کمرادف للیجوریین ، راجع صفحة (۲)
Sauli, op. c. II, 185.
(۳)
Sauli, op. c.

القسطنطينية (١) • ويبدو لنا أنه من الأوفق أن نتمشى مع بيسانات ال Historia ducum Venetiiorum (٢) ونبحث عن السـبب في غضب مانويل ، وخيبة الأمل التي انتابته حين جس مشاعر « الولاية » عن طريق بعض الوسطاء فاصطدم برفض مطلق لسياسته في ايطاليا ، بل وعزم ثابت على مناهضة هذه السياسة اذا صمم على تثبيت أقدامه نهائيا على الضفة اليسرى من البحر الأدرياتي وبخاصة أن يتخذ مدينة أنكونا نقطة ارتكاز له • ولعلنا نضيف الى هذا السبب أن منظر الثروات الضخمة التى جمعها بنادقة القسطنطينية قد أثارت جشعه (٣) ١٠ أنه كان في حاجة الى الكثير من المال ليواصل الحروب التي تورط فيها ، والانفاق على أساليب الرشوة التي كان يستخدمها بسخاء ، وضروب البذخ التي يمارسها • ورغم الأعباء التي كان يثقل بها كاهل رعينه ، فان خزانة الدولة لم تكن كافية للوفاء بمطالب (٤) ، وشعر الدوق ميشيل الثاني Michel II \_ الذي كان يتولى الحكم وقتئذ \_ بالخطر الذي يتهدد مواطنيه ، فمنع بوجه عام الرحلات الى رومانيا(٥) • وردا على هذا الخطر ، أرسيل ما نويل بعثة وكلفها بدعوة البنادقة إلى العودة كما حدث في الماضي ، ضمن لهم السفراء أمنيا تاما على أموالهم ، كالأمن الذي يتمتعون به في بلدهم ، وأضافوا أن في عزم الامبراطور أن يمنحهم امتيازا مطلقا بممارسة التجارة في كل أنحاء الامبراطورية ٠ فوقع الدوق في الفخ ، وأذن لمواطنيه بالعودة الى رومانيا ، بل وأمرهم بذلك • وسافر عشرون ألف شنخص مزودين بأموال كثيرة، ومسلحين تسليحا جيدا ، وفي صحبتهم سفيران : سباستيانو زياني ، وأوربو ماستروبييترو • وجدد لهم مانويل تعهداته ، وضاعف لهم من آيات الصداقة حتى يمحو الشكوك التي لم يستطع السفراء أنفسهم أن يبددوها • وفي هذه الأثناء حشيد قوات عسكرية كثيرة في المدينة ، وزود أسوارها وقصورها بمعدات الدفاع • وحن أكمل استعداداته أصدر أمره بالقبض على كل البنادقة ومصادرة أموالهم ، واحتجاز سفنهم : وكان ذلك في ١٢ من مارس عام ١١٧١ (٦) • ومن القسطنطينية وحدها راح ١٠٠٠٠ من البنادقة ضحية هذا الاعتداء ٠ ولما كانت السحون غير كافية لاحتوائهم ، كان لابد من حبس جزء منهم في بعض الأديرة . وصدر الأمر ذاته ليعمم في الامبراطورية ، بل ونفذ في ذات يوم صلدوره

Langer, op. cit., p. 171, note 3.

(١) أنظر الشرخ في :

Hist. ducum, Venet. 1. c.

(٢)

Hist. ducum. Venet. 1. c.

(٣)

(٥) يقول داندولو أن هذا الخطر كان في عام ١١٦٨ :

Cronaca di Marco, Arch stor, ital, VIII, p. 260.

Nicét p. 265 et ss.; Tafel, Komnenen und Normannen, p. 14 et ss. (1)

<sup>(</sup>٦) كان هذا عيد القديس جويجواد :

نفسه (۱) ، وفي الميرو Almyro نجح عدد من البنادقة في الهرب(۲) ، غير أن القليل هم الذين أتيحت لهم بالاجمال هذه الفرصة ، ولما لم يكن في المستطاع ايواء المسجونين جميعا ، اضطر الامبراطور بعد بضعة أيام أن يطلق سراح عدد منهم بكفالة ، وأبحر الكثير من هؤلاء ، ومعظهم من العزاب ، وعلى متن سفينة كبيرة من سفن البحرية الامبراطورية ، وضعت بربانها تحت تصرفهم ، والربان بندقي الأصل ، وأقلعت السفينة مع ريح مواتية ، وطوردت السفينة ، ولكنها استطاعت الافلات من القذائف والنيران اليونانية ، فلم يصبها ضرر (۳) ،

كان مانويل يتمتع بخليط غير عادى من الشجاعة العسكريـة التي لا شبك فيها ، والمكر والخداع اللذين حلا عند الرومان ذوى الأخلاق المخلة محل البسالة الزائلة : ولم يعلم البنادقة ذلك الا بعد فوات الأوان ، وفي غير صالحهم • وفي البندقية كان الرعب أول انطباع لهذا العمل في نفوس الأهالي ، وكانت أول فكرة طرأت لهم أن يرسلوا سفراء يطلبون من الامبراطور تفسيرا عن تصرفه العجيب ، الا أنه عند وصول الهاربين من الميرو ، وحين علم الأهالي بغدر الامبراطور ، وما حل بضحاياه من مصائب ، تغلبت في نفوسهم الرغبة في الانتقام على سائر المشاعر ، ونسوا فكرة ارسال وفد ، وأصبحت الحرب ضالتهم المنشودة • وفي بضعة أيام تم تجهيز مائة سفينة حربية جديدة وعشرين ناقلة ، وصدر الأمر إلى كل الغائبين بالعودة إلى البندقية قبل نهاية شهر أغسطس للاشتراك في الحملة ، وعلى سكان استريا ودالماشيا أن ينضموا الى الحملة في منتصف الطريق • وأقلع الأسطول في أواخر شهر سبتمبر تحت قيادة الدوق نفسه ، وخرب في طريقه شواطيء اليونان وجزره ، ولكن ما أن وصل الى جزيرة نجروبونت ( ابويية \_ ايفيا حاليا \_ المترجم ) حتى توقف فجأة : فقد تراخى الدوق ، واستمع مرة أخرى الى اليونانيين ، وعاد أسلوب المفاوضة معهم • وأمضى الجيش الشتاء في جزيرة خيو ، وهناك أصاب صفوف الجيش وباء أهلك خلقا كثيرا ، ولم يعرف سبب الوباء ، وشاع أن الامبراطور سمم ينابيع الماء والنبيذ • ونقل المعسكر مرارا الى جهات أخرى ، ورغم كل ما بذل في هذا الشأن من علاج ، كان عدد ضحايا الوباء يزداد يوما بعد يوم ، ولم يعد الجيش قادرا على المقاومة بعد أن ضعف جنده ، وطوقه أسطول العدو •

Hist duc. Venet p. 79.

(٢)

Annal Venet, breves, Mon. Germ. SS. XIV, 72 l'hist duc. 1. c. p. 78 (1) et s.; Mort da Canale, p. 312; la Cronaca di Marco, 1. 1. c.; Dandolo, p. 293; Cinnam. p. 282; Nicét. p. 223.

Cinnam. p. 283; Nicét. p. 223; Taf. et Thom. I. 168.

وأخيرا ، وبعد عيد القيامة عام ١١٧٧ ، قر العزم على العودة الى البندقية (١) وهكذا بدأت هذه الحملة بحماسة ، وبدت وكأنها سوف تلتهم كل شيء ، وشنت العديد من الغارات ، ومارست الدكثير من أعمال التخريب على طول الشواطي (٢) ، ولكنها بالإجمال انتهت دون أن تنجز عملا حاسما ، ودون أن تجبر الامبراطور على ارضاء البنادقة ، وأن يرد لهم حق الانتفاع بأحيائهم وسائر أموالهم ، ولم يصل السفراء الذين بعثهم الدوج مرتين الى القسطنطينية الى أية نتيجة ، وتريث الامبراطور أولا ، وترك الأمور تأخذ مجراها ببطء ، غير أنه عندما راح الوباء يشتت صفوف أعدائه ، لم يبد عليه أى استعداد لتوقيع معاهدة شبيهة بالتي كانوا يطالبونه بها ، بل انه تحول الى التهديد ، ولم يعد يتحدث في شيء خلاف ايقاع الهزيمة المنكرة بالبنادقة ،

يقول المؤرخ ماركو (٣) ، أنه ما أن عاد الدوق الى البندقية الذى قامت هذه الحملة التعسة بناء على أمره حتى بدأ يُعلن العدة لتسليحات جديدة ، ولكن مانويل جعل هذه التسليحات عديمة الجلاوى بأن أطلق مراح كل البنادقية المسجونين و ورغم أن ماركو كتب ما كتبه بعد انقضاء مائة سنة على هذه الأحداث ، فانه كان يملك بوجه عام معلومات وافية ، ولكنه اقترف خطأ في هذا الخصوص و فأولا ، اغتيل الدوق المشار اليه بعد عودته (في مايو ٢٩٧٢) وون أن يتاح له وقت للتفكير في شمن حملة ثانية ، وثانيا ، لم يتعجل مانويل كثيراً في اطلاق سراح أسراه ، بل انقضت عدة سنوات في مفاوضات عقيمة (٤) أن وظلت تجارة البندقية مع بيزنطية متقطعة زمنا طويلا(ه) و ولا بد من التسليم بأن السياسة التي اتبعها البنادقة طوال هذا الوقت لم تكن ملائمة لأن تقربهم من الامبراطور و ولم يقنع البنادقة بدفع العرب الى محاربة الامبراطور (٦) ، ولكنهم أمدوا كريستيان ، رئيس أساقفة ماينس ، ومستشار فردريك الأول بالتعزيزات اللازمة لحصار مدينة أنكونا التي كانت نصف يونانية (٧) ولكن

<sup>(</sup>Hist. duc. Venet. p. 79 et s.; la Cronica di Marco, p. 260 et s.; (1)
Dandolo, p. 293-296; Cinnam. p. 283-286; Nicétas, p. 224 et s.

<sup>(</sup>۲) كان الهدف من احدى هذه الغارات مدينة الميرو ، واحترقت فيها سفينة للجنويين الذين كانوا يدافعون عن المدينة ، وكانت هذه الواقعة من الاسباب التي حدت بهم الى مطالبة مانويل بتعويضات عن طريق جريمالدى : . (Sauli, II, 185)

Archiv. stor. ital VIII, 261. (Y)

Hist. duc. Venet. p. 81; Dandolo, p. 298 et s. (2)

Hist duc. Venet. p. 81.

Cinnam, p. 286. (7)

Romuald. Salern. p. 441; Hist duc. Venet. p. 81 et s.; Buoncompagni, (V)

De obsidione Anconae, dans Murat. ss. VI, 929 et ss. Cinnam. p. 288
et s.; Taf. et Thom. I., 160.

ها المشروع أخفق بالفعل • وفي هذه الأثناء كانت المعثات تروح وتجيء بين البندقية والقسطنطينية (١) : وأخيرا تعب البنادقة من التفاوض مع خصم يتهرب باستمرار ، فتحالفوا ضده مع وليم الثاني ملك صقلية ( ١١٧٥ ) • ونحن اذا نظرنا الى نص المعاهدة بمعناها الحرفى ، نجد أنها لا تحتوى في الظاهر الا على بنود تتعلق بالتجارة ، وضمانات متبادلة بشأن الملكيات الاقليمية ، ومواطني كل من الدولتين ولكن بامعان النظر فيها ، نكتشف في النص سلاحا موجها ضد مانويل ، يتمثل في حرمان أنصار الأمبراطور اليوناني من كل المزايا المنصوص عليها (٢) • ولم يخطى الامبراطور لحظة في فهم مدلول هذا التحالف ، وفى الوقت نفسه طرد الدوق كل سفرائه (٣) ٠ ولم يكن الامبراطور يخشى شيئا كخشيته من تحالف الدول الغربية ضده (٤) ، ولذلك رأى من الحكمة أن يستسلم ، فأعاد الى البنادقة الحقوق التي كان قد منحها اياهم في الوقت الذي جعلهم في طبقة ال: burgenses ووضعهم هذا الاجراء الجديد على قدم المساواة مع اليونانيين ، وأصدر مرسوما باطلاق سراح الأسرى ، وأن ترد لهم الخزانة أموالهم التي صودرت ونيكتاس هو الكاتب الوحيد الذي يذكر هذا الصلح الذي تم بين مانويل والبنادقة (٥) • والغريب أنه يبدو أن داندولو لم يعلم شبيئا عن هذا الخصوص ، بل يقول ان أسرى مانويل لم يطلق سراحهم الا في عهد اندرونيكوس ( ١١٨٢ ـ ١١٨٥ ) تحت الحاح الدوق ، وان هذا الامبراطور وعدهم بتعويض يصرف اليهم على أقساط سينوية (٦) • الا أن داندولو جاء في زمن لاحق لنيكتاس ، فهو ليس جدير بالثقة التي يستحقها الأخير ، ولهذا السبب أيضا أخذ ماران Marin ورومانين رواية الأحير (٧)

و محن حين نفكر في كل الخلافات التي جرت ، ليس فقط بين مانويل والبنادقة ، ولكن أيضا بينه وبين سائر الأمم التجارية ، ندهش من أن رعاياه اليونانيين كانوا يعتبون عليه بالذات ميله المفرط الى اللاتينيين • والواقع كان في خدمته على الدوام عدد كبير من هؤلاء ، وكان يأوى عنده المنفيين ، ويجد

Streit, Venedig und die Wendung des vierten Kreuzzugs gegen
Costantinopel, p. 40 et s. not. 118.

Taf. et Thom.I, 173; cf. Dandolo, p. 301.

Dandolo, p. 301.

Nicét. p. 260.

Nicét. p. 225 et s.; Taf. et Thom. I, 207, 210.

Dandolo, p. 309.

Marin, III, 166 et s.; Romanin, 11, 118.

المتذمرون عنده الحفاوة والحماية ، والتأييد لمؤامراتهم (١) • واذا كان قد أقام العراقيل أمام الحركة التي تجذب تجار الغرب الى امبراطوريته ، فأن هذا لم يكن عنده مسألة مبدأ • ويقول نيكتاس بحق انه دعاهم الى المجيء وسعى الى استخدامهم بوسائل بارعة (٢) : هذا صحيح ، الا أن المشروعات الطموحة التي كان يخفيها وراء ما يبديه لهم من مودة ومجاملة ، والقيود غير المحتملة التي وضعها على حرية المستوطنين استثارت سخطهم ، وأدت في الكثير من الأحيان الى انقطاع العلاقات التجارية • ثم أن المدن التجارية الرئيسية في ايطاليا كانت تدين له بأملاك استعمارية كبيرة ، وزاد عدد الايطاليين المقيمين في اليونان في عهده زيادة كبيرة · ويقدر اوستات Eustathe عدد اللاتينين المقيمين بالقسطنطينية في حوالي عـام ١١٨٠ ( عام وفاتـه ) بأكثر من ٦٠٠٠٠ شمخص (٣) ٠ ويمكن التسليم بأن هؤلاء اللاتينيين كانوا كلهم تقريبا من الإيطاليين ، وأن عدد البنادقة يفوق كبيرا عدد البيزيين والجنويين ، وفي الحشد المختلط الذي يملأ عاصمة الامبراطورية ، كان هؤلاء الألوف من اللاتينيين على صلة بتجار قادمين من الكثير من مختلف البلاد • وقد وصف بنيامين دي توديل (٥) الذي زار القسطنطينية في عصر مانويل الحركة التجارية وصفا بارعا ، ولم يعرف سوى بغداد ، مدينة يمكن أن تنافس القسطنطينية في هذا المجال ، ويقول أن المرأ يصادف هناك تجاراً من بابل ، وبلاد ما بين النهرين ، وميديا ، وفارس ، ومصر ، وفلسطين ، وروسيا ، وهنغاريا ، وبلاد المتشبينج Petchenegues أو Patginaguie (\*) ، وبلغاريا (٦) ، ولمباريا ، وأسبانيا ، وثمة مصادر أخرى تتيم لنا تكملة هذا التعداد : فهناك الأرمن (٧) المقيمون بأعداد كبرة في القسطنطينية ، ويزاولون بها التجارة التي يبدو أنها مهنة شعبهم ، ويذكر الكثير من الفقرات صراحة أن «بيرى» Ibères مضيق القوقاز كانوا يذهبون

Guill de Tyr, XXII, 10; Eustathe, Oraison funèbre de Manuel, dans ses Opuscules, éd. Tafel, p. 200, et dans Tafel, Komn, und Normann p. 15, 16; Nicét. p. 266-268. Robert Antissiod., dans les Monè Germ. ss. XXVI, 247, Nicét. p. 260. (7) Opusc, p. 275; Tafel, Komnen, und Normann, p. 98. (٣) (٤) نجد ۲۰٫۰۰۰ بندقی یلبون دعوة مانویل ، و ۱۰۰۰ بیزی ( فی عام ۱۱۹۲ ) یهاجمون متاجر الجنوبين ، و ۳۰۰ جنوى فقط بدافعون عنها ٠ Ed. Asher, I, 51. (0)

The Mark State of the State of

Tafel: De Thessalonica ejusque agro, p. 509.

Anne Comnène, éd. Bonn II, p. 3; Nicét, p. 527.

كثيرا الى القسطنطينية لأعمال تجارية (١) وكثيرا ما شاهدوا هناك تجار من الترك واليونانيين قادمين من حدود ولايات سلطان قونية (Iconium) (٢)

وكان اللاتينيون يشكلون بتعدادهم الكبير النواة الأساسية لهذا الحشد المختلط، لذلك راحوا يؤدون هناك بالتدريج دورا ممتازا وبعد وفاة مانويل (في ٢٤ من سبتمبر عام ١١٨٠) تولت أرملته مع نديمه « بروتوسيباست » الكسيوس الحكم باسم الامبراطور الكسيوس الذي كان وقتئذ قاصرا ، فأساءا التصرف حتى كرههما الشعب ، وكانا قد ورثا عن مانويل ايثاره اللاتينين ، وأجبر تبهما العزلة التي ما لبثت أن أحاطت بهما أن يلتمسا عون الأجانب (٣) أما الوطنيون فانهم لجأوا الى اندرونيقوس andranic الذي تشجع بهم فدبر ثورة في عام ١١٨٢ وزحف على العاصمة ، وأعد البروتوسيباست الكسيوس جيشا لصده ، وكان اللاتينيون أهم عنصر في هذا الجيش ، أغرتهم الرواتب بأن يسمح لهم بنهب العاصمة واسترقاق اليونانين ، ووعد ألكسيوس بأن يسمح لهم بنهب العاصمة واسترقاق اليونانيين (٤) .

ولم يلبث اليونانيون أن هجروا المدينة بجموعهم · أما اللاتينيون فقد حاصرهم من ناحية جيش اندروتيقوس ، ومن ناحية أخرى أنصاره الذين بقوا في المدينة ، فانهزموا أمام الأعداء المتفوقين عليهم عددا (ربيع ١١٨٢) · وانصب حقد اليونانيين على كل الغربيين ، وأعقب ذلك بمذبحة مرعبة لم يسلم منها النساء والأطفال ، ولا المرضى في مستشفى فرسان القديس يوحنا (٥) ، وانطلقت أعنة الأحقاد الدينية ، فعومل القساوسة ورجال الدين معاملة وحشية ، وبيع عدد كبير من اللاتينيين بيع الرقيق الى الكفار ، واستطاع ٠٠٠٠ منهم بعد ذلك أن يشتروا حريتهم ، أما منازلهم التي كانوا قد كدسوا فيها ثروات هائلة ، فانها نهبت ، وأحرقت الكنائس التي احتمى بداخلها الكثير ، وأحياء كاملة صارت رمادا (٦) · ويبدو أن القسم المسالم من السكان هو الذي وأحياء كاملة صارت رمادا (٦) · ويبدو أن القسم المسالم من السكان هو الذي كان به أكبر عدد من الضحايا ، واستطاع الكثير من الناس أن يهربوا ويركبوا

Nicét. p. 303, 499.

Nicét. p. 653 et s. (7)

Gull, de Tyr, XXII, 6, 10, 11; Eustathe, Opusc, ed. Tafel, p. 275. (7)

Nicét. p. 321; Eustathe, 1. c. (2)

Ducange, Cpol. christ lib. IV, p. 163, éd. Paris, et du même, an- (°) notations à l'oeuvre de Villeharpdouin, p. 302 et s.

Guill, de Tyr, XXII, 12; Nicétas, p. 326.

لم يكن البيزيون وحدهم الذين أصيبوا ، فقد أصيب مثلهم الجنويون ، أنظر : Tafel, Komnenen und Normannen, p. 117; Eustathe, Opusc, p. 280.

ـ وبلغت قيمة التعويضات التي طالبوا بها ٢٢٨٠٠٠ ميبربر ، أنظر : Miklosich et Muller. III, 27.

السفن • وامتلأ أربع وأربعون سفينة راسية في الميناء بالهاربين ، وتبعها بضع سيفن أخرى استطاعت أن تلحق الواحدة بعد الأخرى بمعظم الأسطول • ويؤكد « أوستاث » أن قذائف أطلقت على السفن ، ولكن يبدو أنه كان مخطئا في ذلك • وينفى نيكتاس هذه الواقعة نفيا باتا ، ويقول ان الفارين أمضوا ليلتهم أمام جزر الأمراء Princes ، ولم تقلع السفن الا في اليوم التالي بعد أن أشعل هؤلاء النار في بعض الأديرة • ويضيف وليم ( من صور ) أن الهاربين قد اتسع لهم الوقت والقدرة ليأخذوا بثأرهم بصورة أكمل مما قال بها نيكتاس ٠ وكان أسطولهم قويا وكثير العدد فاستطاعوا أن ينهبوا ويدمروا ضفتي البسفور وبحر بروبنس ( مرمرة حاليـا \_ المترجم ) دون أن يخسروا شيئًا ، وقتلوا البورجوازيين ، والقساوسة ، والرهبان في المدن والأديرة القائمة على الساحل ، ونهبوا كنوز الأديرة ، والأشهاء الثمينة التي وضعها هناك سكان القسطنطينية أثناء نشوب الحرب ، وبذلك عوضوا كثيرا من خسائرهم • ودلت ألسنة النيران التي ارتفعت من الأديرة المحترقة لسادة الامبر اطورية الجدد أن الانتقام لم يتأخر كثيرا (١) • ولما تمت هذه الأعمال ، أقلع الهاربون متجهين صوب سواحل الأرخبيل اليونانية ، ولم يكن ثمة ما يمنعهم من النزول حيثما شاءوا ، وممارسة اعتداءاتهم الرهيبة بكل ما يملكون من قوة ، ومضوا ينهبون ويدمرون حتى وصلوا الى نسالونيك وتجاوزوها (۲) ٠

وفى هذه الأثناء ، كان اندرونيقوس قد وطد دعائم سلطته و ونحن اذا فكرنا أنه يدين بعلو مكانته الى رد فعل نصفه سياسى ونصفه دينى ، موجه ضد الأجانب (٣) ، وأن جريمة مانويل والكسيوس كانت فى أعين اليونانيين أنهما أنعما بأكثر مما ينبغى على هؤلاء الأجانب ، فانا نجد من الصعب أن نقر مع داندولو أنه لكى يوطد هـ ذا الامبراطور مركزه على العرش ، أطلق سراح التجار الذين سجنهم مانويل ، ووعد البنادقة بتعويضات ، وقد أوضحنا فيما قبل أن مانويل اتخذ الخطوات الأولى للوصول الى مصالحة ، وعلى العكس من ذلك استهل النظام الجديد بفتنة خربت فى خلالها أحياء التجار الايطاليين فى القسطنطينية ، ومع ذلك لم يكن التخريب تاما ، وحتى فى عهد اندرونيقوس

(1)

Guill. de Tyr, XXII, 13 : cf. Nicétas, 1. c.

Nicétas, 1. c.: Eustathe, Opux. éd. Tafel, p. 284; Tafel, Komnenen und Normannen, p. 127 et s.

يذكر Guill de Tyr أيضا سواحل تساليا · وثمة سفينة محملة بالفارين أقلعت في البحر المتوسط وسقطت في أيدى القرصان المصريين ·

<sup>(</sup>٣) كان مذا أيضا هو الرأى السائد في الغرب ، أنظر :
-- Sigeberti Gemblac. contin. Aguicinct. dans Pertz, ss. VI, p. 421
et s.; Rob. Altissiod., ibid. XXVI, 247.

بقى فى هذه الأحياء بعض الحياة · وتنبئنا بعض الاتفاقات الفردية المنعقدة فى سنتى ١١٨٤/١١٨٣ أن بعض البنادقة على الأقل كانوا يملكون عقارات فى القسطنطينية فى ذلك العصر (١) · غير أن معظم اللاتينيين هجروا مدينة عمها الفوضى والعسف دون رادع · ولم تقاس الأقاليم قدر ما قاسته العاصمة ، وبقى بها دون شك الكثير من التجار الأجانب الذين استشعروا بعض الجوانب الطيبة من طبيعة اندرونيقوس: فالواقع أن هذا الأمير اكتسب شهرة هو جدير بها ، اذ تعقب بشدة لم تكن معروفة حتى ذلك الحين الموظفين الطغاة ، وغير النزهاء فى الجمارك والادارة المالية ، ودافع بقوة عن الممتلكات الأجنبية ضد حق الكسر والتعطيل ·

ومع ذلك جلب هذا المغتصب على نفسه أعداء كثيرين حتى لم يعد في الامكان التسليم بطول عهده في الحكم • وبالإضافة الى اللاتينيين الذين هلكوا على يديه ، فان عددا كبيرا من اليونانيين ، وبخاصة في صفوف النبلاء وكبار الموظفين كانوا يرغبون في سهقوطه • هؤلاء المتذمرون ، ومنهم بطبيعة الحال البيزيون والجنويون ، راحوا يستقصون آراء أمراء الشرق والغرب لينظموا حملة ضد طاغية بيزنطة (٢) • وثمة أمير واحد ، هو ملك صقلية قام بالفعل عام ١١٨٥ باعداد حملة ضد الامبراطورية اليونانية ، وكانت هذه الحملة بالنسبة لليونانيين بمثابة انتقام ١١٨٨ (٣) ، ولكنها كانت عنده بمثابة تنفيذ لحظة فتوحات واصل القيام بها اسوة بأجداده : ولم يشترك في هذه الحرب أية جمهورية من جمهوريات شمال ايطاليا التجارية • غير أنه حين أقبل النورمان وعسكروا أمام تسالونيك ، اتصل بهم اللاتينيون ( اي التجار الايطاليون ) وسهلوا لهم الاستيلاء على الموقع • وسوف نتحدث عن ذلك فيما بعد •

ومع أسرة انجيلوس الحاكمة ، بدأ عهد جديد أكثر ملاءمة للمستوطنات الايطالية في الامبراطورية البيزنطية ، ويبدو أن كلا الطرفين كان يشعر بالحاجة الى توثيق روابط الصداقة ، وكان الامبراطور استحق ( ١١٨٥ – ١١٩٥ ) يدرك تماما هذه الضرورة لأنه كان يتوقع دواما غزوا جديدا من ناحية النورمان أو حملة صليبية موجهة ضد الامبراطورية اليونانية ، ولم يكن كبير الثقة في جيشك أو بحريته ، لذلك فحين وصل الى بلاطه أوتافيو كويريني ، وبيترو ، وجيوفاني

Taf. et Tom. I, 177; Flamin. Cornelius, Eccl. venet. III, 13.

Eustathe, Opux. p. 280; trad. par Tafel, dans Komnenen und Normannen, p. 117-119.

<sup>(</sup>٣) هذا هو رأى أوستات (Opux. p. 275) فهو بعد نيكتاس الكاتب الجدير بالثقة من جانب اليونانيين ، في كل ما يتعلق بهذه الحرب ، أما المفاوضات التي أدت الى عقد الصلح -- Rob. Altiss., 1. c. p. 253.

ميشىيل (١) مبعوثين من قبل الدوج أوريو ماسترويتيرو ، استقبلهم كأصدقاء قدامی عائدین بعد خصام طویل ، وعقد معهم معاهدة تحالف ، هجوی ودفاعی ، كان أول نتائجها أن وضع تحت تصرفه أسطولان يستطيع أن يواجه بهما أى عدو • فقد نص في المعاهدة على أن تقدم البندقية في حالة الغزو أسطولا يضارع في قوته قوة الأسطول اليوناني ، وتكفل الامبراطور بنفقات التسليح ، والتزويد بالرحال والعتاد ، كما يلتزم البنادقة المسستوطنون بالامبراطورية اليونانية اما بالاشتراك في الدفاع عن المدينة التي يقيمون بها ، أو الخدمة في السفف المرسملة من البندقية ، أو في سفن الامبراطور ، ويجب أن تستقل السفن ثلاثة رجال من كل أربعة ، ويعفى من ذلك فقط الأشهاض الذين يقل عمرهم عن عشرين سنة أو يزيد على الستين (٢) • فاذا تم الاستيلاء على بعض المدن في خلال حرب مشتركة ، كان للبنادقة الحق في أن يكون لهم في كل مدينة كنيسة وحي ورصيف ، وحرية التجارة ، والاعفاء من الرسوم الجمركية • ولا يجوز للامبراطور أن يعقد صلحا دون أن يشمل الصلح البندقية · وصدق « اسحق » من جهته على المزايا التي منحها أسلافه للجمهورية بموجب مراسيم ، وتعهد برد كل الأموال التي صـادرها مانويل من البنادقة في ١٢ من مارس ١١٧١ ، ولا يقتصر الرد على أحيائهم ، بل يشمل كل أموالهم المنقولة ، سنواء انتقلت الى أيدى الأفراد ، أو استخدمت في تزيين القصور والأديرة ، أو سلمت للخزانة العامة (٣) • وفي حالات كثيرة لم يكن في الامكان تنفيذ هذا الحكم لاستحالة معرفة مصير الأشياء • غير أن البنادقة عرفوا كيف يتصرفون حتى لا يضيع منهم شيء: فبدلا من الأشياء التي لم يكن من المكن العثور عليها ،استولوا على الأحياء والأرصفة التي يشغلها الفرنسيون والألمان ، ويكفل هذا لهم دخلا سنويا يقدر بخمسين « هيبربر » ، كما احتفظوا لأنفسهم بحق مقاضاة كل يوناني يثبت لهم أنه امتلك شيئًا يخص أحد البنادقة في عهد مانويل ولم يرده • وأخيرا حصلوا من اسحق على تعويضات مالية كبيرة • وقد وقعت معاهدة التحالف في عام ١١٨٧ ، وعقدت الاتفاقيات الأخيرة في شهر يونية عام ١١٨٩ بمعرفة السفراء

Dandolo, p. 313; Taf et Thom. I, 207.

<sup>(</sup>٢) يتخذ رومانن (Romanin, Storia di Venezia, II, 127, note 3) هذه الفقرة من المعاهدة السلاط لاحصاء عدد المستوطنين البنادقة في الأمبراطورية اليونانية ، ولكن منطلقه هذا غير صحيح ، لأنه يذكر أن المستوطنين قد زودوا بالعتاد الأسطول كله الذي جهز في البندقية ( من ٤٠ الى ١٠٠ سفينة حربية ، بكل منها ٤٠ جدافا ) ، في حين أن الأسطول أقلع من البندقية بمعداته وأسلحته ، سفينة حربية ، بكل منها ٤٠ جدافا ) ، في حين أن الأسطول أقلع من البندقية بمعداته واسلحته ، ولم يجهر المستوطنون الا بضع سفن .

<sup>(</sup>٣) كل ما سبق نجده في الخطابات الثلاثة باعتماد الامتيازات المتوحة من اسحق في غضون Taf. et Thom. I. 178-203.

أنفسهم ، وانضم اليهم سفيران آخران : بيترو كورنارو ، ودومنيكو ميمو (١) ، الا أن الامبراطور لم يوافق عليها على ما يبدو الا بعد مفاوضات طويلة : فمن جهة كان يشق عليه أن يلتزم بدفع مبالغ نقدية ، ومن جهة أخرى كان يتردد فى منح البنادقة أماكن أكثر فى القسطنطينية ، لعلمه بمدى استهجان اليونانيين لهذا العمل ، ومع ذلك فانه بدد وساوسه ، وبرر كربه هذا بأن البنادقة من جنس وثيق الصلة بجنس اليونانيين ، وأنهم كانوا فيما مضى تابعين للامبراطورية ومع ذلك كانت أمامه مشاكل محيرة : ذلك أن الممتلكات التي جرد منها الفرنسيين والألمان دون اخطارهم مسبقا بذلك كانوا قد منحوها بمقتضى « مرسوم ذهبى ه المبراطوري ، فكان لابد له من مبرر ، فتعلل بأن الامتيازات لم تمنح للفرنسيين والألمان باعتبارهم هيئة تنتمى الى أمة ، وانما منحت لبعض الأفراد دون ارتباط بوطنهم ، ومن ثم لم يكن التمتع بهذه الملكيات مكفولا لهم ، وهكذا تم التغلب على والجماعات التي اقتسموها في أعقاب أحداث عام ١١٧١ فحسب ، ولكنهم والجماعات التي اقتسموها في أعقاب أحداث عام ١١٧١ فحسب ، ولكنهم والمناعا على مواقع جديدة في المدينة .

وفي عام ١١٩٥ خلع اسحق من العرش ، خلعه أخوه الذي حكم باسب الكسيوس الثالث Alexis III حتى الحملة الصليبية الرابعة وفي البداية الكسيوس الثالث الجمهورية تأمل في أن تواصل معه العلاقات الطيبة التي كانت تقيمها مع سلفه ، ولكن المفاوضات استغرقت معه زمنا طويلا دون نتيجة : فقد أرسل الدوق واندولو الى القسطنطينية ثلاث سفارات (٢) وأرسل الكسيوس الى النيدقية سفارتين (٣) ، كل ذلك دون جدوى وكان من العسير علينا أن نفهم نوع الصاعب التي صاحبت هذه الفاوضات الكثيرة ، لولا الكشف الموفق الذي وقع عليه لسيد أرمينجو Archivio dei Frari الكثيرة ، لولا الكشف الموفق الذي تلك هي التعليمات (٤) المحررة لسفارة البندقية الثالثة المكونة من انريكو تأفيجا يوزو ، وأندريا دونانو(٥) ، وكان لألكسيوس مصلحة تفوق مصلحة نافيجا يوزو ، وأندريا دونانو(٥) ، وكان لألكسيوس مصلحة تفوق مصلحة وامبراطورية ألمانيا ، ومن ثم ترتمي بكليتها في أحضان الامبراطورية اليونانية ، ولما بدأت المفاوضات كان الامبراطور هنرى السادس يفكر في مشروعات كبيرة ولما بدئصوص بيزنطة ، ولكنه توفي فجأة في عام ١١٩٧ .

(٥) يبدو أن بنديتو جريليوني لم يلحق بهم الا فيما بعد . (٦)

Taf. et Thom. I, 206-211; cf. Dandolo, p. 314.

Dandolo, p. 318; Taf. et Thom. I, 249; Streit, op. cit., notes 185, 192

(7)

Dand. 1. c.; Taf. et Thom. 1. c.

Armingaud, Venise et le Bas-empire, dans les Archives des missions scientif., 2e serie, IV, p. 426 et s., not.

ولكن خليفته الملك فيليب السوابي ، صهر اسحق الامبراطور المخلوع من العرش ، وحما الأمير الكسيوس انجيلوس ، كان خصما لا يستهان به ٠ أما البنادقة فانهم حريصين على الاحتفاظ بحرية التصرف: كانوا يريدون عقد تحالف مع بيزنطة ، ولكنهم لم يكونوا يريدون أن تسوء العلاقات بينهم وبين صقلية أو ألمانيا ، وانتهى أمر السفيرين بييس وميشيل ، واوتافيانو كويريني بأن يضعا مع الكسيوس في ٢٧ من سبتمبر ١١٩٨ نصوص معاهدة (١) كأنت بنوع ما نسخة مطابقة لمعاهدة التحالف الهجومي والدفاعي في عام ١١٨٧ ، فيما عدا أنهما نجحا في محو النص المتعلق بصقلية ، وكان الامبراطور مرتاحا الى هذا المحو لأن صقلية لم تعد وقتئذ مرهوبة الجانب، بل انه على ألعكس من ذلك توصل الى اضافة نص تلتزم به الجمهورية بمعاملة ملك المانيا على أنه عدو اذا هو غزا رومانيا (٢) ٠ ويقول داندولو (٣) أن السفراء لم يستطيعوا أن يحملوا الامبراطور على توقيع هذه المعاهدة الا بالتهديد بتأييد مطالبة الأمير الكسيوس انجيلوس بالعرش • ولم تنفذ هذه الفكرة الا ابان الحملة الصليبية الرابعة • وعلى أية حال لم تستخدم هذه الفكرة في تلك الآوثة الا كوسسيلة للضُّغط ، وعدلت عنها في المعاهدة لأنها التزمت أن تنحار الى الأمبراطور ضد الحامي الطبيعي للمطالب بالعرش • وشملت المعاهدة ، بخلاف تجديد الحلف الدفاعي والهجومي ، تصريحا خاصا لصالح البندقية ينص على الاعفاء من الرسوم على البضائع ، سبواء كانت مصنوعة في الداخل أو مستوردة من الخارج ، ومهما كانت وسيلة النقل المستعملة ، مركبات أو دواب أو سفن ، وجاء في أعقاب هذا التصريح تعداد صادق ودقيق لكل ولايات الأمبراطورية الفتوحة للتجار ليقوموا فيها بجولاتهم التجارية • والواقع أن البنادقة كأنوا يصادفون في بعض الولايات ، وخاصة في بعض الأقاليم التابعة للكنائس أو أديرة أو أملاك الدولة موظفین یدعون أن الاعفاء المنوج لا یسری علی منطقتهم ، ومن ثم یفرضون علیهم ضرائب جزافية : ولذلك وضعت هذه القائمة دراً لهذا الوضع السيء • وكان لهذه القائمة فائدة كبيرة من الوجهة الجغرافية (٤) ، لأنها أكثر تفصيلا من القائمة التي من نوعها الملحقة بمرسوم الكسيوس الأول لعسام ١٠٨٢ والتي اقتصرت على تعداد الموانىء والجزر أو المواقع التي يمكن الوصول اليها عن طريق

Ibid. I, 246 et ss. Cf. Dand. p. 319..

<sup>-</sup> التاريخ الحقيقى ( للمعاهدة ) هو اليوم الذى أقسم فيه السفراء البنادقة بمراعاة بنود المعاهدة ، ولم يصدق عليها الامبراطور الا في شهر نوفمبر .

Ibid. I, 254, 255.

Dand, p. 319.

Symbolae criticae geographiam. السيد تافل التعملية التي دونها بأسفل المستحل الفينيسي » والشروح التفصيلية التي الحقها بكتاب Byzantinam spectantes, pars T (Abhandl, des hist Cl. der K, bair.

Akad., V, sect. 2, 1849).

البحر، في حين أن القائمة الأخرى تشمل كلا من المقاطعات البحرية والمقاطعات البحرية والمقاطعات البرية الداخلية ، مما يتبت أن البنادقة كانوا يتوغلون في داخل اقليم بنطس Hemipont وآسيا الصغرى • وأخيرا استطاع السفراء بعد مقاومة طويلة من جانب الأمبراطور أن ينتزعوا منه امتيازا متعلقا بالمحكمة المختصة بالقضايا والمنازعات بين المستوطنين البنادقة وبين الرعايا اليونانيين ، وهذه نقطة سوف نعود اليها فيما بعد •

أما بالنسبة الى الجنويين والبيزيين فقد تأخر التعويض عن خسائرهم مدة أطول من مدة التعويض عن خسائر البنادقة ، ففي حين تم صلح البنادقة مع البيزيين لم يتوصلوا الى التفاهم معه الا في شهر فبراير عام ١١٩٢ ، والجنويون في أبريل من العام نفسه • والواقع ، رغم ما يقوله السيد كانالي Canale (١) أن السفيرين نيك ولا مالونيه ، ولانفرانكو بيفيري اللذين أوفدتهما جمهورية جنوا في عام ١١٨٦ لم يحصلا على شيء (٢) ، وأعقبهما ثلاث سفارات لم تحرز أي نجاح (٣) : قمرة رفض أسحق مقابلة السفراء ، ومرة عرض سفيره الخاص قسطنطين ميزديو تاميتس مقترحات أكثر فائدة للجنويين ، فتنصل منها ( الامبراطور ) باعتبار أنها تجاوزت حدود " تعليماته و والشيء الذي أزعج الامبراطور بنوع خاص هو مطالبة الجنويين يتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم في عهد اندرونيقوس ، وأن يتسلموا الهدايا التي كان على هذا الامبراطور أن يرسلها الى جنوا ولكنه احتجزها • وكان لاسبحق بعض الحق في أن يرفض مسئوليته عن تصرفات أندرونيقوس ، فلا مُشَاحَةً فَي أَنَّهُ أَذًا كَانُ الْجِنُويُونَ قَدْ عَانُوا مِنْ بِعَضَ الْمَطَالَمِ ، فَانْهُمُ انتقموا لذلك انتقاما شيديدا • ومع ذلك كان الامبراطور مستعدا للتعامل مع الجنوبين ، وشرح وجهة نظره في خطابن وجه أحدهما إلى الجنوي بالدوينو جويريكو (١١٨٨) والثاني الى «بورستات» محافظ جنوا ، مانيجولدو دى تيتوتشيو (١١٩١) (٤) ٠ وردا على الخطاب الثاني أوفه المحافظ الى القسطنطينية جولييلمسو تورنيللو ، وجويدو سبينولا ، وأعاد هذان السفيران المطالبة بالتعويضات • الا أن اسحق رفض أن ينساق في هذا الطريق ، وقدم بدوره مطالبات بالتعويض عن أضرار أوقعها الجنويون ببعض السفن اليونانية ، وبعض سكان السواحــل • وتبن استحالة الوصول الى اتفاق ، واستعد السفيران للعودة ، ولكن تم في اللحظة الأخيرة عقد اتفاق: ذلك أن الطرفين سحبا مطالبهما ، وأقسما اليمين على الصفح

Nuova istorica di Genova, I, 319.

Annal. Jan. p. 101. (7)

Miklosich et Muller, Acta groeca, III, 1, 2 et s., 27; cf. Annal. (7) Jan. p. 103, 110, 113, 139, 140; Canale, op. 1, 436.

Miklosisch et Muller, op. c. p. 1, 2 et s.

عما مضى · ومن بين المسائل المشكو منها ، ذكر السفيران ما كان يقترف الموظفون اليونانيون كثيرا من عسف بفرضهم رسما يزيد على ٤٪ على السفن الجنوية ، وعرضت الحالة بنوع خاص بالنسبة الى السفينة التى قدم عليها هذان السفيران :وكان من رأيهما أن مجرد توقيع العقوبة لهذه المخالفة لأحكام المعاهدات غير كاف ، وطالبوا بتخفيض الرسوم الجمركية الى ٢٪ بالنسبة الى السفن الجنوية التى ترسو عند القسطنطينية · ووافق الأمبراطور على ادانة تصرفات موظفيه التعسفية ، ولكنه تمسك بثبات بمسألة الرسوم الجمركية بنسبة ٤٪ ، وأمر بأن تطبق هذه الرسوم بنسبة واحدة في القسطنطينية وفي سائر أنحاء الامبراطورية (١) · أما بشأن باقى الطلبات فكان كريما ، اذ أضاف الى حى الجنوين القديم مجموعة من البيوت ، وضاعف حجم الرصيف القديم فالحق به الجنوين القديم مجموعة من البيوت ، وضاعف حجم الرصيف القديم فالحق به رسيفا مجاورا ، ورفع رقم الهدايا المنصوص عليها لصالح الطائفة ، ورئيس أساقفة جنوا (٢) ·

وتم الصلح مع البيزيين بكيفية مماثلة • ففي عام ١٩٩٢ ، أوفد حاكم بيزا « تيديتشو Tedecii ابن الكونت اوجولن Ugolin الى القسطنطينية سفيرين : رينيريوجاثاني ، والقاضى سيجيريوس • وطبقا للتعليمات التى أعطيت لهما ، طالبا ، كما فعل الجنويون ، بتعويضهات عن الأضرار التى أصابتهم بفعل اندرونيقوس ومن جاء بعده ، بالإضافة الى ما يعادل الهدايا المنصوص عليها في المعاهدات والتي لم تصدد اليهم ، وكذا ايراد المخازن الذي أحرموا منه منذ ذاك الحين ، وأخيرا رد الرسوم الإضافية التي فرضها لصالح التجار الجنويين بعض موظفي الجمارك اليونانيين ، وبالغا أيضا في مطالبهما التجار الجنويين بعض موظفي الجمارك اليونانيين ، وبالغا أيضا في مطالبهما المعدود اللدود من تجاو بيزيين في القدس في فترة طاف فيها البلاد معامرا (٣) • وكان يمكن أن يستجيب لطلب بسداد قرض آخر كان أخوه وخليفته الكسيوس وكان يمكن أن يستجيب لطلب بسداد قرض النيزيين ليفتدي نفسه من الأسر الذي كونت طرابلس (٤) ، ولكنه رفض الاستماع الى هذا الطلب أيضا • وفي علم ١٩٧١ قدم سفراء آخرون هذا الطلب نفسه ال المقترض ذاته الذي أصبح

Roy Holler & May, And Bar William

<sup>(</sup>۱) تأيدت هذه الواقعة بالتعليمات المسلمة الى السفير اوتوبونو دلللا كروتشى (۱۲۰۱). Sauli, Della colonia dei Genovesi in Galata, II, 198 et s. انظر : Miklosich et Muller, Acta graeca, III, 25-37; Silvestre de Sacy, (۲)

Mém de l'Institut III 1818 cf. Miklosich et Muller, 111, 24 et S.;

Mém. de l'Institut, III, 1818, cf. Miklosich et Muller, 111, 24 et S.; Desimoni, dans le Giornale ligustico, 1874, p. 164.

<sup>(</sup>٣) فى خصوص اقامة اندرونيقوس فى القدس أنظر ; Nicét. p. 180 et ss.; Cinnam p. 250; Guill, de Tyr, XX, 2.

la Lettre du levant dans le Presbyter Magnus, Pertz, ss. XVII, (2) p. 511; Mon. hist. patr., Chartae, II, 1225.

بدوره امبراطورا ، وكان طلبهم هذا أكثر ملاءمة من الطلب الأول ، ولكنى لا أستطيع أن أؤكد أنه كان أكثر منه توفيقا (١) · ولتسبوية هذه المطالب كلها بالجملة ، قدم اسحق قائمة بالأضرار التى أوقعها بعض البيزيين برعاياه في بعض الأمور التي فصلها بالتحديد · واتفق الطرفان على اسقاط الماضي في أغوار النسيان · وكان منح الامتيازات للبيزيين أمرا ميسورا ، ولم يضن عليهم الامبراطور في منحهم مزايا جديدة ، اذ وعد بزيادة الهدايا السنوية لكاتدرائية بيزا ورئيس أساقفتها ، وسمح بتوسيع المستوطنة البيزية في القسطنطينية ، الكسبوس الأول يميز بين البضائع التي يستوردها البيزيون من بلدهم أو الكسبوس الأول يميز بين البضائع التي يستوردها البيزيون من بلدهم أو من أي جهة أخرى غير تابعة للامبراطورية اليونانية وبين منتجات الامبراطورية وبالنسبة الى الأولى يدفع البيزيون ضريبة تعادل ٤٪ ، وبالنسبة الى الثانية يدفعون نفس الضريبة التي يدفعها اليونانيون · وبناء على طلب السفراء الغي اسحق هذا الفرق ، وقرر أن يخضع البيزيون من ذلك الحين لضريبة واحدة قدرها ٤٪ لجميع بضائعهم ، دون تمييز من حيث مصدرها ·

ويمكن القول على وجه اليقين بأن اليونانيين استاءوا من المزايسا التي منحها استحق للاتينيين ٠ وكان أهل القسطنطينية بنوع حاص يكرهون هؤلاء الدخلاء الذين يحتكرون القسم الأكبر من الأعمال التجارية ، ويغزون خطوة بعد أخرى في الحي البحري أكثر المواضع ملاءمة للحركة التجارية ، وقضوا بالخراب على الصناع والتجار الوطنيين ، ودفعوهم الى داخل المدينة ، وتأسفوا على عهد اندرونيفوس ، حين كان بوسعهم أن ينقضوا على اللاتينيين وينهبوا بيوتهم دون أن ينالهم أي عقاب • ونجد الدلالة على هذه الروح في حدث وقع قبيل تتويج استحق في عام ١١٨٦ : فقد برز شخص يدعى الكسيوس براناس يطالب بالعرش • وفقد الأمبراطور رشده بعض Conrad de Montferrat الشيء ، الا أن صهره كونراد دى مونفيرا حشد من اللاتينيين في القسطنطينية جيشا صغيرا ولكنه قوى والحقيقة أن هؤلاء لم يكونوا من المستوطنين ، ولكنهم بالأحرى من الجنود المرتزقة الذين يجوبون البلاد ، ومن البحارة والمغامرين الذين يوجد منهم الكثير بالمدينة (٢)٠ وتولى كونراد قيادتهم ، وما لبث أن أنهى أمر براناس ، الا أن اللاتينيين ، وقد أسكرهم النصر ، اقترفوا كل ضروب العنف والأذي في ضواحي العاصمة ٠ وحين عادوا الى قواعدهم ، كانت أعمالهم قد جرحت مشاعر اليونانيين ، وغلت

Doc. sulle relaz. tox p. 72, au haut de la 2e colonne. (1)
Eustathius, Opux. p. 200, cap. 18. (7)

في قلوبهم مراجل العداوة ، فاحتشد الصناع واندفعوا بقضاهم وقضيتهم الى أحياء التجار ليعتدوا عليهم · غير أن الوقت كان قد اتسع لسكان هـذه الأحياء ليأخذوا أهبتهم ، فتحصنوا خلف المتاريس ، وانتظروا المغيرين بقدم ثابتة ، وكان معظم هؤلاء سكاري غير مسلحين ، فقتلوا عددا منهم • وفي اليوم التالى جدد الرعاع هجومهم ، وفي هذه المرة قام جنود الامبراطور باخضاعهم ، وأعادوا الأمن إلى نصابه ٠ وإذا كانت معاملة اسحق الطيبة للايطاليين قد أغضبت رعاياه ، فمن الثابت أن الايطاليين لم يجازوه عن ذلك الا بالجحود • ويبدو أن مانالهم في عهدى مانويل واندرونيقوس من ضروب الطرد المتكررة قد ترك في نفوسهم ضغينة لا تفتر ضد اليونانيين • وكان في وسع حكومات المدن التجارية الايطالية أن تعقد أواصر السلام مع الامبراطور ، غير أن هذا للم يكن ليمنع بعض الأفراد من الاستمرار في مطاردة السفن اليونانية ، والاغارة على السواحل و ولم يكن من النادر رؤية تاجر ، تعب من دوام المظالبة بسداد دين يستحقه ، أو استغله أحد موظفي الجمارك دون وجه حق ، ينقلب قرصانا ، ويسعى بوسائله الخاصة الى استعادة ماخسره • ويبدو أن الجنوبين والبيزيين كانوا أكثر من يعمل في هذه المهنة (أي القراضنة) حمية وصلابة ، ويشكلون القسم الأكبر من طائفة القراصنة الذين كانت تعج بهم المياه اليونانية ٠ وكانت حالة البحرية اليونانية السيئة للغاية تسمح لهم بأن يشنوا غارات قوية • ففي صيف عام ١١٩٢ ، قام اثنان من القراصنة ، أحدهما جنوى والآخر بيزي بغازة أثرت في نفس اسحق بنوع خاص(١) • وكان اسم القبطان الجنوى هو أول اسم يشد الأنظار في الخطاب الذي كتبه الامبراطور شاكيا من هذا الاعتداء: ولهلمس جراسوس Wilhelmus Grassus ، وهذا في الواقع هو نفس الشخصية التي نجدها فيما بعد أميرال مملكة صقلية ، وكونت مالطة ، وهما انریکو بسکاتوری Enrico Pescatore ، اشهر کونت عرف بهذا الاسم ، وكان تبعا لكل ما نعرفه عنه ، من أصل جنوى (٢) • وبعد أن زار القرصانان رودس وسواحل آسيا الصغرى الجنوبية ، استوليا على سفينة أو أكثر من سفن البنادقة القادمة من مصر متجهة الى القسطنطينية • وكان الاسطول الفينيسي الصغير عائدا ببعض سفراء اسحق في البلاط المصرى ، وبــه بعثة مرسلة من قبل صلاح الدين الى اسحق ، ومكلفة بأن تقدم له هدايا ، منها

Miklosich et Muller, Acta gracca III, 37 et ss., 40 et ss.; Les Doc. (1) nulle relaz. tox p. 66 et ss.; Desimoni, dans le Giornale ligusfico. 1874, p. 165 et s.

<sup>-</sup> كتب الامبراطور استحق ثلاثة خطابات يشكو فيها من هذه الإعتداءات .

Cf. winkelmann, Geschichte Friedrichs II, p. 362, et Forschungen (۲)

Zurdeutschen Geschichte XII, 556; Huillard — Bréholles, Hist-dipl.

Frid. II, Introd., p. cxliii; Desimoni, dans le Giorn., ligust. 1876, p. 222 et ss.

خبول ، وبغال ، وحيوانات برية ومستأنسة ، من مصر وليبيك · وسروج مذهبة ، ومرصعة باللآليء والأحجار الثمينة ، وحسرائر ، وخشب الألوة ؛ وبلسم ، وعنبر (١) ، وبين الركاب أيضا بعض العملاء المكلفين من قبل اسحق وأخيه الكسيوس بشراء بضائع ثمينة لهما ، وتجار يونانيون وسوريون وغيرهم • وقتل القراصنة السفراء والتجار ، ولم يتركوا حيا سوى الغربيين ، واستولوا على كل ما وقع في أيديهم ، وعاملوا بمثل هذا سفينة لومباردية كان على متنها الأسقف باقوس Paphos الذي أسروه · ترى هـل وقع القراصـنة بالصدفة على السفينة التي تستقل السفراء اليونانيين والمصريين ؟ لنا 'أن نشك في ذلك حين نتذكر أن بعض البنادقة ( ويقول البعض أنهم جنويون ) قلد استولوا في عام ١١٨٩ في صور على أثر اسلامي ثمين ( سماه أحد المؤرخين idolum Saladini ، أي تحفة لصلاح الدين ) كان معدا للارسال الى الفسطنطينية (٢) • اليس من المحتمل أن يكون هذان العملان قد قصد بهما بث الاضطراب في روابط الصداقة بين اسحق وصلاح الدين ، ألد أعداء الدول الصليبية ، وكل من يساعدها ، وموضع مقت ورعب العالم المسيحي الغربي كله ؟ (٣) ومهمما كان الأمر ، فان قتل السفراء أثار سخط اسحق ، كذلك حاصره التجار اليونانيون الذين استولى القراصنة على بضائعهم ، وطـالبوه بالحاح ليعوضهم عن خسائرهم • ولم يضيع الأمبراطور وقته ، بل أرسل الى جنوا وبيزا شكوى رسمية مرفقا بها طلبا بالتعويض ، وفي الوقت نفسه حجز على كمية من البضائع التي يملكها المستوطنون الجنويون والبيزيون (٤) في القسطنطينية ، وذلك لتهدئة نفوس الضحايا الذين عيل صبرهم ، وحتى يكون تحت يديه رهن تعادل قيمته قيمة الأشبياء المغتصبة : وقد استبدل بهذا الرهن العيني بعد بضعة أيام كفيل مضمون • وعندما تلقت حكومة جنوا الشكوى أوفدت الى القسطنطينية بلدوينو جويرشيو Balduino Guercio وجويدو سبنيولا Gdido Spinola ) وكلفتهمــــا بأن يتوســـــلا الى الامبراطور الا يحمل شعبا بأسره مستولية جريمة اقترفها بعض الأفراد ،

<sup>(</sup>۱) لهذا التعداد أهميته ، أولا لأنه يعطى فكرة عن نوع البضائع التى كانت تستورد كثيرا من مصر الى اليونان ، ثم لأنه لم يذكر هدية لا بد أن يذكرها اسحق لو أنه وجدها بالسفن القادمة : أقصد بذلك الصليب « الحقيقى » المشهور الذي وقع في أيدى صلاح الدين في معركة حطين ( ١١٨٧ ) .

Gesta Henrici II, éd. Stubbs, II, 52.

Riezler (Forschungen X, 102); Monum. hist. patr., Chartae, II, 1226. (7)

<sup>(</sup>٤) فقد الخطاب الأول الذى وجهه الامبراطور الى مدينة بيزا ، ولا نعلم بوجوده الا عن طريق خطاب ثان لخصت فيه الوقائع ، وينبئنا هذا الخطاب الثانى بالذات أن اسحق أراد أن يحصل على ضمان أكيد ، فصادر بضائع يملكها بيزيرن •

وأن يؤكدوا له أن المجرمين حكم عليهم بالنفى ، فاذا وطئت أقدامهم أرض الوطن فانهم سوف يسلمون اليه وفى أعقاب السفيرين أقبدات عن كتب سفينة تجارية تحمل مبالغ كافية لسداد التعويضات ، واستعادة الرهن المأخوذ من المستوطنين واتبعت بيزا هذا السلوك نفسه وفنى بداية شهر يولية من عام ١٩٩٣ قررت أن تبعث وفدا رسميا الى القسطنطينية(١) ، واضطلع البيزو Operation ابن البيتزونى Albizzone وانريكو بارلاشيو Enrico Parlascio بهذه المهمة ، وقدما للامبراطور كل ما يرغبه من ترضيات ، وحصلا منه على رفع الحجز الذى كان قد أمره به (٢) ، وهكذا تلاشت غمامة كثيفة من التهديدات رفع الحجز الذى كان قد أمره به (٢) ، وهكذا تلاشت غمامة كثيفة من البيزية والجنوية فى القسطنطينية كوارث يصعب اصلاحها ،

وفي عام ١١٩٤ ، بينما كان السفراء البيزيون في القسطنطينية ، أقبل أسطول من حمس سفن يقودها قراصنة من مواطنيهم ، وألقت السفن مراسيها أمام أبيدوس Abydos ، وراحت تنهب أملاك اليونانيين وتوقف القوافل المتجهة الى القسطنطينية : وأرسل قناصلة بيزا ، ورؤساء المستوطنة البيزية في القسطنطينية ، والسفراء أنفسهم تحذيرات الى القراصنة ، ولكن دون حدوى ٠ وأخيرا أقتربت سفن حربية يونانية وحملت القراصنة على الفرار ٠ الا أن سفن قراصنة أخرى اقبلت وحلت محل السفن الغارة ، وانقضت على السفن اليونانية ، إلى أن اقتربت من القسطنطينية وصارت على مرمى البصر منها ، فحرقت بعض هذه السفن اليونانية ، وباعت سفنا أخرى ، وأعملت السلب والتقتيل في كل مكان • وأدرك الامبراطور مدى العار الذي سوف يلحق بحكومته اذا لم يتمكن من القضاء على هذا الاخلال بالأمن ، الا أنه لم يكن يملك القوة الكفيلة بذلك ، فبعث الى بيزا بمبعوثه جاك(٣) Jacques حاملا رسالة تفصح عن يأسه • وحصل جاك من قناصلة بيزا على تعهد بمطاردة القراصنة بقوة السلاح ، وتخليص رومانيا منهم • ولكن ما قيمة هذا العلاج بالنسبة الى هذا البلاء الشديد ؟ ثم ان الطبقة البورجوازية في بيزا رفضت المواثيق التي التزم بها قناصلتها • وتوقفت الأمور عند هذا الحد(٤) •

وفي فترات الاضطرابات العامة ، كانت المدن التجارية الايطالية ، جنوا

Doc. sulle relaz tox. p. 61 et ss. (1)

Ibid, p. 66 et s. (Y)

<sup>(</sup>٣) كان هذا الشخص بيزيا حسب مولده ، واعتقد انه هو نفسه جاك البيزى الذي أرسله اسحق لملاقاة الجيش الصليبي بقيادة فردريك بارباروسا ، أنظر :

Ansbertus, De expeditione Friderici, éd. Tauschinsky et Pangerl, p. 46; Doc, sulle relaz. tox. p. 67, 69, 77, 78.

Doc. sulle relaz tox, p. 66 et s., 72.

وبيزا بنوع خاص ، وكذا البندقية ، بدرجة أقل تتساهل مع أعمال القرصنة (١) ان لم تكن تشجعها \_ ولم تكن القرصنة تعرقل التجارة الوطنية ، لأن القراصنة كانوا يتسامحون دائما مع مواطنيهم ، ولكنها ( أي القرصنة ) كانت وبالا على الأعداء والمنافسين ، حتى دون اعلان حرب ، وكان في المستطاع دائما التنصل من أعمال هؤلاء المغامرين • وعند نشوب الحرب ، كان لدى القوم بحسارة شبجعان ومدربون ، لا يعرفون الخوف ، مستعدون لخوض غمارها ، وشبوهد أكثر من زعيم قديم من زعماء القراصنة يتولى بصفته أمير حرب قيادة أسطول وطنه ، أو أسطول دولة صديقة (٢) • أما بالنسبة الى جزر البحر المتوسط وسنواحله التي لم يكن لها أسطول قوى يحميها ، فإن المصيبة كانت فادحة ٠ وعندما عاد فيليب أوجست ملك فرنسا من فلسطين في عام ١١٩١ زار جزر الأرخبيل ، فوجد معظمها وقد هجره سكانه ، أو احتله بعض القراصنة ؛ وكان « الميناءِ البيرى » الذي صادفه عند مصب نهن فنيكا Phinéca غربي مين في ليقيا Lyeie ينتسب اسمه دون شك الى وجود قراصنة جعلوا منه مأوى لهم أكثر منه الى تجار مسالمين يترددون عليه (٣) • ولاخضاع هؤلاء الذين يعكرون صفو الأمن والسلام كان لا بد من وجود بحرية قوية ، ولكن البحرية اليونانية كانت قد أصابها الانحلال باهمال الأباطرة أنفسهم . ففيما مضى كانت الأمم التجارية تخشى المخاطر التي تتعرض لها سفنها بتواجدها في المياه اليونانية ، ومن ثم كانت تلتمس حماية السفن الحربية الأمبر اطورية (٤) • أما في عهد الكسيوس الثالث ، فأنه هو نفسه الذي يطلب مساعدة القراصنة ضد نظائرهم ، أو يسعى للتحالف مع دولة بحرية ليحارب قراصنة دولة أخرى : وسوف نرى مثالا لذلك في موضع لاحق من هذه الدراسة

وبعد انقضاء بضعة أيام على اعتلاء الكسيوس الثالث ، أخى اسحق وخليفته العرش (١١٩٥) ، دعا مدينة بيزا الى أن تبعث اليه بسفراء يجدد معهم المعاهدات القديمة • ولم يرد حاكم بيزا على هذه الدعوة الا فى صيف عام Uguccione وكان سفيراه فى هذا الخصوص هما أوجو تشيونى

Les Annales génoises, p. 114.

<sup>(1)</sup> 

ـ تحكى الحوليات الجنوية أن بيزا استدعت قراصنتها في عام ١١٩٦ لتعزيز الحرب ضد جنوا (٢) في تاريخ جنوا بنوع خاص أمثلة كثيرة من هذا النوع ·

Gesta Henrici II, éd. Stubbs, II, 195, 198.

Doc. sulle relaz. tox. p. 20 et ss.

<sup>(</sup>٤)

ابن لامبرتو بونو ، وبيترومودانو Pietro modano (۱) وكانت التعليمات التي يحملانها تنص أولا على اعفاء مواطنيهما اعفاء تاما من الرسوم الجمركية ، أو على الأقل ، اذا لم يتمكن من ذلك فخفض هذه الرسوم الي٤٪ بالأكثر، وهذه هي في الواقع القيمة الرسمية منذ زمن بعيد، ولكن كثرا ما كان بعض موظفي الجمارك يطلبون أكثر منها ، فكان من الضروري على أية حال القضاء على هذا التعسف • وكان على السفراء فضلا عن ذلك أن يطلبوا الغاء التفرقة في جمارك القسطنطينية مستقبلا بين السفن البيزية القادمة من بيزا مباشرة أو تلك القادمة من مكان ما من الاقليم البيزنطي ، والمعافاة من الرسوم الجمركية لصالح التجار البيزيين اذا أرادوا أن ينقلوا من مكان الى آخر بضائع بقيت معهم ، وذلك في أول سوق تصادفهم ، وأخيرا اذا أرادوا العودة الى بيزا أو الذهاب الى بله آخر ، فلهم أن يحصلوا على اذن بمغادرة الأراضي اليونانية ومعهم بضائعهم دون اتخاذ أية اجراءات بشأنها ودون أن يدفع و رسوما جديدة • وكان على السفراء ثالثا أن يحصلوا على زيادة في الهدايا السنوية ، والرصيف تشكل عائقا لحركة السكان · وأخيرا ، كان عليهم أن يعالجوا بضع مسائل متعلقة بمنشئات تسالونيكا ، وألميرو ، وسوف نعود الى ذلك فيما بعد · ولسنا نعرف ما اذا كان الإمبراطور قد حقق كل هذه الرغبات ، ولكن الثابت أن قراره قد نشر في صورة مرسوم ذهبي محرر باليونانية واللاتينية : ذلك لأن فيكونت البيزيين كان عليه أن يدفع من أجل المرسوم نفسه أربعة « هيبربر » وللختم ثلاثة ، وريالا من عملة مانويل Manuellatus وبالنسبة الى المسائل الخاصة بتسالونيكا وألميرو ، أصدر الأمبراطور مرسوما خاصا دفع الفيكونت أجر ترجمته ثلاثة « هيبربر » ، الى رئيس المترجمين (٢) · وقد ضاعت هذه العملات ٠

ولكنا لم ننته بعد من التعليمات المسلمة الى السفراء البيزيين : فنحن نرى فى هذه التعليمات أن هؤلاء السفراء يملكون السلطات الضرورية لعقد الصلح مع البندقية ، فى حالة ما اذا أبدى سفراء الدوق ، أو قناصلته أو فيكونتات البنادقة فى القسطنطينية أو قادتهم العسكريين الرغبة فى ذليك

<sup>(</sup>١) اتخذت الاجراءات التمهيدية الأولى في شهر يولية ١١٩٧ (Doc. sulle relaz. tox. p. 69)

وتحمل التعليمات المعطاة للسفراء تاريخ 7 سبتمبر ١١٩٧ ، ولكنها مصحوبة بملحق في ١٨ من يولية ١١٩٨ ، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون رحيل السفراء قبل هذا التاريخ • وكان بييزو مودانو في القسطنطينية في ٣٠ من يونية ١١٩٩ . (Doc. p. 78) ، كذلك كان جواز السفر المسلم الى السفيرين من أجل عودتهم يحمل هذا التاريخ :

<sup>—</sup> Doc. p. 79; Miklosich et Muller, Acta graeca III 48.

les Doc. sulle relaz. tox. p. 78.

بصورة واضحة (١) • هـذه المعلومة تثبت أن بيزا والبندقية كانتا في وضع عدائي ، احداهما حبال الأخرى • والواقع أن هذه الحالة استمرت زمنا طويلا • ويؤكد نيكتاس (٢) أنه في عهد الامبراطور الكسيوس حاربت الاثنتان احداهما الأخرى ، أحيانا في القسطنطينية (٣) ، وأحيانا في البحر ، وتقاسما النجاح والفشيل ، واتهم الأمبراطور بأنه كان يحرض سرا أحداهما ضد الأخرى الا أن التحريض لا يكفى لتبرير صراعات مسلحة بين الأمتين ، فقد كان هناك باعث آخر : فللذهاب من بيزا الى القسطنطينية كان لابد من عبور البحر الأدرياني في خط مستقيم ، لذلك كان سفراء بيزا في بلاط الشرق يركبون السفن بوجه عام في أنكونا (٤) وكان التجار يفضلون بلا شبك سلوك هذا الطريق بدلا من اتخاذ طريق بحرى طويل بحذاء سواحل ايطاليا واليونان ، غير أن ما أعلنته المبندقية على الملأ من سيطرتها وحدها على البحر الأدرياتي كان أمرا مزعجا لجمهورية بيزا التي ترغب هي الأخرى في أن يكون لها بعض المراكز على سواحل ايطاليا ودلماشيا ، وحرصت على أن تكفل لمواطنيها أمن الملاحــة على البحـر الأدرياتي • هذه الحالة تفسر السبب الذي من أجله عقدت بيرا معاهدة صداقة مع راجوزه ، ويمكن فهم العلاقة المباشرة التي كانت قائمة بين هذه المعاهدة وبين المصالح التي كانت بيزا تدافع عنها في القسطنطينية اذا تذكرنا أنها أبرمت أثناء مرور بعض السفراء البيزيين في طريقهم الى عاصمة الأمبراطورية المونانية ، وأنه كان على الفيكونتات البيزيين في القسطنطينية أن يجددوا كل سنة التعهد بمراعاة أحكام هذه المعاهدة (٥) ، وهذا الظرف نفسه يفسر العلاقات التي كانت قائمة بين بيزا وأنكونا (٦) ، وبينها وبين زارا (٧) : وأخيرا انفجار الصراعات بين المنافستين بعد سلام استمر خمس عشرة سنة ، وأمكن المحافظة عليه بفضل معاهدة عام ١١٨٠ (٨) التي تحددت مدتها أولا بخمس سنوات ثم مدت الى عشر سنوات أخرى (٩) ٠

سبق أن تحدثنا عن أسطول من القراصنة البيزيين الذين استقروا في الميدوس ( في عام ١١٩٣ أو ١١٩٤ ) ، واستثارت غاراتهم على الأراضي اليونانية

| Toeche, Heinrich VI, p. 463, not 2.                                                 | (1)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ed. Bonn. p., 713.                                                                  | (٢)  |
| Doc. sulle relaz. tox. p. 78.                                                       | (٣)  |
| Doc. sulle relaz. tox. p. 62, 63.                                                   | (\$) |
| Monum, spect. hist, Slav. merid, I, 10.                                             | (0)  |
| Doc. sulle relaz. tox. p. 21, 22                                                    | (7)  |
| : ۱۱۸۸ عامدة التجارة لعام ۱۱۸۸ : Makuscev. Monum. hist Slav. merid. I, 422 et ss. : | (V)  |
| Doc. sulle relaz, tox, p. 20 et ss.                                                 | (٨)  |
| Dandolo, p. 311.                                                                    | (#)  |

شكاوى استحق ، ولعل هذه الغارات لم تكن على الأرجح سوى بداية لنشوب المعارك ، ذلك لأنها تدل على أن القرصان كانوا يريدون محاربة البنادقة (١) ٠ وفي عام ١١٩٥ قام البيزيون بحملة في البحر الأدرياتي واستثاروا على ما يبدو ثورة في مدينة بولا Pola ضد البندقية · ولكن في شهر أغسطس خرج أسطول حربى يرافق قافلة من السفن التجارية من ميناء البندقية تحت قيادة جيوفاني موروسيني ، وروجييرو بريماريني ، وبدأ بالقضاء على ثورة بولا ، ثم انطلق يطارد البيزيين ، وهاجم أسطول من سنت سفن تجارية ، فأسر اثنتين منها في عملية ، ثم سفينة ثالثة ، وعاد الى البندقية ومعه أربعمائة أسير (٢) ٠ وفى السنة التالية طلبت الجالية الفينيسية \_ وكانت تخشى على ما يبدو أعمالا ثارية من جانب البيزيين المتربصين في جزر الأرخبيل \_ طلبت المعونة من أسطول راس أمام أبيدوس ولست أجد تفسيرا لسلوك قادة هذا الأسطول ، لأنهم رفضوا أمرا صدر اليهم من الدوق بالعودة ، وتحملوا مسئولية البقاء في الدردنيل (٣) ٠ حدث هذا في شهر مارس عام ١١٩٦ ، وفي أول سبتمبر من السنة نفسها ، تصالحت الجمهوريتان بشروط مناسبة لصالح مدينة بيزا (٤) ٠ ولكن تبين من كل من التعليمات الصادرة الى السفيرين البيزيين اوجوتشيوني بونو ، وبيترو مودانو ، والسفيرين الفينيسيين انريكو نافيجاجوسو ، واندريا دوناتو في عام ١١٩٨ (٥) ، أن أيا من الطرفين لم يراع كثيرا الأوضاع السلمية بالنسبة الى الطرف الآخر ٠ فالواقع أن البيزيين عادوا في عام ١١٩٩ الى شن الغارات على البندقية ، وانطلق أحد أساطيلهم يجول قبالة برنديري ليقطع الطريق على سفنها ، غير أن أسطولا فينيسيا نجح في فتح الطريق ، وارتد البيزيون على أعقابهم (٦) ٠

واستطال نزاع الخصمين على هذا النحو طوال عهد الكسيوس الثالث ، فلم يترك لجاليات القسطنطينية سوى لحظات قلائل من الهدوء والسكينة وانحاز الامبراطور على ما يبدو بوضوح ضد البنادقة ، فأثقل كاهلهم بالضرائب رغم المعاهدات ، وآخر مرة بعد أخرى دفع التعويضات التى وعد بدفعها ، وانتهى الأمر ، من كثرة ماسسييه لهم من ازعاج الى أن جعل منهم أعسداء للامبراطورية (٧) ، وعلى العكس من ذلك خص البيزيين برعايته ، وكشيرا

Dandolo, p. 66.

Annal. Venet. brey. I. c. p. 72: Chron. Justiniani, ibid. p. 91; (7)

Mart da Canale, p. 338; Dandolo, p. 317.

Taf. et Thom. I, 216 et ss.

Toeche, Heinrich VI, p. 463; Cod. Ambr. Dandolo, p. 317 et s.

Armingaud, Op. c. p. 426 et s.

Dandolo, p. 319 et s.; Winkelmann, Acta imperue inedita, saec.

XIII, p. 470 et s., no. 583.

Nicét, p. 712 et s.

(1)

مازورهم بالسفن ليقاتلوا بها القراصنة أو غيرهم من الأعداء (١) · لسنا نذكر من ذلك سوى مثال واحد: فثمة جنوى يدعى جافوربو Gaffairo (٢) · كان يقوم برحلات كثيرة الى القسطنطينية بصفته تاجرا بسيطا مسالما : وفى حوالى عام ١٩٩٨ تصدى له رجل مستغل جشع ، هو الأميرال ميشسيل ستريفنوس ، أوقع عليه غرامة ظلما وعدوانا ، فاضطربت فى نفسه الرغبة فى الانتقام ،وتحول الى قرصان ونجح فى وضع الامبراطور فى مأزق حرج ، وبدأ على رأس أسطول كبير يغير على موانىء وجزر الأرخبيل ، ونهب ادراميتيوم ستيريونى ، وهو قرصان كالابرى ( من كالابريا ، جنوبى ايطاليا ) قديم ، أصبح أميرالا فى خدمة امبراطور اليونان ، وبعد هذا العمل الرائع ، فجأ سفنا حربية أخرى رأسية عند سستوس وأسرها ، واستطاع منذ ذلك الحين أن يمد جولاته البحرية مسافات طويلة ، وفرض ضرائب على الجزر والثغور ،

واذ رأى الكسيوس أن الحرب المكشوفة لا تجدى معه ، لجأ الى الحيلة ، وتفاوض معه بوساطة بعض الجنوبين من سكان القسطنطينية الذين كانوا يعرفون مواطنيهم ، وبذل له أحلى الوعود • وانخدع جافوريو ، ولم يأخذ حذره لسوء حظه ، وذات يوم أغار عليه فجأة ستبريوني Stirione على رأس سفن يونانية وبيزية ، فأسره وقتله ، أما سفنه ، فيما عدا ثلاثا أو أربعا فانها وقعت في قبضة العدو (٣) •

واتهم عدد كبير من الجنويين بالتواطؤ مع جافوريو ، وأسر الكثير منهم معه ، ومع ذلك أطلق الامبراطور سراحهم (٤) ، وواحد منهم فقط دفع ما أخذه من الثورة بتنازله عن اقطاعيته ، ويدعى بلدونيو جويرشيو ، وهو جندى قديم كان منذ سنين طويلة فى خدمة الأباطرة اليونانيين ، وكان مانويل قد منحه اقطاعيات كبيرة مكافأة له على ما أداه له من خدمات جليلة ، ولاخلاصه المشهور به ، وفى عهد اسحق ، تذبذب هذا الاخلاص فى وقت ما ، ولكنه استعاد ثقة الامبراطور ، وصدق الامبراطور الكسيوس على حقه فى اقطاعيته ، على أن الحركة الأخيرة أفقدته نهائيا اقطاعيته ، وحل الخراب باسرته (٥) ، ولم يكن

Doc. sulle relaz. tox. p. 72, 77.

Nicétas; Doc. sulle relaz. tox. p. 72; Mon. hist patr. Chartae II, (7) 1225; Lib jur. I, 411 et s.

مدينة في تراقيا على الدردنيل قبالة ابيدوس ـ المترجم

 <sup>(</sup>Nicét. p. 636 et s.) يقول نيكتاس فقط ان هذه الأحداث لاحقة على وفاة الأمبراطور (Nicét. p. 636 et s.)
 هنرى السادس أى قى ٢٨ من سبتمبر ١١٩٧ ، ولكنه لا يحدد التاريخ .

Miklosich et Muller, Acta gracca III, 46 et s. (i)

ـ يبدو مع ذلك أنه احتفظ بعدد منهم في الأسر •

Monum. hist partr., Chartae II, 1225; Miklosich et Muller, op. c. (e) p. 1.

هــذا الثأر كافيا وحـده لتسكين غضب الامبراطور ، فأنزل جام غضبه على مدينة جنوا ، أو بالأرجح على الجالية الجنوية بالقسطنطينية . وهناك ما يدعو الى الاعتقاد بأنه انتهز فرصة قيام ثورة جافوريو فاسترد من الجنوبين قصر كالاما نوس Calamanus بملحقاته من مصلاة ، وحمام ، وصهريج ، وفناء، وكان اسمحق قد منحهم هـ ذا القصر في عـام ١١٩٢ (١) ، وأسكن به بعض الألمان (٢) • ولكي تستعيد مدينة جنوا خطوتها لدي الامبراطور بعثت اليه بالطبيب نيكولاس حاملا رسالة تطلب اليه فيها أن يستقبل سيفارة مكلفة بتجديد المعاهدات القديمة • وحين وصل هذا الطلب ، كانت السفن الجنوية قد أغارت منذ قليل على الأراضي اليونانية وأحدثت بها بعض الدمار يحجة الاعتداء الذي وقع على البيزيين ، ومع ذلك أجاب الامبراطور اجابة مرضية (٣)٠ وكلف قناصلة جنوا لعام ١٢٠١ ، اوتو بوني ديللا كروتشي أن يمضي لعقد اتفاق جديد مع الامبراطور ، وكانت طلباته (٤) تتعلق بنقطتين : أولاهما مسائل تتعلق ببعض الأفراد ، وتهتم بها حكومة جنوا ، ومضمونها أن يسترد الجنويون الذين أصابتهم خسائر مالية ما فقدوه من مال ، واطلاق سراح أولئك الذين مازالوا مسجونين في أعقاب مسألة جافوريو ، كما كان رد الاقطاعية التي نزعت حديثًا من جويريكو شرطًا من شروط التسوية المطلوبة • وتتعلق النقطة

<sup>:</sup> الله الله عنه الله الأوصاف التي سوف الذكرها التعلق بموقع واحد فحسب (١) -- Chartae II, 1224; Sauli, II, 196.

Mon hist, part., Chartae, II, 1224; Sauli, Storia di Galata II, 196; (Y) Serra (Storia dell'antica Liguria I, 434 et ss.)

<sup>-</sup> فيما يختص بالألمان ، أخر دون صعوبة أنهم هم المرتزقة الذين استقدمهم اسحق ، وضمهم (Toeche, Heinrich VI, p. 364 et s.) الكسيوس اليه ، وغمرهم بأفضاله ورعايته : Miklosich et Muller, III, 46 et s.

ـ لا أجد في أي موضع برهانا على أن الطبيب ليكولاس قد أرسله الأمبراطور في سفارة ، كما يؤكد السادة مولر وديزيموني : (Muller et Desimoni (Giorn. ligust. 1874 —

وفى رأس النسختين دونت أسماء السلطات التى حررت هذا الأمر : وهى قناصل جنوا لعام ١٢٠١ ، ولكن اسماء هؤلاء القناصل فى النسخة الأولى فقط تتوافق مع تاريخ ٤ مايو ١٢٠١ ، أما النسخة الثانية فأنها تحمل تاريخ ١٠ مايو ١٢٠٣ وهذا التاريخ يتعارض مع اسماء القناصل ، لأنه فى عام ١٢٠٣ لم يكن القناصل هم أنفسهم قناصل عام ١٢٠١ الذين كانوا على رأس الحكومة ، بل حتى لم يكن ثمة قناصل ، لأن الحكومة كانت فى ايدى « البودستات » جويزدوتو جرازيللو بل حتى لم يكن ثمة قناصل ، لأن الحكومة كانت فى ايدى « البودستات » جويزدوتو برازيللو .

متماثلة تقريبا ٠

الثانية بالملكيات والامتيازات ذات المصالح العام ، وموضوعها المطالبة بالمتأخر من الاعانات المالية السنوية التي لم تدفع منذ سبع سنوات ، والحصول على علاوة في المستقبل ، والمطالبة بخفض الرسوم الجمركية من ٤٪ الى ٢٪ ، أو على الأكثر ٣٪ ، وترميم قصر كالاماتوس الذي خربه الألمان الذين سكنوا فيه ، وأخيرا التنازل عن المباني التي تسد منافذ الحي الجنوي ، وأرصفة أخرى • ولسنا نعرف رد الامبراطور على كل نقاط هذا البرنامج ، لأن المرسوم الذهبي الذي عاد به السفير الى بلده لم يحفظ ، أو أنه على الأقل لم ينشر : وليس لدينا سبوى الوثيقة الاصلية ، والترجمة اللاتينية لبروتوكول التسليم المرفق بها (١) ، ويتبين منهما أن السفير حصل على الاذن بتوسيع الحي الجنوى ٠ هذا البروتوكول مؤرخ في النسخة اليونانية الأصلية بعام ٦٧١١ ، وفي الترجمة اللاتينية بعام ٦٧١٠ ، ويقابل هذان العامان عامي ١٢٠٢ ، ١٢٠٣ من التاريخ المسيحي • ولما كانت السنة في التقويم اليوناني تبدأ قبل نظيرتها في التقويم الغربي بأربعة شهور ، أي في أول سبتمبر ، ولما كان اليوم المذكور في البروتوكول هو ١٣ من أكتوبر ، فانه يتعين التسليم بأن تاريخ الأصل اليوناني يوافق ١٣ من أكتوبر عام ١٢٠٢ ، وتاريخ الترجمة اللاتينية يوافق ١٣ من أكتوبر عام ١٢٠١ (٢) ٠ هناك اذن اختلاف ، ولكن يبدو لي أنه يتعين تفضيل تاريخ النص اللاتيني بسبب أن تحديد تاريخ انعقاد المجلس في الوثيقتين واحد : وعلى هذا يمكن التسليم بأن اوتوبونو ديللا كروتشي قد أنهي مأموريته فى ١٣ من اكتـوبر ١٣٠١ · الا أن السيد كانالي Canale يؤكد أن الجمهورية لم تقبل التسوية بشكلها الأول ، وأعادت السفير نفســـ الى القسطنطينية مزودا بتعليمات جديدة ٠ هذه التعليمات المؤرخة ١٥ من مايو ١٢٠٣ ليست في الكثير من النقاط سبوى نسخة مطابقة من تعليمات ٤ مايو ١٢٠١ ، ويريد السيد كانالى أن يثبت بهذا الاستدلال أن التاريخ الحقيقى هو المثبت بالوثيقة الخطبة بالمحفوظات السرية بجنوا • فلنعرض أنه على صواب : يتعين اذن التسليم بأن السفير عند عودته ثاني مرة الى القسطنينية ، وجد هناك الجيش الصليبي الذي أطاح بحكومة الكسيوس الثالث في صيف عام ١٢٠٣ • غير أن صعوبات جدجيدة تظهر عندئذ : ذلك أن تعليمات جديدة محررة في شهر مايو عام ١٢٠٣ لا يمكن بأية حال أن تحمل في مقدمتها اسماء قناصل عام ١٠٠١ . ينتج من ذلك أنه اذا كان تاريخ ١٥ مايو ١٢٠٣ لا يمكن الموافقة

Miklosich et Muller III, 49 et ss. : انظر النص الأصلي في : (١)

والترجمة اللاتينية في : . le Lib. jur. I, 496 et ss

Desimoni (Giorn. ligust. 1874, p. 168-171). (7)

<sup>-</sup> يتردد ديزيموني بين سنتي ١٢٠١ و ١٢٠٢ ، ومع ذلك فهو يميل الى السنة الثانية ، وعلى أية حال فهو يرفض تاريخ ١٢٠٣ للأسباب نفسها التي ذكرتها .

Nuova istoria della republica di Genova, II, 365 et s. (T)

عليه ، فأن البعثة الثانية المنسوبة إلى اوتوبونو ديللا كردتشى تكون غير مقبولة ، والحقيقة أنه لم يقم الا برحلة واحدة ، ولم يتلق سوى مرة واحدة تعليمات تاريخها الحقيقى ٤ مايو ١٢٠١ · وكانت الاجابة الامبراطورية التى عاد بها تتضمن التنازلات الأخيرة التى منحت لأمة تجارية غريبة قبل الحملة الصليبية الرابعة · وبعد مضى سنتين كانت القسطنطينية في أيدى الصلبين وعلى مدى نصف قرن كان الأمراء اللاتينيين هم الذين يسيطرون على البسفور ·

بقى لنا ، قبل أن ندخل فى القرن الرابسع عشر ، ان نستعرض المدن الاقليمية اليونانية التى كان التجار الايطاليون يزورونها أو يقيمون بها قبل الحملة الصليبية الرابعة ، ثم نعود أدراجنا الى القسطنطينية ، وندرس نطاق الأحياء التجارية بها ووضعها ، ونذكر القليل الذى نعرفه عن الادارة والنظام الداخلي بهذه المستوطنات ،

لقد أشرت من قبل الى أن المزايا التي منحها الأباطرة الروم للتجار الايطاليين ترخص لهم بممارسة التجارة في جميع أنحاء رومانيا حتى حدود الأمبراطورية ، الا أنه حين تذكر أسماء مدن على سبيل المثال ، فان هذه المدن تكون دائماً ، في أقدم الوثائق مدنا بحرية أو قريبة جدا من السواحل ، ولا تظهر أسماء مدن داخلية الا في الوثائق الأكثر حداثة ٠ ثم ان هذا كان هو المسار الطبيعي الذي تتبعه التجارة : فهي تبدأ بتثبيت أقدامها في الموانيء البحرية ، ومن هناك تنطلق متوغلة في داخل البلاد • وفي البدايـة كانت وسائل النقل المستخدمة دائما هي السفن وفقط في أواخر العصر الذي ندرسه الآن ، ورد في مرسوم الكسبوس الثالث الأول مرة ذكسر دواب النقسل والعربات(١) • وأدت الرحلات التجارية داخل البلاد الى اقامة منشئات ثابتة ، ولم تكن المراكز الكبرى هي الوحيدة التي أقيمت فيها مثل هذه المنشئات ، فثمة مدن صغيرة نالت هذه الخطوة ٠ وفي الامكان تقدير المدى الذي بلغته أعمال البنادقة التجارية \_ على سبيل المثال \_ في اقليم الإمبراطورية ، من فقرة واردة في المعاهدة المبرمة في عام ١١٨٧ بين الجمهورية والأمبراطور استحق . نرى في هذه الفقرة أن للامبراطور أن يدعو الى حمل السلاح دفاعا عن الاقليم ضد الأعداء الخارجين ، ليس فقط البنادقة المقيمين في القسطنطينية ، ولكن أيضا من يقيم منهم بين القسطنطينية وأبيدوس ، وفي أبيدوس نفسها ، وبين القسطنطينية وفيلادلفيا ، وفي فيلادلفيا نفسها ، وأخسيرا بين العاصمة واندرينوبل (حاليا ادرنة \_ المترجم ) ، وفي اندرينوبل نفسها ٠

وسنبحث الآن ، بدءا من الشرق الى الغرب عن المدن التي أنشئت بها

Taf. et Thom. I, 257.

<sup>(1)</sup> 

Ibid. I, 199.

<sup>(</sup>٢)

جاليات تجارية فينيسية وجنوية وبيزية ، ففى فيلادلفيا ، المدينة الكبيرة المكتظة بالسكان على الحدود مع الأتراك(١) عند سفح جبل نمولس Sardes القديمة ، كان يوجد بنادقة كما قلنا من قبل ، والى الشمال ، فى بيجى Pega (٢) وجد فردريك بارباروسا فى عام ١١٩٠ ، والبنادقة ، والفلامنك فى عام ١١٩٠ ، والبنادقة ، والفلامنك فى عام ١١٩٠ ، والبنادقة ، والفلامنك فى عام ١١٩٠ ، اللاتينية ازداد عدد السكان الغربين بتلك المدينة حتى طالبت الادارة بتعين اللاتينية ازداد عدد السكان الغربين بتلك المدينة حتى طالبت الادارة بتعين المقف كاثوليكى رومانى(٣) ، وعلى الهلسيونتس ، كانت أبيدوس ، موقع المراقبة الذى كثيرا ما احتلته أساطيل الغرب ، تضم جاليات فينيسية ( أنظر فيما قبل ) (٤) ،

وبالانتقال الى أوروبا ، نجد في زمن مبكر للغاية بنادقــة مقيمين على الشاطيء الشمالي لبحر مرمرة ، في رودستوس (رودستو) Rodosto وهي ميناء شديد الأهمية لتجارة الحبوب ، وفي خارج المدينة حي افرنجي به ( مستودع ) fondaco (٥) ، وبالقرب كنيسة مكرسة للعذراء ، ومستشفى ، وحديقة ، الخ ، وكانت الكنيسة في الأصل تابعة لدير سانت ماریا داندرینویل ، الذی تنازل عنه رئیس رهبان یدعی هوج Hugues في عام ١١٥٧ الى دير سان جورجيو ما جيوري دي فينيسيا : S. Giorgio • وقبل هذا التاريخ كان في رودستو دير للقديس جورج تابع لدير سان جورجيو ماجيوري ٠ ولكل صفقة تعقد في هذه المدينة ، سواء بخصوص مادة صلبة أو سائلة يتجاوز وزنها خمسين رطلا يتعين على كل تاجر فينيسى أن يستخدم موازين الدير ومكاييله مقابل دفع رسم معين، وكان الروم أيضا يستخدمون هذه الموازين والمكاييل ، ولكن فقط بالنسبة الى الصفقات التي يعقدونها مع البنادقة (٦) ٠ وفي تراقيا كانت اندرينوبل (حاليا أدرنة ) وفيليبوبولي Philippopoli مركزين تجاريين هامين ، وقد ذكرنا قبلا أنه كان يوجد بنادقة بالمدينة الأولى في عهد الامبراطور أسحق • ولكن

Nicét. p. 521; Georg. Acrop. p. 111, 112; R. Muntaner, trad. Lanz, (1) II, 115.

<sup>(</sup>٢) Pegoe ، واسمها الحالى بالتركية Bigha واقعة على مرتفع يشرف جنوبا على Pegoe . السهل الذي يخترقه نهر جرانيك Granique قبل أن يصب في بحر مرمرة .

Ansbert, De expeditione Frid., éd. Tauschinski et Pangeral, p. 56; (Y)
Villehardouin, 1. c.; Nicét. p. 795; Innoc. 111, Epist., XII, 144, éd. Baluze,
11, 355 et s.

Procop., De aedif. IV, 9; Mich Attaliota, p. 202.

Taf. et Thom. I, 138.

Les chartes des années 1145, 1147, dans Taf. et Thom. I, 103. (7) et s., 107 et s., 137 et ss.

اذا سلمنا ، كما رأينا منذ هنيهة أن دير سانت ماريا بهذه المدينة كان منشأة فينيسية ، يكون من الثابت أن استيطان البنادقة بها يرجع الى تاريخ سابق وكانت مدينة فيليوبولى يسكنها تجار أرمن (١) ويحلق بها خارج أبوابها حى لاتينى أنيق (٢)

وفي مقدونيا كان لتسالونيك في كل زمان علاقات تجارية واسعة النطاق، وتقع هذه المدينة على طريق اجناسيا Via Egnatia ، الطريق الكبر الذي الى القسطنطينية ، فكان يمسر بها كل يوم Durazzo یمته من دوراتزو أطواف من المسافرين، فضلا على أنها كانت تتيم للسفن ميناء فسبحا وأمنار٣)، لذلك كانت البضائع ترد اليها من كل الجهات ؛ وكانت تنافس القسطنطينية (٤) من حيث الترف والرفاهيـة • ولم تكن حـركة التجارة في أية فترة من فترات السنة أكثر نشاطا منها في فترة سوق أكتوبر التي توافق عيد القديس ديمتريوس شفيع المدينة • وفي ذلك الحين نشأ خارج أســوار المدينة ، مثلما يحدث في المعجزات مدينة ثانية مكونة من صفوف من الأكواخ ممتدة حتى مدى البصر ٠ وكان تجار القسطنطينية يجلبون اليها على ظهرور الخيل والبغال منتجات شواطئ البحر الأحمر (وغالبا الجلود والفراء والأسماك المملحة ) ؛ وكان تجار فينيقيا ومصر وايطاليا وأسبانيا يصلون اليها مباشرة بطريق البحر ؛ وكانت الأقمشة صنع نساجى بيوتيا Brôtie الماهرين تنافس الطنافس البديعة المزركشية ( أغطية المذبح ) من « أعمدة هرقل » ( وكان هذا الاسم يطلق دون شبك على القسم الجنوبي من أسبانيا الذي يسيطر عليه العرب) • ويتكون الحشد الذى يتزاحم فى مضمار السوق من يونانيين وبلغاريين وايطاليين وأسسبان وبرتغاليين وفرنسيين (٥) ، ويجهد الكثير من تجهار العرب من مصلحتهم أن يستقروا بصفة دائمة في تسالونيك • وبمرور الزمن تكون على هذا النحو حي لاتيني كامل في داخل المدينة ، ملاصق للأسهوار • ويتحدث اوستاث عن هذا

Nicét. p. 527, 534. (\)

<sup>(</sup>٢) كان نبيذ بيليبيو بولي يصدر الي الغرب

Odo de Diogilo, éd. Chifflet, p. 27 et s.

<sup>—</sup> Willehalm, 448, 7, cité par Schultz, Hoefisches Leben, I, 301.

Ellissen, Michaeel Akominatos, p. 70; Joann. Comeniat. De excidio (7)

Thessal., éd. Bonn. p. 492; Tafel, De Thessalonica ejusque agro, p. 209
et s.

Ellissen, op. cit., Eustathe, Opux., éd. Tafel, p. 304 et s.; Tafel, (1)
Komnenen und Normannen, p. 192 et s., 197.

Dialogue de Timarion, Chap. 5 et 6 (éd. Hase, Notes et extr. IX, (c) 2, p. 171-174 : éd. Ellissen, dans les Analecten der mittel-und neugrie-chischen Literatur, vol. IV, sect. 1, p. 46 et ss., 98 et ss.); cf. Tafel, De Thessalon, p. 227-230.

الحى فى مناسبة استيلاء النورمان على تسالونيك ( ٢٤ أغسطس ١١٨٥) (١) ؛ فمن أعلى برج متاخم لهذا الحى ، أرسل بعض الخونة اشارات كان لها فائدة كبيرة للمحاصرين ؛ وكان الإيطاليون يشكلون فى هذه المدينة الأغلبية ، على الأرجح ؛ ونعرف بنوع خاص أن البيزيين كان لهم ثمة مستوطنة · فالواقع نطالع فى التعليمات المحررة فى بيزا عام ١١٩٧ الى اوجتشيونى بونو ، وبيتيرو مودانو أن عليهم أن يطلبوا من الأمبراطور أن يعيد اليهم ( أو ربما يعطيهم اعترافا جديدا بالملكية ) المنازل والسوق التى كان من عادة البيزيين منذ زمن بعيد النزول فيها ، والتصريح باقامة فيكونت بها ، بشرط أن لايستتبع ذلك أى تكليف أو ضريبة (٢) وقد حظى هذا الطلب بالموافقة ؛ الأمر الذى ينبئنا به مذكرة صغيرة أرفقها فيكونت القسطنطينية بحساباته لعام ١١٩٩ (٣) ·

فاذا نزلنا من تسالونيك واتجهنا صحوب الجنوب ، قابلنا في تساليه ، في خليج فولوس Volo مدينــــة أليرو ( أرميرو ) Tessalie و يتحدث بنيامين دى توديل ، والادريسي ، وهما Almyro, Armiro معاصران للأمبراطور مانويل عن هذه المدينة ، على أنها موقع تجاري كبير الأهمية ، وتكمل معلوماتهما ، بعضها بعضا : فالادريسي يذكر أن اليونانيين يحضرون اليها بضائعهم ، كما يشير بينامين إلى الأمم الغربية التي تأتى ثمة لاجراء مبادلات تجارية معهم ، ويذكر بخاصة البيزيين ، والجنويين ؛ والبنادقة ، وغيرهم أيضًا (٤) • واشابت أن الغربيين كانوا يصلون عادة الى ألميرو عن طريق البحر. ومع ذلك يشير الادريسي الى طريق يبدأ من أفلونا Avona ويعبر مباشرة شبه الجزيرة من الغرب الى الشرق حتى ينتهى الى الميرو (٥) • والراجح أن هذا الطريق كان يستخدمه التجار الايطاليون ، وأن الجغرافي العربي الذي كان مقيما بصقلية قد سمع من أفواه بعض هؤلاء المسافرين المعلومات التي يذكرها عن هذا الطريق ، وعن الكثير غيره ، وفي حوزتنا وثائق تتيح لنا أن تتبع المنشئات التجارية التي أقامها الايطاليون في ألميرو منذ منتصف القرن الثاني عشر: هذه الوثائق هي صكوك رهن عقاري ، وشراء ، وهبة صادرة من رعايا بنادقة اشـــتروا ثمة أراض وبنــوها ، منهم شــخص يدعى ســتيفانو كابيللو

Annal. Ceccan., dans Pertz, SS. XIX, 287; Eustathe, opux, éd. (١)

Tafel, p. 293.

ا منا التاريخ مو الصحيح ، تبعا لهذه المراجع ، ولكن هذا خطا ، ولكن هذا خطا ، والمن عندا والمن والم

Stefano Capello ، بدأ يرهن أمالكه لصالح كنيسة القديس مرقص التابعة للبنادقة بالقسطنطينية ، وانتهى بأن باعها لها ؛ وشخص آخر يدعى Natale Betani وهب أملاكه لكنيسة سان جورج الفينيسية ناتالي بيتاني بمدينة الميرو (١) هؤلاء الأشخاص كانوا بالتأكيد أعضاء في جالية كبيرة ، آية ذلك وجود العديد من الكنائس الفينيسية بالمدينــة (٢) ، وبالأخص ذلك العدد الكبير من البنادقة الذين هربوا من ألميرو فرارًا من اضطهاد مانويل (٣) . والى جانب المستوطنة الفينيسية ، كان هناك مستوطنة بيزية ترجع الى العصر نفسه تقريباً • وفي أثناء الحرب التي شهها وليم الأول ملك صقلية على الامبراطور مانويل ، استولى أسطول صقلى على مدينة ألميرو ، وفي خلال الهرج والمرج نهبت كنيسة القديس جاك التابعة للبيزيين ، وبرجها ؛ والتهمتهما النيران ( ۱۱۵۸ ) (٤) على الرغم من مرسوم صادر من انستاسيوس الرابع Anastase IV قبل ذلك ببضع سنوات ( ١١٥٣ ) صرح فيه هذا البابا أن يشمل بحمايته هذه الكنيسة مع كل أملاكها ، وفرعها كنيسة القديس نيقولاس Nicolas واحتفظت مدينة بيزا بحق التمتع بالأموال التي تملكها في ألميرو طوال هذه الفترة وما بعدها : ذلك أنه بناء على طلب سفرائها صدق الأمبراطور الكسيوس الثالث على هذا الحق (٦) • ويبدو أن المستوطنتين اقتديتا بوطنهما الأصلى ، كما أدى تنافسهما الى منازعات صريحة بينهما ، يدل على ذلك المعاهدة المنعقدة في عام ١١٨٠ بين بيزا والبندقية : فقد التزم الطرفان المتعاقدان بألا يحصنا الأحياء التي يملكانها في ألميرو ، وألا يحاولا اذلال أحدهما الآخر بأن يزيد أي منهما منَّ ارتفاع كنيسته أو أبراجه بحيث تفوق ارتفاع كنيسة أو أبراج الآخر ، وأن يجعلا ذرى بيوتهما على مستوى واحد وأخيرا أن يلجئا الى القضاء لردع ما يقدم عليه أفراد مستوطنة منهما من انتهاكات لحقوق أفراد المستوطنة الأخرى (٧) . وكان في ألميرو أيضا مستوطنة جنوية ، وهذه حقيقة لابد لنا من التسليم بها لأن بنيامين دى توديل قد ثبت له هناك وجود تجار من هذه الأمة ؛ كما نجد في تحقيقات السفير جريما لدى. أن الجنوبين اشتركوا في الدفاع عن المدينة ضد البنادقة على ١١٧١ ـ ٧٢ (٨) ٠

| les Chartes des années 1150, 1151 et 1156, dans Taf. et Thom. I, | (1)              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 125-133, 136 et s.                                               |                  |
| Doc. sulle relaz, tox. p. 22.                                    | (7)              |
| Hist, duc. Venet. p. 79.                                         | (٣)              |
| Annal Pis. Marang., dans Pertz, SS. XIX, 243 et s.               | (2)              |
| Doc. sulle relaz. tox. p. 5.                                     | (°)              |
| Ibid. p. 71, 78.                                                 | (T)              |
| Ibid. p. 20, 22,                                                 | · (V)            |
| Sauli, II au bas de la page 185                                  | (A) <sup>-</sup> |

ولسنا نجد في غضون الفترة التي ندرسها سوى القليل جدا من الدلالات على رحلات قام بها تجار ايطاليون في وسط اليونان والمورة ومع ذلك كان يصنع في طيبة حرائر مشهورة كان البنادقة يأتون للحصول عليها ، وكان الجنويون أيضا يزورونها للغرض نفسه (١) • نذكر أيضا كورنتوس Corinthe ويشيد نيكتاس بثرائها ، ويقول ان الايطاليين يأتون ثمة ويلقون مراسيهم في أحد موانيها ، بينما يرسو الأسيويون في الميناء الآخر (على الجانب الآخر من البرزخ) وان المبادلات التجارية تجرى في المدينة (٢) •

ولابد أن نذكر في المرتبة الأولى من جزر اليونان جزيرة بوبويا Eubée ، وكانت عاصمتها نيجر بونت تجذب اليها جموعا كبيرة من التجار (٣) ؛ ثم جزيرة أندروس بمصنع حرائرها ، وكانت مزدهرة منذ مستهل القرن الثاني عشر (٤) ؛ وخبوس Chio ومزارعها التي تنتج المستكة (شجر يستخرج منه صمغ يمضغ) ، وأخيرا ليمنوس Lemnos حيث حصل رئيس كنيسة القديس مرقص (سان مارك) الفينيسية في القسطنطينية في عام ١٩٣٦ من رئيس الاساقفة هبة تتمثل في مصلي بشرط أن يقيم مكانها أو بجوارها كنيسة أكبر حجما تحت حماية القديس جورج (٥) : هذه المعلومة تثبت وجود حركة تجارية مستديمة بين البندقية والجزيرة ولاحاجة بنا الى القول بأن المحطتين الكبيرتين لطريق الشرق الأدنى : جزيرة كريت ، وجزيرة رودس تستقبلان كثيرا في هوانئهما سفنا من كل دول الغرب البحرية (٢) ٠

غير أنه مهما كان الرخاء الذي تتمتع به كل هذه المحاط القائمة على طول سواحل الامبراطورية اليونانية وجزرها ، فانه لايعد شيئا بازاء ما تتمتع به العاصمة ، القسطنطينية ، بموقعها الممتاز ، فقد كانت مهيأة لأن تغدو مركزا من المراكز التجارية الرئيسية في العالم ؛ لذلك كان لها جانبية خاصة للايطاليين : فكان هدفهم الدائم أن يمتلكوا بها أحياء تكون بقدر المستطاع واقعة لا في أرباض المدينة أو ضواحيها ، ولكن في المدينة ذاتها ، ولقد رأينا من قبل بصروة عامة أنهم أصابوا غايتهم ، وآن الأوان لنقول بنوع خاص ان هذه

<sup>(</sup>۱) يتبين هذا من تعليمات كتبت لسفير جنوى ، لم يعرف اسمه ، بعث الى بلاط القسطنطيئية بعد عام ١١٧٠ .

<sup>—</sup> Desimoni, dans le Giorn. ligust. 1874, p. 156.

Nicét, p. 100. (Y)

Benj. de Tudél. éd. Asher, p. 47.

Soewulfi (1102-1103) itinirarium, dans le Recueil de voy, et de (5) mém., publ. par la Soc. de Géogr. VI, 834; Archiv. fuer oesterreich. Geschichtsquellen, XIV, p. 80.

Taf. et Thom. I, 98 et ss.

<sup>(</sup>٦) نجد مثالا لذلك في خصوص كريت في

<sup>-</sup> Les Mon. hist. patr. Chartae, II, 1226.

الأحياء كانت أحياء تجارية · ونجد في « المراسسيم الذهبية » للأباطرة الروم البيزنطيين ، ومواثيق التمليك المرافقة لها وصفا مضبوطا للرقعة الممنوحة لكل أمة ، والرسم الرقيق لمحيطها ، وتعيين المباني العامة القائمة في دائرتها أو على حدودها • ونتج عن الحرائق ، والثورات الشعبية ، والغزوات ، وبخاصـــة الأخيرة منها ؛ غزوة الترك ؛ نتج عنها تغيرات كبيرة في المدينة ، حتى أصبح من المستحيل تقريبا ، باستثناء حالات نادرة ، حتى بالنسبة الى أكثر الأشخاص معرفة بالأماكن تحديد مواقع المباني المذكورة في هذه الوثائق ، وليس في هذا ما يبعث على الدهش • ومع ذلك تسنى حديثا لطبيب يوناني مقيم بالقسطنطينية، وهو السبيد الكسندر باسباتي Alexandre Paspati أن يحرز تقدما كبيرا في دراسة الأحياء التجارية (١) • غير أنه من الضروري أن نقدم بعض المعلومات الأولية قبل أن نقتفي أثره في الأحياء التي كان يسغلها التجار الأجانب • ففي القسطنطينية البيزنطية ، وبالأخص في أتسامها الأكثر ازدحاما بالسكان ، كان بها عدد كبير من الشوارع التي تكتنفها « بواكي » يحتمى فيها المارة من المطر ، وقيظ الشمس · كان هذا النظام يتيح للتجار مزايا خاصة ، فتيسر لهم اقامة حوانيتهم ؛ ومن ثم كانت الامتيازات الممنوحة من الأباطرة الى الأمم التجارية تتضمن عادة شارعا أو اثنين من هذا النوع ، بحيث أن مساكن التجار كانت اما متاخمة لهذه الشوارع ، أو متجمعة حولها ، ومن ثم فان الحي بأكمله ، حتى ولو شمل مجموعة كبيرة من البيوت كان يطلق عليه اسم هذا النوع من الشوارع ذات البواكي ( باللاتينية embolum ) (٢) .

وكثيرا ما نجه في صكوك التمليك ذكرا لبعض أجزاء سور المدينة أو بعض الأبواب ، وفي هذا اشارة الى موقع الأحياء المنوحة للايطاليين ، وكان الأغلبية العظمى من المنازل في داخل المدينة ، ولكن البعض منها كان خارجها ، على الشريط الواسع بنوع ما ، الذي يفصل المدينة عن البحر ؛ وتنتهى الأحياء كلها دون استثناء الى « القرن الذهبي » ، أي مرفأ القسطنطينية ، ولايبدو أن هذه الأحياء قد توغلت كثرا في داخل المدينة ،

ومن العناصر الرئيسية لهذه المنشئات الأسكلة ، وكان هناك اسكلات كثيرة

<sup>(</sup>۱) كان تحت ناظرى ، وقت اتمام هذا الكتاب ، الدراسات الأربع الكاملة التي جمعها هذا المؤلف .

Ducange, Constantinopolis christiana, lib. I, p. 109 et ss. (۲)

- جمع دركانج عددا كبيرا من الاستشهادات التي ذكر فيها هذه الشوارع ذات « البواكي عدد القسطنطينية ٠ أنظر أيضا :

<sup>—</sup> Mich. Attal. p. 211, 275 et s.; Codin, De orig. Cpol. p. 22:
cf. Stephanus s.h.v.; Reisha, Comment de Constant. Porphyr., De
Cerim. II, 130; Goar, Comment de Cedren. p. 783; Unger, Griech.
Kunst, dans Ersch et Gruber. sect. 1. vol. LXXXIV, p. 332.

مخصصة لكل أمة ، وهي من توابع الحي ، وتكفل الاتصال بين الحي وبين السفن التي تلقى مراسيها في أقرب نقطة ·

ونحاول الآن أن نحدد موقع كل من هذه الأحياء ، بادئين بحى البنادقة ، فهو أقدم الأحياء كلها • كان هذا الحي في قلب الحياة التجارية ، في مكان يسمى بيراما Perama (١) : ويرجع اسم هذا الجزء من المدينة الى أنه كان موضع الرسو لضاحية غلطة Galata ( بيرا Pera ) الواقعة على الضيفة المقابلة للخليج (٢) • وكان باب بيراما (٣) واستمه الحال ( اى باب سوق السمك \_ بالتركية \_ المترجم ) Balik-Bazar-Kapoussi من النقط القائمة على حدود حي البنادقة ، وفي الناحية المقابلة يمتد الحي الى المكان المسمى Hebraîca أو Judeca) ، ولم تكن هذه الكلمة تعنى في هذه الحالة « حى اليهود » ؛ وينبغى الا ننسى أن اليهود كانوا قد طردوا من المدينة في عهد ثيودوسيوس الثاني Theodose II (٥) ، وأنهم كانوا طوال الفترة التي ندرسها يقطنون القسم من ضاحية غلطة المجاور للبسفور ، وهذا القسم ، مثل سائر الأراضي الواقعة على ضفتى البسفور معروف عامة باسم « المضيق » (٦) ، وعلى ذلك فليس من النادر أن نحد في المصادر التاريخية هذه الكلمة ؛ ويقصد بها حي اليهود • وفي عام ١٠٧٧ أي قبل أن يمنح الامبراطور الكسيوس الأول البنادقة اقليم «ab Hebraica ad viglam» ببضع سنين الأول البنادة شب حريق هائل أحال منازل اليهود الى رماد (٧) • وحتى عهد مانويل كان (stratège) حى اليهود هو القاضى الوحيد الذي يمكنهم أن يلجأوا اليه (٨) الله وحين زار بديامين دى توديل القسطنطينية وجد الجوانه في الدين في « بين ا » ، ولم يكن هؤلاء يذهبون الى القسطنطينية الا من أجل شئونهم في « بيرا » ، ولم يكن هؤلاء يذهبون الى القسطنطينية الا من أجل شئونهم، التجارية ، فيصلون اليها في مراكب (٩) ، وكان لهم أيضا جبانتهم في بيرا ،

| Taf. et Thom. I, 50, 52; Paspati, VI, 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1)                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Paspati, 1. c.; cf. Nicét. p. 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                   |
| "Porta Peramoe"; Taf. et Thom. I, 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣)                                 |
| Ibid. I, 50, 52, 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2)                                 |
| Codinus, De aedif. Cpol. p. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0)                                 |
| Tafel, Symbolae criticae ad geogr. btz. spect., Pars poste der 3e Cl. der Muenchen. Akad., vol. 5, sect. 3) p. 96-98. Cf. Krug, Chronologie der Byzant. p. 190 et ss.; Wilken. Ue haelt-nisse der Russen zum byzant. Reiche dans les A Berlin. Akad., 1928, p. 85 et s., 102.  Mich Attal. p. 252.  Zacharioe, Jus graeco-romanum, III, 504.  Benj. de Tudél., éd. Asher, I. 55 et s. | eber die Ver-<br>Abhandl der<br>(V) |

كما يقول ينكتاس (١) · نضيف أخيرا ، حتى ننتهى من موضوع حى اليهود ، أنه فى عام ١٢٠٣ وجد الصليبيون الميناء مسلودا بسلسلة ، فاتجهوا الى ستينون صنينون (٢) · ستينون الميناء مستينون (٢) ·

من الثابت أنه لايجوز ترجمة كلمة Hebraica التي توجد في الميثاق الذي منحه الكسيوس الى البنادقة ، ولا كلمة Judeca التي تشير الى الموقع نفسة ،والتي نقرؤها فيوثيقة فينيسية أخرى متأخرة عنالأولى بثماني سنوات فقط ، بعبارة « حي اليهود » · ولايزودنا النص اليوناني الأصلى بالتفسير الصحيح للكلمة ، فلا يبقى لنا سوى أن نطلب هذا التفسير من كاتبة جديرة بالثقة ، على علم تام بتصرفات المكسيوس وبنواحي القسطنطينية ، تلك هي آن كومنينوس: أذ تقول أن الأرض التي منحها الأمبراطور البنادقة تمتد من رصيف اليهود القديم حتى مركز الحراسة الذي سوف نعود الى الحديث عنه بعد قليل ٠٠ والآن ، في أي موضوع أعتاد اليهود ، أو بالأحرى كانوا مضطرين أن ينزلوا به من مراكبهم عند قدومهم من « عُلطة » ؟ هذه المعلومة غير مذكورة للأسف في أي. مرجع ؛ ومع ذلك ففي وثيقتين بن القرن الثالث عشر اشارة الى Porta ebraica . ( باب اليهود ) باعتباره جزء من حي البنادقة (٣) ٠ فضلا عن ذلك ، يتبين من Drungarios أو كما يقال حاليا « الاميرالية » ( مركز القيادة البحرية ) (٤) ومن الراجح كثيرا أن هذا الباب هو الذي كان يحمل في نهاية ذلك القرن اسم (٥) • ومع ذلك فاننا لم نتقدم كثيرا بهذه المعلومات • ولنر اذن ما اذا كان بوسعنا أن نقترب من هدفنا عن طريق آخر ٠ فبعد مرور قرن ونصف من الزمان ، يظهر مرة أخرى اسم porta judoea الذي يطلق على أول باب يصادفه المرء حين يبدأ من الوضع الذي يقع حاليك عند طرف « السراي » ( قصر السلطان ) فيسير محاذيا سور المدينة مِن ناحية الميناء متجهار صوب الغرب وهذا أيضا هو الاسم المثبت على خريطة القسطنطينية التوري رسمها « بو تدلونتی » Buondelmonti ( ۱۶۲۲ ) (٦) ، و في العهد التركي ،.. (V) Leunclavius (ک) أيضا عامة الشعب يطلقون على أول سمع لونكلافيوس باب بعد « السراى » اسم hebroea ؛ وهذا هو نفس الباب الذي كان يطلق

| Nicét, p. 382.                                           | (1)  |
|----------------------------------------------------------|------|
| Villehardouin, éd. de Wailly, p. 88.                     | (٢)  |
| Taf. et Thom. II, 5, 271.                                | (٣)  |
| « Porta qua exitur ad Drungarium, quae dicitur Ebrayki». | (\$) |
| Taf. et Thom. III, 139; Miklosich et Muller, 111, 88.    | (0)  |
| توجد هذه الخريطة في مقدمة : Cpol. christ de Ducange.     | (T)  |
| Pandect. hist. turc. 1596, p. 206.                       | (Ý)  |

عليه في أواخر العهد البيزنطى الاسم القديم Porta Neorue عليه في أواخر العهد البيزنطى الاسم الشيء فاذا سلمنا بأن هذا الباب اليهودي في أواخر العصر البيزنطي وفي العصر التركي هو نفس « باب اليه ود « Porta hebraica في العصر اللاتيني ، scala hebraica ( مرسى اليه ود ) الذي ذكرته آن كومنينوس ، فانا نستنتج أن الحي الفينيسي كان يمتد من Porta Permatis وهو حاليا porta piscarie و الذي ذكره بوندلونتي) Balık-Bazar-Kapoussi) Baghtche-Kapoussi القديم ، أي الباب المسمى حاليا Porta Neorue حتى باب ( بالتركيسة : باب الحسديقة ، غير أن هسذا الاسستنتاج يبسدو لأول وهلة غير مقبول ، لأن هذا الباب المسمى porta Veorue كان موجوا كما سنرى في منطقة البيزيين ، وأن الرقعة الموجودة ناحية الغرب ، أي من جانب باب سنوق السمك كان يشغلها الأمالفيون • ويبدو أن الباب الذي أطلق عليه البيزنطيون الأخيرون والأتراك اسم « باب اليهود » لم يكن له أية علاقة بالباب الذي أسماه البيزنطيون القدامي واللاتينيون الاسم نفسه وولابد أن الباب الذي كان معروفا حتى عام ١٢٢٩ باسم باب اليهود ، ثم من هذا التاريخ باسم الى الغرب من la porta Permatis كان واقعا الى الغرب من (٢) porta Drungarue وكان موجودا على الأرجح في موقع الباب المسمى حاليا ( باب السيحن ، وفيما مضى باب سوق الأعشساب ) • هذا أيضا هو رأى باسباني Paspati ، فهو يجعل حي البنادقة في المنطقة المحصورة بين باب سوق السمك وباب السجن ، ويسلم بتماثل هذا الأخير مع باب « الأمرالية » Porta Orungaru

نجد أيضا بين أسماء الصروح الواقعة على حدود حمى البنادقة ، نصب :

(مركز الحراسة) ، والمزار المتاخم (٣) La Bigla
وليس لدينا أى دليل يسمح بتحديد الموقع ، وقد أراد البعض (٤) أن يبحث
عن مكان هذين الصرحين في موقع « باب السجن » ، غير أنه يستحيل التوقف
عند هذا البحث ، لأن الأمر يتعلق بجدول ماء أو قناة آتية من « مركز الحراسة »؛
وعلى ذلك يتعين التسليم بأنه « أي مركز الحراسة » كان موجودا داخل المدينة ،

ستنتج من كل ذلك أن البنادقة كان لهم حيهم قبالة الباب المسمى حاليا « باب سوق السمك » ، والذي كان يستخدم في كل الأزمان كطريق للمواصلات

Gyllius, De bosporo Thracio, dans Muller Geographie groeci
minores, II, p. 22; Leunclav. 1. c.

Taf. et Thom., II, 11 60; la Scala Drongario
Scala hebraica (7)

Taf. et Thom. I, 50, 52, 56, 111 et s.
(7)

Paspati, VI, 162, not. 4, 164, not 4.

بين القسطنطينية وبين ضاحية غلطة (١) ؛ والراجع أنه كان يمتد من هناك حتى « باب السجن » ، وأن الأرصفة الثلاثة المخصصة لهم كانت موجودة أيضا في هذا القطاع (٢) ، بقى أن نعرف أبعاد الحي في داخله •

ولننتقل الى البيزيين: ان ما كان لباب porta permatis عند البنادقة كان لباب porta Neorii (باب دار الصناعة ، أو الترسانة Arsenal ) بالنسبة الى البيزيين وهذى هى النقطة الثانية التى يمكننا أن نبدأ منها لكى نحدد على وجه التقريب موقع حيهم وهمذا الباب يقابل الباب الذى يحمل حاليا اسم Baghteché-Kapoussi ، أى باب الحديقة (٣) ؛ وتبعا للوثيقة الصادرة من الامبراطور انجليوس عام ١٩٩٢ ، وهى الوحيدة التى تعطينا بعض التفاصيل عن حى البيزيين ، كانت أرصفتهم (٤) موجودة ؛ معظمها أو كلهما غربى هذا الباب (٥) وعلى هذا كان حيهم يمتد من « باب الحديقة » الى « باب سوق السمك » حيث يبدأ حى البنادقة ؛ غير أنه لم يصل الى هذا الحد ، اذ كان هناك السمك » حيث يبدأ حى البنادقة ؛ غير أنه لم يصل الى هذا الحد ، اذ كان هناك بين الحيين مستودع صغير ورصيف تابعان للأمالفيين ، وأسكلة أخرى خاصة بدير القديس انطوان اليوناني (٦) و

بقى علينا أن نتحدث عن ممتلكات الجنويين فى القسطنطينية (٧) • وتبعا للعرض التاريخى الذى قدمناه عن الأحدات الخاصة بهم نعرف أنهم غيروا مرارا حيهم • وقد استهل ديمتريوس واكريمبوليتس المفاوضات فى هذا الشأن فى عام ١١٥٥ بتكليف عن الامبراطور اسحق ، والراجح أن أميكو دى مورتا الموفد من قبل جمهورية جنوا بعد هذا بسنتين كان هو الذى استلم الأرض المعينة • ولم يكد المستوطنون الجنويون يستقرون فى حيهم حتى وقعت بهم من جانب البيزين الغارة الرهيبة التى نعرفها من قبل • وحين مرت العاصفة طالبوا بتعويضات عما وقع بهم من أضرار ، ونجد فى الموثائق المكتوبة فى هذه المناسبة ، لأول

Gyllius, I. c. Leunclavius, 1. c.; Paspati, VI, 163, 165 et s.; Hammer Constantinopel und der Bosporus, I, 102.

Taf. et Thom. I, 52; ibid. I, 57, 112, 183; II, 11 60.

Paspati, VI, 156; 153.

<sup>(\$)</sup> لم يكن للبيزيين حتى عام ١١٩٢ سوى رصيف واحد ، ولم يذكر كل من الكسيوس (doc. sulle relaz, tox. p. 45 et s., 53 et s.) ومانويل في براءاتهما سوى رصيف واحد (ibid, p. 10) وفي عام ١١٦٢ لم يكن لدى السفيرين يوتاتشيو وجريفي الا رصيف واحد (bid. p. 48 et s., 57 et s.

Paspati,VI, 155 et s., VI, 153 et s. : في المنطر شرح براءة السحق في المنطر ال

<sup>(</sup>٧) بخلاف كتاب بامياتي في هذه المسالة ، بحسن البدء بقراءة :

Le Memoria sui quartieri dei Genovesi a Constantinopoli nel secolo XII dans le Giorn. ligust. 1874, p. 137-180, par C. Desimoni.

مرة اسم أول حي شغلوه ٠ كان اسم هذا الحي Embolum de Sancta Cruce) ، وموقعه غير معروف بالمرة ، ثم أنهم هجروا هذا الحي بعد غارة البيزيين • ومن ناحية أخرى ، كان الامبراطور مانويل مستاء كل الاستياء لأن يرى تنافس الأمم التجارية ينقلب الى معارك تنشب حتى في شوارع عاصمته ، وكان نفوذاللاتينيين القوى في القسطنطينية يثير قلقه ، ومن ثم منحهم في اكتوبر ١١٦٩ بدلا من حيهم الأصلى حيا آخر خارج المدينة ، في منطقة تسمى اوركو Orcu ٠) ٠ وعلى الرغم من عبارات النص الواضحة كل الوضوح ultra Constantinopolim أى خارج القسطنطينية ) ، فإن السيد باسباتي يصر على أن هذه المنطقة موجودة داخل المدينة ، ولا يكتفى بهذا ، بل يبيح لنفسه أيضا أن يغير في لفظ النص حتى يتسنى له أن يحدد الموقع الذي يبحث عنه : ففي رأيه أنه يجب أن نقرأ orea بدلا من Orcu ، وهذا اسم أطلقه البيزنطيون في عهدهم الأخير على ال ٣) porta Neorii (٣) ( بوابة الحديقة ) • ومع ذلك فحسبنا أن نفحص الوثائق المذكورة قليلا لكي نهدم هذه الفروض · فأوركو Orcu كانت ولم تزل منطقة واقعة خارج القسطنطينية (٤) ، يفصلها البحر عن المدينة (٥) ، وتجدها على الأرجح في بيرا Péra ومن المشكوك فيه أن يكون الجنويون قد قبلوا الحي الذي منحوه ، لأنهم لم يرتاحوا اليه بالمرة : وكان المرسوم الذي منحهم هذا الحي قد صدر في شهر أكتوبر ١١٦٩ ، وفي السنة التالية صدر مرسومان آخران في شمهري أبريل ومايو ، نعلم منهما أن الامبراطور استجاب أخيرا لرغباتهم ، فعين لهم حيا آخر داخل أسوار المدينة intra-muros ، استقروا فيه نهائيا ، وكان الاسم Coparia أو Coparion كوباريا ، أو كوباريون ) (٧) مقتبس من كلمة يونانية ، معناها : مجداف • والواقع كان يوجد في هذا الحي من قديم الزمان ورش المجاديف ، واستمر الجنويون يمارسون هذه الصناعة (٨) . ولا تزودنا

Sauli, II, 184; Desimoni, 1. c. p. 159. (1) ـ يبدو لى أنه من غير المحتمل أن يكون هذا الحي ، وحي كوباريا Coparia حي واحد كما يقول باسياتي ، ولم يشغل الجنويون أبدا هذين الحيين في وقت واحد • Sauli, II, 192, Lib jur. I, 254. **(T)** Paspati, VI, 147; p. 138 et s. (7) (٤) الى جانب كلمة Sauli, II, 192) ultra) التي حولها باسبائي ال - Lib. jur. I, 254; Desimoni, p. 180. توجد عبارة Desimoni, p. 180. (°) Sauli, II, 185; Desimoni, p. 178. (7) Desim. 1. c.; Mikl. et Mull. Acta graeca, III, p. vi. Mikl. et Mull. 1. c. p. 51, 52; Lib. jur. I, 497 et s.; Sauli, II, 196:

والمصادر اليونانية بأية بيانات عن موقع هذا الحي (١) ، كما أنها لا تعرفنا أين توجد بوابة تسمى porta veteris rectoris أو أيضا porta bonu التي ورد ذكرها في الوثائق الرسمية المذكورة آنفا · أما الجهات الأخرى المذكورة أسماؤها في هذه الوثائق فإنها لا تفيدنا باعتبارها نقطا للاستدلال ، أما لأنها غير معروفة ، واما لأنه لا يمكن تحديد مواقعها (٣) . ومع ذلك ففي الامكان أن أن نعين بوجة عام موقع الحي الجنوى فنحن نعرف أن ارصفتهم لم يكن يفصلها عن أرصفة البيزيين سوى رصيفين لليونانيين (٤) ، ثم أن حيهم كان متاحما لحى البيزيين ، ونحن نعلم نقطة الاتصال بين الحيين ، تلك هي دير أبولوجو تيتون Apologotheton المذكور في وثائق الأمتين الرسمية · وموقع هذا الحي المبين بصورة عامضة (٥) في وثيقة الجنويين بين بصورة أكثر وضوحا في وثيقة البيزيين اذ كان مجاورا لكل من بوابة ينورى Porta Neorii شرقى هذه البدابة ، وعلى الحد الأقصى من الحي البيزى من ناحية الشرق (٦) • يدل هذا على أن الحي الجنوبي كان ممتدا من مجاورات بوابة ينوري ( بوابة الحديقة) شرقا حتى حوالي Iali-Kiosk ( كشك يالي ) (٧) كذلك يتعين البحث عن أرصفة الجنوبين على طول هذا الجزء من الشاطىء • ولم يكن لهم في البدايه سوى رصيف واحد، ولكن اسحق منحهم رصيفا ثانيا ، كما منحهم ألكسيوس الثالث رصيفا ثالثا (٨) • وأخيرا فان الحي لم يكن ممتدا بالطول فحسب ، ولكنه كان منوغلا في الداخل ، من ناحية كنيسة القديسة صوفيا ، وفي الأجزاء العليا من المدينة (٩) ٠

ونحن اذا تمثلنا في مخيلتنا مجموعة الأحياء التجارية في القسنطينية حسب الخلاصة التي قدمناها آنفا ، فاننا حقيقون بأن نسلم بصحة الوصف الذي قدمه « اوستات » اذ يقول ان اللاتينيون يعيشون على حدة ، على طول شماطيء « قرن بيزنطة » في الجزء الذي ينظر شرقا أي الجزء المكشوف شرقي

لجستنيان ، تنويه بمنطقة ، كوباريا ، ، ولكن هذه المنطقة Novelle 159 رواقعة خارج المدينة و Mikl. et Muller, 1. c. p. 53; Lib. jur. I, 499; Desimoni, p. 179 (7) (cf. p. 145); Desimoni, p. 145 et s. Desimoni, p. 171-176. **(T)** Mikl et Muller, 1. c. p. viii; Mon hist patr. Chartae, II, 1225. (2) Desimoni p. 178; Mikl. et Muller, 1. c. p. vi et ss. 29, 31, 51, 53. (°) Lib. jur 1, 499. Mikl. et Muller, III, 19, 21. **(7)** Desimoni, p. 179; Mikl. et Muller, 1. c. p. vi, ix e ts., 28, 31, 50, 53 et s. «Versus S. Sophiam»; Mon. hist patr. Chartae, II, 1225; Sauli (A) 11, 125. Paspati. VI, 157, 162; 156, 163. **' (**۹) .

الخليج ، والذي احتفظ الى يومنا هذا باسم « القرن الذهبي » (١) · وعلى هذا احتل اللاتينيون أكثر النقط ملاءمة للتجارة والملاحة ، الشيء الذي ملأ نفوس اليونانيين سخطا اذ وجدوا أنهم دفعوا أكثر فأكثر الى داخل المدينة · ومع ذلك لم تكن أحياء اللاتينيين متلاصقة بحيث لا تترك بينها مسافات بقى اليونانيون مسيطرين عليها · كان هنا وهناك بين أمسطلات الإيطاليين ، أمسكلات أخرى لليونانيين ، كما كان هناك على محيط الأراضي الممنوحة للايطاليين عدد كبير من البيوت المحصورة بين هذه الأراضي والتابعة لكنائس أو أديرة يونانية · وكان هناك أيضا عدد من اليونانيين يقطنون كمستأجرين داخل الأحياء الإيطالية · ومع ذلك فالثابت أن كل القسم الممتد على طول الشاطيء من « بوابة السجن » ومع ذلك فالثابت أن كل القسم الممتد على طول الشاطيء من « بوابة السجن » من الغربيين وكان غالبية السكان من الغربيين وكانت كل أمة تؤجر المنازل والحسوانيت والورش وأسكلات السفن (٢) ، والأراضي التي يشملها امتيازها ، الا أن المستاجرين كانوا جميعا على وجه التقريب تجارا أو حرفيين من الأمة نفسها (٣) ·

ولعل من المفيد جدا دراسة تنظيم وادارة المستوطنات التجارية الغربية في الامبراطورية اليونانية ، ولسوء الحظ لا نملك الا القليل النسادر من المعلومات بشأن بدايات تنظيم هذه المستعمرات وادارتها ، ولا تتعرض تحقيقات السفراء والمعاهدات التي في حوزتنا نصوصها لهذه التفاصيل الا في القليل النادر ٠ ومن جهة أخرى لم تدون اللوائح الادارية الخاصة بالمستعمرات الا فيما بعد • ونهاية القول أنه لم يصل الى أيدينا سوى عدد محدود جدا من الوثائق الصادرة من المستوطنات نفسها • وأول سؤال يعن لنا هو أن نعرف ما اذا كان مناك في كل عصر ، على رأس هذه المستوطنات رؤساء مفوضون من قبل الوطن الأم ، ولهم سلطة الحكم والادارة باسمه • والمعروف كثرة ايفاد السفراء الى بلاط القسطنطينية ، وكانت المفاوضات المكلف هؤلاء باجرائها تستغرق زمنا طويلا ، وتقتضيهم أن يمكثوا في العاصمة كثيرا ، والمطلوب معرفة ما اذا كان هؤلاء السفراء مكلفين بضمان تنفيذ الاجراءات التي يقررها الوطن الأم بشأن المستوطنات ، وتسوية المسائل القانونية التي يمكن أن تكون محتجزة في الفترة بين وفد وآخر ، أو أنها انبثقت أثناء وجودهم هناك • وفي هذه الحالة لم يكن الوطن الأصلى ممثلا في المستوطنة الا بصورة غير نظامية ، ولم يكن يمارس بها سلطة حقيقية ٠ والمسألة تستحق أن تدرس ، فالثابت أن السفراء كان عليهم ، إلى جانب وظائفهم الدبلوماسية أن يؤدوا مهاما ادارية

Opux. éd. Tafel, p. 275; Tafel, Komnenen und Normannen, p. 97 (1) et s.

Lib. jur. I, 449; Mikl. et Muller, 1. c. p. x. (7)

Taf. et Thom. II. 8-11; Doc. sulle relaz. tox. p. 74 et ss. (v)

وقضائية في الأحياء التي يشغلها مواطنوهم • وهاكم مثالا لذلك : كان قناصل بيزا قد قرروا تحويل كل أموال الكنيسة الموجودة في القسطنطينية وكلل الايرادات الآتية من تأجير الحي البيزى الى كاتدرائية بيزا: ففي عام ١١٦١ قام سفیرا بیزا فی بلاط مانویل ، کوکو جریفی ، وراینیری بوتاتشی بتنفیذ هذا الاجراء، ومعاقبة كل اعتداء على حقوق الكاتدرائية، ووضعا فوق ذلك لوائم تتعلق باستعمال الأرصفة والموازين والمكاييل العامة التي تملكها المستوطنة(١) • وثمة مثال آخر : اذ أصدر بعض السفراء البنادقة في البلاط نفسه أثناء اقامتهم بالقسطنطينية حكما في قضية معلقة بين رئيس كنيسة سان جورج في رودستو وبين التجار البنادقة في المدينة نفسها (٢) • ومن هذين المثالين السابقين ، يحق لنا بازائهما أن نتساءل عما اذا لم يكن هناك ممثل دائم للوطن الأصلى ، مزود بسلطات كافية لوضع مثل هذه اللوائح الادارية ، أو الفصل في مثل هذه الخلافات • وثمة واقعتان يبدو أنهما تثبتان أنه لم يكن في المستوطنة الفينيسية موظف خاص قائم على رأس الادارة: فمن جهة هناك وثيقة رسمية لما نويل ، قيل فيها ان كبار المستوطنة الفينيسية أتوا اليه باسم المستوطنة طالبين منه توسيع حى المستوطنة (٣) ، وهناك من جهة أخرى تعليمات أصدرها عام ١١٩٨ الدوق داندولو الى سفرائه يوصيهم اختيار مجلسهم ( من العمال وأصحاب العمل ) من بين أفراد المستوطنة في القسطنطينية (٤) ويعتقد السيد هوف Hopf (٥) أنه اكتشف رئيسين للمستوطنة القينيسية في القسطنطينية ، فيذكر أولا شخصا يدعى باراسترو Giov. Barastro بتخذ لقب procurator in Constantinopoli super redditibus (مدير مالي ...) وذلك في قسيمة موقعة منه بصفته صراف البلدة (للجالية القينيسية) في عام ١١٩٤ (٦) ، وثانيا ماحستر ليو Magister Leo بصفة « مدير مالي Magister Leo ماحستر ليو أرسيل البه البايا سيلستان الثالث Célestin III في عام ١١٩٧ الأمر بسداد عشور لأستقف كاستيللو Castellc فينيسيا ) (٧) · الا أن هذا الأمر نفسه يثبت أن الموضوع لا يتعلق بموظف فينيسي ، وانما بوكيل للبابا ، من الثابت أننا لا نجد حتى عام ١٢٠٤ أي اسم لأحد الرعايا البنادقة يحمل لقبًا أو يتولى وظيفة من طبيعة أي منهما أن يضفى عليه صفة « رئيس المستوطنة » • ولكن لدينا دلائل

Doc. sulle relaz. tox. p. 10.

Taf. et Thom. I, 107.

Taf et Thom. I 110.

Archives des missions scientifiques, Série II, T. IV, p. 426 et s. not. (£)

Gesch. Griechenlands im Mittelater, dans Ersch et Gruber, LXXXV. (\*)

p. 169.

Taf. et Thom. I. 215 et s. (7)

lbid. p. 226.

تثبت أن هذه الوظائف كانت موجودة ٠ من ذلك أن في التعليمات التي دونتها في عام ١١٩٧ حكومة بيزًا لأوجو تشيوني بونو ، وبيتيرو مودانو ، أمرا بأن يعملا على مصالحة البنادقة في حالة ما اذا عرض عليهما اقتراح بذلك ، اما بواسطة سفراء الدوق ( في القسطنطينية ) أو قناصل البنادقة أو نوابهم ، أو قادة أسطولهم (١) • ولا يمكن أن تنطبق ألقاب القنصل أو الفيكونت التي نجدها في هذه الوثيقة الا على وظائف خاصة بالمستوطنة ، باعتبار الجملة التي استخدمت فيها هذه الألقاب ، ذلك لأننا بالتالي مباشرة ظهور رئيس الجالية البيرية بلقبه ، لقب الفيكونت وقد تضللنا فقرة في وثيقة رسمية لألكسيوس الثالث لعام ١١٩٩ بشأن القضايا بين اليونانيين والبنادقة (٢) ٠ فالامبراطور يوافق على أنه في الحالات التي يقدم فيها يوناني شكوى ضد فينيسى لأضرار اصابته في مسائل نقدية ، أو لاهانات ، أو ضرب ، وجرح فله أن يلجأ الى المحكمة القينيسية : والاشتخاص المذكورون ثمة على أنهم يشكلون المحكمة هم : سفير legatus الدوج في القسطنطينية ، ومرؤوسوه من القضاة (٣) · ولما كانت كلمة legati ( جمل legatus \_ المترجم)هي نفسها المستخدمة للدلالة على الأشخاص المكلفين بالتفاوض مع الامبراطور باسم البندقية ، فقد يتراءى لنا أن هؤلاء هم نفس الاشتخاص الذين يمارسون القضاء باسم الجمهورية • ولما كانت فترات ظويلة تنقضى بين رحيل سفارة ووصول سفارة أخرى ، فان فترات تأخير وانقطاع طويلة تحدث في أعمال القضاء ، ولا تتناسب مع كثرة الدعاوي التي تستثيرها المصالح المالية • ينبغى اذن التسليم بأن محرر الوثيقة أو من قام بترجمتها قد ارتكب خطأ حين استخدم كلمة legatus لتدل أحيانا على العضو الدبلوماسي ، وأحيانا على المفوض الدائم من قبل الدوق ، أي الممثل الشرعي للوطن الأم وحكومته في المستوطنه ، ولقبه الرسمي هو عادة « قنصل » vicecomes ومن الواضيح أن هذا القاضي المفوض يعين بصفة موظف لفترة طويلة ، ويستصحب قضاة آخرين ، مرؤوسيه ، ويقسم معهم اليمين بالتزام النزاهة التامة ، وذلك في جلسة رسمية أمام الجالية مجتمعة وبحضور مندوب يوناني و ولا يمكن أن ينطبق كل هذا على عضو دبلوماسي مهمته ذات طبيعة غير نظامية من حيث زمانها ومن حيث مدتها ٠ لنا اذن أن نؤكد أنه كان على رأس الجالية الفينيسية في القسطنطينية رئيس معين من قبل الدوج ، لا تنتهى وظيفته الا يوم أن يحل محله فيها خليفة آت من البندقية ٠

Doc. sulle relaz. tox. p. 72.

Taf. et Thom. I, 273 et s.

Taf. et Thom. 1, 273 et s. (7)

ــ اثبت السيد توماس في بحث صغير هام أنه في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفينيسية ، تتبع الاجراءات البيزنطية .

ونصل الى النتيجة نفسها الى مستوطنات بيزا ، ولكن بكيفية أكثر بساطة • كان تنظيم هذه المستوطنات في الأصل مختلفا • لقد أتيحت لنا قبلا الفرصة للقول ، حسب رواية مارانجون Marangone أنه في عام ١١٣٧ حمل سفراء من قبل يوحنا كومنينوس هدايا باسمه الل بيزا • ويضيف بعض المؤرخين الأحدث عهدا ، كما رأينا أيضا أن السفراء اليونانيين كان في صحبتهم عند عودتهم اوجوني دودي ، البيزي Ugone Duodi الموفد الى القسطنطينية من جهة الشكر الامبراطور ، ومن جهة أخرى لتولى اداره المستوطنة البيزية بهذه المدينة • ويبدو أن اللقب الذي يطلقه المؤلفون على « دودي » هذا أكثر حداثة بالنسبة الى ذلك العصر ، فيقولون انه عين قنصلا مقيما بالقسطنطينية (١) • ولدينا ميثاق باقامة منشأة ، حرر في حضوره في القسطنطينية ، أثبت فيه صفته ، لا بأنه «قنصل» ولكن باعتباره Legatus (٢) ٠ هذا الميثاق يثبت أن « دودي » كان بالفعل وزيرا مفوضاً لوطنه في القسطنطينية • هناك اذن أسباب تؤيد ما يقوله المؤلفون الذين ذكرناهم آنفا : وكذلك ما يرونه من أخبار مستقاة بعامة من مصادر موثوق بها • وعلى ذلك فنحن هنا بازاء حالة خاصة ، حالة شخص كلف يمهمة لدى الامبراطور ، وعين مقدما ليؤدي لعدة سنوات (٣) وظيفة رئيس المستوطنة ، وذلك بعد انجاز مهمته التي كلف بها ٠ وفي مواثيق لعصر لاحق ، نجد منصب السفر ، ومنصب رئيس المستوطنة مسندين الى شخصين مختلفين : فالمنصب الأول يوصف بأنه legati, missatici, nuntue والثاني بأنه Vicecomites و وكان في الامكان تكليف السفراء بتنفيذ بعض الاجراءات التنظيمية في المستوطنة. الا أن الممثل الشرعى الدائم للوطن الأم في المستوطنة ، كان ، كمبدأ عام على الأقل ، ومنذ عام ١١٦٠ هـ الفيكونت الذي يعين سنة بعد سنة • من ذلك أنه أوفدت سفارة الى القسطنطينية في عام ١١٦٩ ، ولم يكن أحد من الاشخاص الثلاثة الذين يشكلون السفارة معينا في منصب رئيس المستوطنة ، ولكن كان في صحبة هؤلاء موظف معين لهذا المنصب ، هو الفيكونت مارسيوس Marcius ، وكان مارسيوس هذا هو أول جماعة من أربعة الى خمسة فيكونتات عرفنا أسماءهم (٥) • ولسنا نجد ، الا في مرة واحدة إلى جانب الفيكونت اسم

<sup>(</sup>۱) يزعم مؤرخان : السيد ترونشي Tronci (ص ۳۷) ، والسيد رونشوني Rencioni (ص ۳۷) ، والسيد رونشوني (۱) (ص ۱۵۲) أن بيزا حصلت منذ عام ۱۰۰ على الاذن بارسال قناصل الى القسطنطينية ، وقد أوضحت فيما قبل أن التاريخ الصحيح ينقى نفيا قاطعا مثل هذه المزاعم ٠

Doc. sulle relaz. tox. p. 4.

 <sup>(</sup>٣) يقول Ranciani ص ٢٥٦ ان اقامة « دودى » في القسطنطينية امتدت الى ما بعد ازتقاء ما نول العرش ( ١١٤٣) .

Doc. sulle relaz. tox. p. 8, 10, 62; Monum. spect. hist. Slav. merid. (2)
1, 10.

Marcius, 1169. Mon. Slav. merid. I. 1.; Doc. sulle relaz: tox. (o) p. 81, Gerardus Marzucci, 1195, ibid. p. 67, 72: Gerardus Arcossi? 1199, ibid. p. 75-78; Sigerius Cinami, 1199-1200: ibid. p. 74 et s. 82.

comes Pisanorum (رينيريوس Raynerius (۱) عير أن هذه الصفة تبدو أنها اللقب الشخصى لرينيريوس هذا ، وليست لقبا لمنصب في مستوطنة ٠ والراجح أن هذه الشخصية هي نفسها الني نصادف اسمها في ميثاق آخر (٢) Raynerius comes de Segaiari دن أننا لانجد سوي فيكو نتات كرؤساء للمستوطنة • وكانت مهام وظائفهم الرسمية تنظم اما بتعليمات خاصة ، يؤدون اليمين لمراعاتها ، أو (٣) بقوانين سارية في الوطن الأم ، واما بمعاهدات • وفي الظروف العصيبة بنوع خاص كانوا يطلبون موافقة كل أفراد المستوطنة (٤) • وثمة وثائق ادارية ، ونصوص أحكام قضائية قد تكون ذات فائدة تبيرة لنا لأنها تعطينا فكرة عن أهمية دور هؤلاء في هذين المحالين • غير أنه لم يصلنا شيء من ذلك ، فلا نكاد نملك الا بضعة سجلات للايرادات والمصروفات تثبت أن من وظائفهم وظيفة مدير خزانة البلدية ، وهم بهذه الصفة يحصلون ايجارات المنازل والأراضي ، والمواني ، وحوانيت الصيارف الخاصة بالمستوطنة بوجه عام ، ونصيب الجماعة من الأموال التي يتركها المستوطنون الذين يموتون دون أن يتركوا وصية ، ويسددون أيضا نفقات المستوطنة ، ويقدمون حساباتهم في اجتماع رسمي في كنيسة القديس نيكولاس بحضور السفراء حين يكونون موجودين في القسطنطينية (٥) • وكان يتبعهم موظفون scalarue ومراقبو الاسكلات embolarue ، ومراقبو الاسكلات وقضاة Judices يساعدون الفيكونت في وظائفه القضائية (٦) ·

ورغم ندرة المعلومات التى وصلتنا بشأن ادارة المستوطنسات البيزية والفينيسية ، فانا نملك على الأقل بعضا منها ، فى حين أن المصادر الجنوية ، على الأقل ما نشر منها الى الآن لا تزودنا بأى ايضاح عن تنظيم المستوطنة الجنوية فى القسطنطينية ، ولا عن الادارة الكنسية ، وفى هذا الموضوع كما فى الموضوع السابق ، يتعين علينا أن نقنع بما تعرفه عن المستوطنات الفينيسية والبيزية ، قفى كل المرات التى حصل فيها المستوطنون البنادقة فى القسطنطينية على كسب جديد ، كان نصيب كنائس البندقية منه مؤفورا بقدر كبر ، فمن جهة كان بجديد ، البونانيون أنفسهم هم الذين يخصصون لكنيسة سان مارك بالبندقية (٧)

En 1195; Doc. p. 67. (۱)

Doc. p. 94. (۲)

Doc. p. 74. (۳)

Doc. p. 77. مثال ذلك : عندما يقتضى الأمر تجهيز سفينة بناء على طلب الأمبراطور (ن)

Doc. sulle relaz. tox. p. 74-78; cf. 72. (٥)

Tbid. p. 8, 18, 74 et s. (٦)

Taf. et Thom. I, 52, 97, 117, 183. (۷)

نصيباً معيناً في الايرادات ، وذلك في عقود الامتياز · ومن جهة أخرى كان الأدواج هم الذين يتبرعون بجزء من المباني أو الأراضي المتنازل عنها لصالح وطنهم للعديد من الأديرة ، كدير القديس جورجيو ماجيور Giorgio Maggiore . لا والقديس نيكولو S. Niccolo النج • وفي القسطنطينية نفسها ، كان البنادقة يملكون بالفعل ، قبل وثيقة الكسيوس الكبرى ( ١٠٨٢ ) كنيسة القديس اكندينوس St. Akindynos اليونانية التي كان لهــــا امتيـــاز الاحتفاظ بالموازين والمكاييل المستعملة في كل الصفقات التجارية التي يعقدها البنادقة بداخل المدينة (١) • وكانوا يملكون أيضاً كنائس أخرى شيدوها هم في الغالب في كنيسة سان مارك وديرها ، وهي تابعة لكنيسة القديس جورجيو مُأجيوري في البندقية ، وكنيسة القديسة مريم المسماة de embulo تمييزا لها عن كنيسه أخرى بنفس الاسم ، وكنيسة القديس نيكولاس ، ومجموعها لا يقل عن آربع كنائس (٢) • وثمة مرسومات من البابا أدريان الرابع ، والكسندر الثالث (٣) يرخصان لبطريرك جرادو Grado ( البندقية ) بأن يقيم أسقفا في القسطنطينية وفى مدن الامبراطور اليونانية ، اذ اقتضت ذلك أهمية المستوطنة ، أو كانا للبنادقة بها عدة كنائس: وليس هناك وثيقة معروفة تثبت أن هذا الترخيص قد نفذ ٠

وكان البيزيون يملكون في القسطنطينية كنيسستين ، كنيسسة القديس نيكولاس ، وكنيسة القديس بطرس ، وكانت الأولى ضمن المنحة الأولى التي أجراها الكسيوس ، أما الثانية فقد أقاموها هم أنفسهم في حيهم (٤) : ويتبع هاتين الكنيستين مستشفى وجبانة ، وتملكان ثروة كبيرة تشمل منازل وايرادات من الموازين والمكاييل وأسكلات السفن ، النج (٥) • وكان للكنيستين رئيس واحد (٦) ، ولكنهما تابعتان لكاتدرائية بيزا ، فلم يكن هذا الرئيس بالإجمال سبوى مدير (bailius) يتولى الإدارة باسم رئيس كاتدرائيسة بيزا • وتتكون الرادات المؤسسات

Tbid. I, 68; ; ibid, 127, 129, 132, 227, 281.

Taf. et Thom. I, 98 et ss., 125-133, 280 et s.

Armingaud, I.c.p. 427 et ss.

Doc. sulle relaz, tosc. p. 50, 55; les chartes, à partir de 1160 (Doc. (5) p. 8, 10, 12 etc.)

Doc. p. 10, 18 et s., 70, 75, 93.

Doc. p. 18, 81 et s.) Petrus بقى شاغلا وظيفة فترة طويلة بعد استيلاء الفرنجة على القسطنطينية ...

ibid. p. 84 et ss., 88, 93 et s.)

الخيرية وحين يتسلم الرئيس مهام وظيفته ، بقسم أن يؤدى هذه الايرادات الى صندوق كاتدرائية بيزا بعد خصم المبالغ اللازمة لصيانة الكنيستين وأداء الشعائر ، وكان محظورا عليه أن يبيع أو يرهن أو يستخدم لغرض ذى نفع عام الأشياء الثمينة التى تملكها الكنيستان دون ترخيص من رئيس الكاتدرائية (۱) وبخلاف هاتين الكنيستين المكرستين للشعائر الكاتوليكية الرومانية ، كانت المعاهدات تكفل للبيزيين مكانة فى كنيسة القديسة صوفيا اليونانية : وكان الغرض من هذا النص غالبا أن يضمن للفيكونت البيزى مكانا فى الاحتفالات الدينية الكبرى ، كما كان للمستوطنين أيضا عدد من الأماكن محجوزة لهم فى مضمار السابق للأعياد المدنية (۲) .

لقد عرضنا من جميع وجهات النظر حالة العلاقات بين مدن البندقية وبيرا وجنوا وبين الامبراطورية اليونانية قبل الجملة الصليبية الرابعة ، ولم يبق علينا في ختام هذا الفصل ألا أن نعطى في بضعة سطور لمحة من الوثائق النادرة. التي تسبجل علاقات البلاد الغربية الأخرى بهذه الامبراطورية وسبق أن رأينا ، في نص للأمبراطور الكسيوس كومنينوس أن المستوطنين الأمالفيين الذين يملكون حوانيت في القسطنطينية كانوا تابعين لكنيسة سان مارك بالبندقية ، وعندمات سقطت أمالفي في أيدى الملوك النورمان ، سحب منهم الأباطرة اليونانيون كل امتيازاتهم : ومن ناحية أخرى سدد البيزيون في أغسطس ١٣٥ ( ضربة قاضية لهذه المدينة والأمبطولها وولما كان البيزيون حلفاء للامبراطور الألماني لوتين Lotaire في جرية صد الملك النورماندي روجل ، واضطلعوا في الحرب بدورة فعال، وانتهزوا الفرصة للانقضاض على السفن التجارية التابعة لخصمهم القديم، وبهيها واشعال التيران فيها عوكانت هذه الكارثة نقطة البداية لانهيار أمالفىء وجع ذلك بشبتيت أمالفي بتمسيق طبها بالقسط نطيتية مدوفي عام ١١٩٢ بسناسبة طلبت قدم لتوسيع اللي البيرى ، أمن الامبن اطور استحق بعمل وصف لهذا الحي ، . ونوبي في هذا الوصف أن حي الأمالفيين ورصيفهم كانا متاخمين لحي البيزيين، ورصيفهم (٣) • وبجانب هذه المنشأة القديمة العهد ، والتي تمد وجودها بلا ضوضاء زمنا طويلا ، يتبين لنا منشأة جديدة • واذا كانت أمالفي قد فقدت عطف الإباطرة من فإن « إنكونا-» على العكس من ذلك قد غمرها ما نويل بآيات فضله واحسانه ، جراء لها على استغدادها لأن تجعل من نفسها أداة لمؤامرات الأمير اطور ودسائشه في والراجح أنه الى هذا التاريخ يرجع وجود مستوطنة

Doc. p. 10, 18 et s., 70, 93,

<sup>(1)</sup> 

Doc. p. 53.

٠. (۲) . ٠

Doc. sulle relaz. tox. p. 56 et s.

<sup>(</sup>T)

Paspati, p. 156, 154. : الغرير الغريب والمنسجة الى يجي البيريين ورصيفهم ، انظر : . 156, 154.

انكونية في القسطنطينية • وفي عام ١٩٩٩ وقع رئيس الكنيسة الأنكونية في القسطنطينية بروتوكولا في مسألة تخص رئيس الكنيسة البيزية • هذه المعلومة تثبت أن الانكونيين كان لهم كنيستهم في القسطنطينية (١) ، ومن ثم يجوز لنا أن نستنتج وجود مستوطنة لهم • ومن الجائز أن نعتبر من الشعوب الايطالية أهالي راجوزة (الآن دبروفنك بيوغوسلافيا ـ المترجم) ، ذلك لأن العنصر السلاقي (الصقالبة) الذي صار له فيما بعد أهمية كبيرة بين هؤلاء (أي أهالي راجوزة) كان في ذلك العصر محسوسا بالكاد • وثمة حوليات تذكر أن مانويل منحهم حق البورجوازية في القسطنطينية (٢) • حقا ، ان هذه الحوليات ترجع الى عصر أكثر حداثة ، ولا تستند الى أية وثيقة حقيقية ، ومع ذلك فليس من المستحيل أن يكون فيها أساس من الحقيقة ، فالمعروف أن مانويل كان في نزاعة مع البندقية يعتبر راجوزة من حلفائه •

وفيما يختص بسائر الأمم الممثلة في الامبراطورية اليونانية ، فان رعاياها كانوا منتشرين في كل ناحية ، وفي عام ١١٤٢ طلب كونراد الثالث ( من أسرة هوهنشتاوفن) ، من الامبراطور يوحنا كومنينوس التنازل لصالح الألمانالمقيمين في القسطنطينية عن رقعة من الأرض كافية لبناء كتيسة : واستجاب لهذا الطلب الم يوحنا كومنينوس ، واما خليفت مانويل ، وفي خطاب لاحق أعلن كونراد لمانويل سفر امبريكو Embrico السقف في ترتزبورج موفدا سيفيرا الى القسطنطينية ( ١١٤٥) ، وينبئه بأن مبعوثه هذا مكلف ببعض المسائل المتعلقة بموقع الكنيسة (٣) ، وزعم اليعض أن هذه الكنيسة شيدت خصيصا للجنود الألمان ، فقد كان الكثير منهم في القسطنطينية ، وكان العاهل الالماني قد أرسل عددا منهم لنجدة يوحنا كومنينوس ، الا أنه لا يمكن التسليم بهذا الحدث العارض كباعث على انشاء الكنيسة ، على الأقل ، وبالذات لأن كونراد يقيم في خطابه تفرقة تامة بين هؤلاء الجنود وبين الألمان الذين يتعين انشاء كنيسة لهم خطابه تفرقة تامة بين هؤلاء الجنود وبين الألمان الذين يتعين انشاء كنيسة لهم يجب اذن آن نفترض أن هؤلاء تجار ، وان أردنا برهانا على ذلك ، فانا نجده في الوثيقة المؤرخة يونية ولاء تجار ، وان أردنا برهانا على ذلك ، فانا نجده في الوثيقة المؤرخة يونية ولاء تجار ، وان الردنا برهانا على ذلك ، فانا نجده في الوثيقة المؤرخة يونية ولاء تجار ، وان الردنا برهانا على ذلك ، فانا نجده في الوثيقة المؤرخة يونية ولاء تجار ، وانها يقترف الامبراطور اسحق عملا غير

Doc sulle relazitox, p. 82.

<sup>്</sup>ര്യ

ـ كانوا يقومون برحلات عمل في القسطنطينية وفي الأمبراطورية اليونانية ، أنظر : Jac. Bon compagnie, dans sa relation du siège d'Ancéne

ر جاك بونكوميانى فى روايته لحضار أنكونا عام ١١٧٤ ) : en 1174 Murat. SS. VI. 930.

Luccari, Copioso ristretto-degli annali di Rausa, Venise, 1605. (٢)

p. 22, 27. 

, يقول هذا المبدر ( ص ٢٧ ) ان الكسيس ابن مانويل ،

<sup>(</sup> أو بالأحرى أوصيائه ) صدق على امتيازات الراجوديين و

Otto Frising, dans Pertz, SS. XX, 264, 365; cf. Jaffé, Konrad III, (7) p. 101, 103; Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, IV, 465, 468, 497.

شرعى بصورة وأضحة ، أذ ينزع من الفرنسيين والألمان حيين واسكلات لرسو السفى ، وكان الفرنسيون يتمتعون بها بموجب قرار امبراطورى (١) ، ويعطى هذه الأشبياء للبنادقة · ولتبرير هذا التصرف ، ادعى أسحق أن عقد امتياز هؤلاء المستوطنين لم يحدد الايجار الواجب أن يدفعوه ، وأن تقدير قيمته متروك للظروف ، وأن الامتياز لم يمنح لمجموع الفرنسيين والألمان ، ولكن لبعض أفراد غير معروفين ، لا صلة تربطهم بأمتهم • أما بالنسبة الى الألمان (٢) ، فانا نتساءل: من أين جاء هؤلاء التجار ، الذين لا صلة تربطهم ببلدهم بحيث لا يوجد خلفهم أية سلطة قادرة على توفير الاحترام والحماية لهم ؛ هل جاءوا من مدن الدانوب ، أو من فبينا أو راتسبون ؟ وهل أتوا عن طريق البر أو البحر ؟ أو كانوا ينتسبون الى بلاد تطل على بحر الشمال ، أو من بريم Brème أو كولن Coelln وجاءوا الى القسطنطينية على متن سفنهم ؟ يبدو أن امتياز الارصفة المنوحة لهم بأشخاصهم يدل على أن سفنهم كانت ملكا لهم ، أو لعلهم كانوا يجوبون البحار في سفن تنتمي الى جنسيات أخرى ، ولم يختاروا القسطنطينية الا كنقطة للتلاقي ؟ أما بخصوص المستوطنين الفرنسيين الذين جردهم أسحق أيضا من ممتلكاتهم، فانا نستطيع أن نؤكد ، ولدنيا البرهان على ذلك ، أنهم ينتمون الى المدن التجارية الكائنة بجنوب فرنسا ، مثل « الفرنسيين » الذين كانوا في تسالونيك يترددون على سوق القديس ديمتريوس ، مع الاسبان والبرتغاليين ٠

## الامبراطورية اللاتينية

كان العالم اليونانى يعيش فى مواجهة الصليبين الغربين فى حالة مستمرة من الفزع ، يستشعر وقوع كارثة تكون القسطنطينية ضحيتها الأولى ، وكان اليونانيون فى أكثر من مرة يتسببون بأخطائهم فى تفجير الكارثة ، ففى عام ١١٤٧ أثناء مرور الجيش الذى يقوده لويس السابع ، كان سلوك اليونانيين مثيرا ، والهياج شديدا فى صفوف الصليبين ، حتى لقد عانى الملك مصاعب جمة فى الدفاع عن نفسه حيال مطالبهم الملحة التى كانت تنزع على أقل تقدير الى حمله على التحائف مع الملك النورماندى روجر للاستيلاء على القسطنطينية (٣) وفى ظروف مماثلة ، كان فردريك بارباروس يفكر بعض الوقت فى مشروع الاستيلاء قسرا على حاجة الامبرالطورية ، فأقام معسكره الشتوى فى اندرينويل ،

Taf. et Thom. I, 208 et s. (1)

<sup>(</sup>۲) نجد أيضا اشارة الى مؤلاء الألمان في : Guntherus, Hist. Cpol.

اذ يذكر أنه حين استولى الصليبيون على القسطنطينية لثانى مرة ( ١٢ أبريل ١٢٠٤ ) . قتل عدد كبير من اليونانيين .

Kagler, Studien zur Geschichte des Zweiten Krcuzzugs, p. 141, 142 (v)

ولما كان في حاجة الى أسطول حتى يتيسر له فرص النجاح ، فانه كلف ابنه هنرى بخطاب حرره في ١٦ من نوفمبر ١١٨٩ أن يجرى مفاوضات مع مدن ايطاليا البحرية ، وبالذات جنوا ، وانكونا ، والبندقية ، وبيزا ، وكان على الأمير أن يقترح على هذه المدن تجهيز الأسطول وارساله الى القسطنطينية في شهر مارس من السنة التالية ، بحيث يمكن مهاجمنها برا وبحرا في آن واحد ، ووافقت بيزا على أن تسهم في هذا المشروع ، وأوفدت سفيرا الى بارياروس ، وعندما لحق به السفير كان الامبراطور قد تخلى عن مشروعاته بخصوص وعندما لحق به السفير كان الامبراطور قد تخلى عن مشروعاته بخصوص القسطنطينية وتأهب لعبور الدردنيل (مارس ١٩٩٠) (١) .

وأخيرا هبت العاصفة التي كانت تتهدد « ملكة المدن » ، وذلك بمناسبة الحملة الصليبية الرابعة • وقد نظم هذه الحملة فرسان فرنسيون وفلمنك ، وتعززت فيما بعد باسهام البنادقة ، وكان هدفها الأصلى مصر ، وغايتها ضمان سلامة مسيحيي سوريا (٢) • وفجأة غير رؤساء الحملة وجهتهم ، وأصدروا الأمر بالابحار الى القسطنطينية ، وأعلنوا على رؤوس الأشهاد قصدهم باعدادة الامبراطور استحق الى عرشه الذي خلع منه منذ قليل ، ورد حقوقه وحقوق ابنه الأمير الكسيوس فماذا حدث اذن ؟ تمكن الأمير من الهرب من القسطنطينية ( ۱۲۰۱ ) بمساعدة ذوى نفوذ في المستعمرة البيزية (٣) الكونت رينبيوس دى سبيجالاي (٤) والبيراندس فارسيلياتس (٥) ، ولاذ البلاط الألماني حيث وزوجها فیلیب دی سواب استقبلته بالترحاب اخته ايرين Irene Philippe de Souabe اهتم هؤلاء اهتماما شديدا بمشروعه الخاص باسترداد العرش. وهنا طرأت لهم فكرة الاستعانة بالفرسان الفرنسيين والفكمنكيين الذين كانوا وقتئذ يعدون عدتهم للرحيل لشن الحملة الصليبية ، وتكليفهم القايم بعملية حربية مضللة لصالح أسرة انجيلوس : وكان الرئيس الذي انتخبه الفرسان في أحسن حالة نفسية تدفعه للاستماع الى تلميحات فيليب: كان هو المركيز بونيفاس دى مونفيرا Boniface de Montferrat وكانت مصاهرات أسرته ، ومثال اخوته ، وما أصابه ن اهانات يريد أن يثأن لها ، بدت أنها قد التجمعت لتدفعه الى القسطنطينية (٧) : وعهد اليه فيليب دى سواب الأمير ألكسيوس الصغير

**(V)** 

Ansbertus, De exped. Friderici, p. 32, 55; et Riezler : Forschungen (1)
Zur deutschen Geschichte, X, 48.

Villehardouin, éd. de Wailly (1872), p. 19; Rob. de Clary, dans (7) Hopf, Chroniques gréco-romanes, p. 5.

Doc. p. 94; Nicétas, p. 711. : ين استقلت الأمير سفينة بيزية الله التي استقلت الأمير سفينة بيزية (٣) Ughelli, Ital. sacr. I, 539.

Doc. sulle relaz. tosc. p. 67.

Doc. p. 9, 12, 13; ibid 19.

Winkelmann: Jahrbuecher der deutschen Gesch. 1197-1208, Revue (7) des questions historiques, XVII, p. 321 et ss., XVIII, p. 5. et ss. Robert de Clary (I.c. p. 24,31).

بنوع خاص (١) . وكان لابد أخيرا من مشاورة القرســان مجتمعين : وأقام بونيناس نفسه المحرك الرئيسي المتحمس للمشروع ، وقدم السفراء الألمان المزيد من الوعود الخلابة ، وتقدم ألكسيوس متوسيلا فأثار المشاعر ٠ ومع ذلك لم يكن. ثمة شيء يقنع الفرسان بالموافقة على قلب كل الخطط التي اشتركوا في وضعها ، بهذه الصورة غير المتوقعة ، وذلك من أجل مغامرة لا يهتم بها الغالبية منهم ٠ وبدا أن المشروع قد أهمل ، ولكن الدوج دونالدو تناوله من جديد ، و تولى تحقيقه وكان هو الذي جهز الأسطول • ولما كان الفرسان مفلسين ، صار الدوج ، بسبب ما قدمه من مال هو القائد الفعلى للحملة بعد أن كان مجرد حليفا لها ، ولم يهتم برغبات فيليب دى سواب ، ولم يشعل باله فكرة الانتصار على البابا بتحويل الحملة الصليبية عن هدفها الرئيسي، في حيى كان لهذه الفكرة في مجالس الملك أهمية لا تقل عن سائر الحوافز ٠ كان اعتبار واحد هو الذي يوجه تصرفات الدوج: ذلك هو الدفاع عن مصالح البندقية التجارية ، وكان يعرض هنده المصالح للخطر ارسال أسطول حربى مجهز بمعرفة الجمهورية للاغارة على مصر ، وهي بلد لكل تجار البندقية مطلق الحرية في دخولها بسفنهم والخروج منها ، ومباشرة أعمال تجارية مثمرة معها · أما في القسطنطينية ، فعلى العكس من ذلك كان المغتصب يذيق البنادقة ألوان الذل والهوان ، ويفضل عليهم البيزيين ، لذلك كان من صالحه اسقاط المغتصب ، وارتقاء أسرة ملكية أخرى العرش • وإذ أصبحت هذه الأسرة مدينة بالفضــل للبندقية ، كان اقرارها بالجميل يحتم عليها أن تفعل كل ما يطلبه منها • وهكذا حان الوقت لتنفيذ التهديد الذي وجهه في عام ١١٩٨ سفراء البندقية الى الامبراطور الكسيوس ، ولمساندة المطالب بالعرش مساندة فعالة ٠ ولا ننسى اعتبارا شخصيا كان له بالتأكيد نصيب في التأثير على الدوج: ذلك هو حب الظهور على رأس أسطول قوى أمام مدينة القسطنطينية حيث كان قبلا ضحية لخبث الشعب اليوناني وهمجيته • ومنذ اليوم الذي عرفت فيه مشروعات الصليبيين ، أصبح وضع البنادقة المقيمين في القسطنطينية سبيئا للغاية ، كما كان متوقعا ، كذلك لم يكن وضع سائر اللاتينيين بأحسن حالا · وكان سيكارد Sicard أسقف كريمونة موجودا في القسطنطينية في عام ١٢٠٤ ، ومن ثم كان على علم تام بأحداث عامى ١٢٠٢ ، ١٢٠٣ ، اذ يروى أنه عندما علم الناس أن الصليبيين بدءوا المعارك بنهب سواحل الامبراطورية على طول البحر الأدرياني ، قامت ثورة، فاقتحم اليونانيين والحرس القارانجي الحي الفينيسي وارتكبوا فيه كل ألوان العنف والقسوة ، وألقوا بالكثير من البنادقة في السجون ، وقتل الكثير منهم(٢)٠ واستبد الهياج بالدهاء فهدموا المنازل التي يسكنها الغربيون على ضفاف القرن الذهبي • ويسلجل نيكتاس بأسف أن الأمالفيين الذين كانوا وقتئذ نصف

Villehardouin, p. 64. Murat. SS. VII, 619.

(1)

(7)

يونانيين ، وكذا البيزيين قد أصابهم ما أصاب سائر اللاتينيين (١) .

وقد ارتكب الدهماء خطأ جسيما حين أوقعوا ضرباتهم الهائجة بالغربيين. كافة دون تفرقة : ذلك لأن الجنوبيين والبيزيين كانوا أولا قد رفضوا التعاون مع الحملة الصليبية (٢) • ولم يكن تمسة مواطن واحد من مواطني هاتين الجمهوريتين في صفوف الجيش ، بل على العكس ، أسهم المستوطنون البيزيون اسهاما فعالا في الدفاع عن القسطنطينية ، وكانوا يشمكلون قسما من حرس برج غلطة (٣) ، وذات يوم دحروا نفرا من العسدو اقتحموا المدينة من تغرة فتحوها في السور بالقرب من الرصيف الامبراطوري (٤) ولم يكن سلوكهم هذا يمليه فقط الرغبة في مساندة الامبرطور اعترافا بأفضاله عليهم ، رانما كانوا يحمون بيوتهم ، ويدافعون عنهـــا ضد خصوم أثبتت لهم. تجارب السنين الأخيرة ، على أقل تقدير مواقفهم غير الطيبة • ومع ذلك لم يستطيعوا الحيلولة دون سقوط المدينة في أيدى الصليبيين ٠ وفر المغتصب ، وابتهج الأمير الكسيوس حين رأى أباه اسحق الشبيخ الكفيف يسترد عرشه .. ويقى هو الى جوار الامبراطور بصفته شريكا له في الحكم • ولسنا نعرف كيف. عامل الصليبيون في هذه الأحوال ( ١٧ يولية ١٢٠٣ ) الغربيين المقيمين في العاصمة • وانقضت بضعة أسابيع ، وأسعد الامبراطور استحق بعدها أن يجري تقاربا بين البنادقة وبين البيزيين : فذهب هؤلاء لزيارة البنادقة في معسكرهم في بيرًا (حي بالقسطنطينية)، واستقبلوا ثمة بالترحاب (٥) ونسبت الخلافات القديمة ، وصارت مقاليد الحكم في أيدى الامبراطورتين اللذين يحابيان اللاتينيين • يبدو اذن أن كل شيء لابد أن ييسر للتجار الإيطاليين استعادة نشاطهم التجاري • لسوء الحظ بقى نفور الشعب اليوناني من الغربيين شديدا كما كان فيما مضى ، وزادته حدة أعمال العنف والقسوة التي اقترفها الصليبيون ، وكان في هذا ما يكفي لمحو كل نتائج الحملة تقريباً -ولسوء الحظ قامت عصبة من النهابين الفرنجة باشعال حريق انتشر بدرجة مخيفة • وزادت هذه الكارثة من هياج الشعب اليوناني حتى لم يعد الغربيون. يشمعرون بالأمان في المسدينة ، ولم ينج الكثير منهم من هذه البلية ، اذ نزل الخراب بهم ، وفقدوا ديارهم (٦) ٠ في هذا الوقت العصيب قر عزمهم على تأمين

| Nicét. p. 730.                                                      | (\)      |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Villehardouin, p. 21; Clary, p. 5.                                  | (7)      |
| Epist. Hugonis comitis S. Pauli, dans Taf. et Thom., I, 307.        | (٣)      |
| Nicét. p. 721.                                                      | (4)      |
| Nicét, p. 730; Wilken, Gesch. d. Kreuzz. V, 241,                    | (°)      |
| Nicétas, p. 731 et ss.; Villehardouin, p. 119.                      | (٦)      |
| وصف نيكتاس للأحياء التي أصابها الحريق ، أن الحريق أصا بأيضا الأحياء | يتبين من |

<sup>•</sup> التجارية ، وامتد يسارا الى بيراما .
- Cf. Paspati, dans le Bulletin du Syllogos de Constantinople,
VII 94 et s., p. 190. ويسلم باسياتي بأن الحي الفينيسي هو وحده الذي سلم من الحريق

سلامتهم بالهجرة الجماعية: فعبر خمسة عشر ألف منهم الميناء، مع نسائهم وأطفالهم، ولجأوا الى معسكر الصليبين في بيرا (١) ٠ كان ذلك في شهر أغسطس عام ١٢٠٣ وبعد زمن قليل هب اليونانيون علانية، وأشعلوا ثورة مضادة بقيادة الكسيوس دوكاس مورتزوفيلوس Alexis Ducas Muréuphyle (يناير ١٢٠٤) الذي نشر مرسوما بطرد كل اللاتينيين المقيمين بالقسطنطينية بقصد منعهم من التآمر مع الصليبين المعسسكرين تحت أسوار المدينة ولكن رغم ما يؤكده كاتب لاحق، هو جورجيوس اكروبوليتس Georgius Acropolitès فاني أشك في أن هذا الامبراطور أصاب بمرسومه « الألوف »: اذ لم يبق ثمة الكتير من حؤلاء اللاتينين (٢) ومع ذلك فان اللاتينين لم يهجروا القسطنطينية هجرا مطلقا، فقد بقي بها دائما بعض البنادقة، حتى في أشد الأوقات خطورة ويحكى المؤرخ نيكتساس أنه في اليوم الذي استولى فيه الصسليبيون على ويحكى المؤرخ نيكتساس أنه في اليوم الذي استولى فيه الصسليبيون على القسطنطينية لثاني مرة نجا بحياته بفضل حماية بعض البنادقة من أصدقائه (٣) هذا لا يمنع من أن الذين اضسطروا الى الخروج من المدينة كانواا متعطشين للانتقام ، وفي أثناء الهجوم وضعوا في خدمة المقاتلين سواعدهم ونصائحهم ، وفيما بعد أبدوا منتهى العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين سواعدهم ونصائحهم ، وفيما بعد أبدوا منتهى العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين كلنوا متعمد وفيما بعد أبدوا منتهى العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين المدينة كانوا وقيما وفيما بعد أبدوا منتهى العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين المدينة كانوا متعلى وفيما بعد أبدوا منتهى العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين المدينة كانوا وكوني أثناء الهجوم وضعوا في خدمة المقاتلين المدينة كانوا وكوني وفيما بعد أبدوا منتهى العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين المدينة كانوا وكوني وفيما بعد أبدوا منتهى العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين المدينة كانوا وكوني وكوني وكوني العنف والقسوة في مذبحة المقاتلين المدينة كانوا وكوني وكونيا وكوني المناس والقسوة ولوني المدينة الموروبي وكوني وك

أصبح الصليبيون لشانى مرة سادة القسطنطينية ( ١٣ من أبريل ١٢٠٤) ، الا أن هذه العملية الحربية الجديدة كان لها نتائج مختلفة كل الاختلاف عن العملية الأولى ، فأول كل شيء عدل ( الصليبيون ) عن القيام بمحاولة جديدة لاقامة أمير يونانى على العرش : فتوطدت امبراطورية لاتينية في الأقاليم اليونانية ، وملأت الأرض حولها مجموعة من الامارات والبارونيات على رأسها سادة يتكلمون الايطالية أو الفرنسية ، وكان الغزاة منقسمين الى جزأين متباينين كل التباين ، وكل جزء يسعى الى مصلحة خاصة به ، وبقيا كذلك وقت التقسيم : فهناك من جهة البنادقة ، ومن بجهة أخسرى الصليبيون peregrimi وثمة معاهدات ، وضعت مبادؤها مقدما ، تولت تنظيم الامبراطورية اليونانية مستقبلا ، وتم الاتفاق على أن يحكم الامبراطورية كلها أمبراطور واحد ، ويجرى اختيار هذا الامبراطور اثنا عشر ناخبا ، ستة عن الصليبيين ، وستة عن البنادقة ، ويعترف الجميع به رئيسا ، ويوضع عن الصليبيين ، وستة عن البنادقة ، ويعترف الجميع به رئيسا ، ويوضع ربع الامبراطورية تحت سلطته المباشرة ، ويقسم الباقى الى جزءين متساويين ربع الامبراطورية تحت سلطته المباشرة ، ويقسم الباقى الى جزءين متساويين ربع الامبراطورية تحت سلطته المباشرة ، ويقسم الباقى الى جزءين متساويين

Villehardouin, p. 119.

ـ يحدد أبو القرح ( السورى ) عدد التجار الفرنجة المقيمين بالقسطنطينية في هذه الأونة بثلاثين الفا ، ولكنا نفضل بيان قبلها دون في هذا الخصوص اذ كان شاهد عيان · ويتولى اوستات أنه في حوالي عام ١١٨٠ كان هناك من هؤلاء قرابة ستين ألفا وأكثر ·

Georg. Acrop., p. 8,9: Gunther (Hist cpolit, dans Riant..) (7)

Nicét. p. 777; Gunther, I. c. (7)

Georg. Acro p. 9; Guntheri, Hist. Cpolit I. c. (5)

تحددهما لجنة خاصة 4 ويسلم كل جزء الى واحد من المتقاسمين ، يستلمه كاقطاعية من قبل الامبراطور في مقابل التزامات محددة · وعند تحسرير هذا المشروع الأولى لم يفت البنادقة أن يحتفظوا لأنفسهم في الامبراطورية اللاتينية الجديدة بكل الحقوق والعادات والأموال التي كانوا يتمتعون بها في الامبراطورية البيزنطية (١) ·

وبعد الاستيلاء على المدينة ، جرى انتخاب الامبراطور ( ٩ مايو ) ، والمعروف أن الاختيار وقع على بودوان ( بلدوين ) كونت الفلاندر ، ولم يجر تقسيم الأقاليم التي كان يحكمها قبلا الاباطرة البيزنطيون الا بعد انقضاء عدة شهور ، وذلك إلى مستهل شهر أكتوبر ( ٢ ، ٣ ) وفي حوزتنا وثيقة التقسيم ، وقد دون السيد تافل Tafel النص الأصلى بعد أن أجرى تصح للا أصابه من تلف ، وأتاح له معرفته العميقة بالجغرافيا ايضاح قدر كبير من الغموض (٤) وتلقى الامبراطور في التقسيم أقليم آسيا ، والجزر الواقعة شمالى بحر ايجه وشرقيها ، وشريط من اقليم تراقيا على طول البحر الأسود ، ونال الصليبيون ( الحقيقيون ) القسم الأكبر في تراقيا ، من نهر الأسود ، ونال الصليبيون ( الحقيقيون ) القسم الأكبر في تراقيا ، من نهر هبرس ( ماريتسه ، أو ماريكا Maritza) حتى بحر مرمرة ، والقسم الجنوبي لبلاد الاغريق – المترجم ) وأخيراا فان نصيب البنادقة ، وهو الذي يهمنا في هذا المجال ، كان يشمل :

ا \_ ابیروس l'Epire ، داکارنانیا l'Acarnanie وایتولیا l'Etolie مع مدن دورانرو Durazzo ، وارته Arta ، وغیرها ، ۲ \_ الجزر الأیونیة ، وذکر منها بنوع خاص کورفو ، وکیفالونیا Céphalonie ، وسانت مور Sainte-Maure وزانتی Zante ، ۳ \_ البیلوبونیز ، والمسار الیها فی المعاهدة بمدن : بتراس Patras وکالفریتا Calovryta ، وأوستروفا فی المعاهدة بمدن : بتراس Modon و کالفریتا Lacédomonia ، وغربی وغربی الأرجنیل ( بحر ایجه قدیما \_ المترجم ) ، ومنها ناکسس Naxos

Taf, et Thom, I, 446, 450; II, 229.

<sup>(</sup>۲) هذا هو التاريخ الذي ذكره فيلهاردوين ( ص ۱۸۱ ) ،أنظ أيضا : Robert de Clary, p. 80 :

Nicetas, p. 787; Tafel, Symboloe criticoe, pars. 2, p. 31.

يذكر نيكتاس أن التقسيم شمل أيضا مصر وليبيا ، وفارس ، وأشور ، وهذه مبالغة غير معقولة ، وليس هناك شيء من هذا القبيل في نص معاهدة التقسيم • ومع ذلك يرى واموزير Ramusio في المعاهدة مدينة من مدن كيليكيا Cilicie « طرسوس » ومدينة بمصر ، « بيلوز » •

Tafel, Symboloe critica geographian byzantinam spectantes, pars 2 (1) dans les Abh. der 3, der Munch. Akad. V, 3e sér, p. 1-136, et Venet. Urkund, Buch, I, 452-501.

اندروس Andros ، وجزيرة يوبيه المسار اليها بمدينتي أوريوس Oréos ، وكاريستوس Karystos ، مجموعة من المدن ، متراصة على طول الشاطىء الأوروبي لمضيق الدردنيل وبحر مرمرة ، أهمها جاليبولي Rodosto ، ورودستو Rodosto وهيرااقليا Heraclé ، المحال ، وأخيرا بضع مدن دخل تراقيا أكبرها اندرينوبل ، نضيف أيضا جزيرة كريت التي حصل عليها البنادقة بمقايضة أجريت مع المركيز دو مونفيرا ، وانا للنعترف بأن البنادقة أثبتوا في اختيارهم هذا بتمتعهم بروح عملية في كل ما يؤدونه من أعمال ، اذ كان معظم هذه الجهات أقاليم خصبة ، تصل اليها السفن بسهولة ، فهي مناسبة للاستغلال التجاري ، وكلها تقريبا موجود على الطريق البحري الكبير الذي يصل البندقية بالقسطنطينية ،

وبعد أن تم التقسيم ، كان لابد من استلام الأملاك : وعندئذ اصطدم البنادقة ، والامبراطور ، وسائر الصليبيين بصعوبات كثيرة ، اذ سرعان ما تبين للدوق بيتيرو زياني زياني ، خليفة داندولو أنه لكي يحتفظ بالمكاسب الجديدة ، فلا مناص من الانفاق لسنوات عديدة على الكثير من فرق الجنود المرتزقة المتناثرة على مواقع مختلفة ، ولا تتناسب المبالغ الضخمة التي يتطلبها الانفاق على هذه الفرق مع القيمة الحقيقية لهذه المتلكات بالنسبة الى دولة بحرية كالبندقية ٠ وعلى ذلك قنع الدوق بالاحتفاظ بداقية دوراتزو الصغيرة (١) التي تأسست عام ١٢٠٥ ، وتنازل عن الحقرق المكتسبة للجمهورية طبقا لمعاهدة التقسيم في باقى أقاليم ابيروس ، وأكارنانيا ، وايتوليا • واستغل الطاغية اليوناني ميخائيل الأول فترة خلو العرش فوضع يده على هذه الأقاليم • وكان لابد سن حرب ، ربما طويلة ليستعيد الدوق هذه الممتلكات ، لذلك سره أن يجرى تسوية : فوافق ميخائيل على أن يتسلم الأقاليم المذكورة بصفة اقطاعية سن حكومة البندقية ، ووعد البنادقة ومواطنيهم الجدد في دوراتزو أن يسمح لهم بممارسة التجارة بمطلق الحرية في ولاياته (١٢١٠) (٢) • ولم يمتنع هذا من تدمير دوقية دوراتزو بعد انقضاء بضع سنوات فقط من انشائها ( ١٢١٥ ) ، دمرها الطاغية تيودور أخو ميخائيل وخليفته (٣) ، ومن ثم لم تتمتع الجمهورية بهذا الجزء من فتوحاتها ثم كان للجمهورية فيما بعد قنصل في دوارتزو ، ولكنه كان قنصلا تجاريا فحسب ، مثل زميله قنصل أرته عاصمة الطاغية (٤) ٠

Dandolo, p. 332. (N)
Taf, et Thom. II, 120 et ss. (Y)

Taf. et Thom. 11, 120 et ss. (7)
Georg. Acropol. p. 28. (7)

Hopf, Griecheniand, dans Ersch et Gruber, LXXXV, 299, 331. (5)

وفي المورة ، وجد البينادقة المكان وقد احتله الغير ، فقد استولى عليها الفارس جوفروی دی فیلهاردوین Geoffroi de Villehardouin یونیم دوشامیلیت Guillaume de Champlite وأقاما بها دوقية أخايا achaie ومع ذلك ففي عام ١٢٠٦ استغل البنادقة حملة مرسلة الى جزيرة كريت ، فالحتلوا بالقوة موقعا فى الجنوب الغربي من شبه الجزيرة ، مسينا القديمة ، وبالذات في الجزء الذي كان جوفروي دي فيلهاردوين قد أنشأ به امارة ، ولكنه لم يحسن حراسة تغرى مودون وكورون ، وكانتا من أوكار القراصنة (١) • ولم يجد البنادقة عناء كبيرا في فرض سيطرتهم عليهما وعلى مجاوراتهما : فبعد أن استقر بهما المقام هناك ، تفاوضوا مع جورفروى ، واتخفوا كحد شهمالي لهـــذا الاقليم خطا يمتـد من النهر الصعير الذي يصب في خليج نفارينو (۲) Navarin (۲) الى ميناء سينات Sinate (۳) (ازينيه القديمة) وعلى العكس ، تخلى البنادقة عن سيطرتهم بصورة مباشرة على بقية أجزاء البيلويوينز ووافقو \_ كضمان كان كافي لحقوقهم على البلد \_ على وعد جورفروي بالاعتراف بدوق البندقية سيدا على امارة أخايا ، بالإضافة الى الالتزام بأن يصبح هو نفسه من مواطني البندقية ، وأن يكفل المساعدة والحماية لمواطنيه الجدد في كل أنحاء الاقليم ، ويمنحهم أينما شاءوا كنيسة وسوقا صغيرة fondiculum ومحكمة خاصة (٤) : وهذى نسخة مطابقة تقريبا للالتزام الذى اتخذه ميخائيل طاغية ابيروس • وكانت هذه السيادة على المورة وقتية بالضرورة ، وللم يخف ذلك على البندقية ، بيد أنها تمسكت بهذه الملكية تمسكا ضعيفا • وبعد قرن من الزمان ( ١٣٢١ ) عرض عليها بعض الأتباع الاقطاعيين القائمين على امارة « أخايا » السيادة الفعلية على الامارة ، لكنها لم تستسلم لهذا العرض المغرى بالتوسيع ، وأجابت برفض قاطع (٥) ٠ لقد كان لتجارها حق ممارسة التجارة في كل البلاد ، وكانت علاقاتها الودية مع أمراء أخايا تكفل أن تكون الموانيء مفتوحة لها على الدوام ، وكان هذا هو كل ما ترغبه • ثم ان منتجات البلد كانت قليلة ، تشميل الزبيب ، وعنب كورنثوس (٦) ، والتين ، والزيت ؛ والعسل ، والشمع (٧) ، والسنديان ، وحب القرمز ، والحرير ، والسكر ،

Sanuto, dans Murat. ss. XXII, 536, les Annal. Jan. p. 125. (1)

Dandolo, p. 335; Sanut. 1. c. (7)

Buchon, Mém. géogr., placé en préambule du Livre de la conqueste, (7)

p. xlii, et Lelewel, Géographie du moyen-âge, Atlas.

Hopf. Griechenland, op. cit., p. 239. (2)

Juillet 1209. Taf. et Thom. II, 96-100. (0)

Hopf. op. cit. p. 406; Coll. des doc. inéd., nouv, mélang, hist: (1)

III, 54-57 (= Commem reg. I, 231, nos 277, 278).

Pegol p. 107; Uzz. p. 89 et ss. (V)

والمادتان الأخيرتان موجودتان بكميات قليلة ، ومن صنف غير جيد (١) ، وحتى في الركن الصغير من المورة حيث احتفظت البندقية بسيادتها المباشرة ، لم «كن للسلع اللتجارية أهمية تذكر : ومع ذلك كان ينتج بها نبيذ وزيت ، وكان للقرمز بمجاورات « كورون » شهرة كبيرة (٢) ( القرمز : صبغ لونه أحمر قان ٠٠ المعجم الوسيط ﴾ ٠ ولم يكن البنادقة يقيمون وزنا لملكيتهم الطرف الجنوبي من المورة الا من أجل موقعه · وفي سبجل من سبجلات مجلس شيوخ البندقية (٣) نجد عورون ، وكورون مذكورين بعبارة نمطية واحدة oculi capitales communis . والواقع أن الغالبية العظمى من السفن التجارية القادمة من الغرب صـوب القسم الشرقى من البحر المتوسط ، أو الأرخبيل ، أو البحر الأسسود ، أو بحر آزرف كان تمر على مرأى من هذين الميناءين ، وعلى ذلك كان للجمهورية هناك نقطتان ممتازتان للمراقبة يمكنها أن تراقب منهما كل تحركات أصدقائها وأعدائها في مياه الشرق الأدني ، وكانتا فضلا عن ذلك محطتين مناسبتين ، ومأويين ممتازين ومكفولين لسفنها الذاهبة والعائدة في رحلاتها الى الشرق · لذلك لم تدخر وسبعا في تحويلهما ال محطتين بحريتين في الدرجة الأولى من الأهمية ٥ وتحصينهما ، وتسليحهما ٠ كانت طبيعة هاتين المستعمرتين عسكرية قبل كل شيء ، ويتولى ادارتهما قادة القلاع ، وكان هناك دائما اثنان على الأقل من هؤلاء القادة ، وثلاثة في بعض الفترات الطويلة ، ويقيمون بالتناوب في مودون وكورون (٤) ٠

واذا كان البنادقة قد تخلوا عن بسط فتوحاتهم على القارة اليونانية ، فان الأمر كان على خلاف ذلك بالنسبة الى الجزر: ثم انهم ضمنوا فى معاهدة التقسيم ضم قسم من هذه اللجزر اليهم ، فلم يروا من الضرورى تملك هذه الجزر كلها بصورة مباشرة ، ولكنهم حرصوا على أن تكون السلطة فى الجزر التى لا يوجه بها دوق أو بايل baie مفوض من الجمه ورية ، فى أيدى مواطنين يمكن الاعتماد على اخلاصهم فى الدفاع عن مصالح الوطن الأم فى كل المناسبات : لذلك فرضوا عليهم صراحة ألا يتنازلوا الأفراد من غير البنادقة عن الجزر أو أجزاء من الجزر المسلحة .

<sup>(</sup>١) سوف تتاح لى فرصة الحديث عن هذه المنتجات الثلاثة ٠

Bened. Petrob., éd. Stubbs, II, 199; Buondelmonti, Liber insularum (7) archipelagi, p. 63; Viaggi di lion. Frescobaldi, p. 16; Roehricht et Meisner, Deutsche Pilgerreisen, p. 135, 251.

Acte du 30 Mars 1375, cité par Hoff, op. cit., LXXXVI, 10.

Thomas; Abh. der Munchen Akad. Cl. 1, vol. XIII, sect. 1, p. 20-22; (5)

Hopf, Griechenland, op. cit., LXXXV, 307 et s., 341 et s., 396, 440;

LXXXVI, 10, 24.

لمشروعاته ٠ وفي عام ١٢٠٥ انتهزت البندقية فرصية مرور أسطول صغير يحمل الى القسطنطينية أول بطريرك فينيسى لتطالب بحقوقها الجديدة في الجزيرة ، ولكن لم تزل الصعوبات نفسها قائمة . وثمة قرصان جنوي يدعى ليوني فترانو Leone Vetrano كان يجوب تلك المياه مسيطرا عليها ، فشجع الكورفيين على المقاومة ، فلم يكن هناك مناص من ارسال أسطول كبير في عام ١٢٠٦ لاستقاط القلعة الرئيسية في الجزيرة ، ومن ثم انهزم فترانو ، وأسر ، وأعدم (١) • وفي عام ١٢٠٧ منح الدوق هذه القلعة هي والجزيرة كلها ،وبضع جزر مجاورة لها ، باعتبارها اقطاعية وراثية ، منحها لعشرة من النبلاء بشرط أن يتكفلوا بالانفاق على عدد معين من الجنود المرتزقة ، ويقدموا فروض الولاء للدوق ، ويلطبوا من رعاياهم أن يؤدوا يمين الاخلاص لهم · وتعهد السادة الحدد بطبيعة الحسال أن يقفوا إلى جانب الجمهورية في كل المسائل السياسية ، كما تعهدوا برعاية مصالحها التجارية ، والحفاوة بسفنها الحربية. وضمان حرية التنقل للتجار البنادقة ، ومعافاة بضائعهم الصادرة والواردة من كل الرسكوم (٢) • ولم يدم هذا النظام زمنا طويلا ، اذ يبدو أن كورفو سقطت مع دوراتزو (٣) في وقت واحد في أيدى طاغية أبيروس الذي لم تستطع البندقية أن توقف تقدمه المظفر ، وبقيت أكثر من أربعين عاما حاضعة لسلطانه أو سلطان خلفائه • كان هؤلاء الطغاة في الوقت نفسه سادة سانت مور جارتها ، وكان على البندقية ، كما سنرى أن تصطبر وقتا طويلا قبل أن يتسنى لها أن تعتبر اضمن ممتلكاتها هذه المحطة الهامة في البحر الأيواني .

وبالاضافة الى كورفو وسانت مور (لوكاد Leucade) أعطت معاهدة التقسيم لعام ١٢٠٤ البندقية جزيرتى كيفالونيا ؛ وزانتى : وفاتنا أن نذكر أن هاتين الجزيرتين لم تعودا منذ بضع سنين تنتميان الى الامبراطورية اليونانية ، فقد انتزعهما منها في عام ١١٨٥ نورمان جنو ايطاليا وكونتا من ذلك الحين كونتية منفصلة ، وكان أول من تولى أمورهما أشراف تابعون لتاج صقلية ، وبعدهم بارونات من امارة أخايا (٤) ، وفي عصر الحملة الصليبية الرابعة ، كان السيد المحاكم هو ماتيو Matteo الذي عاش حتى عام ١٢٣٨ ، ويصفه المؤرخ الفينيسي داندولو بأنه gallicus المناق أي نبيل ذو شأن وربما كان السبب في ذلك أنه ينحدر من جنس نورماندي ) ، ويزعم أنه أقسم في عام ١٢٠٩ كان السبب في ذلك أنه ينحدر من جنس نورماندي ) ، ويزعم أنه أقسم في عام

Dandolo, p. 334.

<sup>(1)</sup> 

Taf. et Thom. II, 54-59.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) وعلى أية حال تتحدث ال : Liber Plegiorum, p. 148. : عن كورفو عام ١٢٣٨

على أنها جزيرة تحت سيادة اليونانيين ٠

Hopf, op. cit., LXXXV, p. 181 et s., 257, 314 et s., 331 etc., p. 421, (5) note 53; Buchon, Recherches historiques sur la principauté française de Morée I, (1845), p. lxxxii et s.; fl, p. 478-461.

ولننتقل من البحر الأيوني إلى الأرخبيل ، فنجد ثمة من نصيب البندقية جزر الكيكلاء ٠ وكان المطلوب احتلال هذه الجزر ، وهو أمر لم يكن خلوا من المصاعب ، اذ لم يكن بد من قتال السكان الذين كان يساندهم بعض القرصان. وتقدم بعض الأشراف الرومان ، وكانوا يسعرون بشيء من السبجاعة يؤهلهم للاقدام على هذه العملية ، ومعهم ما يكفي من المال لتحمل نفقاتها : وتنازلت لهم المحكومة عن حقوقها ، دون أن تخسر شبيئا • وفي عام ١٢٠٧ اجتمع في القسطنطينية عدد كبير من القراصنة البنادقة ، وقاموا بعملة بقيادة ماركو سانودو Marco Sanudo و نجحت الحملة نجاحا كبيرا • وتلقى سانودو ، مكافأة له على انتصاره جزيرة ناكسس naxos أكبر الجزر كلها ، ملكا خالصا له ، ومعها عدة جزر ، كبيرة وصغيرة ، تحيط بها ، ومنح فضلا على ذلك حقوق السبيد الاقطاعي على سائر الجزر التي تم غزوها في نفس الحملا ، وكما حعله امبراطور القسطنطينيم « دوق نكسس » (١) · أما سيائر الكيكلاء فقيد تقاسمها زملاؤه القدامي الذين أصبحوا أتباعه من ذلك الحين: منهم مارينو داندولو الذي نال جزيرة اندروس Andros (٢) ، ونال الاخوان جو بميا واقدريا غيزى Geremia et Andrea Ghisi تينوس Tenos تينوس ثم جزاءً من سريفوس Sériphos وخيوس Keos ، اقتسماها مع دومينكو ميشيل Domenico Michiel وبيترو جوستباني Pietro Giustiniani وبيترو جوستباني امبراطور نيقية اليوناني جريسيا غيزي منح يوحنا فاتانزيس Jean Vatatzès القسم الشرقى من أمورجوس Amourgus وفي القسم الجنوبي من الأرخبيل ، كان لليوناردو فوسكولو Leonardo Foscolo جزيرة نامنيو (أناذيه) الصغرة ولجاكوبو باروتزى Jacopo Barozzi جزيرة ســــانتورن Santorin غير أن سانودو ورفاقه لم يقنعوا بجزر الكيكلاد ، بل تقدموا في المناطق المجاورة من ذلك أن جيوفاني Giivanni Quirini استولى على ستامباليا ( استروباليا ) (Astropaloea) ، وهي احدى جزر سيوراديس Sparades في حين مضى ماركو فينيه ، وجاكوبو فيارو الى الجنوب الغربي ، فاحتل أاحدهمــــــا Cérigo والثاني Cérigotto وجعلا منهما مركيزيتين (٦) • ولم يتورع هؤلاء المعامرون في أن يعتدوا على أملاك المبراطور القسطنطينية ، فقد كان يملك في شمال الأرخبيل وشرقية عددا كبيرا من الجزر ، بعضها كبير : غير أنه لما كان

Hopf. Griechenland, op. cit., p. 222 et s., 308.

Hopf. Geschicte von Andros, p. 36 et ss. (Y)

Hopf. article Ghisi, dans Ersch et Gruber, LXVI, 336; article (7) Giustiniami, ibid. LXVIII, 303.

Hopf, Veneto-byz. Analecten, op. cit., 499 et ss., 378 et ss. (2)

Hopf, ibid, p. 461 et s. (\*)

Hopf, Gricchenland, dans Ersch et Gruber, LXXXV, 223; cf. Archiv. (7) Venet, XVII, 263; XVIII, 61.

فرسانه الفلمنبكون والفرنسيون يفضلون الاقطاعيات الواقعة على الأرض اليابسة فانه لم يكن يسوؤه أن يتولى احتلال هذه الجزر بنادقه اعتادوا حياة البحار ٠ وهكذا استقر فيلوكالو نافيجاجوزو Filocalo Navigajoso في جزيرة ليمنوس الكبيرة (١) وأضاف الاخوان غيزى الذين سبق ذكرهم الى الجزر التي يملكونها من قبل في الكيكلاء ، جزر سكيروس ، وسكوبلوس ، وسكياتوس ، وخيليدرومي، من جزر سيوراديس الشمالية شرقى جزيرة يوبيا (٢) وكان أهم أمير من أمراء الجزر هؤلاء البنادقة دون ناكسس (٣) ، وغرندق ليمتوس اللذان لا يعترفان بسيادة الوطن الأم ، ولكنهما يتبعان الامبراطور ، حتى ان غالبية السادة الأقل مرتبة ، الذين أخذوا اقطاعياتهم من دون تاكسس كانوا بمثابة « مولى المولى » بالنسبة الى الامبر اطور · وكأن من حق البندقية أن تقتضى ولاء أولئك الدين يملكون جزرا تخضع لسيطرتها ، الا أن حكومتها كانت من الحصافة بحيث تجنبت اثارة نزاع في هذا الحصوص ، فاعتمدت على سياستها الخاصة ، وعلى قوة الظروف لضم الأميرين إلى صفوف أتباع البندقية الاقطاعيين • وكانت الأمور كلها وقتئذ مواتية لها ، فالغالبية من الجزر اليونانية في أيدى مواطنين من البندقية : وهذى هي النقطة الأساسية • والواقع أنه أينها أقام البنادقة امارة كان مقرهم يحاط بمستوطنات ايطالية ، وحيثما كان في الماضي أوكار القراصنة الذين يبعثون الرعب في تجارة البندقية ، نجد الآن مواني صديقة ، وملاجيء أمينة وحصينة يستطيع ريابنة السفن والتجار البنادقة أن يطلبوا فيهيا الملاذ يتساهلون أحيانا في وجود بعض القراصنة عندهم ، فان هؤلاء لم يعودوا يشكلون خطرا على السفن الفينيسية • ثم ان صغار البارونات هؤلاء ، والمستوطنات التي أتت في أعقابهم لم تقض على الموهبة التجارية التي تتمتع بها أمتهم ، ومن ثم لم تلبث أن نمت وتطورت حركة تجهارية كبيرة ، أولا من جزيرة الى أخرى ، ثم بين الجزر والأراضى اليونانية وأخرا بين الجزر والبندقية ، والواقع أن بعض هذه الجزر لم يكن أكثر من صخور عارية ، وفقيرة جدا بحيث لا يمكن أن تغذى سكانها • وهناك على العكس من ذلك جزر تسهم بنصيبها في التجارة ، من حدوب ، وفواكه مجففة ، وزيت ، وعسيل ، وشمع ؛ وقطن ، وصيوف ؛ وحرير (٤) • وفي العصيور الوسيطي كان عسل الجزر اليونانية ، وجبن سانتورن يصدر الى مصر (٥) ، وكبريت نزيروس Misyros سلعة تجسارية

Hopf, Veneto-byzant. Analecten, p. 496.

Hopf, art. Ghisi, op. cit.

Hopf ... philos hist. Cl., 1856, XXI, 242 et ss.

Liber insul. archipelagi, éd Sinner, p. 85; Hopf, Veneto-byzant.

Analecten, p. 394; Caumont p. 86.

Piloti, p. 376.

(1)

واشنهرت تكسس بالصنفرة (١) ، وثبت أن محاجر باروس Paros كانت. ولم تزل تستغل ، وأن هذه الجزيرة تصدر رخامها ، ليس فقط ألى خيوس ولكن أيضا إلى البندقية (٢) • ويتبين لنا أن امتلاك البنادقة هذه الجزر كان يكفل لهم نموا كبيرا في الحركة التجارية · وفي الجنوب ، كانت جزيرة كريت لحسن الحظ آخر مجموعة الممتلكات الفينيسية في المياه اليونانية . ولا ترجع نشأة حقوق البندقية في هذه الجزيرة الى معاهدة عام ١٢٠٤ ، فهي. لم تذكر بها ، لأنها في تلك الآونة كانت تابعة بالفعل للبندقية ، وفي غضون الحملة الصليبية الرابعة أهداها الكسيوس انجيلوس - هذا الأمير الذي أقامه الصليبيون أولا على العرش ثم ما لبثوا أن أطاحوا به \_ أهداها الى المركيز مونفيرا • ويبدو أنه وقت التخاب الامبراطور اللاتيني الذي يحل محل. الكسيوس ، قر العزم على أن تكون كريت والأقاليم الأسيوية للأمبراطورية اليونانية من نصيب من يخفق من المرشحين الاثنين ( لعرش الامبراطورية ) ، وكان همو المركيز مونفيرا • لذلك كان الله حق مزدوج في الجزيرة • وقلا سيجلت هذه الواقعة في أخبار جوفروا دى فيلهاردوين ، وهي اللصدر الوحيد الذي نجد فيه قصة انتخاب الامبراطور ٠ غير أن المخطوطات التي في حوزتنا تعرض قراءات مختلفة عن الفقرة المقصودة : فمنها ما ورد به isle de Crète ( جريرة كريت ) ، أما السيد وايلي M. Wailly فانه يفضل نصا ) ، أما السيد وايلي ( جزيرة اليونان ) (٣) متمشيا مع رأى بوشون Buchon ، فهذا الاسسم. كان يطلق كثيرا في هذا العصر على شبه جزيرة المورة (٤) وعلى أية حسال ، لم يذكر بونيفاس Boniface سوى منحة الكسيوس في وثيقة ١٢ أغسطس. ١٢٠٤ التي تنازل فيها عن جزيرة كريت للدوق داندولو في مقابل أقاليم ذات قيمة مساوية لها واقعة في القسم الغربي من القارة اليونانية (٥) • وكان لهذا التنازل باعثان : أولا كان الكسيوس حريصا على استمالة الدوق لأن علاقاته مع الامبراطور كانت متوترة للغاية ، وقد يحتاج اليه في يوم من. الأيام ، وثانيا كانت حملاته البرية قد كلفته مالا كثيرا ، وكان يطلب له أن يتخلص من النفقات التي تتطلبها فوق ذلك حملة بحرية • فالواقع أنه لابد من غزو كريت لاحتلالها ٠ وفي الوقت الذي كان يجري السليحها كانت وام

Buondelm. p. 78 et s. 96; Ross, Reisen auf den griechischen Instln, (1) I, 41; II, 78.

Cyriacus Anconitanus, dans Targioni-Tezetti, Relazioni d'alcu- (7) ni viaggi fatti in Toscana, V (Firenze 1773), p. 424; Buondelm; 1.c. p. 94; Fel. Fabri, Evagatorium, III, 264, 299.

Geoffroy de Villehardouin, éd. de Wailly, p. 152, 156.

Henri de Valenciennes طر على سبيل المثال (٤)

Taf. et Thom. I, 512 et ss.; Monum hist. patr. Chartae, I, 1112 (°) et ss.

نزل تحت سلطة اليونانيين (١) • وأخطأت الجمهورية بترددها منه البداية ، رواكتفت مؤقتا بأن تعطى الأسطول الذي كان عليه أن يرافق البطريرك موروسيني Morosini الى القسطنطينية الأمر بأن تترك في طريقها حامية صغيرة في حصن سبينالونجا Spinaionga ( شرقي كانديا Candie ) • واعتقد كونت مالطة ، انريكو بسكاتورى Enrico Pascatore التابع لعرش صقلية ، والذى كان شــديد الحماس لسيادة وطنه جنسوا ، من الوجهتين البحرية والتجارية (٢) ، أعتقد أن اللحظة المناسبة قد حانت لايقاف تقدم البنادقة في اليونان لذلك بدأ في عام ١٢٠٥ بارسال ثلاث سفن حربية الى الميساه اليونانية لايقاع كل أذى مستطاع بأعدا ، فأسرت بالفعل سفينتين بندقيتين (٣) ٠ وفي عام ١٢٠٦ قام بنفسه على رأس حملة كبيرة متجهة الى كريت ، وبسط سلطانه على الجزيرة بأسرها (٤) . وإذ امتلأ زهوا بنجاحه ، فانه أضاف الى لقبه comes maltoe كونت dominus cretoe (ه) ( سيدكريت ) وتأهب لغزو الجزر والسواحل المجاورة • وتبعا لبعض الأخبار التاريخية اللاحقة ، نجد أن التجار الجنويين المقيمين بالجزيرة شكلوا من أنفسهم هيئة اجتماعية حت رئاسة أربعة قناصل (٦) • ومن عجائب الصدف أننا نجد أسماء هؤلاء القناصل هي بالذات أسماء قناصل االاسكندرية المذكورة في « الحوليات الجنوية » لعام ١٢٠٤ (٧) : هذه المعلومة كافية لأن تجعل الخبر كله مشبكوكا في صحته وفي السنة التي استقر فيها الكونت انريكو في كريت ، أرسلت المندقية إلى هناك أسطولا كبيرا استرد قسما كبيرا من الجزيرة • ودافع ازيكو عن الأرض خطوة خطوة • وأخيرا في عام ١٢٠٧ أمست العاصمة وباقى أجزاء الجزيرة في أيدي البنادقة ٠ وفي عام ١٢٠٨ استطاع انريكو أن يعاود النضال بفضل التعزيزات التي أرسلها اليه وطنه ، وواتاه الحظ في البـداية ، فأسر الاميرال الفينيسي رانييري Ranieri ، غير أن وصول أسيطول ثان على التقهقر (٨) • وفي عام ١٢١٠ طلب من جديد مساعدة جمهورية جنوا : فحاولت الحكومة أولا أن تتدخل بالطرق الدبلوماسية

Hist. duc. Venet., l.c. p. 95.

Annal, Jan. p. 121; Hist. duc. Venet., ibid; Papon, Histoire de (7)
Provence, II, Preuves, no 51; Annal, Jan. ad. an. 1243, p. 209; Canale,
Nuova istoria di Genova, II, 440.

Annal, Jan. p. 124.

Hist. duc. Venet., 1.c.; Annal Jan. p. 125; Dand. p. 335.

Lib. jur. I, 540, 553. ٠ ١٢١٠ ، ١٢٠٨ ، ١٢٠٨ نجده بهذا اللقب في عام ١٢٠٨ ، ١٢١٠ ، ١٢٠٨

Pagano, .. Delle impresse e del dominio dei Genovesi nella Grecia, (7) p. 12.

Annal Jan. p. 122.

Dandolo, p. 335; Hist duc. Venet., 1.c.; Da Canale, dans l'Archiv. (A), stor. ital. VIII, 347.

ولكن البندقية رفضت حتى مجرد الكلام عن اجراء تسـوية مع انريكر ، فأرسلت اليه الحكومة أسطولا (١) ، وفتح بعض المواطنين باب التبرع لتغطية نفقات الحملة (٢) • وجوابا على ذلك وعد بسكاتورى المستركين في الاكتتاب بالسداد العاجل ، وأعطى بعضهم كضمان لذلك ايرادات جزيرته « جوتزو » Gozzo ، ومن ناحيـة أخرى تعهد لوطنه بموجب معـاهدة بتاريخ ٢٥ يولية ١٢١٠ أن يمنح الجنويين في كل مدن الجزيرة التي سوف يغزوها (٣) ، حيا وكنيسة ، وسوقا ، وحمامها ، وفرنا ، بالاضافة الى محكمة خاصة في أربع مدن ، وتعهد أخيرا بالتصريح بحرية التجارة ، أما بخصوص مبلغ يرده على أقساط ، بالإضافة الى دفع جزية سنوية قدرها ألف « هيبربر » ، وأن يوصى للجمه ورية بملكية الجزيرة في حالة وفاته دون أن يترك ورثة شرعيين من الذكور (٤) • وليس ثمة مصدر فينيسى أو جنوى ينبئنا عن تصرفات كونت مالطة أثناء هذه الحملة ، ولكن الشيء المؤكد هو أن البندقية ظلت مالكة للجزيرة ، وأنه في المعاهدة التي وقعتها الجمهوريتان عام ١٢١٢ تخلت جمهورية جنوا ضمنا عن ملكية الجزيرة • وأقسم الكونت ايزيكو نفسه اليمين على مراعاة تنفيذ المعاهدة ، والا تتحول قوات وطنه ضده اذا ما شن حربا من جديد ضد البندقية (٥) · وفرض الشرط نفسه على زميله « اليمانو داكوسينا » كونت (سيراكيوز) · وعلى الرغم من العهد الذي أعطاه هذا الأخير ، فانه سلح في عام ١٢١٧ أسطولا من القراصينة للقيام بحملة الى كريت ، وكلفه هذا العدوان سنة قضاها في الأسر في البندقية ، فضلا عن أنه استدان مبلغا كبيرا لسداد التعويضات التي طلبت منه (٦) ٠

ولم يكن الأعداء الخارجيون هم وحدهم مصدر ازعاج حكومة البندقية في أكريت : فقد كانت الجزيرة آهلة بسيكان مستقلين ومحبين للقتال في أكريت : فقد كانت الجذيرة آهلة بسيكان مستقلين ومحبين للقتال فبتأثير التحريضات الخفية والوعود بالنجدة من جانب يوحنا فاتاتزيس امبراطور نيقية ، اشتعلت ثورات كثيرة اتخذت أحيانا أبعادا مزعجة ، فكان لا مفر من اتخاذ اجراءات قمع شديدة ، ولما كانت حكومة الجمهورية (الفينيسية) راغبة في اقامة علاقات وثيقة بين جزيرة كريت وبين البندقية فانها أجرت في كل أنحاء الجزيرة تقسيمات للأراضي وزعتها على بعض المواطنين البنادقة ، فأعطت الأشراف قطعا كبيرة ، والعامة قطعا صغيرة مع حق نقلها

Annal. Jan. p. 127; Dand l.c. (1)

Annal. Jan. p. 129. (7)

Lib. jur I, 554; Pagano, l.c. p. 15. (7)

Lib. jur I, 553 et s. (5)

Canal (Nouva istoria di Genova, II, 17); Annal. Jan. p. 132. (6)

Annal. Jan. p. 138; Hist. duc. Venet., 1.c.; Lib jur, I, 613, 819. (7)

الى ورثتهم من أقربائهم المباشرين ، أو التصرف فيها بالبيع بشرط أن يكون المشترى من البنادقة • وكانت الملكيات الكبيرة اقطاعيات للفرسان ، والصغيرة اقطاعيات للجنود المشهاة ، وكان ملاكها ملزمين بأداء الخدمة العسكرية اذا طلب منهم ذلك دوق كانديا ، أما في وقت السلم فانهم أحرار في ممارسة التجارة • وبعد ذلك توسعت الجمهورية في نظام الاقطاع هذا (١) ، ولم تحتفظ لنفسها الا بشريط ضيق من الاقليم على طول السواحل ، وبالعاصمة حيث أقامت دوقا (حاكما) يعين عادة لسنتين ، ويحكم المدينة بمساعدة اثنين من المستشمارين ومجلسين واحتفظت المستعمرة زمنا طويلا بالطابع العسكري الذي كان لها في البداية ، وذلك على أثر نشوب العديد من الثورات التي قام بها الأهالي اليونانيون ؛ وأجبرت هذه الثورات المستعمرين أن يتدربوا على القتال ، ومن مساوئها أنها كثيرا ما عرقلت تجارتهم · غير أنه لما كانت الجزيرة واقعة على الطريق التجاري العالمي الرئيسي ، كان من السهل عليهم أن يحصلوا على جميع أنواع السلع ، ويبيعوا منتجات حقولهم ، وكرومهم ، وخلايا النحل النح • وكانت كريت تنتج الدقيق (٢) ، والعسل ، والشمع ، والجبن (٢) ، وكذلك • وبالإضافة الى هذه الأغذية العادية ، نبيذ مالقوازيا Malvoisie (٤) المشبهور ، والسبكر ، والقطن ، والقرمز ، واللادن (٥) ، وكان المئات من السفن تأتى من كل صوب وحدب تشحن أنبذة الجزيرة ، وكانت الشخصيات الكبرة في مصر تتعاطى خفية هـ ذا الشراب اللذيذ (٦) ٠ الا أنه لم تكن هناك أمة تستطيع الحصول على هذه المنتجات بشروط مغرية مثلما يستطيع البنادقة ، ذلك لأنه كان من المنصوص عليه صراحة \_ وهذا شيء بديهي \_ أنه لا يجوز للمستعمرين أن يفرضوا ضرائب على السلع المبيعة للبنادقة (٧) .

ولم يكن ما جعل امتلاك هذه الجزيرة عظيم الفائدة للبندقية خصوبتها الفائقة فحسب ، ولكن كان ذلك بنوع خاص بسبب موقعها الملائم كل لللائمة عند ملتقى طرق أقسام العالم الثلاثة · فعلى طريق الغرب الكبير الى

Taf. et Thom. II, 129 et ss., 234 et ss., 314, 470 et ss. (1)

Fel. Fabri, III, 280; Cammem. regesti, I, 50, no 233.

Piloti, p. 376, Aboulf., trad. Reinaud, II, 276; Taf. et Thom. (7) III, 254.

Fabri, I.c., Uzz. p. 106; Piloti, I.c.; Casola, p. 42; Commern. (1)
regesti, I, 238, no 312. Roehricht et Meisner, Deutsche Pilgerreisen
p. 341 : cf. p. 325; Sanudo, Diar. II, 478, 628.

<sup>(</sup>٥) أنظر البراهين في الفصل المخصص للسلع التجارية ٠

Piloti, p. 376, 404; Hopf, Griechenland, op. cit., LXXXVI, 462. (7)
Pashley, (Travels in Crete, II, 51 et ss.)
Taf. et Thom. II, 132, 244 et s. (V)

مصر وسوريا ، كانت كريت هي المحطة التهجارية الرئيسية ، وكثيرا ما كانت السفن التجارية الفرنسية والاسبانية تعبر البحر على خط مستقيم ، تاركة الجزيرة الى يسمارها ، وكان هذا هو أقصر خط بالنسبة اليها • ولكن الأس كان جد مختلف بالنسبة الى الايطاليين • وكان على الجنويين والبيزيين مثلا أن يجتازوا حتما مضيق سينا للابحار الى مصر أو سوريا ، ومن هناك كان من الميسور عليهم أن يتوقفوا عند جزيرة كريت الواقعة بالضبط عند منتصف الطريق (١) ٠ أما بالنسبة الى القادمين من البحر الادرياتي ، كالبنادقة ، فانهم يمرون ألولا أمام مودون وكورون حيث لا يفوتهم أن يلقوا مراسيهم • ويبدو أنه عند خروج السفن التي تنقل الحجاج الى سوريا من هذين الثغرين ، فانها تتخذ في يسر الطريق المباشر الذي يمر بجزر اكيكلاء ورودس ، وتترك عندئذ جزيرة كريت الى يمينها (٢) ٠ وحين تكون وجهتها مصر ، فانها تتخذ أحيانا طريقا مباشرا في أعالي البحار من مودون تاركة كريت الى يسارها (٣) ، ولكن ذلك كان يحدث لماما ، اذ كانت ترسو غالبا عند كانديا (٤) • كانت هذه هي القاعدة العامة بالنسبة الى السفن التجارية • وعندما تقلع قاصدة مصر فانها تسير بحذاء سواحل الجزيرة حتى طرفها الشرقى: وهناك تقابل السفن القادمة من الشمال ، من القسطنطينية أو البحر الأسود قاصدة مصر (٥) ، ولما كانت السفن الأخيرة لا يفوتها أن تتصل بالجزيرة ، وهي ماضية طريقها ، فإن الطريقين يختلطان في اتجاههما صوب الجنوب (٦) نرى من ذلك مدى اهتمام البنادقة بضمان امتلاكهم جزيرة كريت : اذ كانت نقطة دعم قوى لتجارتهم مع سوريا ومصر • وفي حز كان ربابنة سفنهم يقنعون بالمرور على مرأة من الجزيرة دون أن يرسوا عندها ، فانهم يستطيعون أن يبتعدوا عنها وهم مطمئنون آمنون ٠ ومن الوجهة السياسية البحتة كان احتلال الجمهورية لكريت يكفل لها التفوق على كل جزر الأجنيل الصغيرة : وفي امكاننا ٠ أن نمضي الى أبعد من ذلك فنؤكد أن هذا الاحتلال كان شرطا جوهريا لبقاء السيادة الأوروبية التي الستقرت في اليونان في أعقاب الحملة الصليبية الرابعة (٧) ٠

## واذ لم يقنع البنادقة بضمان تفوقهم في المياه اليونانية عن طريق احتلال

Gesta Ricardi, éd. Stubbs, II, 198. (۱)

Nic. d'Este, p. 113; Fabri, I, 166; Gumppenberg dans le Reyssbuch (۲)

des heil. Landes, p. 237.

Frescobaldi, p. 19; Sigoli p. 157; Gucci, p. 273. (۳)

Casola, p. 42; Georg. Gemnicensis (Baumgarten), p. 470, 623. (٤)

المحر الم

جزيرة كريت ، فانهم عزموا أيضا على انشاء نقطة ارتكاز غربى الأرخبيل بالقرب من القارة ، كانت جزيرة يوبيا Eubée ، حسب معاهدة التقسيم من نصيب البنادقة ( وقد أشير اليها في النص بنقطى : أوريوس نصيب البنادقة ( وقد أشير اليها في النص بنقطى : أوريوس في الشيمال ، وكارستوس uarystos في الجنوب ) ، ولكنهم وجدوا هناك عند وصولهم ، كما وجدوا في مواضع أخرى أن المكان قد استولى عليه بعض المدخلاء ، ففي الوقت الذي كان فيه جيش المركيز دو مونفيرا قد اجتاح شمال اليونان ووسطها ، تقدم فارس فلمنكي من رفاقه اسمه جاك دافسن قنطرة تربطها بالقارة ، فانتهز الفرصة وأقام حامية في نجربونت ( حاليا يوبيا ) ، وعاد بالتالي فلحق بالجيش وتبعه حتى البيلوبونيز ، وهكذا كانت يوبيا ) ، وعاد بالتالي فلحق بالجيش وتبعه حتى البيلوبونيز ، وهكذا كانت جزيرة يوبيا ضمن فتوحات المركيز دومو نفيرا الذي قسمها الى ثلاث اقطاعيات كبيرة ، ومن ثم أشير الى سادتها في الوثائق الخاصة بهذه الجزيرة ، وفي عهد السيادة الأوربية عليها بصفتهم Terzicri و Terzicri ( أي الثلاثيون )

وعلى هذا يبدو أن البندقية وجدت ثمة من يقوم مقامها • ولكن حدث في عام ۱۲۰۹ أن أكبر هؤلاء الثلاثي، رافانو داللي كارتشيري Ravano delle Carceri من فيرونا اعترف رسميا بحقوق الجمهورية : وكان هذا الاعتراف بالنسبة اليه وسيلة للتخلص من سيادة الامبراطور اللاتيني ، بعد أن ثار ضده بالاتفاق مع المركيز بونيفاس • وعلى ذلك أعلن نفسه تابعا للجمهورية ، واستخدم نفوذه لحمل سائر السادة الفرنجة و « الأرخونت » ( الولاة ) اليونانيين في الجزيرة على الاقتداء به • وكان الدليل الملموس على هذه التبعية ضريبة اقطاعية مقدارها ٢١٠٠ هيبربر ، وهدية مكونة من أقمشة حريرية ٠ وتم الاتفاق فضلا على ذلك على أن يكون للبندقية كنائس ومنشئات ، وأن تقام الدعاوى المتعلقة بمصالح البنادقة أمام قضاة من جنسيتهم ، وأن يمارس التجار البنادقة تجارتهم بمطلق الحرية في الجزيرة ، ودون أن يدفعوا ضرائب (٢) . وبعد موت رافانو جدد الولاء أرملته وابنته ، وابنا أخيه ( أو أخته ؟ ) مارينو ، وريزاردا ، ومواطناه البرتو وجوليليمو ، واقتسموا مثنى مثنى الاقطاعيات الثلاث التي تشكل اقليم الجزيرة (٣) ٠ وفي البداية كانت أملاك الجمهورية المباشرة هناك قليلة ، تشمل بضعة مبانى منعزلة ، ومجموعات منازل في نجر بونت ، أهمها مسكن رافانو داللي كارتشيري الذي صار دارا عامة تستخدمها المستعمرة الفينيسية (٤) ، وبضع كنائس في المدينة نفسها

Hopf, Griechenland, op. icit., LXXXV, 211, 225 et s. (1)

Taf. et Thom. II, 89-96.

Ibid, II, 175-184.

lbid, 11, 177, 181 et s; III, 5, 10, 14; Sathas, Doc. inéd. 11, 113. (5)

منها كنيسة سان مارك ، وهي في الوقت ذاته كاتدرائية (١) ، وأخيرا fondaco وميدان يستخدم سوقا للنبيذ (٢) • ولا نعرف ما اذا كانت البندقية قد استخدمت حقها في امتلاك كنائس وأسواق في سائر مدن الجزيرة ، ولكن كان لها « بايل » ( حاكم ) مقيم في وسط الحي Campus إلذي يقطنه البنسادقة في العاصمة ، وكان هـذا الموظف يتولى ادارة المستعمرة بمساعدة اثنين من المستشارين ، ويمثل الدوق بصفته السيد عاهل الجزيرة كلها ، ويتمتع بهذه المتابة بسلطات واسعة · وحين تنتقل ملكية قسم من الاقليم الى حاكم « ثلاثي » جديد ، بالورااثة أو الزواج ، فإن هـــــذا الحاكم لا يستطيع ممارسة حقوق السيادة الا بعد أن يقلده « البابل » منصبه ، وبعد أن يقدم اليه ولاء اقليمه · ومع ذلك كان الحكام « الثلاثة » منذ البداية تابعين لعاهلين اقطاعيين في وقت واحد ، عاهل جمهورية البندقية من جهة ، وأمير المورة من جهة أخرى . وحين تزوج وليم دى فيلها ردوين من وريثه رافانو داللي كارتشيرى ، أمد هذا الزواج بدريعة بجديدة للتدخل في شيئون الجزيرة ، وكان ذلك من سيوء طالع البندقية • كان أهم ما يشغل الحكام البنادقة هو القضاء على نفوذ جيرانهم الأقوياء في الجزيرة • وانتهى هذا النضال المستتر الى نشوب معارك علنية • واستمرت الحرب عامين ( ١٢٥٦ - ١٢٥٨ ) وتقلبت أحداثها ، وانتهت بهزيمة الحلفاء الذين كانوا مع البندقية في الأراضي اليونانية • ولم يزل في مقدور الجمهورية أن تتفاوض ، الا أنها فقدت من ذلك الحين كل أمل في النجاح : وانتهى الأمر بالصلح في عام ١٢٦٢ ، ولكن كان من شروط المعاهدة هدم قصر نجر بونت ، وكان هذا الحصن يتحسكم في القنطرة القديمة القائمة بين الجزيرة وبين القارة ، ومن ثم يحمى كلا من المدينة والجزيرة من أي هجوم يأتي من هذه الناحية ، واحتفظت الجمهورية في الجزيرة بحقوقها المكتسبة بمقتضى المعاهدات السابقة ، ولكن كان عليها أن تقر بسيادة أمراء المورة على الحكام الثلاثة ، وكان هذا عقبة دائمة في سبيل ممارسة حقوقها (٣) الله وكان لابد للجمهورية من أن تؤجل الى المستقبل أملها في أن تصير السيدة الوحيدة على الجزيرة ، ولم يكن الوقت الحاضر مناسبًا للخلافات الداخلية • وأخيرا أطاح اليونانيون بالامبراطورية اللاتينية ، وأقاموا ميخائيل باليولوجوس على العرش • وكان لابد أن يتماسك الفرنجة بقوة ويقاوموا العدو المسترك ، وفي هذه الأثناء كان التجار البنادقة يمارسون التجارة في جزيرة يوبيا بكامل حريتهم مثلما يمارسونها في بلدهم الأصلي دون أن يدفعو ضرائب ، ويتمتعون أيضًا بامتياز استعمال الموازين والمكاييل الخاصة بهم في عمليات البيع (٤) .

Taf. et Thom. II, 91, 94, 117 et s., 181 et s., 480 et s.; 111, 15, 370- (\) 372.

Ibid, II, 91, 94, 177, 181.

Taf. et Thom. III, 46-55.

(Y)

Ibid II, 177, 182; 111, 15, 48, 54.

وكانت الرسسوم التي يدفعها التجار الأجانب للجمارك تدخل في حزائن الجمهورية ، وكان الخراج الذي يؤديه الحكام الثلاثة سنويا تنفيذا للمعاهدة الأولى (١) قد ألغي في عام ١٢٥٦ ، واستبدل به ايرادات الجمارك من البضائع الأجنبية (٢) · وكانت الجزيرة شهديدة الخصوبة ، تصدر القمح (٣) ، والنبيذ ، والزيت (٤) والشمع ، والعسل (٥) ، والحرير (٦) · ويبدو أن الحرير كان يصنع في الجزيرة نفسها ، اذ يتبين من معاهدتي عامي ١٢٠٩ ، ١٢١٦ أن الحكام الثلاثة كان عليهم أن يرسلوا سنويا الى الدوق قطعة من «البروكار » المذهب ، كما نستنتج أيضا من هاتين الوثيقتين أن الحرير الخام والحرير المصنع يشكلان جزءا من الثروة التي يتمتع بها هؤلاء الحكام بضمان الجمهورية ،

تكلمنا قبلا عن مدينة هالمروس Volo ، وكانت بموقعها هذا سوقا لتصريف شمالي جزيرة يوبيا في خليج فولوس Volo ، وكانت بموقعها هذا سوقا لتصريف قمح تساليه (٨) ، ولم تكن في معاهدة التقسيم من نصيب البندقية ، لا هي ولا جارتها وسميتها (الميري) (٩) ، وعندما استولي المركيز دو مونفيرا على تساليه كانت ضمن الاقطاعية التي منحها لنبيل لومباردي يدعى جولييلمو دي لارسا » هذه تحريف لاسم لأريس (لاريسا) – (Guglielmo de Larsa) عقر هذه الشخصية (١٠) ، ونحن نعرف أن البنادقة كان لهم مستعمرة في الميرو قبل الحرب الصليبية الرابعة بزمن بعيد ، ومكثوا هناك طوال عهد سيادة الفرنجة في سلام مستمتعين بأملاكهم وكنيستهم (١١) ، واتماما لهذا العرض ، يتعني الآن أن نعبر الأرخبيل في جوليستهم (١١) ، واتماما لهذا العرض ، يتعني الآن أن نعبر الأرخبيل في خط مستقيم ، ونمر بكيرسوينز تراقية Chersonnèse de Thrace (الآن شبه جزيرة جاليبولي) : هنا جرى التقسيم طبقاً لنصوص المعاهدة ، ونجد أحسن برهان على ذلك في اتفاقية (١٢) عقدت عام ١٢٠٦ بين مندوبي الامبراطور هنري

| Ibid. 11, 90, 93, 176, 181.                             |        | ·· ( <b>\)</b> · |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| This III 14 47 59                                       |        |                  |
| Pegol, p. 145.                                          | . 4 6  | (٣)              |
| Taf et. Thom. II, 177, 181, 183; 111, 15.               | •      | (٤)              |
| Pegol, 1.c., Piloti, p. 375.                            |        |                  |
| Pegol. 1. c.                                            |        | (T)              |
| Tafel, De Thessalonica, p. 495 et s.; Taf. et Thom. I,  |        | (V)              |
| Sanut, Secr. fidel, cruc. p. 68.                        |        | (A)              |
| Taf. et Thom, I, 487.                                   |        |                  |
| Hopf, Griechenland, op. cit., LXXXV, p 210.             |        | (1.)             |
| Taf. et Thom, II, 15; 111, 28; Docum. sulle relaz, tox. | p. 89: | (11)             |
| Muratori, Antiq. ned. oevi, III, 233 et s.              |        | (17)             |

من جهة ومحافظ ( بودستات ) البندقية من جهة أخرى في مناسبة وضع الحدود للأقاليم · وكان بين البنادقة الذين يحتلون جاليبولى ، ومونتيناني Muntinianoe Sigopotamos ، وبين « الفرنجة » سادة سستوس وسيجو بوتاموس Sisto ، وبلاجيا Plagia ، وبو تاميا Potamia (١) منازعات متكررة ، بخصوص تعديد الأراض في النواحي الرئيسية • ففي المعاهدة الكبرى كانت المناطق الثلاث الأولى من نصيب البنادقة (٢) ، ويلاجيا (٣) وبوتاميا من نصيب الصليبيين ، أما سستوس فانها وحدها هي التي لم تذكر في المعاهدة ، بل ذكر بدلا منها جارتها ماديتوس madytos (٤) • وكانت جاليبولي وحدها هي أهم المدن كلها للبندقية ، اذ كانت في حاجة اليها لتكفل تفوقها في الدردنيل ، ومع ذلك منحتها كاقطاعية لاثنين من النبلاء ، ماركو داندولو ، وجياكومو فيارو ، فعاد داندولو الى البندقية ، ومضى فيارو الى جزيرة تشيريجوتو حيث أنشا بارونية · عندئذ الحقت جاليبولى بالأقاليم التي يحكمها مباشرة « بودستات » الجمهورية في القسطنطينية (٥) • وكان من الأهمية العظمى لدى ربابنة السفن الفينيسية أن يكون في حوزة وطنهم موقع حصين في هذه القناة الضيقة التي لابد لهم من عبروها للوصول الى القسطنطينية • ولكن للتوقف في الطريق ، أو البحث عن فرصـة مناسبة لعقد صفقات تجارية (٦) ، فانهم يفضــــلون كثيرا تغـور بانيوم ورودستو ، وهيراقليا في بحر مروة ، فهذه الموانيء ، وبخاصة رودستو (٧) كانت بمثابة أسواق لقمح سهول تراقيا الغنية • ثم ان البندقية كانت قد رفعت علمها في قلب هذا الاقليم • وفي سيجلات هذا العصر نجد أركاديوبل Tchatal-Borgas وهي برجولا Berguloe (٨) القديمة ، مدينة Arcadiople Leulé-Borgas الحالية على الطريق من بيزنطة الى اندرنيول ، مذكورة على أنها مدينة فينيسية (٩) • وحتى أندرينوبل نفسها

Muntaner, trad, II, 160. (1) Taf. et Thom. I. 468. (٣) لاذال الجزء الأكبر من سكان هذه الناحية من أصل يوناني حتى اليوم يسمونها بلاجياري ، أما الترك فيسمونها بولاير • Taf. et Thom. I. 483. (٤) Dandolo, p. 334 (0) Hopf, Griechenland, op. cit. LXXXV, p. 222 et s.; Liber plegiorum, Viilehardouin, p. 136, 146. **(Y)** Brochart, Advis directif, dans la Collect, des chron, belges, Namur, Commentaire d'Hiéroclis par Wesseling, éd. Bonn. p. 402 et ss. ; (4) Willehardouin, p. 125, 145.

كان يحتلها فى البداية حامية فلمنكية ، فاضطرت الحامية الى الجلاء بمقتضى معاهدة التقسيم ، وحلت محلها حامية فينسية (١) · ولم يدم هذا الحال زمنا طويلا ، فبعد بضعة شهور ، ثار الأهالي وطردوا البنادقة ، الا أنهم وافقوا بعد ذلك على قبول سيادة البندقية بشرط أن يكون الحاكم يونانيا صديقا للاتينين ، اسمه ثرودور براناس Théodore Branas · وبعد أن استقر المقام بهذا الحاكم اعترف بدوق البندقية سيدا اقطاعيا له ( ١٢٠٦ ) (٢) · ورغم كل شيء ، كانت سيادة البندقية على اندرينوبل دائما سيادة وقتية غير ثابتة ·

أما في القسطنطينية ، فعلى العكس من ذلك كان لاقامة البنادقة طوال عصر الامبراطورية اللاتينية صغة الثبات والرسوخ ، واتسع حيهم القديم الذي كان لهم في عهد اليونانيين (٣) ، وذلك بضـــم العديد من الملحقات : ذلك لان العاصمة كانت موزعة بينهم وبين سائر أصحاب الحقوق افيها بنفس النسبة التي كانت لسائر أجزاء الامبراطورية : الربع للامبراطور (٤) ، وثلاثة الأثمان لهم • ولم تكن أملاكهم الجديدة بعيدة عن القديمة ، ذلك لأن ثمة مجرى مائيا ( قناة أو جدولا ؟ ) يروى العاصمة كان يمر « من الحي الفينيسي القـــديم الى الجديد » (٥) · ويبــدو أنه ينبغي البحث عن هذه الممتلكات الجديدة بخاصة داخل القرن الذهبي (٦) حتى البلاكويرن (٧) Blaquernes ولكن بقى للامبراطور القصر الذي يحمل هذا الاسم · (٨) وضم الحي الفينيسي في محيطه الجديد حوض المرفأ (arsuna) الذي تهدم الآن ، وكان وقتئذ مجاورا لباب القصر Balat-kapoussi (٩) بالاضافة الى مجموعة من الاسكلات تستطيع السفن أن ترسو عندها بسهولة ، وتباشر عمليات الشحن والتفريغ (١٠) • ولاحتواء كميات البضائع الهائلة التي تجلبها السفن، شيد « البودستات » جاك تيبولو Jacques Tiepolo في عام ١٢٢٠ مستودعا هائلا (١١) • وترتب على امتــلاك مســاحة أكبر من الأراضي امتلاك عدد أكبر

| Tbid, p. 108 et s., 110 et s., 124.                   | (1)               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Ibid, p. 147; Nicét. p. 830; Taf. et Thom. II, 17-19. | <b>(</b> T)       |
| Taf et Thom, II, 289, 298                             | (٣)               |
| Villeh, p. 136.                                       | ( <del>\$</del> ) |
| Taf, et Thom. II, 284, 292.                           | (°)               |
| Paspati, VII, 10 et s., 197 et s.                     | (7)               |
| Taf. et Thom. II, 48.                                 | (V)               |
| Taf. et Thom. I, 447, 450.                            | · (Λ)             |
| 1, 21, 126-603.                                       | (P)               |
|                                                       | (1                |
| Flamin. Cornelli. Eccl. venet. III, 99.               | (11)              |

من الكنائس والأديرة • وقب للغزو كان البنادقة يملكون كنيستى سان مارك ، وسانت مارى المسماة de embulo ( أى الخاصة بالحى ) تبيي لها عن الكنيستين الأخريين (١) : كنيسة سان نيكولاس (٢) ، وكنيسة سان اكند St. Akindynos (٣) • وكانت الأحياء الملحقة تضم دير بانتيبوبيتس سان اكند Pantépoptès (٤) ، وكنيسة بانتوكراتور Pantocrator (٥) التى أصبحت فيما معد مسجد تل زيريك Zeirek (٦) ، ودير ماريا بيربليتيه أملاك البنادقة ( حاليا صولو موناستر Soulo-Monastir (٧) • ولفصل أملاك البنادقة عن أملاك جيرانهم فصلا تاما ، وربما أيضا لحمايتها من غارة مفاجئة ، با أول بودستات ، مارينو جينو Marino Geno ببناء حائط جديد (٨) • الا أن وسائل الدفاع كانت على ما يبدو مركزة في قلعة حقيقية (٩) و معتقية

كانت القسطنطينية بطبيعة الحال مركزا لممتلكات البندقية الاستعمارية ولكن تركز فها في الوقت نفسه مجموعة كبيرة من المصالح ذات الأهمية الحيوية للجمهورية ، حتى لقد طرأ لها في وقت ما أن تنقل مقر الدوق اليها(١٠) وعلى أية حال بقيت هذه الفكرة في نطاق المشروع ، وربما لم تناقش بالمرة بصورة جدية واستمر خلفاء انريكو واندولو الذي ترفى في القسطنطبنية يحكمون من مدينة البندقية الجمهورية ، وممتلكاتها في اليونان مستغلين نفوذهم على حلفائهم الأباطرة اللاتينيين ومع ذلك ، فاعتبارا من تلك اللحظة وعلى مدى قرن ونصف (١١) أضافوا الى ألقابهم لقب : partis et dimidioe totius imperue Rimanioe وهو لقب ليس فيه كثير من المبالغة لأنه بالإجمال يعبر عن الواقع الذي سجلته معاهدة التقسيم ولا فنسي

Taf. et Thom. I, 167 et s., 280; II, 422; Lib. jur. I, 1352; Commem, (N) Reg. 92, no. 530.

Taf. et Thom. I, 280; El Cornel., 1.c. II, 259.

Taf. et Thom. I, 67, 127, 381; II, 5, 10, 449 et s.; Ughelli, Ital. sacr. (Y) V, 1133; Archiv. Venet XX, 314 et s.

Flamin. Cornel. l.c. VIII, 134 et ss.; Dandolo, p. 342 et s; Taf, (2) et Thom. II, 423.; Hammer, op. cit., I, 381, Dethier, Der Bosphor und Constantinopel (1867), p. 39; Paspati, 313 et s.

Taf. et Thom. II, 46, 348.

Hommer, op. cit., I, 378 et s., 471; Dethier, op. cit., Paspati, 290, (7) 309 et ss.

Riant, Exuvoe sacrae Cpol. p. XCV, 135, 137; Paspati, 379.

Taf. et Thom. II,

اه بندكر هذه الواقعة سوى مؤرح واحد في عصر اكثن حداثة ، هو دائيل بازبارو : انظر Daniele Barbaro : Hopf, Griechenland, op. cit., LXXXV, 251.

Jusqu'à Giov. Delfino (1356-1361).

أن سيادة البندقية كانت تمتد على كل من ممتلكاتها المباشرة ، ومجموعة من الدويلات التي قبل أمراؤها سيادة البندقية عليها • وفي القسطنطينية كان يمثل الدوق نائب «بودستات» هو في ذات الوقتر ئيس المستوطنة الفينيسية بالعاصمة، وحاكم كل ممتلكات البندقية في رومانيا Romanie (١)٠ وقد انتخب هؤلاء « اليودستات » وهو مارينو جينو بعد وفاة واندولو بوساطة محلس من بنادقة القسطنطينية وأختبر من بين أعضاء هذا المجلس لأنه كان من الضروري الإسراع في أن يحل محله رئيس نشيط وحازم • ولكن البندقية احتجت على هذا التعدى على حقوقها ، ولما كان هؤلاء المستوطنون مخلصين لوطنهم قبل كل شيء ، فانهم امتنعوا فيما بعد عن انتخاب رئيسهم ، وأقسموا أن يقبلوا من يعينه الدوق (٢) • وعلى هــذا كان كل البودستات بعــد مارينو حينو موفدين من البندقية ، ولسنا نعرف على وجه اليقين أسهاءهم أو مدة تولهيم وظيفتهم أو عدد المستشارين الملحقين بهم ، ذلك لأننا نجد قوائم باسمين تارة ، أو ثلاثة أو بخمسة أسماء تارة أخرى : وكان المجلس يتكون غالبا من سبتة أعضاء ، كما في البندقية · ويساعد البودستات في الشئون القضائية خمسة قضاة | وربما سنة ، وفي الشنون المالية وكيلان للخزانة عربه وي . وكان لوظائف البودستات هذه في أعين الكافة أهمية كبرى ، وفي لقب بالذات برهان على ذلك ، وكان هذا اللقب يضفى على حامله اعتبارا آخر ، خلاف الاعتبار الذي يتمتع به القنصل أو « البايل » ( حاكم المستوطنة ) • وينمغر فضلا عن ذلك ، ولمزيد من الدقة القول بأن البودستات البندقي كان مثيلا في التدرج الوظيفي بالامبراطورية اللاتينية بال despotc ( ومعناه الأمير في المفهوم البيزنطي ) : كان يعامل الأباطرة وبارونات مجلس الوصاية باعتباره ممثلا لدولة حليفة ، متمسكة بحقوقها ، ولا يجون التغاضي عن نصائحها وطلباتها ،

Taf. et Thom. I, 567 et ss., II, 18, 206, 216, 221, 227, 254, 347;; (\)
111, 23. Taf. et Thom 1, 569 et ss.; II, 15.

<sup>...</sup> ومع ذلك ، فمنذ أكتوبر ١٢٠٥ لم يحتفظ البورستات الأول في نطاق سيادته بدوقية دوراتزو ، وجزيرة كورفو بسبب بعدهما ، أما جزيرة كريت فانها لم تكن تابعة له منذ البداية لأن معاهدة التقسيم لم تتضمنها ، وعلى العكس ، كان يتصرف في أموال في الميرو في خليج فولوس . Taf. et Thom, I, 566 et ss.; Dandolo, p. 334.

Taf. et Thom. I, 559 et s., 568, 579 et s.; II, 6 et s., 19, 230; Liber pelgiorum, p. 34.

\_ نجد أيضا ، منذ عام ١٢٠٥ في مستوطنة القسطنطينية وظيفة انشئت منذ بضعة عشرات Avagadore del commune) وظيفة (Romanin, 11, 137 et s.) السنين في البندقية ( انظر Taf. et Thom. I, 560) وظيفة الإفراد : (Taf. et Thom. I, 560) المكلف بتمثيل البلدية في المسائل المتنازع عليها بينها وبين الإفراد : وكانت المرافعات المدنية في المنازعات بين البنادقة والفرنجة ينظمها قانون خاص وضع بالاتفاق بين الأمبراطور هنري والبورستات م. جينو في عام ١٢٠٧ ( المرجع السابق ، الجزء الناني ١٩٦٤ – ١٤٩٢ ) ويقوم على مبادىء القانون الروماني في العصر الأخير ، كما أوضعه السيد توماس في :

M. Thomas dans le Bulletin der Muenchen. Akad Gel. Anz., 1854. XXXIX, no. 4. p. 26-28.

بالنظر الى الحاجة الى أموالها وأساطيلها · وفي مناسبة ارتقاء كل امبراطور العرش ، لا يفوته أن يطلب منه اقرار الحقوق والمتلكات المكفولة للبنادقة بموجب معاهدات · وبخصوص الادارة الكنسية والأكليريكية كان له علاقات مع الكرادلة والبطاركة ، ويناقش حضوريا أصعب المسائل وأكثرها تعقيدا · وكان عليه أن يهتم بنمو التجارة ، ومن أجل ذلك عليه أن يتفاوض دواما مع الأمراء المجاورين · وكان أخيرا ، بالنسبة الى البنادقة المقيمين بالقسطنطينية أو الذين يمرون بها ، وكذلك البنادقة في مدن الأقاليم أو الجزر يمثل أعلى السلطات السياسية والقضائية ·

وفى حماية شخصية لها هذه الأهمية كان لا بد لمستوطنات البندقية أن تزدهر فى كل الأقاليم اليونانية كما ازدهرت فى القسطنطينية وإذا كان الامبراطور لم يزل يؤدى الدول الأول من الوجهة السياسية ، فإن البندقية أصبحت مع ذلك بلا جهدال القوة التجهارية الأولى فى بلاد اليونان ولم يكن الامبراطور أو باروناته يتدخلون فى شهمتون التجارة ، أو ينافسون البنادقة ، أما الدولتان الوحيدتان اللتان استطاعتا حتى ذلك الحين مواصلة التنافس بقدر كثير أو قليل من النجاح بفضل الامتيازات التى حصلتا عليها من أسرتى كومنيتوس وانجيلوس ، وهما جنوا وبيزا فانهما تراجعتا بتواضع أمام الحليفة القوية لسادة الامبراطورية لسادة الامبراطورية الحاليين ، والاكتفاء بللركز الثانى أو الثالث ، ولم يكن من شأن حرب تنشب لهذا الغرض الا أن تقصيهما تماما عن السوق اليونانية والواقع أن المعاهدة الأساسية التى انعقدت بين البنادقة وبين سائر الصليبيين وجددها على التوالى كل الأباطرة اللاتينيين من ينتمى لأمة تحارب البندقية (١) ،

ويبدو في الأوقات الأولى التي أعقبت نشأة الامبراطورية اللاتينية أن حربا نشبت بين البندقية وبين جمهوريتي جنوا وبيزا ، وعلى الأقل يتهم كتاب « تاريخ دوقية البندقية البندقية النبخي ويطمعوا في الانتخاء البزيين بأنهم أرادوا أن يرفعوا رؤوسهم أكثر مما ينبغي ويطمعوا في الاستيلاء على الامبراطورية البحرية عن طريق الرعب الذي يثيره قراصنتهم ، واضفاء هالة من المجد على الدوق بيبترو زياني لأنه كسر نخوتهم (٢) والكتاب لا يحدد تاريخا ، ولكن ، كما نعلم من حكايات هذا الدوق مع البيزيين في السنوات الأخيرة من حكمه ، ينبغي أن نسلم بأن هذه الوقائع الرجع الى السنة الأولى (١٢٠٥ – ١٢٠٦) ، وليس هناك أية اشارة الى ذلك في أي موضع آخر ولا لم يكن البيزيون في حالة تسمح لهم بمواصلة النضال ضد كل من البنادقة والجنويين ، أعدائهم الوراثيين

Taf. et Thom. I, 448, 573; II, 229. 1.c. p. 95.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢)

فانهم عقدوا العزم على مصالحة البنادقة ، ولم يلبث هذا الصلح أن تحول الى اتحاد وثيق و كان بودستات بيزا ، جيراردوا كورتفيكا Gerardo Cortevecchia هو الذي بدأ المفاوضات الأولى عام ١٢٠٦ ، وفي هذه الآونة كانت البندقية مضطرة الى جمع كل ما لديها من قوات لانقاذ كريت المهددة بالوقوع في أيدي الجنويين ، وكان البيزيون يحاربونهم منذ عدة سنوات في صقلية وسردينيا . وقبل الدوق بييتر زياني اليد التي امتدت اليه ، وفي ٢ من يولية عقد مع سفراء بيزا معاهدة تحالف التزم فيها كل من الدولتين بتجهيز أربعين سفينة حربية، واتفق على أن ينضم الاسمطولان أحدهما إلى الآخر قبالة مسينا ، ويهاجمان الجنويين أينما التقيا يهم ، وتم التصديق على المعاهدة في بيزا في الخامس من أغسطس (١) ٠ ولسنا نعرف مصير هذه المعاهدة ، فالتاريخ لم يقل شيئا عنها (٢) • وفي معاهدة ثانية وقعت عام ١٢١٤ تعهد البنادقة بالامتناع عن كل عمل من أعمال النهب والسلب البحرية ضد البيزيين (٣) ، وأعلنوا استعدادهم لتجهيز سمفن تتعاون مع سفن بيزا لقمع أعمال القرصنة (٤) . وتجنبا لكل فرصة للنزاع بين الأمتين ، تم الاتفاق على أن يمتنع مواطنو كل من الأمتين عن دخول أي بلد يملكه عدو أي منهما ، وفي الحالة التي يستولي فيها مواطن بندقى بطريقة غير مشروعة على أرض يملكها بيزى ، أو بالعكس ، فعلى المغتصب أن يرد الأرض الى مالكها الشرعي ، ونص بنوع خاص على رد المال ، ووافقت جمهورية البندقية على ذلك مقدما في حالة استيلاء بندقى على حقول أو كروم Almyro السزية أو أو حدائق أو طواحن تتعلق أما بمستعمرة الميرو بكنيسة سمان جاك البيزية في المدينة نفسها • وكان الباعث على هذا النص هو أن الأحياء الفينيسية والبيزية في الميرو كانت متلاصقة ، وأن المساجرات بين الجاليتين كثيرة الحدوث على ما يبدو • والواقع أن البنادقة ، في المعاهدة التي نجرى تحليلها يفرضون كشرط للتفاهم السلمي أن يكف البيزيون في الميرو عن بناء أي معقل أو تحصين كنيستهم أو برجهم ، بالإضافة الى أن تكون الكنيسة و برجها في كل من المستعمر تين على ارتفاع واحد ، وأيضا تكون سقوف المنازل كلها مسطحة ٠

هذه المعاهدة تثبت بلا ريب أن مستعمرة ألميرو البيزية كانت موجودة بعد

<sup>(</sup>١) من بين الوقائع المنسوبة الى عام ١٢٠٦ تذكر ال Annal Jan. واقعة تعزز تماما التواريخ التي أوردناها : ذلك أن السفن الحربية الجنوية ذهبت الى ميناء بيزا واشعلت النيران في سفينة بيزية تحت انظار سفير فينيسي جاء خصيصا ليرى هذا العمل ، وكان موجودا في بيزا بحجة استعجال التصديق على المعاهدة ، وتابع بمزيد من الاهتمام أعمال التسليح .

<sup>:</sup> وقم أن هذه المعاهدة كانت بمثابة حبر على ورق ، فان لدراستها أهمية كبيرة (٢) من العاهدة كانت بمثابة حبر على ورق ، فان لدراستها أهمية كبيرة (٢) Cicogna, Inscr. Venez. IV, 539.; le Giorn ligur. 1874, p. 69 et ss.

Loc. sulle relaz, tosc coll' Oriente, p. 88-90. (٣)

Ann. Jan. p. 136

نشأة الأمبراطورية اللاتينية • وهناك وثائق لا تقل عنها أصالة تزودنا ببرهان مماثل بالنسبة الى سائر منشئات البيزية في رومانيا • فمستعمرة القسطنطينية على سبيل المثال استمرت قائمة تحت حكم فيكونت • ولكن عندما سقطت المدينة عام ١٢٠٤ ، سبب لها النهب والسلب والحرائق خسائر لم تستطع تعويضها زمنا طويلا ، وحل بها الضيق والعوز لدرجة أنه من عام ١٢٠٤ الى Benenatus أن يتحمل جزءا ١٣٢٣ اضطر رئيس الاكليروس بنيناتوس من تفقات الشيعائر الدينية • ومع ذلك كان له الحقق في ايرادات الموازين والمكاييل ، بالاضافة الى ايرادات المنشئات الخاصة · غير أن الايرادات لم تصل طوال هذه الفترة الى مبلغ خمسة عشر دينارا بيزنطيا في أية مرة(١) ، ولما كانت كنيستا سان بير وسان نيكولاس من أملاك الجالية البيزية ، فانهما أصيبتا بأضرار بالغة نتيجة اشتعال النار فيهما ، وأصبحتا غير صالحين لأداء الشعائر الدينية فيهما ، ومن ثم منحت الجالية كنيسة ثالثة مجاورة لحيها ، كنيسة سان سوفير ( القديس المخلص ) St. Sauveur وحصلت الجالية مع الكنيسة على ملحقات لها تشمل أراضي ، كروم ، وأديرة متفرقة في أنحاء مختلفة ، حتى في آسيا الصغرى (٣) ٠ وقد نال البيزيون هذه المنحة بناء على اقتراح ثلاثة من كبار قادة جيش الصليبيين ، وأقواهم نفوذا ، وهم أساقفة Bethléem و تروى Soissons الا أن تحالفهم بعد ذلك مع البنادقة ، واخلاصهم للبيت الأمبراطورى أكسبهم أيضا عطف سادة الأمبراطورية • وامتدح الأمبراطور هنرى الأول وزوجته مارى الأميرة البلغارية الخدمات التي قدمها الفيكونتان البيزيان راينيري فيديرتشي ، وجاك سكارلاتي ، اللذان أثبتا عرفانهما بهذا الجميل ، واستطاعا أن يجددا للبيزيين ضمان ممتلكاتهم داخل الأمبراطورية ، واشترط الامبراطور لذلك أن يقسما بين يديه يمين الاخلاص مثلما فعلا قبلا مع اسلافه(٤) ٠

ويختلف عن ذلك وضع الجنويين كل الاختلاف فى البداية بالنسبة الى الدويلات التى نشأت فى أعقاب الحملة الصليبية الرابعة • فما أن انتهت هذه الحملة حتى راح الكثير من « القرصان » الجنويين يجوبون البحر الأدرياتى وبحر ايجة ، ويعرقلون الاتصالات بين البندقية وبين فتوحاتها الجديدة ، ويحثون اليونانيين على مقاومة سادتهم الجدد • والمؤكد أنهم لم يفعلوا ذلك

Doc. sulle relaz. tosc. p. 94.

Ducange, Cpol. christ., lib. IV, p. 82, éd. Paris; Miklosich et (7) Muller, Acta graeca, III, vi et ss., 19, 1, 29, 31 50, 53; Docum. sulle relaz., tosc. p. 47 s., 56 et s., cf. Paspati, op. cit., p. 157.

Doc. sulle relaz tosc. p. 84-46.

Docum, sulle relaz. tosc. p. 86, 87; les Archiv de l'or. lat. II, 2, (5) p. 256 et s.

من تلقائهم (١) فالمساعدات التي قدمتها جنوا لأكبر هؤلاء القراصنة ، الكونت هنرى المالطي Henri de Malte لم تكن سرا لأحد • واذ تورطت جنوا الى هذا المدى في عدائها للبندقية ، فانها مع ذلك لم تكن تطمع بالمرة في الاحتفاظ بمستعمراتها في اليونان وبخاصة في عاصمة الأمبراطورية ، وحيثما كان نفوذ البندقية سائدا · لذلك ففي نص الهدنة المنعقدة عام ١٢١٢ بين القوتين لمدة سىنتين ، لم يكن ثمة اشارة الى التصريح بدخول التجار والمستعمرين الجنويين في رومانيا (٢) • ومع ذلك تم الصلح أخيرًا في عام ١٢١٨ (٣) ، وفي المعاهدة التي أبرمت لهذا الغرض ، تعهدت جمهورية البندقية بمنح الجنويين في الأمبراطورية الرومانية كل الضمانات التي منحها اياهم قبلا الأمبراطور الكسيوس الثالث ، وتم الاتفاق على أن تكون لهم الحرية في ممارسة التجارة في كل أنحاء الامبراطورية ، وأن يحتفظوا بكل الحقوق والممتلكات التي كانت لهم فيما مضى على أن يخضعوا لنفس الرسوم والضرائب التي كانوا خاضعين لها · ووافقت البندقية على أن تعيد لورثة بلدونيو جويريكو Balduino Guerico الاقطاعيات الواقعة خارج القسطنطينية والتي أعلن الأمبراطور مانويل تجريده منها ، على أن تكون من أملاك الجمهورية ، أو تعطيهم ما يعادلها على أن يلتزم الورثة قبل الجمهورية بنفس الواجبات التي التزموا بها لمانويل • وتوجد المواد نفسها مدرجة في معاهدتي ١٢٢٨(٤) ، ١٢٥١(٥) مما يثبت أنها كانت سارية المفعول طوال عهد الأمبراطورية اللاتينية • وليس هناك وثائق أخرى خلاف هذه المعاهدات يظهر فيها بمثل هذا الوضوح التأثير القوى الذى كانت تمارسه البندقية في الأمبراطورية • ولم يكن في وسع الأمبراطور نفسه أن يعبر عن ذلك بلغة أخرى • ويبدو من سماع أقوال الأمبراطور أن البندقية كان في أيديها مفاتيح الأمبراطورية كلها ، ولم يكن ثمة حاجة لمرسوم أمبراطوري لمنع الجنويين من دخول أراضي الأمبراطورية ، والواقع أنه لم يكن هناك مرسوم من هذا القبيل ، وكان في تصريح البندقية في هذا الشأن ما يكفي .

والمؤكد أنه بعد صلح الجنوبين مع خصومهم ، استعادوا تجارتهم مسع القسطنطينية ، وتشير معاهدة الصلح لعام ١٢٥١ صراحة الى المستعمرين

(٢)

Mart. da Canale, p. 353; Dand. p. 335, 341; Innoc. III, epist. (1) éd. Baluze, II, 56 (cf. Riant, Exuvioe sacroe Cpol. I, p. clv.); Annal. Jan. p. 123.

Canal, Nuova istoria di Genova, II, 17.

Lib. jur. I, 609 et s.; Cf. Annal. jan. p. 139.

Tafel et Thom. II, 197-205; Lib-jur; I, 815-820; Cf. Liber plegiorum, (2) p. 151.

Lib. jur. I, 1090 et ss., 1099 et ss.; Pagano, I.c. p. 246-248; Taf. et Thom, II, 547.

الجنويين ورؤسائهم (١) ٠ ثم يبدو أنهم اتجهوا بالأحرى الى أجزاء الأمبر اطورية الفرنجية الجديدة الأقل خضوعا بصورة مباشرة للبندقية ولعميلها الأمبراطور ٠ وثمة أمير ينتمي الى بلد مجاور لجنوا ، هو بونيفاس مركيز دو مونفيرا ، أنشأ لنفسه مملكة في تساليا ، وكانت وشائج التبعية التي تربطه بالأمبراطورية اسمية على وجه التقريب ٠ على أنه لم يكد يستولى على سالونيك عاصمة الاقليم حتى أبحرت سفن جنوية قاصدة هذه المدينة (٢) ، ولم يكن ذلك بالتأكيد من قبيل الصدف • والى الجنوب قليلا أسس بعض الأشراف البورجنديين من بيت لاروش في بيوتيا القديمة وفي أتيكا امارة أخرى ، كانت هي أيضا مستقلة عن القسطنطينية وفي ٢٤ من ديسمبر ١٣٤٠ وقع الأمير الثاني في هذه الأسرة وهو جي دولاروش Guy de Roche امتيازا لصالح الجنويين(٣) ، وفي هاذه الفترة كان قانعا بلقب « سيد أثينا » : dominus Athenarum ، ولكنه فيما بعد ( وعلى الراجح ابتداء من عام ١٢٦٠ ) اتخذ لقب دوق ، وكان هذا الامتياز يكفل للجنوبين الاعفاءات التي كانوا يتمتعون بها في عكا ، وفي سائر الجهات التي كانوا فيها الأمة الأكثر رعاية ، أي الاعفاء من الضرائب ، واقليم خاص بهم ، ومحكمة استعمارية ، كما وعد بمنحهم في كل من مدينتي أثينا وطيبة أرضا حسنة الموقع ليقيموا بها حيهم ويشيدوا دارا للبلدية ، ولا يخضع الجنويون الذين يستقر بهم المقام في هاتين المدينتين الا لقضاء قنصلهم ، فيما عدا ما يرتكبونه من جرائم السرقة والقتل وهتك العسرض ، فهي من اختصاص محاكم البلد ، وتفصل هذه المحاكم أيضا في استئناف الدعاوي التي يقيمها أفراد من غير الجنويين ضد أفراد جنويين ، ولم يكن الحكم الصادر من القناصلة قد أنصفهم • ومهما كانت أهمية هذه الوثيقة ، فمن الخطا اعتبارها أول اجراء يرخص بانشاء مستعمرة جنوية بأثينا ، فالواقع أن هذه المستعمرة كانت موجودة من قبل: ذلك أننا نطالع في نهاية هذه الوثيقة اسم القنصل الجنوى الذي كان يتولى منصبه في اقطاعية أثينا Riccio di S. Donato وتعرفنا الوثيقة أيضا أن الجنويين لم يكونوا يمارسون التجارة فحسب ، ولكنهم كانوا يشتغلون أيضا بصنع الأقمشة الحريرية : فالواقع أنه قد نص بالوثيقة أن الأقمشة الحريرية المسنوعة بأيديهم أو لحسابهم في داخل البلد تستثنى من الاعفاء الجمركي وتخضع للضرائب المفروضة على كل المشتغلين بنفس النوع من الصناعة ، وسوف نعود في ملحقات هذا الكتاب الى الكلام عن صناعة الحرير في طيبة ، وازدهار هذه الصناعة في ذاك العصر •

ولنعد الى مركز الأمبراطورية اللاتينية • سبق أن رأينا أن القوى الرئيسية

Lib. jur. 1, 1093. (1)
Voy.Canale, Nuova storia di Genoya, II, 625, 628. (7)
Lib. jur. I, 992 et s. (7)

المنافسة للبندقية قد اعتزمت الواحدة بعد الأخرى أن تهادنها لصالح مستعمراتها فى القسطنطينية • وهناك أمم تجارية غربية لم يسمح لها ضعف بحريتها أن تباشر منافسة جدية ، كان لها نفس المزايا دون حاجة الى أن تتعامل معها بصورة رسمية · مثال ذلك أن « أمالفي » \_ التي فقدت آنئذ ما كان لها من عظمة، كانت ولم تزل ضمن الأمم التجارية في القسطنطينية ٠ ولم يزل دير سانتا ماريا دى لاتينا Santa Maria de Latina القديم موجودا · وفي عام ١٢٥٦ أعلن البابا الكسيندر الرابع حمايته على ممتلكاتها وما تتمتع به من اعفاءات مثلما فعل قبله الكثير من سفراء أسلافه (١) • وزعم البعض أن الأمالفيين لم يزالوا يملكون في القسطنطينية كنيسة مكرسة للقديس أندريه St. André شفيع مدينة أمالفي ، مثلها مثل كاتدرائية أمالفي ، غير أن هذا الزعم لا يستند الا على ما أكده أوغيللي Oghelli وهو تأكي*د* لا أسساس له ، وثبت عدم صحته (٢) ، والواقع أن رفات القديس أنديه كان محفوظاً في القسطنطينية ، وقد تسلمه الكاردينال بيير دى كابو المواطن الأمالفي المبعوث الى القسطنطينية سفيرا للبابا ، وذلك بعد استيلاء الصليبيين على المدينة بوقت قليل ، ونقل الرفات في عام ١٢٠٨ الى كاتدرائية وطنه الأصلى • ترى بأية سلسلة من الاستنتاجات توصل أوغيللي الى الزعم بأن المكان الذي أودع فيه هـــذا الرفات في البداية بالقسطنطينية لا يمكن أن يكون الا كنيسة مكرسة القديس أندريه ، وتابعة للأمالفيين ؟ أنه الأمر من الصعب فهمه ، وليس هناك شيء شبيه بهذا ، لا في قصة نقل الرفات التي نصص لها بضع صفحات فيما بعد (٣) ، ولا في أي تاريخ آخر (٤) ٠ حقا ، كان في القسطنطينية عدة كنائس مكرسة للقديس أندريه (٥) ، ولكن لم يكن أى منها قد آوت رفات القديس الذي تحمل اسمه • والى أن جاء اليوم الذي حمل فيه الكاردينال سفير البابا الرفات الى الغرب ، كان الرفات محفوظا في كنيسة القديسين الحواريين Saints A potres (٦) ٠ ترى هل يوجد على الأقل وثيقة تشهد بأن احدى كنائس القسطنطينية المكرسة للقديس أندريه قد منحت للجالية الأمالفية ؟ كلا .

لننتقل اذن الى موضوع آخر ، ونكتفى بأن نعرف أن هذه الجالية قد احتفظت بديرها القديم ، دير سانتا ماريا دى لاتينا ، وحسبنا هذا لاثبات

| Ughelli, Italia sacra, 2e éd VII, 222 et s.                   | (1)         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Ibid, p. 187.                                                 | (٢)         |
| Ibid, p. 206 et ss.                                           | (٣)         |
| Chron Amalph. dans Murat. Atiq. I, 215 et s.                  | <b>(ξ)</b>  |
| Ducange, Constantinopolis christiana, lib. IV, p. 76.         | (°)         |
| Ibid p. 71 et ss.; Hammer, Constantinopolis und des Booporus, | <b>(</b> 7) |
| I. 388.                                                       |             |

وجود حى أمالفى فى القسطنطينية فى العصر الذى ندرسه • ثم أن الممتلكات والاعفاءات المخاصة بتلك الجالية كانت عرضة للانتهاكات المتكررة ، ولم تكن الجالية قادرة على الدفاع عن نفسها دون أن تعتمد على حماية قوية • لذلك وجه رئيس أساقفة أمالفى فى عام ١٢٥٧ التماسا الى البابا الكسندر الرابع ، وحصل على مرسوم يخول لرئيس دير سننت آنج « السسترى » بالقسطنطينية استخدام سلطاته الكهنوتية لصالح الجالية الأمالفية (١) • وفى تصورنا ، على أقل تقدير أن هذه الجالية الضعيفة التى عانت من اضطهاد جيرانها الأقوياء ، لاقت مشقة كبيرة فى استمرار وجودها الذى يبدو أنه لم يكن مقدرا له أن يتجاوز وجود الأمبراطورية اللاتينية •

وفي منشور بابوى لعام ١١٠٥/(٢) بشأن العشور الواجبة الأداء لبطريرك القسطنطينية ، يذكر البابا انوسنت الثالث Innocent III من بين الأجانب المقيمين بالمدينة ، غير البيزيين والأمالفيين ، لمبارديين ، ودانمركيين ، وأنجليز ، وليس من المحتمل أن يكون هؤلاء الغربيون موجودين هناك لمارسة التجارة ، وعلى أية حال فان هذا الافتراض لا يبدو على جانب من الصحة الا بالنسبة الى اللمبارديين ، أما الآخرون فلا بد أنهم كانوا يؤدون مهمات عسكرية : فالمعروف أن الأباطرة البيزنطيين كانوا يجندون عساكرهم المرتزقة بنوع خاص من شمال أوروبا (٣) ، وقد ورد ذكر الجنود المرتزقة من الانجليز والدانمركيين بصفة خاصة عدة مرات ضمن المدافعين عن القسطنطينية ضه الصليبيين عام ١٠٠٤(٤) ، والمرجح أنهم بعد سقوط المدينة بقوا بها ، وانتقلوا من خدمة الأباطرة اليونانيين الى خدمة الأباطرة اللاتينيين ،

وتذكر الحوليات الجنوية أيضا عنصرا آخر من سكان القسطنطينية : أولئك هـم « الانكونيون » ( نسسبة الى انكونا )(٥) ، والبروفانسيون وكان هؤلاء بالذات تجارا ٠ وقد ثبت لنا من قبل وجهود جالية انكونية في القسطنطينية قبل الحملة الصليبية الأولى ، الا أن البروفانسيين جاءوا فيما بعهد (٦) ، وكان لههم حى مشهرتك مع الاسهبانيين ، وليس فى ذلك

Ughelli, 1. c. p. 223.

**\''** 

Epist. éd. Baluze, II, 147.

(٢)

Ducange, Villehardouin, p. 296-299.

(٣)

Annal, Jan. p. 136.

(0)

<sup>«</sup>Englois et Danois»: Villehardouin, dé. de Wailly, p. 96, 106., Taf. (2 et Thom., I. 307.

<sup>(</sup>٦) من الثابت أن تجارا من سان جيل ومونبيلييه كانوا يسافرون الى القسطنطينية ، ويتبين هذا من المعامدات المبرمة بين سان جيل وجنوا في عام ١٢٣٧ ، وبين جنوا ومونبيلييه في عامي حدا من المعامدات المبرمة بين سان جيل وجنوا في عام ١١٤٥. يا المبرمة بين سان جيل وجنوا في عام ١١٤٥. المبرمة بين سان جيل ومونبيلييه في عام ١١٤٥. المبرمة بين سان جيل ومونبيلييه في عام ١١٤٥.

ما يشير الدهشـــة لأنه كان يوجــد في ذاك الحين بينســـراحل فرنســـا الجنوبية وسواحل أسبانيا الشرقية (كتالونيا) كل أنواع الروابط السياسية والقومية • لم يكن بين تلك الألم التجارية المتفاوتة من حيث عدد أفرادها ، ونفوذها ، وأقدمية استقرارها في القسطنطينية من لا تعترف بتفوق جمهورية البندقية • فأولا ، كفلت هذه الجمهورية لنفسها مزية كبيرة على مزاحميها ، تتمثل في الاعفاء المطلق ( من الرسوم والضرائب ) المنصوص عليه في الميثاق الأساسي لصالح تجارها ، ليس فقط في البلاد التي تحكمها حكما مباشرا ، أو يحكمنها مواطنوها أو اتباعها ، ولكن أيضا في الأمابراطورية اللاتينية بأسرها(١) ، هذا في حين أن النظام الجديد لم يكن يكفل للجنوبين والبيزيين الا الامتيازات وتخفيضات التعريفات التي كانوا قد حصلوا عليها فيما مضى من الأباطرة اليونانيين • فاذا كان الأمر كذلك بالنسبة الى هاتين الأمتين ، تبين لنا أن الأمم الأخرى الأقل أهمية لم تكن لتستطيع حتى التفكير في طلب الاعفاء التام من الرسوم الجمركية • على أن هذا لم يكن كل شيء ، فقه وجدت البندقية فوق ذلك وسيلة أخرى لتأكيد تفوقها على سائر الأمم التجارية ٠ ذلك أنه اتماما للاحراءات المتخذة ابان تقسيم الأمبراطورية ، اتفق الأمبراطور روبرت Robert المع جمهورية البندقية في عام ١٢٢٣ على اقتسام ايرادات الضرائب والرسوم التي تدفعها للدولة الأحياء التجارية بنسبة ٥/٥ للأمبراطور ، ٨/٣ للجمهورية (٢) . ولم يصلنا نص هذه المعاهدة ، ولسبب ما ، جعل فيها تحفظ فيما يختص بحى البروفانسيين والاسبان المافا البت فيه الى زمن لاحق . الا أن قرارا بتاريخ ٢٠ من فبراير ١٢٢٤ جعل هذا الحي في نفس الفئة التي ضمت سائر الأحياء (٣) • وتبعا لهذا الاتفاق أصبح المستوطنون الغربيون في القسيطنطينية يؤدون الضرائب للبندقية الاومن ثم كان وضعهم ايتضمن بعض التبعية ٠

وكان لا بد للوضع المتفوق الذى اكتسبته الجمهورية (الفينيسية) فى البسفور أن يكفل لها مزيدا من السيطرة فى علاقاتها مع القوى المجاورة ، وكانت حريصة على الا تفرط فى هذه المزية ، واعتماد كل تاجر بندقى أن يجعل من القسطنطينية التى أضحت بنوع ما وطنا ثانيا له مركزا لعمليات تجارية واسعة ، ونقطة انطلاق لرحلات بعيدة فى مناطق البحر الأسود وما بعدها ، أو فى آسيا الصغرى ، وهكذا أخذ « البودستات » البنادقة يتوسعون بالتدريج بفضل سياستهم التجارية ، وروح المغامرة لدى التجار ، وامتدت علاقات البندقية أكثر فأكثر ، وبخاصة صوب الشمال والشرق ، ولنتبعهم أولا صوب

Taf. et Thom. I, 573; II, 229, 383, 292.

Ibid, II, 253, 283, 292.

Ibid, II, 255.

(1)

185

الشمال · ففى شهر يونية عام ١٢٤٧ كان المبشر يوحنا دو بلان دو كاربن الشمال · ففى شهر يونية عام ١٢٤٧ كان المبشر يوحنا دو بلان دو كاربن Jean du Plan de Carpin عائدا من بلاد التتار ، فأقام فى كييف ، وتعرف ثمة بالكثير من التجار الايطاليين الآتين من القسطنطينية ، ومن هؤلاء ثلاثة من البنادقة فى الغالب ، واثنين من الجنويين(١) · وهكذا كان الايطاليون هم الذين وثقوا فى تلك الآونة من جديد العلاقات التى كانت قائمة بين الروس واليونانيين ·

وهناك فضلا عن ذلك حقيقة غريبة ، ذلك أن معاهدة التقسيم لم تتضمن أية مدينة يونانية من مدن الضفة الشمالية لاقليم بنطس ، لاصغداية Sougdaia Sagoudai Cherson • وقد ورد اسم صاغودای وهو موقع نسبته المعاهدة الى البندقية (٢) (\*) على القائمة بين مدينتي خرسونيز (۳) ، Hexamilium بتراقيا ، وهكساميليوم Chersonnèse وجاليبولي · وان اعتبار ذلك الاسم « صاغوداي » هو اسم المدينة صغداية ، وهي مدينة بالقرم ، كما قال السيد برون nM. Phil Brunn (٤) لهو من قبيل الزعم ، دون مبرر بأن صانعي هذه الوثيقة قد أخطأوا خطأ غير معقول باطلاق اسم مدينة على مدينة أخرى (٥) • ومن الراجح أنه في وقت انعقاد المعاهدة كانت هذه الأقاليم فيما وراء البحار قد انفصلت عن الأمبراطورية ، ويفسر هذا السبب في أنها لم تذكر في مناسبة التقسيم ، وكيف أنها ألحقت بأمبراطورية طربزون Trébizonde ، يؤيد ذلك وثائق لاحقة بوقت غير بعيد (٦) ، دون أن يوجه اليها الفرنجة اهتماما أكثر مما وجهته للغزوات التتارية التي كانت هذه الاقاليم مسرحا لها مرارا • والواضح أن الفرنجة لم يكونوا ليهملوا استغلال الحقول التي يخولها لهم كونهم غزاة هذه الامبراطورية في الأقاليم التي كانت فيما مضى تابعة لها لو أنهم استشعروا في ذاك العصر

Jean du Plan de Carpin, publ. par d'Ovezac. dans le Recueil de (\)
Voyages et de mémoires, IV, 772; Brunn (Not. sur les colonies en Gazarie, p. 5).

<sup>(\*) (</sup> بنطس اقليم ش ق آسيا الصغرى على شاطىء البحر الأسود ــ المراجع ) Taf. et Thom. I. 467.

Ramon Muntaner, trad. Lanz, II, 122.

Brunn: Notices historiques et topographiques concernant les colonies italiennes en Gazarie (Mém. de l'Acad. des sciences de S. Pétersbourg, 7e série X. no 9 S. Pétersb. et Leipzig, 1866) p. 8.

Le Bulletin de l'Acad, de St. : نشرت ردا على رأى السيد برون في )

Pétersb. XIII, 1869, p. 269 et s. (Mélanges russes tirés du Bulletin etc. IV, p. 582-584).

Fallmerayer, Original fragmente zur Geschichte des Kaiserthums (7)
Trapezunt, Abh. der hist. Cl. der Muenchen, Akad. III, 3e sect. p. 18
et s., 72 et s., 87, 92 103, 144 et s.

ما سوف تكتسبه مناطق البحر الأسود وبحر آزف في المستقبل من أهمية تجارية عظيمة وكان هناك في عصر الأمبراطورية اللاتينية تجار يستخدمون الطريق الذي رسمه اليونانيون للسفر من القسطنطينية الى محطة ماتريكا (Matrice) Matrega من ثمة الى مصب نهر الدن في زوارق ولكنهم لم يكونوا يذهبون الى هناك بحثا عن شيء خلاف السمك المجفف ولم يكونوا يفكرون في منتجات آسيا الوسطى والصين(١) ولم تكن التوابل التي تصل في ذلك العصر من قلب الشرق الى سواحل روسيا الجنوبية الحالية تنحدر في مجرى الفولجا والدن ولل كانت على العكس من ذلك تصعد صوب الشمال عن طريق آسيا الصغرى ولل كانت على العكس من ذلك تصعد صوب الشمال عن طريق آسيا الصغرى وللهنا والدن وللهنا السغرى والسخرى والم كانت على العكس من ذلك تصعد صوب الشمال عن طريق آسيا الصغرى والم كانت على العكس من ذلك تصعد صوب الشمال عن طريق آسيا الصغرى والم

والواقع أنه كان يوجد في ذلك العصر حركة مبادلات تجارية كبيرة بين السكان المسلمين في آسيا الصغرى وسوريا ، وبلاد ما بين النهرين من جهة وبين سكان جنوب روسيا ( الكبتشاك Kiptchaks ) من جهة أخرى . وكان تجار روسيا والموصل يتقابلون عادة في سيواس Sivas في أعداد كبيرة تكفى لتشكيل قوافل ، ويمضون من ثمة صوب البحر الأسود عبر اقليم السلاطين السلاجقة أو طربزون ، ويعبرون البحر ليصلوا الى جنوب روسيا(٢) ، وكان التجار الترك ، أي الذي ينتمون الى سلطنة السلاجقة ير كبون السفن في سدينوس Sinope وهي من صنع سلطنة قونية ( حاليا قونية ) ، وذلك منذ عام ١٢١٤ (٣) (\*) ، تم ينزلون برا على شواطي، القرم عند صولديا Soldaia (سوداك Soudak )، وكانت بضائعهم تتكون - حسبما يذكر « وليم دو روبروك » من أقمشة حريرية وقطنية وتوابل (٤) . وثمة مثال ، بين أمثلة أخرى يوضح الأهمية التي كان السلاطين السلاجقة يولونها لهذه التجارة · ذلك أن علاء الدين قيقباد Alaeddin-Kaikobad وجه في عام ١٢٢٧ حملة ضد سوداك لينتقم من سوء المعاملة التي عاني منها أحد رعاماه ، ويقتضى ترضية نالها على أكمل وجه مستطاع (٥) • ومن جهة أخرى كان سكان القرم وروسيا يعبرون كثيرا البحر حاملين لآسيا الصغرى فراءهم الجميل (٦) .

Guill, de Roubrouck, p. 215. (1)

Ibn-Alathis, dans Defrémery, Fragmente de géographie et d'hist (1) arabes et persans inédits relatifs aux anciens peuples du Caucase et de la Russie méridionale. Journ. asiat. 4e série, XIV. p. 461 et s.

M. Th. Houtsama, Ueber eine tuerkische Chronik zur Geschichte (7) der Seldschunken Kleinariens (tiré du 2 vol. des travaux de la 6e section du congrès int. des Orientalistes à Leyde) p. 10 et s.

<sup>(\*) (</sup> مناء سينوس تركى على البحر الأسود ــ المترجم )

Guill, de. Rubruck, p. 215; Ibn-Alathir (I. c. p. 459). (1)

Houtsama, op. cit., p. 12 et s. (0)

Buill, de Rubrouck, l.c.: Ibn-Alathir, l.c. p. 461 et s.

وتشكل هذه المادة أيضا مع الرقيق من الجنسين شحنة سفن المسلمين العائدة (١) · وكان استعمال الفراء الناعم قد انتشر في تقاليد العالم الاسلامي لدرجة أنه اذا وقعت بعض الأحداث الحربية في القرم أو في آسيا الصغرى فأوقفت تصدير الفراء ، كان ذلك بمثابة كارثة في كل مكان (٢) ·

ويبدو أنه كان لابد من انقضاء زمن طويل قبل أن تبلغ حركة التجارة بين اللاتينبين في القسطنطينية وبين اليونانيين في القرم مثل هذا النساط ونتيجة طبيعية للأحداث السياسية تحول اليونانيون عن القسطنطينية واتجهوا صوب طربزون ، ومن ثم كان نزوع تجارتهم الى ترك الوجهة الجنوبية الغربية والتحول الى الجنوب الشرقى • ويبدو أن الغربيين أنفسهم لم يوجهوا اهتمامهم ناحية القرم الا منذ اليوم الذي أقام فيه التتار في جنوب روسيا خانية كيتشاك • ولأسباب سوف نوضحها فيما بعد ، نشأت علاقات نشيطة ومثمرة بين الأمراء المسيحيين وبين الخانات التتار • واعتقد الرهبان والتجار الغربيون أنها اكتشفوا في بلاد التتار – البعض من أجل رسالتهم الدينية ، والبعض الآخر من أجل تجارتهم – ساحة تبشر خيراتها وحصادها بما يزيد كثيرا على أعظم ما كانوا يأملون •

ولكى يمكن دخول هذه المناطق المجهولة ، كان أفضل موقع لهذا الغرض هو بالذات فى القرم ذلك هو « صولدایا » • كانت تلك المدینة واقعة على الساحل الجنوبى للقرم بین كافا Caffa ، والوستا Alousta عند منفذ واد خصیب مغطى بالكروم أشاد الرحالة ابن بطوطة بمینائه ووصفه بأنه من أفضل الموانی فى العالم وأجملها (٣) • وكان الیونانیون ینطقون اسسم هذه المدینة « صغدایة » (٤) Sougdaia ، أما الغربیون فكانوا یسمونها طوال العصور الوسطى « صودایا » (٥) ما Sodaia أو « صولداشیا » Soldachia أو بعامة « صولدایا » (۷) و كتبها الاردیسی « شولتادیا » Scho Itadia أو «صولتادیا» مصولدایا » (۷) و كتبها الاردیسی « شولتادیا » Soldachia أو «صولتادیا » Soldachia أو «صولتادیا»

Ibn-Alathir, 1.c. p. 457.

Ibn-Alathir, 1 c. p. 460-462.

I, 28; II, 415.

Micklosich et Muller, Acta et dipl. groeca medii oevi, I, II, passim; (2) voy, la Table du T. II.

Carte catal, p. 83; Thomas, Periplus des Pontus Euxinus, p. 19 et s. (0)

L'édition de Marco Polo publiée par pasini, p. 430 et s. (7)

Guill de Rubrouck, p. 215 et s., 219; M. Polo, éd. Pouthier, I, 6: (V) Annal, Jan. p. 285; Atlante Luxoro, p. 125 etc.

Trad. Jaubert. III, 395.

Aboulf, Géogr. trad. Renaud II, 319; Annal muslem, IV, 301; (9)
Ibn-Alathir, 1.c. p. 457; Chehabeddin, dans les Not. et extr. XIII, 361; 1bn Batouta, Voyages, éd. Defrémery et Sanguinetti, I, 414 et s.

الحاضر « صوداك » ( صوداع Soudagh ، وكان معظم السكان من أصل يوناني ويعتنقون المسيحية • غير أن نمو التجارة مع البلاد التي تشرف على البحر الأسود والمناطق الواقعة شلمالي القرم جلب اليها الكثير من الأفراد من جنسيات وديانات مختلفة (١) • وقد استولى التتتار على صولدايا لأول مرة في عام ١٢٢٣ في غضون حملة مظفرة عبر برزخ القوقاز وسنهل كتبشاك ، وكان أكبر عمل. حربى في تلك الحملة هو النصر الذي أحرزه التتار على الروس بالقرب من كلكا Kalka (٢) : وقد انتزعت المدينة بعد قليل من سيطرتهم ، ولكنهم استعادوها. في عام ١٢٣٩ (٣) ، ومع ذلك احتفظت بادارتها الوطنية وأسقفها اليوناني ، وقنع الخانات التتار باقتضاء جزية (٤) • كانت صولدايا يسكنها قوم جلهم من اليونانيين ، وغالبيتهم مسيحيون (على الأقل في تلك الحقبة ) ولكنهم في الوقت نفسه خاضعون للتتار ، وكانت محطة دسطى محطة ممتازة للتجارة والرهبان قبل أن تصير في داخل بلاد التتار ، ونزل بها الراهب «وليم دو روبروك» في عام ١٢٥٣ وأقام ضيفًا على ملحقات الكنيسة الكاتدرائية ، ومن هناك بدأ رحلته الى أقاصى آسيا • والراجح أن هناك أيضا نزل في عام ١٢٦٠ (٥) التاجران البندقيان نيكولو Niccolo ، ومافيو بولو Maffio Polo ( مايتو ليبيعا جواهر في بلاط السلطان بركه Berké خان القيشاق ، ووصلا مباشرة من القسطنطينية حيث أمضى أخوهما الأكبر وشريكهما ماركو Marco شطرا من حياته ، وكان هو أيضا قد مد عملياته حتى صولدايا ، ان لم يكن في تلك الآونة ، فعلى الأقل فيما بعد ، وكان له بها بيت تجاري. ( لعله فرع ) • وعندما تقدمت به السن قر عزمه على أن يعتزل في البندقية ، وطنه ، وكان يسكن ببيته ابنه نيكولاس Nicolas وابنته ماروكا Marocca وفي وصيته التي حررها في ٥ من أغسطس ١٢٨٠ ترك لهما حق الانتفاع، بالدار طوال حياتهما ، في حين أوصى بملكية الرقبة لفرنسيسكان المدينة (٦) ٠ وليس من المحتمل أن يكون ماركو بولو هذا استثناء بين البنادقة ، ولابد أن آخرين غيره اشتروا أملاكا في صولدايا ، وسوف نرى أنه كان هذاك فيما بعد.

Viaggi di M. Polo éd. Pasiri p. 430 et s.

Ibn-Saïd, dans Aboulf, trad. Renaud. (1)

Ibn-Alathir, I.c. p. 457; Aboulf. Annal musl. IV, 301; Erdmann, (Y)
Temudschin, p. 434; L'Archimandrite Antoninos (les Mémoires-en russede la société d'histoire et d'Antiquités d'Adessa, V, 1863, p. 595 et ss.)

Notes du Synaxorion, op. cit., p. 597, no. 10.

Guill. de Rubrouck, p. 217.

Neumann, dane la trad. de M. Polo par Buerk, p. 606. l'éd. de M. (°) polo par Pasini, p. 271, celle de Pauthier, I, 5, 7, 17; celle de Yule, I, 2, 5, 8; M. Hammer, Geschichte der goldenen Horde, p. 168, not. 3. Cicagna, Incr. venez. 111, 489 et s.; puis dans le supplément de (1)

جالية بندقية مزدهرة ، يرجع أصلها غالبا الى العصر الذي كانت البندقية قوية السلطان في القسطنطينية · ويلاحظ مارن marin (١) بحق أنه لا يمكن التسليم بأن نيكولو ، ومافيو بولو قد خاطرا بحمل أشياء ثمينة في بلد مجهول ، ودون أن يكون قد سبقهما اليه بعض مواطنيهما • وليست آسيا الصغرى الا على بعد خطوتين من القسطنطينية ولا بد أن البنادقة قد فكروا في أن يفتحوا بها أسواقا ، ولم يفتهم ذلك : فأولا كان الجزء الذي غزاه الصليبيون عام ١٢٠٤ مع باقى أجزاء الامبراطورية ، ولم يزل بالطبع مفتوحا للتجار والبنادقة طالما بقى بها الفرسان الفرنسيون والفلمنكيون وحصل بعض الأفراد من أهل البندقية على أملاك بها ، واستقر ثلاثة من البنادقة ، هم جورجيو ( ؟ ) كويرينو ، وجاكوبو كويرينو ، وجيوفاني سوكوجولو على الشاطيء الأسيوي . عند لامبساكوس Lampsaque (لاباساكو Lapasaco ولاباساكو للامارة الصغيرة التى أسسها اثنان من البنادقة في جاليبولي على الشاطيء الأوروبي من الدردنيل ، ونسبوا الى أنفسهم حقوقا من حقوق الريادة : ونجد أثباتا لذلك في قائمة للضرائب التي يدفعها لهم السكان (٢) ، وتظهر في القائمة أسماء الأرصفة والسوق ، الشيء الذي لعله يثبت أنه كان يمارس ثمة نوع من التجارة • الا أن حدود الاقليم التابع للأمبراطورية البيزنطية القديمة كانت أضيق من أن تنمو التجارة فيها • ولم يتوان البنادقة في تخطى هذه الحدود • ولتمهيد الطريق لهم عقد « بودستان » القسطنطينية معاهدات مع رؤساء الدول اللجاورة ، من سلاجقة ويونانيين • وفي هذه الفترة ، كان القسم الأكبر من آسيا الصغرى يشكل « امبراطورية سلاطين قونية » ، ويتحدث عنها ماركو. بولو باسم تركمانيا - Turqueménie ورغم تغير الأسماء ، فانه من الميسور التعرف على تماثل الاستماء التي ذكرها مع اسماء المدن الحقيقية : مثال ذلك قونية (Kaisarièh) Caserie ، وسيواس ، Sivas) Savast ، وسيواس ، canie ووسط سكان أغلبهم من الترك الذين يمارسون بنوع خاص تربية الماشسية والخيول ، وجد الرحالة ذائع الصيت حشودًا كبيرة ممن بقوا على قيد الحياة من الأجناس اليونانية والأرمنية الذين الزدهرت عندهم التجارة والصناعة ، فهم الذين كانوا يصنعون أجمل الطنافس ، وتميزت منسوجاتهم الحريرية بثراء الوانها وتنوعها (٣) • وكان الشب من الحاصلات الطبيعية المطلوبة أكثر من غيرها ٠ وفي عام ١٢٥٥ ، حين زار وليم دو روبروك السلطنة عند عودته من

IV, 122,

p. 461.

<sup>(</sup>٢) حرر هذه القائمة في عام ١٢١٩ ، أنظر : Tafel et Thom. II, 208 et ss.; cf. Hopf, Veneto-Byzantinische Anglecten,

M. Polo, éd. Pauthier, I. 35-37.

رحلته في وسط آسيا ، وجد في العاصمة عددا من الغربيين ، من بينهم تاجران شریکان ، أحدهما جنوی یدعی نیکولاس دی سانتو سیرو ، من عکا ، وبندقی اسمه بونیفاس دی مولندینو (۱) و کانا یحتکران تجارة الشب المستخرج فی البلد ، ويرفعان ثمنه كثيرا حتى ان ما كان يساوى قبلا ١٥ دينارا بيزنطيا ، بيع وقتئذ بسعر خمسين دينارا(٢) ٠ هذا أول مثال لغربيين اجتذبتهم منتجات البلد الى سلطنة قونية • ولعل التجارة كانت تجرى في ذاك الأوان عبر الطريق. الكبير الذي يجتاز آسيا الصغرى بانحراف من الجنوب الشرقي الى الشسمال. الشرقي ، ويصل برا بين سوريا والقسطنطينية ، ويبدأ من أنطاكية ، ويعبر ممر بيلان Beilan ويلف حول خليج الاسكندرونة ، ويصل الى آسيا الصغرى على حدود كيليكيا Cilicie ولما كان هذا القطر وقتئذ في أيدى ملوك مسيحيين ، كان التجار الغربيون يطوفون به في جميع الاتجاهات ، و كثيرا ما كانوا يدخلونه عن طريق سوريا ويخرجون منه عبر ممر » جوليك Goulek-Boghaz على طريق ايكونيوم(٣) · وبالطبع لا يثبت هذا أنهم كانوا يرتحلون عادة ودون انقطاع من سوريا الى ايكونيــوم ، ومن ايكونيوم الى القسطنطينية • والثابت أنهم اذا كانوا يفضلون الطريق البرى على البحرى في الذهاب من سوريا الى القسطنطينية ، فذلك لأنهم لم يصادفوا أية عراقيل من ناحية السلاطين السلاجقة الذين كان من المحتمل أن يقفوا منهم موقفا متشددا بسبب اختلاف الديانة · ومارست البندقية بوساطة «بودستاتها» -في القسطنطينية تأثرا طيبا على هؤلاء الأمراء: وبفضل هذه العلاقات الطيبة حصلت على امتيازات وقعها ثلاثة منهم : غيات الدين كيخسرو الأول ( المتوفى عام ١٢١١ ) ، وابناه وخليفتاه عز الدين كايكاوس ( ١٢١١ ــ ١٢٢٠ ) ، وعـلاء الدين كيقباد ( ١٢٢٠ ــ ١٢٧٧ ) • ولسنا نعرف لسوء الحظ سوى ـ الوثيقة الأخيرة الصادرة عام ١٢٢٠(٤) والتي ورد بها الكثير من الاحالات الي. الوثيقتين السابقتين ، وقد منح علاء الدين فيها التجار البنادقة ، مثلما فعل سلفاه الاعفاء من رسوم الدخول على الأحجار الثمينة ، أما بالنسبة الى السلع الأخرى فقد احتفظ برسم خفيف عليها مقداره ٢٪ • وبهذه المناسبة تبادلت الدولتان الضمانات بشأن سلامة أرواح المسافرين وأموالهم ، حتى في حالة غرق السفن • واذا قام نزاع في اقليم السلطان بين بناقة ولاتينيين آخرين ، كان من حق المنادقة أن يشكلوا في كل قضية محكمة من قضاة يختارونهم من.

Guill de Rubrouck, p. 392.

Savuto, Secr. fid. cruc p. 235 ef s.

<sup>(</sup>٣) أنظر المعاهدة التجارية المبرمة عام ١٢٨٨ بين جنوا وأرمينيا

Taf. et Thom. 11, 221 et ss.; cf. I, 438 et s.; Dandolo p. 341. (?)

— ينبغى أيضًا التنويه بأن ال Liber plegiorum ص ١٦٠ تذكر أحد البنادقة ويدعى فيليبو جوليانو الذي بعث بمهمة لدى سلطان ايكونيوم في عام ١٢٢٨ ٠

يبينهم : ومع ذلك يحتفظ السلطان لمحاكمه الخاصة بالفصل في كل قضايا السرقة والقتل • هذه المعلومة تثبت أن السلطنة كانت مفتوحة لكل اللاتينيين ، ثم ان البيزيين ذكروا بالاسم في الوثيقة نفسها • وكان الكثير من هؤلاء الألجانب يأتون الى البليد عن طريق أرمينيا الصغرى ، وآخرون عن طريق جزيرة قبرص • فالبروفانسيون مثلا ، كانسوا يمارسسون تجارة عسابرة ( ترانزيت ) بين قونية وقبرص ، ويجلبون الى الجزيرة ، ضمن أشياء أخرى ، الشعير والصوف والجلود والحرير الخام والمشغول(١) ، وتــوضح خرائط االعصور الوسطى بنوع خاص على شاطىء آسيا الصغرى ، في مواجهة قبرص ، جنوب غربی مصب نهر سلف Selph میناء مکونا من جزیرة أطلق علیها la Proensal (۲) وربما كان هذا الموقع اسم Portus Prorensalium أو يتردد عليه البروفانسيون ، وربما كان اسمه مأخوذا من فرسان القديس يوحنا الذين يتكلمون اللغة البروفانسية،وكان لهم ثمة محطة (٣)،كما هي الحال بالنسبة الى جزيرة مجاورة يدل اسمها «كافاليرى» Cavalière (كافاليرى) لأول وهلة على أنها ملك لفرسان غربيين • بيد أن السلاطين كانوا يملكون على الشاطىء الجنوبى موانىء أهم من هذه ، منها كانديلورى Candelore ويسميها الشرقيون علاية Alaia ، وساتاليا Satalia

وكان ميناء ساتاليا مفتوحا لكل الأمم التجارية المرتبطة بمعاهدات مع الأمبراطورية البيزنطية ، الى أن غزا الصليبيون الأمبراطورية(٤) ، ورغم أن المدينة كانت واقعة تحت ضغط جيرانها الأتراك منذ عهد الأباطرة كومنينوس ، وكثيرا ما هددوها حتى تضطر الى أن تدفع لهم الجزية ، فانها بقيت يونانية حتى وقعت الكارثة ، وكانت دائما مفتوحة للغربيين من ناحية البحر(٥) ، وفي زمن الغزو ، انتهز شخص يدعى الدوبراندين Aldobrandin من أصل ايطالى ، ولكنه اصطبغ بعض الشيء بالطابع اليوناني ، انتهز فرصة الفوضي التي عمت المدينة ففرض سيادته عليها(٦) ، وكان هذا في صالح المدينة اذ كان له تأثير حسن على علاقاتها بالغرب ، واذا حاصر السلطان غياث الدين كيخسرو

<sup>(</sup>۱) أنظر البراءة المؤرخة بشهر مارس ۱۲۳۱ والتي منحها هنري الأول ملك قبرص لصالح — Mery et Guindon, I, 419 et s. مكان مرسيليا ومونبيلييه وسائر البروفانسيين ، في Cf. Sanuta, p. 89; la Carte Catalane; l'Altante Luxoro, p. 114; les (۲) cartes de Munich, dans Thomas. Feriplus von Armenien, dans les Abh.. der Muenchen. Akad Cl. I, vol. X, sect. 1, p. 283 et s.

<sup>،</sup> ما زالت هذه الجزيرة تحمل الى اليوم اسم بروفنسال Provençal

Beaufort, Caramania, p. 214 et ss. et Riffer, Kleinasien, II, 412 et s. (7)

Taf. et Thom. I, 118, 272: Manum. hist patr. Chartoe, II, 351.

Guill, de Tyr, XVI, 26; Cinnam. p. 179; Nicet, p. 50, p. 340.

Nicét, p. 842 et s.; Innoc. III, Epist., dans Bréquigny, Dipl. 11, (7) 997.

المدينة ، تولى الدوبراندين الدفاع عنها ببسالة بمعاونة فرقة عسكرية من قبرص ، ولكن السلطان شدد الحصار على المدينة حتى استسلمت في ٥ من مارس العرب السلطان المطفر علاقات تجارية واصلوا ربطها مع خلفائه ٠ وعلى قد وثقوا مع السلطان المظفر علاقات تجارية واصلوا ربطها مع خلفائه ٠ وعلى ذلك فلا شك أن سفنهم كانت تستطيع ، قبل هذا الحادث وبعده أن ترسو دون عائق في ساتاليا ٠ ومن الأسباب التي كانت تأتي بهذه السفن الى هناك نقل البضائع بين مصر وساتاليا (٢): وسوف نتحدث عن ذلك فيما بعد ٠ وقد رأينا من قبل أنه كان الى جانب هؤلاء غربيون آخرون يتمتعون بحرية مطلقة في التنقل في البلاد التي يحكمها السلاجقة ، وعلى ذلك يمكن الجزم بأنه مطلقة في البلاد التي يحكمها السلاجقة ، وعلى ذلك يمكن الجزم بأنه البندقية ٠ ومن المشكوك فيه ، على العكس من ذلك أن تكون مدن البحر الأسود التي أصبحت تركية في عهد سيادة الأمبراطورية اللاتينية قد تلقت في موانيها سفنا أوروبية ٠

وفي القسم الأمامي من آسيا الصغرى ، استطاع جزء من الأمبراطورية اليونانية أن يحافظ على استقلاله ، واستمر قائما باسم أمبراطوريــة نيقية · وبعد أن ناضل سادة هذه الأمبر اطورية الصغيرة نضالا بطوليا Nicée دفاعا عن أرضهم ضد هجمات اللاتينيين ، عادوا يشنون الهجوم بقصد استرداد ما كانوا قد فقدوه ابان الحملة الصليبية الرابعة · واتصلت الحرب سنين طويلة ، تخللتها فترات من التوقف · وانتهز « بودستات » القسطنطينيــة Jacopo Tiepolo ، الذي أبرم عام ١٢٢٠ معاهدة مع حاكو بو تيبولو السلاجقة ، انتهز فترة من فترات الهدوء هذه فحصل من الأمبراطور تيودور لاسكاريس Théodore Lascaris على امتيازات لصالح مراطنيه ( ١٢١٩ ) (٣) · أما بالنسبة الى المعاهدة ، أسوة بالمعاهدات المبرمة مع السلاحقة ، فأن الوثيقة التي في حوزتنا ليست هي الأقدم ، لأنها تشير الى معاهدة انتهى أجلها منذ زمن قصير ٠ وفي معاهدة ١٢١٩ هذه منح لاسكاريس تجار البندقية حــق دخول أمبراطوريته ومعهم كل ما يطيب لهم حمله من سلع ، وكذا معافاتهم من تفتيش الجمارك ومن كل الضرائب والمكوس ، في حين بقى رعاياه ملزمين بأن يدفعوا للقسطنطينية ، وفي باقى أنحاء الأمبراطورية اللاتينية الضرائب المعتادة ، فضلا عن أنه تكفل كالمعتاد برعاية أموال البنادقة الغارقين أو المتسوفين في البلد • وأخيرا جرى الاتفاق على أن يكون للعملات التي تضرب لحسابه ، ال

Ibn-Alathir, publié par M. de Mas-Latrie, Hist. de Chpyre II, 13. (1) et s.; Nicétas, p. 843 et s.; Nicéphore Gregoras (1, 17).

Taf. et Thom. III, 430.

Taf. et Thom. Π, 205 et ss., cf. Dandolo, p. 341.

(7)

و manuclates hyperpres) ، و stamena) نمط مختلف عن عملات بنادقة القسطنطينية ، والعكس بالعكس ، ولم تكن السوق التي فتحتها هذه الاتفاقية ، أو بالأحرى كفلتها لتجارة البندقية قليلة الأهمية · وتتيح أجور النقل المنخفضة لمنتجات الغرب أن تنافس منتجات الشرق التي تضطر لاجتياز اقليم سلاطين قونية ، وكان اليونانيون المقيمون في البلد يستعملون لملبسهم نوعين من الأقمشة ، بعضها مصنوع في ايطاليا ، والبعض الآخر منسوج في فارس أو بلاد ما بين النهرين بحرير صينى • ومع ذلك توقفت هذه العادة فجأة في اليوم الذي حظر فيه الامبراطور يوحنا فاناتزيس ( ١٢٢٢ ــ ١٢٥٥ ) على رعاياه شراء هاتين السلعتين ، وأمر باستخدام المنتجات الوطنية وحدها ، والا تعرضوا للعقاب ، وذلك بدعوى منع تصدير عملة البلد(٣) ، وربما أيضا للقضاء على مصالح اللاتينيين ، موضع كراهيته ، ومن المحتمل أن يكون هــذا القانون الخاص بتحديد النفقات الكمالية ، شأنه شأن سائر القوانين الماثلة قد أهمل تطبيقه ، ذلك لأنه من العسير التوفيق بين مراعاة تطبيقه وبين وجود تجار من مواطنى Lucques في نطاق الأمبر اطورية ، وهي مدينة مشهورة بنوع خاص بجودة هذه المنسوجات • ولا بد من القول بأننا لا تعرف سوى Lanfranchinus اسمين من مواطني هذه المدينة ، هما لانفرا نشينوس ، وليس من الثابت أن هذين Ildebrandinus وايلدبيرانينوس التاجرين قد استوردا منسوجات حريرية وقطيفة : بل انهما على العكس من ذلك أتيا ومعهما مبلغ كبير من المال لأداء بعض المستروات ، وذات يوم ، وإسبب ما ، اعتقلتهما السلطات المحلية في ادرايتيوم Adramyttium واحتفظ بهما الأمبراطور ميخائيل باليولوجوس اسيرين ، وتوسيط لهما البابا الكسندر الرابع (٤) ، فأخلى سبيلهما ، ولكنا نقراً في عريضة ثانية وجهها الى الأمبراطور لصالحهما البابا أوربان الرابع (٥) ، أن المال الذي وجد عند لانفرانشينوس قد صودر ولم يستطع صاحبه أن يسترده ، هذه الأحداث جرت قبل أن يستولى ميخائيل باليولوجوس على القسطنطينية • ومنذ أن كان تجار

<sup>(</sup>۱) هذى عمله تحمل اسم الأمبراطور مانويل ، نجدها مذكورة فى : Taf. et Thom. II, 18 dans les Documenti sulle relaz. tox. coll'Orient. p. 77, 78, et dans Arnold. Lubec, dans Pertz, SS. XXI, 174.

وكان هناك عملات مماثلة ، أنظر : --- Anne Comm. I, 175; Guill de Tyr. XI, II, X111, 15; Raoul de Caen, p. 709 et l'éd. Paris.

<sup>:</sup> عملة نحاسية صغيرة ، أنظر: (٢) عملة نحاسية صغيرة ، أنظر: Taf. et Thom. I 108; Paspati, dans la Revue du Syllogos de Constantinople, VII, 121.

Niceph. Gregor, I, 43, éd. Boun,

<sup>(</sup>٣) (٤)

I ib. jur. I. 1345.

<sup>(0)</sup> 

البندقية ولوكاس يترددون على أمبراطورية نيقية ، فان لا نعجب من أن نجد فيها أيضا جنوبين وفي البداية لم تكن العلاقات بين الأمبراطورية وجنوا قد اتخذت في الواقع سمة الود والألفة التي اتخذتها فيما بعد حين اتحدت القوتان ضد الأمبراطورية اللاتينية وفي عام ١٢٣٦ كان الجنوبون يقاتلون الى جانب البنادقة والبيزيين دفاعا عن القسطنطينية التي حاصرها كل من اليونانيين والبلغار(١) الأمر الذي لم يمنع استمرار المفاوضات بين القوتين منذ عام ١٣٣١ ، تلك التي انتهت بالاتفاق بينهما وفي هذا التاريخ توجه سفيران جنوبان لمقابلة أكبر أميرين يونانين ، يوحنا فاناتزيس ، ومانويل ، طاغية أييروس ، بحجة الاعداد لعقد معاهدة صلح (٢) ولسنا نعرف القصد الحقيقي من هذا العمل ونتيجته وفي عام ١٢٣٩ ، حضر من نيقية الى جنوا الحقيقي من هذا العمل ونتيجته وفي عام ١٢٣٩ ، حضر من نيقية الى جنوا أيضا الى نتيجة هذه المرة (٣) و ومن المحتمل ان مسألة سقوط الأمبراطورية أيضا الى نتيجة هذه المرة (٣) و ومن المحتمل ان مسألة سقوط الأمبراطورية للتقرب من امبراطورية نيقية كانت تعمل للحصول على مزايا لتجارتها ، وأنها للتقرب من المبراطورية نيقية كانت تعمل للحصول على مزايا لتجارتها ، وأنها للتقرب من المبراطورية نيقية كانت تعمل للحصول على مزايا لتجارتها ، وأنها للتقرب من المبراطورية نيقية كانت تعمل للحصول على مزايا لتجارتها ، وأنها للتقرب من المبراطورية نيقية كانت تعمل للحصول على مزايا لتجارتها ، وأنها للتقرب من المبراطورية نيقية كانت تعمل للحصول على مزايا لتجارتها ، وأنها

ومن بين كل الجزر التى بقيت فى قبضة اليونانيين ، كانت رودس بالتأكيد هى التى استثارت أكبر قدرمنالرغبة لدى الغربيين لأنهاتشكل محطة فى الدرجة الأولى من الأهمية من حيث الاتصالات التجارية بسوريا ، وأرمينيا الصغرى ، وجزيرة قبرص ، ومصر ، وثمة حساكم قسديم تابع للأمبراطورية يدعى لاؤون جابالاس Léon Gabalas اقتطع امارة بالجزيرة ، ولكنه أهمل الحصول من أباطرة نيقية على الاعتراف بها ، ولما ضيق عليه يوحنا فاتاتزيس الخناق ، ويئس هو منأن يحمى بقواته وحدها استقلاله، فانه تحالف معجمهورية البندقية التى كان بتهددها الامبراطور فى تلك الآونة بانتزاع جزيرة كريت منها : وكان فى اعتقاده أن قواتهما المجتمعة تستطيع مقاومة العدو المسترك ، هذه المعاهدة ، فى اعتقاده أن قواتهما المجتمعة تستطيع مقاومة العدو المسترك ، هذه المعاهدة ، التحالف الهجومي والدفاعي التي انعقدت في رودس في شهر أبريل عام ١٣٣٤ التحالف الهجومي والدفاعي التي انعقدت في رودس في شهر أبريل عام ١٣٣٤ بين مارسيليوس جورجيوس Marsilius Georgius سفير البندقية ، ولاؤون جالوبو جابلاس (٤) صدق عليها في شهر أغسطس من العام نفسه الدوق جاكوبو

Annal, Jan. p. 177. (7)

Ibid. p. 190. (7

Hopf, art. Griechenland, dans Ersch et Gruber, LXXXV, 253.

ــ اذا كان موضوع هذه المفاوضات القضاء على الأمبراطورية اللاتينية ، فانها تكون مخالفة صريحة للتحالف القوى المبرم قبل ذلك بقليل بين جنوا والبندقية ، أنظر في ذلك : Taf. et Thom. II. 341 et ss.; Annal Jan. p. 189; Lio., jur. T. 980 et ss. 984 et s.

تعد الق اللاتيني بدورهـ الامبراد

قىل دلا التي له وقت ھ فشىيئا المدينة ت**ج**اري**ا** فى عها بتفوقها خطيرا نفسيها النورما: وفي عـ تقبل ء ويبدو التياراد القوية اضطر الا أن واعتبار في أن 1777 هذا الة في است

Jacopo Tiepolo وظهر «أمير جزيرة رودس وجزر الكيكلاء» في المعاهدة بصفته الطرف الأضعف ، وطالب المعونة تابعا للدوق ، والتزم بأن يؤدى سنويا لكنيسة القديس مرقص ( سيان مارك ) ضريبة تتمثل في قطعة من الحرير مطيرزة بِالذهب ؛ كما تعهد باعفاء البنادقة وسكان جزيرة كريت في ولاياته من الرسوم الجمركية والضرائب \_ المستوطنين منهم والأهالى ؛ في حين استمرت البندقيــة تقتضى من تجار رودس في مستعمراتها اليونانية الرسوم الجمركية المفروضة في عهد السيادة اليونانية ، ولم تعفهم من الضرائب الا في جزيرة كريت · وأخيرا رخص جابالاس للبنادقة بأن يقيموا بها منشأة تضم كنيسة و ودارا للبلدية ، وأن يستعملوا موازينهم ومكاييلهم في أعمالهم التجارية • ولا شك أن البنادقة استغلوا هذا الترخيص في انشاء مستعمرة لهم بها ، اذ كان الوضع ملائما لهم • غير أنه لم يثبت استمرار هذه المستعمرة زمنا طويلا : ذلك لأن يوحنا جابالاس ، خليفة لاؤون ، قدم ولاءه لامبراطور نيقية ، وتابعه في حملاته ضد اللاتينيين مما يدل على أنه وقع في نزاع مع البندقية • وذت مرات ، كان متغيبا عن جزيرته ، اذ مضى الى آسيا الصغرى ليقاتل اللاتينيين الى جانب الامبراطور ، فكادت الجزيرة تقع غنيمة للجنويين • ففي ذات ليلة ، انقض فريق من الأنصار على العاصمة (١٢٤٨) واستقروا بها فترة طويلة بمساعدة مائة من فرسان المورة ٠ عندئذ اضطر يوحنا فاتاتزيس أن يرسل جيشا لاجبار هؤلاء الدخلاء على الجلاء عن المدينة (١٢٥٠) (٢) و بقيت رودس بعض الوقت في أيدى اليونانين ولم يترتب على سيادة البندقية عليها ، أو احتلال جنوا لها أي أثر يذكر ٠

وبوجه عام فان الفترة التي وصلنا اليها تمثل أوج احتلال الغربيين الأقاليم القديمة التابعة للأمبراطورية البيزنطية ، ولم يكن هؤلاء قبل هذه الفترة أو بعدها أكثر عددا أو أشد قوة ٠ كانت هناك « فرنسا جديدة » في القصور والقلاع بالقسطنطينية وطيبة وأثينا وشبه جزيرة المورة ، « وايطاليا جديدة » في مقار الأمراء بحملكة سالونيك ، وجزيرة يوبيا ، والقلاع التي شيدها أشراف البندقية في جزر اليونان ، وفي الأحياء التجارية بالقسطنطينية ، ونجربونت ، والميرو ، الغ في جزر اليونان ، وفي الأحياء التجارية بالقسطنطينية ، ونجربونت ، والميو ، الغ من السكان اليونانيين ، وبخاصة في الأرياف ، وزادت صلابة اليونانيين يوما بعد يوم بقيادة زعماء من المقاتلين الأشداء ، وجعلوا يتبادلون المعونة من آسيا الصغرى يوم بقيادة زعماء من المقاتلين الأشداء ، وجعلوا يتبادلون المعونة من آسيا الصغرى الى ابيروس ؛ وبمساعدة البلغار راحوا يسحقون جيوش الفرسان والمرتزقة الصغيرة التي استطاع اللاتينيون أن يواجهوهم بها (٣) ، ولفترة طويلة ، لم

Taf. et Thom. II, 319-322.

317

1)

() [] 382:

<sup>(1)</sup> 

Georg, Acrop. p. 92-95.

<sup>(</sup>Ŧ)

<sup>(</sup>٣) سقطت مملكة تسالونيك الافرنجية عام ١٢٢٢ تحت وقع ضربات تيودور دوق ابيروس ، من اسرة انجيلوس ، ومع ذلك فان الهدنة التي وقعها نارجو دو توسى بايل أمبراطورية القسطنطينية اللاتينية في شهر سبتمبر عام ١٢٢٨ مع هذا الأمير اتاحت لتجارة البلدين أن تسترد صلاتها بشيء من الأمان ، في طرق كانت حتى ذلك الحين معرضة لغارات القراصنة : أنظر : بشيء من الأمان ، في طرق كانت حتى ذلك عليه الحين معرضة لغارات القراصنة : أنظر : من الأمان ، في طرق كانت حتى ذلك الحين معرضة لغارات القراصنة : أنظر : بشيء من الأمان ، ومن طرق كانت حتى ذلك الحين معرضة لغارات القراصنة المناسبة عليه المناسبة المناسب

تعد القسطنطينية تشكل \_ كما كان ينبغى لها أن تكون \_ حاضرة الامبراطورية اللاتينية • فقد ظلت أرضا محصورة داخل الاقليم اليوناني • حتى سقطت بدورها ، وكانت عودة اليونانيين الى عاصمتهم القديمة ضربة قاضية على الامبراطورية اللاتينية •

كان لهذا الحدث دوى هائل ، وبقى لنا أن نبحث عن نتائجه ، وأن نتحدث قبل ذلك عن سوق تنتمي بموقعها الجغرافي الى شبه جزيرة هيموس Hoemus التي لم بسمح سكانها \_ وغالبيتهم العظمى في الأصل من الايطاليين \_ الا في وقت متأخر \_ لم يسمحوا بأن تختلط بهم عناصر سلافية أخذت تحتل شيئا فشيئًا القسم الأكبر من شبه الجزيرة: تلك هي راجوزة Raguse كانت هذه المدينة في الفترة التي استعرضناها منذ هنيهة تشغل في ظل البندقية مركزا تجاريا من الدرجة الثانية • وكان من نتيجة القوة الكبيرة التي بلغتها البندقية في عهد الامبراطورية اللاتينية أن حملت راجوزة على أن تعترف اعترافا تاما بتفوقها • كان لراجوزة منذ زمن مبكر بحرية مزدهرة ، وكادت تصبح منافسا خطيرا للبندقية التي تملك السيادة عليها ٠ وتوصلت راجوزة ، تارة بوضع نفسها تحت حماية الامبراطور اليوناني ، وتارة أخرى بالتحالف مع الأمراء النورمان بجنوب ايطاليا وصقلية ، توصلت الى التخلص من هذه التبعية ٠ وفى عام ١١٧١ اضطر الدوق أن يلجأ الى القوة لكى يحمل راجوزة على أن تقبل ، بصفة كونت نبيلا من البندقية يدعى رانيرى زانيه Ranieri Zane (١) ، ويبدو مع ذلك أنه لم يشغل هذا المنصب زمنا طويلا، وفي القرن الثالث تغبرت التيارات الفكرية ، وأصبحت راجوزة هي التي انحنت بذاتها أمام الجمهورية القرية ، والتمست منها أن تعطيها كونتا ( ١٢٠٥ ) • وفي عهام ١٢٣٠ اضطر الكونت أن يترك منصبه أمام دفعة جديدة من التيارات المعادية للبندقية، الا أن رد الفعل هذا لم يدم طويلا • وبعد سنتين استدعته المدينة نفسها (٢) واعتبارا من هــنه اللحظـة كان الرأى مجمعا على أن مصـلحة رجوزا تكمن في أن تبقى تابعة للبندقية ؛ وتأكد هذا الاعتقساد ثلاث مسرات في الأعوام ١٢٣٢ ، ١٢٣٦ ، ١٢٣٦ بوثائق تثبت هذه التبعية (٣) • وفي وثائق هامة من هذا القبيل لم يمكن اغفال المسائل التجارية ؛ وحتى في هذا الخصوص لم يكن في استطاعة سكان راجوزة أن يدعوا مساواتهم ببورجوازيي البندقية ، ووافقوا

Dandolo, p. 294. (\)

Appendini Notizie sulle antichita, storia a letteratura dei Ragusei (٢) (Ragusei 1802-1803) I, 275-279.

Taf. et Thom. II, 307 et ss., 328 et ss., 464 et ss.; Engel, Gesch. (7) des Freistaats Ragusa, p. 289 et ss.; l'Archiv. stor. ital., App. IX. 382 et ss. Cf. Dandolo, p. 347, 360.

على دفع ضريبة للبندقية عن استيراد البضائع الأجنبية و وتعرفنا هذه الوثائق. بالبلاد التي كانت راجوزة تستورد منتجاتها: تلك هي رومانيا (أي الأمبراطورية اللاتينية وتوابعها) ، ومصر ، وتونس ، وبلاد البرابرة ، وصقلية ؛ ويوليا · يتين لنا من هذا أنه كانت لراجوزة علاقات واسعة ، وتتمتع في الامبراطورية اليونانية باعفاءات ترجع غالبا الى عهد الكومنينوس ، وبالأخص مانويل ، ذلك لأنجهود هذا الامبراطور كانت تستهدف تشجيعمواني واللاشيا لمكافحة البندقية وصدق على هذه الإعفاءات أول أباطرة اللاتينيين ، بلدوين ، وهنرى ، ويسدو أنها قد حصلت أيضا على امتيازات من أباطرة نيقية ، وطربزون ، وقيصر بلغاريا عن هذه الامتيازات (١) ، وفيما يختص بمصر ، كان تجار راجوزة يترددون على سوق الاسكندرية العالمية : ولدينا في هذا الخصوص شهادة بنيامين دو توديل ، وان كان من الأصح أن نقرأ بدلا من كلمة « راكوفيا » Rakuphia الواردة فيما حكاه عن رحلته كلمة « راجوزة » Fagusa (٢)

ولما كان تجار راجوزة يقومون عادة وبسهولة برحلات طويلة من هسندا القبيل ، فالمعتقد أنهم كانوا يزورون أيضا وبكثرة السواحل الشرقية لايطاليا ، وكذا أذ لم يكن عليهم من أجل القيام بذلك سوى عبور البحر الأدرياتي (٣) ، وكذا أبيروس ، والبلاد السلافية ( بلاد الصقالبة ) الجنوبية كانوا يتصلون بهم عن طريق البحر مباشرة ، والواقع أنه يمكن اقامة البراهين على وجود تجارة لهم مع أبيروس قبل الحملة الصليبية الرابعة في العهد الذي كان فيه يوحنا انجيلوس يتولى مهام الحاكم باسم الامبراطور اليوناني ، واستمراره في عهد الطغاة المستقلين ميخائيل الأول ( المتوفى في ١٢٢١ ) ، ومانويل ( المتوفى في ١٤٢١ ) ، وميخائيل الثاني (المتوفى في ١٢٧١) وقد شجع كل هؤلاء الأمراء تجارة راجوزة بأن منحوها كافة الامتيازات التي نعرفها عدا واحدا هو أقدمها (٤) ، ثم أنه ليس ثمة ما يحملنا على التفكير في هذا الأمر أكثر من ذلك لأنه لا يتعلق بتجارة الشرق الأدنى Levant بمعناه الصحيح ، انما أردنا أن نوضح أن راجوزة ، وقد عادت الى ولائها للبندقية ، فانها اكتسبت مزيدا من القوة بانضمام بحريتها التجارية اليها : ذلك لأنه اذا لم تكن هذه البحرية تماثل بحرية الجمهورية التهارية اليها : ذلك لأنه اذا لم تكن هذه البحرية تماثل بحرية الجمهورية التجارية اليها : ذلك لأنه اذا لم تكن هذه البحرية تماثل بحرية الجمهورية

Tof. et Thom. Griech. Orig. - Urk. zur Gesch. des Freistaats (\)
Ragusa, dans les Sitzungsberichte der Wiener Akad philos. hist. Cl. VI,
511.

Mon. slav. merid. I, 33.

Engel, Gech. des Freistaats Ragusa, p. 83, 106 et s., 112.

Taf. et Thom. Griech. Orig. - Urk. von Ragusa, op. cit., p. 524-529; (1)
Miklosisch et Muller, Acta groeca III, 58 et s., 66 et s., 87 et s;
Hopf., Griechenland, op. cit., LXXXV, 211, 254, 258; Taf. et Thom. op. cit., p. 508-518.

الكبرى من حيث عددها فانها مع ذلك كانت قوية بدرجة تسمح لها بالمخاطرة في مشروعات بعيدة المدى ، كالمشروعات التي تقوم بها بحرية الجمهورية وختاما نقول كلمة عن مواني دالماشيا : زارا Zara ، وتروا Tran ، وسبالاترو Spalatro التي يسكنها بحارة نشطون متمرسون بنوع خاص على التجارة مع سوريا وقبرص (١) · كانت هذه المدن في الحقيقة في وضع من التبعية للبندقية ، أقوى من تبعية راجوزة لها ، ويمكن اعتبار بحريتها بوجه عام جزءا لا يتجزأ من بحرية البندقية ، في حين احتفظت راجوزة بقدر كاف من الاستقلال يتبح لها أن تعقد معاهدات تجارية لحسابها الخاص ، ومع ذلك لم تكن في الواقع سوى نصف جمهورية ، وطالما كان على رأسها كونت بندقي فانه يمكن القول بأن بحريتها ، رغم كبرها لم تكن سوى جزء من قوة البندقية البحرية الفرخ بأن بحريتها ، رغم كبرها لم تكن سوى جزء من قوة البندقية البحرية الضخمة ، وهذا برهان آخر يدعم ما سبق أن ذكرناه عن التفوق الهائل الذي التسبته البندقية خلال الفترة التي درسناها ،

## الدول الصليبية في ســـوريا في غضون القرن الثاني من وجودها

يعتبر ظهور صلاح الدين بداية لعهد جديد في تاريخ الدول الصليبية وقد جعلت موقعة حطين ( ٤ من يولية ١١٨٧ ) هذه الدول في موقف ميئوس منه على وجه التقريب وبغض النظر عن فقد بيت المقدس كنتيجة مباشرة لهذه الموقعة ، وكان هذا الفقد نكبة على العالم المسيحي كله ، فان هذه الهزيمة كانت نديرا بسلسلة من الكوارث التي حلت بالمستعمرات التجارية ، وبعد انقضاء بضعة أيام ( في ٩ من يولية ) فتحت عكا أبوبها للمنتصر دون قتال ، وكانت حتى ذلك الحين ، كما يقول بهاء الدين ، وابن الأثير مركزا من أكبر المراكز المتجارة في آسيا (٢) ، وملتقى التجار الفرنجة واليونانيين وغيرهم من القادمين من قريب ومن بعيد (٣) ، واذ فر الأهالي من المدينة تاركين لهم كل شيء في مكانه ، قلد استولى المنتصرون على غنيمة هائلة ، أهم ما فيها الذهب ، واللآليء ، والمنسوجات الحريرية من النوع المسمى « سجلاتون » ما فيها الذهب ، والآليء ، والمنسوجات الحريرية من النوع المسمى « سجلاتون » وقبل أنقضاء السنة البندقية والدين سيدا على يافا ، وصييدا ، وجبلة ، وبروت ، وقيصرية ؛

Guill de Tyr, II, 17; Monum. slav. merid III, 396 et s.: IV, 52, 75. (1)

Boha-eddin, Vie de Saladin, dans le Rec. des hist. des crois hist. (7) orient III, 98.

Tbn-Alathir, ibid. (7)

Ibn-Alathir, ibid. (2).

وعسقلان ، واستولى أيضًا على طرطوس ، وجبل ، ولاوديكيا ، ولم نذكر هنا سبوى الأماكن ذات الأهمية الكبيرة للتجارة • وصور وحدها هي التي استطاعت أن تقاومه ، ولاذ بأسوارها عدد كبير من الفرسان الذين نجوا بأرواحهم من هزيمة حطين ، وكذا حشد ممن هربوا من المدن السورية التي أعساد صلح الدين فتحها (١) ومع ذلك فكان من الراجح سقوطها لو لم يأت اليها المركيزدو مونفيرا الذي تولى بهمة ادارة شئون الدفاع • ومع ذلك لم ينتظر البيزيون والجنويون وصوله لينظموا أعمال الدفاع الأولى (٢) • ومن تلك الآونة واصلوا القتالي الي جواره ببسالة يحفزهم تشبجيع الأمراء الكنسيين والعلمانيين بالمدينة المقدسة ، ويساندهم كذلك عدد كبير من مواطنيهم الذين هرعوا الى نجدتهم من جميسع الأنحاء (٣) . ولم يخش البيزيون أن ينظموا قبل الحصار وبعده حملات بحرية ، ويهاجموا عكا نفسها ، ويعودوا كل مرة ومعهم كميات وافسرة من الغنسائم والأغينة (٤) ونميز من بين هيؤلاء بنوع خاص فرقة « الحمير » societas Vermi.iorum (٥) ، وسميت هكذا بسبب لون شاراتها ، ومن ثم نالت مكافأة على ما قدمته من خدمات أموالا وحقوقا في صهور (٦) • ونذكر أيضًا إلى جانب هؤلاء المدافعين تجارا من سان جيل ، ومونبيلييه ، ومرسيليا ، وبرشلونة مقيمين بالمدينة (٧) • وأثار سقوط القدس وما سبقه وأعقبه من أحداث انفعالا شهديدا في الغهرب كله • وكان الجنويون من أوائل من أذاعوا الخبر المستوم (٨) ، ونشروا نداء بارونات الأرض المقدسة بالدعوة الى حملة صليبية جديدة ، وأرسلوا مرارا سفراء الى فرنسا وانجلترا: ( روفو ديللا فولتا في عام ١١٨٨ ، واتريكو ديويتسالفر ، وانسالدو بوخيريو في عام ١١٨٩ ) لحث فيليب أوجست ، وريتشارد قلب الأسه على الجهاد (٩) • ولسوء الحظ كان هؤلاء الأمراء يتحاربون ، وكانوا أيضا في حرب مع البيزيين ، وكان لابد من أن يوجه

Epistola Januensium ad Urbanum Papam, dans les Gesta R. (1) Henrici II. ed. Stubbs, II. 12. Lib. jur. I, 347, 357, 400, 405; Doc. sulle relaz. tox. p. 26, 28, 30, 33, 34, 36, 39, Lib jur. I, 346 et s. Voyez Belgrano, Arch. stor. ital., série III, T.

V111, part. 2, p. 160.

Cont. de Guill. de Tyr, p. 77 (Rec. des hist des crois I); Caff. Annal Jan. p. 54.

Sicard. Cremon., dans Murat. SS. VII, 604 et s., Robert de Clary dans Hopf Chron greco-romanes, p. 28 et s.

Bonaini, Stat. Pis II, 573 et s.

(7)Doc sulle relaz, tox, p. 33, 34 et s. (V)

Voy, le diplôme du marquis Conrad, dans Méry et Guindon, I, 190-192,

Voy, la lettre des Genois dans les Gesta Henrici II.

تعنيف رسمى من قبل البابا جريجوري الثامن ، والبابا كليمنت الثالث الي هؤلاء الخصوم الالداء لحملهم على التقارب · وما أن تم الصلح بينهم (١) حتى أبحر أسطول بيزى تحت قيادة كبير الأساقفة أو بالدو Ubaido (١١٨٨) : وكانت خطته أن يمضى الشناء في سينا حتى يتحسن الجو في العام التالي فيجر الى فلسطين (٢) • وأبحر الأسطول الجنوى في عام ١١٨٩ تحت قيادة القنصل جو يدو سبنيولا Guido Spinola ، وتبعه في عام ١١٩٠ (٣) أســطول آخر يعززه · وطلب الدوق أوريو ماستروبيترو Aurio Mastropietro من كل رعايا البندقية ، السادة منهم والحدم أن يكونوا مستعدين للاشتراك في عيد القيامة نعام ١١٨٩ (٤) ؛ وأرسل بالفعل أسطولا قويا لحق في الطريق بأسطول بيزا(ه) . وعلى ذلك فان جيوش الدول التجارية الثلاث الأولى سبقت بكثير جيوش فيليب أوجست وريتشارد التي لم تصل الى الأرض المقدسة الا في أشهر أبريل ومايو ويونية ١١٩١ ، وضم الأميران جيوشهما تحت أسوار عكا الى الجيش الصغير التابع للملك « جوى » Guy الذي كان قد بدأ يضرب الحصار على المدينة (٦)٠ وطال هذا الحصار المشهود قرابة سنتين ( من أواخر أغسطس ١١٨٩ حتى ١٢ يولية ١١٩١) . ويشيد المؤرخون الذين سجلوا قصة هذا الحصار بالآلات الحربية القوية التي يملكها الجنويون والبيزيون ، وبالغسارة التي قام بها البيزيون بجرأة تزيد عما نالوه من نجاح على برج « الذباب » الذي يحمى مدخل الميناء ، وأخيرا بدورهم في الغارة الأخيرة التي أجبرت الحامية على التسلم (٧) ٠ وكان الجيش القائم بالحصار يضم في صفوفه محاربين من جميع أمم أوروبا ، تميز من بينهم بنوع خاص بورجوازيو مرسيليا(٨) ٠ واذ تم الاستيلاء على المدينة ، عاد الذين كانوا يملكون بيوتا أو عقارات أخرى قبل غزو صلاح الدين ، واستطاعوا أن يقدموا أدلة جديدة تثبت حقوقهم ، فاستردوا بذلك ما كانوا يملكونه (٩) ٠ وعاد التجار والصيارفة البيزيون وغيرهم فشغلوا حوانيتهم في

Dal Borgo, Dipl. Pis. p. 114 et ss. (1)

Breviarium hist. Pis. dans Murat. VI, 191.

Annal. Jan. p. 104, 105. (%)

Taf. et Thom. I, 204. Toeche, Heinrich VI, p. 107.

Dandolo, dans Murat. SS. XII, 312 et s. (0)

Breviar. hist Pis. l.c.; Sicard. Cremon. dans Murat. SS. VII, 606; (7)
Itinerar. R. Ricardi I, éd. Stubbs, p. 62, 74; Gesta Ricardi
I éd. Stubbs, p. 95 et s.

Itiner. Ric. p. 84, 109 et s. 228; Gesta Ric. p. 173, 178; Contin. (V) de Guill. de Tyr, p. 157; Annal. Jan. p. 104; Lib. jur. I. 357, 411.

Diplôme du roiG uy, de l'année 1190, dans Méry et Guindon, I, 194 (A) et s. et dans Papon, Hist. de Provence, II, Preuves, p. XXV et ss. Contin. de Guill. de Tyr. p. 175 et s.

ميدان السوق (١) • ونشطت كل الأمم التجارية لاستعادة أملاكها القديمة في المدينة • وكان الجنويون قد اتخذوا حيطتهم من قبل حتى لا يضيع منهم شيء ؛ وتعهد فيليب أوجست بموجب معاهدة عقدها معهم في ١٦ من فبراير ١١٩٠ أن يرد اليهم الأملاك التي فقدوها على أثر فتوحات صلاح الدين ، ويمنحهم فوق ذلك في كل المدن التي يستولى عليها خلال الحروب الصليبية مستعمرة ومحكمة خاصة ، مع كل الملحقات المعتادة ، وكانت هذه الشروط قد فرضها الجنويون على سنفير الملك « هوج دو بورجوني » الذي كلفه سيده أن يتفاوض لتأجير أسطول لنقل الجيش الفرنسي الى سوريا ، فقبل السفير هذه الشروط ، وأقرها الملك في أثناء وجوده في جنوا في شهر أغسطس ١٩٠(٢) • واذا لم يرض الجنويون عن هذه الوعود ، فانهم حصلوا لأنفسهم على ضمان مزدوج ، وحصلوا من الملك جي دو لوزينيان ، على و ثيقتين رسميتين تحملان ذات المضمون (٣) ٠ وحصلت بيزا على ضمانات مماثلة من الماركيز كونراد دو مونفيرا ٠ حقا ان هذه الضمانات ترجع الى فترة لم يكن أحد يفكر فيها في حصار الموقع ، الا أن جي دو لوزينيان ، وريتشارد قلب الأسد صدقا عليها فيما بعد (٤) ، وكانت الأعمال البطولية التي قام بها البيزيون قد أكسبتهم الحق في أن يعترف بهم هؤلاء الأمراء ، ولا شك أنهم أوفوا يعهودهم (٥) • كذلك ألحق الأمالفيون وحدتهم بالجيش القائم بالحصار ، ومكافأة الهم على خدماتهم الجليلة أعفاهم الملك جي من رسوم الدخول والخروج ، وكذا رسوم البيع والشراء على بضائعهم في عكا ، ورخص لهم بأن يقيموا بها فيكونتات أو قناصل ، وأهدى لهم فضلا على ذلك دارا ليقيم بها هؤلاء الموظفون (٦) ٠ وأخبرا ، وفي أثناء الحصار ، حصل البنادقة من جديد من الماركيز كونراد ، وبصفة عامة ، على الحقوق والأملاك التي كانت لهم قبلا في مملكة القدس ، وسجهل مؤرخهم داندولو أنهم استردوا بالفعل ، بعد الاستيلاء على المدينة ، حيازة بيوتهم ، وكنيسة القديس مرقس (سان مارك ) (٧) • وثمة أمر غريب : ذلك أنه لم تذكر كلمة واحدة ، لا في وثيقــة كونراد ، ولا في الوقائع المدونة عن الأعمال البطولية التي أداها هؤلاء أمام الموقع ، ولم يكن ثمة شيء يختص بهم ، اللهم الا في هذا الاقرار البحث بأملاكهم القديمة ، في حين حصل الجنويون والبيزيون خلال بضع السنين هذه على مجموعة من الامنيازات التي تضيف أملاكا

Gesta Ricardi. II, 181.

Lib. jur. 1, 355 et s., 368 et s.; Annal. jan. p. 104; Annal. Jan. (7) 1. c.; Gesta Ricardi II, 113; Heinrich VI, p. 107 not. 11.

Lib jur. I, 359 et s., 380 et s. (7)

Doc. sulle relaz. tosc. p. 30 et s., 38 et s., 58 et s.

Roncioni, Istorie Pisane, dans l'Archiv. stor. ital. VI, 1, p. 419 et s. (0)

Charte du 10 Avril 1190, dans Camera, Memorie di Amalfi, I, 201; (7) Ficker, Acta imperue selecta II, 609 et ss.

Taf. et Thom. I, 712; Dandolo, p. 314 (V)

كبيرة على الأملاك التى ضمنوها لأنفسهم من قبل ، وكفلت لهم مجموعة من الحقوق والاعفاءات • والجدير بالملاحظة بوجه عام أن البنادقة فى سوريا قد هبطوا زمنا طويلا الى المرتبة الثانية ، وأن هذا الوضع تفاقم بصفة خاصة منذ أن تلاشت قواتهم بتأسيس ودعم الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية ، وبقى لهم قدر من الطاقة يتيح لهم بالكاد الاحتفاظ بأقدم أملاكهم ، وعلى هذا الوجه تركوا المجال مفتـوحا للبيزيين والجنويين • كذلك كانت هذه الفترة أزهى عصـور البيزيين (۱) •

وقد يثير الدهشة هذا السخاء الذي تجلى فيما منحه الأمراء لهاتين الأمتين من امتيازات ، لو لم نكن نعرف أن الاعتراف بخدماتهما لم يكن عاملا ذا أهمية في هذا الشئان(٢) ، اذ كان العرش معرضا للخطر ، وكان يهمهم أن يكتسبوا أنصارا • كانت الهزيمة في معركة حطين، والأسر، والوضع الحارجي قد أفقد جى دو لوزينيان كل ما كان له من هيبة ونفوذ ، أما كونراد دو مونفيرا الذي لم يزل يزهو بالنصر الذي اكتسبه ابان دفاعه عن صور ، آخر معاقل الملكة ، فانه فرض نفسه جهارا مطالبا بالعرش ، ومنافسا خطيرا . ولا مجال هنا لسرد وقائم الصراع بالتفصيل ، ولكن هناك نقطة واحدة تهمنا ، تلك هي الدور الذي لعبه الجنويون والبيزيون في هذه الظروف • فقد انحاز الجنويون الى المركيز دو مونفيرا، وسانده فيليب أوجست ، أما البيزيون ، فعلى العكس من ذلك جهروا بتأييدهم جي دو لوزينيان(٣) ، وكان لهم علاقات مودة بنوع خاص مع ريتشارد قلب الأسد (٤) ، ويبدو أن هذا الأمير قد حثهم جهارا على اتخاذ هذا السلوك (٥) ٠ وكان لا بد أن يؤدى هذا الموقف الى انفجار: ففى شهر فبراير (٦) من عام ١١٩٢ شنت الأمتان احداهما على الأخرى حربا صريحة • فقد تناهى إلى اسماع البيزيين في عكا نبأ مؤامرة دبرها الجنويون لتسليم الموقع لكونراد دو مونفيرا ، فبادروا الى حمل السلام، وأغاروا على الجنويين وحلفائهم الفرنسيين ودحروهم ٠ وعندما وصل المركيز متوقعا أن يستولى على المدينة على حين غرة ، وجدها متأهبة للدفاع عن نفسها • وبعد انقضاء ثلاثة أيام في غارات فاشلة ، اضطر إلى التحول عنها والهجوم مع الفرنسيين على صور • ووصل ريتشارد قلب الأسد الذي

Delisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, p. 82 : Bibl. de l'école des chartes, Série I, V, 35 et s.

Gesta Ricardi II, 170; Itiner. Ric. p. 212 et s.

Contin. de Guill de Tyr. p. 152-154.

Roger de Hoveden, éd. Stubbs III, 180.

التاريخ الذي ذكره روجر دو هوفدن غير صحيح :

Cont. de Guill. de Tyr. p. 202, D.

<sup>(</sup>٢) قدم الجنويون والبيزيون لبعض الفرسان الانجليز والفرنسيين في الجيش المحاصر مبالغ من النقود بمثابة سلف كانت لهم جزيلة الفائدة ، أنظر :

Roehricht, Forschungen zur deutschen Gesch. XVI, 487; Itinerar (7 Ricard. p. 321; Tractatus de terra sancta, éd. Thomas, p. 35.

استنجد به البيزيون ، وصل بعد انسحاب كونراد • وفي ٢١ من فبراير ، دبر تصالحا بين البيزيين والجنويين(١) ٠ وفي هذه الأثناء توفي كونراد ( في ٢٨ من ابريل ١١٩٢) ، وبقى البيزيون أنصارا مخلصين لجي دو لوزينيان ، ودعوه الى الاتحاد معهم لاستعادة صور (٦) ، ولكنهم لم يعملوا حسابا لبارونات سوريا الذين قدموا العرش لهنرى كونت دو شا Henri, comte de Champagne به وافقة عمه ريتشمارد قلب الأسمد • وقنع جي اوزينيان بالسيادة على قبرص ٠ وبعد كل ما حدث ، لم يكن في وسع السيد الجديد الا أن يغذي في صدره مشاعر الحقد والريبة حيال البيزيين، وخاصة أن هؤلاء استمروا على علاقة بالملك المخلوع عن عرشه (٣) ، واستمهلهم حتى شهر مايو عام ١١٩٣ ليعقد معهم اتفاقية بتسوية (٤) ، ووافق على أن يضمن لهم امتيازاتهم وأملاكهم في صور ، وعكا ، ويوبيه Yoppé ، ويعفيهم من الرسوم الجمركية عند مدخل ميناء عكا ومخرجه ، ولكنه رفض أن يضمن لهم سائر ما كان لهم من امتيازات ، ووعدهم بها حين يتاح له استرداد بيت المقدس : أى الى أجــــــل غير مسمى ! واشترط عليهم فوق ذلك الا يقيم في صور خلال السنة القادمة كلها أكثر من ثلاثين بيزيا في وقت واحد لا بتصريح خاص منه ، وأن يقسم القناصل والرعايا البيزيون عندما يطأون أرض المملكة أن يدافعوا عن حياته وكرامته واقليمه ضد أعدائه كلهم • وعلى أية حال ، فهم لم يراعوا هذا الشرط الأخير ، فقد جهزوا حملة بحرية على مرأى من سواحل سوريا ، وراح بحارتهم ينهبون المسافرين الذين يريدون دخول المملكة أو الخروج منها • وأنذر الكونت البيزيين في عكا أن يضعوا حدا لهذه الحال ، فلم يذعنوا ، فاستشاط غضبا وأمر بطردهم من عكا ومن المملكة كلها (٥) ٠

ومع ذلك فانه عقد الصلح معهم من جديد في عام ١١٩٤ ، وأذن بترميم البرج الذي كانوا يمتلكونه في عكا ، ومن المحتمل أن هذا البرجقد أصيب بأضرار في العديد من الثورات التي نشبت هناك ، وفضلا على ذلك أقر بملكيتهم للفرن والحمام اللذين كانا لهم في كل الأزمان (٦) ، وفي عام ١١٩٧ تعهد بأن يمنحهم حمايته في كل جهات المملكة التي يريدون الاقامة بها أو ممارسة التجارة فيها ، ولكنه أيد قرار الطرد الصادر ضد طاقم السفينتين (اكويلا ، وامبريالس) المتهمين بقتل بعض الحجاج (٧) ،

| Itiner. Ric. p. 321 et s.; Roger de Hoveden, l.c. | (1)         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Contin. de Guill de Tyr, p. 194.                  | (7)         |
| Op cit., p. 199 202.                              | (٣)         |
| Doc. sulle relaz tox p. 60.                       |             |
|                                                   | (٤)         |
| Contin. de Guill. de Tyr, p. 202.                 | (0)         |
| Ibid. p. 203; Doc. sulle relaz. tox. p. 65 et s.  | <b>(</b> 7) |
| Doc. sulle relaz. tox p. 78.                      | (V)         |
|                                                   | (1)         |

وتعطى الأحداث التي لخصناها آنفا فكرة عن وجود « مستوطنات تجارية ، في غضون هذه الفترة الثانية من تاريخ الامارات الصليبية • فحتى ذلك الحين قنعت هذه المستوطنات بأن تزدهر دون جلبة أو ضوضاء ، حتى ان المؤرخ قلما يجد هنا أو هناك أحداثا تتعلق بها ، واستحت هذه المستوطنات قوة في الدولة ، وقوى نفوذها في كل التغيرات السياسية مهما كانت خطيرة • وفي الكتير من الأحيان لم تكن هذه المستوطنات تخشى ، من أجل ضمان نفوذها أن تشترك بأسلحتها في المعمعة • وكان النظام الاقطاعي شرا على المملكة ، وأضيف الى هذه ـ العلة ضروب المنافسة المتوصلة التي كان العرش هدفا لها ، وتمة ملوك وأباطرة أجانب كانوا يدعون أن لهم حقوقا في العرش ، ويطالبون بها على حساب حقوق اللوزينيانيين في قبرص ، ولكنهم جميعا لم يظهروا في سوريا الا في القليل النادر ، واكتفوا بارسال نواب عنهم ، ومعهم جيوش صغيرة ٠ وبالتدريج ، وفي غضون هذه الفوضي ، استولى بارونات اللملكة على جزء كبير من مخصصات . المملكة ، والى جانبهم لعب الأساقفة ، وطوائف الفرسان ، والجمعيات الأخوية ( التي سوف نتكلم عنها ) والمستوطنات التجارية دورا يزداد أهمية يوما بعد يوم • غير أن سكان سوريا كانوا تقريبا ممزقين من جراء الحلافات الداخلية ، وقلما وجدت المستوطنات كلها منضمة الى جانب واحد (١) ، وهذى من النقاط التي اختلف فيها هذا العصر مع العصر الذي قبله • ففيما مضي ، ورغم كل المنافسات في مجال التجارة ، كانت المستوطنات تعيش جنبا الى جنب في سلام . دون أن تنشب بينها نزاعات ذات أهمية • وابتداء من الفترة الثانية ، جرت صراعات مسلحة لا نهاية لها: فأحيانا كانت الحروب التي تشنها أوطانها الأصلية تمد فروعها حتى تصل اليها وأحيانا كانت المعارك تشتعل في المستوطنات نفسها بسبب منازعات من أجل الجدود أو الممتلكات ، وكثيرا ما كانت هذه الصراعات تتسبب في توقف حركة التجارة ، ومع ذلك لا يبدو أن هذه الحركة عانت كثيرا وبصورة محسوسة من هذه الصراعات • وكانت طبقة التجار بين سائر الطبقات الممثلة في مملكة القدس هي التي تزيل بأسرع ما يمكن آثار الكوارث التي أوقعها صلاح الدين • وكانت المدن البحرية بالاجمال هي مراكز التجارة الرئيسية ، وقد أعاد المسيحيون الاستيلاء عليها الواحدة بعد الأخرى. قم زمن وجيز ، وامتلأت أسواقهم من جديد ، ونشطت حركة المبادلات كما كانت من قبل • وبقى داخل البلاد في أيدى المسلمين ، ولم تعد الامارات الصليبية -تشىغل سوى شريط ضيق من الأرض على طول الساحل ، وكان في ذلك ضرر بالغ بالتجارة ، لأن قوافل البضائع الراحلة من المدن المسيحية كانت فيما مضي تغادر الاقليم المسيحي الصديق على مسافة بضعة أميال من الساحل ، ففي زمن .

Le contin. de Guill de Tyr. p. 474 et s.

<sup>(</sup>١) أنظر على سبيل المثال:

السلم كان المسلمون يتركونها تمر دون عائق ، أما في زمن الحرب ، فان حركة التجارة مع الداخل كانت تتعرض لكل أنواع المخاطر. •

وفي الفنرة التي نتحدث عنها ، تركزت التجارة أكثر من ذي قبل في مدينة عكا • وقد أصبحت هذه المدينة منذ سقوط بيت المقدس المركز السياسي للمملكة ، وفيها مقر الملك أو من يمثله ، وتنعقد فيها جلسات محكمة العدل العليا ، واليها لجأ الكثير من كبار شخصيات الكنيسة الذين طردهم العدو من كراسيهم الأسقفية ، والفرسان الذين طردوا من قلاعهم • وكان لابد لهـذه الظروف أن تجتذب المزيد من تجار الغرب وتثير بينهم روح المنافسة - وبدا لأهالي « انكونا ، الذين لم يكونوا حتى تلك الآونة يزورون سوريا الا تساللا خلف البيزيين أو الجنوبين أو البنادقة ، بدا لهم أن الفرصة صارت مواتية لكى يعتمدوا على أنفسهم في ترحالهم • وقدم لهم البابا انوسنت الرابع يد المساعدة فأوصى بهم بطريرك القدس ، وأسقف عكا ، ومنحهم الاعفاء من الرسوم الجمركية في عكا وسوريا بوجه عام ، في التصدير والاستيراد (١) . بقي أن نعرف ما اذا كان بارونات الأرض المقدسة قد قبلوا هذا القرار وكفوا عن طلب الرسوم عن البضائع التي يحملها الانكونيون: ونحن نشك في ذلك و بعد زمن قليل ، أتامت آلجالية الانكونية مستوطنا مستقلا في عكا • وفي ١٠ من أغسطس ١٢٥٧ عقد المندوبون المفوضون من انكونا معاهدة مع يوحنا ديبلان Jean d'Ibelain . سيد أرسور Arsour ، والقائد العام لمملكة القدس : وفي هذه الوثيقة منحت مدينة انكونا قطعة أرض داخل عكا نقيم بها كينسية لخدمة مواطنيها ، وقصرا الأعضاء الفنصلية ، وبيوتا للسكنى وحوانيت ، وصرح لجالية التجار الجديدة أن يكون لها ادارتها ومحكمتها ، غير أنه كان عليها أن تسهم في الدفاع عن الموقع في زمن الحرب (٢) ٠ ومع حركة التدفق الجديدة للتجار الذين توافدوا على عكا ، كان لتسكانيا نصيب كبير ، ووصل الفلورنسيون ثمة مع أوائل من توكيلات تجارية (٤) ، وحصلت مدينة سينيا Sienne في عام ١٢٦٨ على وعد من كو نرادن دى سواب Conrandin de Souabe بالاعفاء من الرسوم عند الدخول في مدينة عكا والخروج منها وتخفيض رسوم الميناء بمقدار ١٪ (٥) ، ولم يسمح الحظ العاثر لهذا الأمر التعس بالوفاء بوعده • وفي حين كان عدد البلاد

Pooli, Cod. dipl. dell'ord gerosolim. I, 157-161. (7)

Contin. de Guill. de Tyr, p. 218.

Comme preuve voy une charte citée par Bini I Lucchesi in (£) Venezia, I. 113 et s.

Doc, sulle relaz, tox, p. 100 et s.

374

(¢)

Berger, Registres d'Innocent IV, I, 214 (trois chartes du 28 juillet, (1) 1245).

الايطالية الممثلة في عكا في تجارة البضائع يزداد يوما بعد يوم ، قامت شركات البنوك الايطالية التي كان لها فروع مصرفية في أوروبا بانشاء فروع لها في عكا ، ذلك لأن هذا الموقع يتيح أكثر الظروف ملاءمة لتجارة واسعة في الفضة ٠ والمعروف أنه بفضل العلاقات التي كانت لبعض البيوت المصرفية التابعة لسيينا ، وبخاصة لبياتشنزا Piancenza استطاعت أن تزود القديس لويس بالموارد اللازمة للانفاق على جيوشه أثناء الحروب الصليبية وبعدها (١) • والى جانب التجار الإيطاليين نجد أيضا في عكا آثار مستوطنة من التجار الانجليز : والغالب أنهم وصلوا هناك في أعقاب الحملة الصليبية التي قادها ريتشارد قلب الأسد . وكان « حي الانجليز » يقع على التل المسمى « جبل موزارت » Mont Musart (٢) · ومع ذلك كان أهم المستوطنات ، بعد اللستوطنات الأيطالية ، مستوطنة البروفانسيين ، وكان لهم أيضا حيهم (٣) وكنيسة مكرسة لمريم العذراء (٤) . الا أن ثمة مدينتين كانتًا تزودان المستوطنة بغالبية أعضائها هما مرسيليا ، ومونبيلييه ، وكان تجارهما يتمتعون بالاعفاء من رسوم الدخول والخروج ، وكان. لمن استقربهم المقام هناك بصفة نهائية موظفون استعماريون من موطنهم الأصلى وأدت المنافسة بين كل هؤلاء التجار ، من ايطاليين وفرنسيين وانجليز الى اعطاء دفعة جديدة لتجارة عكا اذ اضطرتها الى توسيع علاقاتها أكثر فأكثر ٠ ونحن نعلم من قبل أن البنادقة وغيرهم كانوا يذهبون من هناك الى دمشق ، وير حل منها أيضا وكلاء متجولون قاصدين دمياط وآنيا Ania بآسيا الصغرى ، والقسطنطينية (٥) ، وعندما زار المبشر وليم دو روبروك سلطنة ايكونيوم. Jean du Plan de Carpin وثمة مبشر آخر ، هو يوحنا دو بلان دو كاربان ( حاليا قونية ، بتركيا ) وجد تجارة الشب حكرا لجنوى من عكا ، ولبندقى • التقى في مدينة كييف بتاجر من عكا (٦) • ثم أنَّ الشرق لم يكن الهدف الوحيد لتجارة عكا ، فهناك أكثر من تاجر عاد الى الغرب وزار هناك المواقع التجارية

(1)

Belgrano, Doc. ined. riguard le due crociate di S. Luigi IX; G. (\)
Servois, Emprunts de Saint-Louis en Palestine et en Afrique, dans la Bibliothèque de l'école des chartes, Série IV, T, IV, p. 113 et ss.; A. G. Tononi, Documents relatifs aux Plaisançois d'Orient, dans les Archiv. de l'or, lat. II, 2, p. 208-212.

Charte de 1240, dans les Arcives de l'Or. lat. II, 2, p. 156; Charte (\*) de 1255 dans Paoli, Cod. dipl. I, 261; les Archiv. de l'Or lat. I, p. 426; les Itinèraires à Jérusalem et descriptions de la terre sainte, éd. Michelant et Reynaud

Rue des Provenancaux "Paoli I., 265; Mas-Latrie, Hist. (7) de Chy. ne, II. 67; «Ruga Provincialium» ibid. 111, 636: "Vicus Provincialium» Taf. et Thom. II, 32.

Taf. et Thom. II, 32; Paoli, I, 264.

Doc. sulle relaz, tosc. p. 103, 104.

Recueil de voyages et de mé de la confermion (°)

Recueil de voyages et de mémoires, publ. par la Société, de géographie, IV, 392, 772.

الرئيسية • من ذلك أنه في أواخر القرن الثالث عشر كان يوجد تجار من هؤلاء في أسواق شامباني الكبيرة(١) ، وفي جنوب ايطاليا(٢) وغيرها •

كانت صور من الناحية التجارية تحتل المرتبة الثانية ، وكانت الأحياء الأيطالية بها ، تلك التي بقيت من غارات الأعداء تتمتع برخاء متصل ، وتكون بها باسم البروفانسيين مستوطنة جديدة مؤلفة من بورجــوازيي مرسيليا ، ومونبيلييه ، وسان جيل ، وبرشلونه (٣) ، وقد غمرها كونراد دو مونفيرا بالأموال والحقوق والاعفاءات ، فلم يكن ثمة شيء كثير يثير حسدها من أخوتها الأقدم عهدا منها (٤) ، وأقر فيليب دو نفرر سيد صور من ١٢٤٣ الى ١٢٦٩ الاعفاءات الخاصة بأهالي مرسيليا بالمدينة (٥) ،

وفى خريف عام ١١٩٧ استعاد المسيحيون سيادتهم على مدينة بيروت التى كان لمينائها بعض الأهمية فى عهد مملكة القدس القديمة (٦) ، غير أنه اعتبارا من هذه الآونة ، وبتأثير أمراء أسرة ايبلان Ibelin ، وبراعتهم فى الادارة ، أرسيت بها دعائم رخاء استمر مزدهرا عدة قرون بعد ازدهار صور وعكا ٠ وأول مؤلاء السادة معروف ، لأنه كثيرا ما ذكر فى « قوانين بيت المقدس » باسم « سيد باروت الكبير » لأنه كثيرا ما ذكر فى « قوانين بيت المقدس » باسم الجنويين (٧) والمبنادقة (٨) والمارسيليين (٩) بسخاء حقوقا وأملاكا فى مدينته ، واتسمت علاقته بالجنويين بطابع صداقة ومودة فى شتاء عام ١٢٢٢ ـ ١٢٣٣، وكان هؤلاء قد احترقت الهلاكهم فى عكا بفعل البيزيين ، واشتد غيظهم لعدم قدرتهم على الحصول على التعويضات التى طالبوا بها فهجروا المدينة ورحلوا الى بيروت التى أصبحت من ثمة المرفأ التجارى الوحيد (١٠) ٠ وسوف نرى فيما بعد الظروف التى توثقت فيها العلاقات بين الجنويين وسادة بروت ٠

عندما يغادر المرء بيروت متجها نحو الشمال ، يصل أولا الى حدود مملكة بيت المقدس عند مصب نهر الكلب Nahr-el-. Kelb . وعلى مسافة بضعة أميال

Contin. de Guill. de Tyr, p. 195, not. 21. (1) Charte de l'an. 1266, dans Del Giudice, Cod. dipl. di Carlo d'Angio (٢) M. Germain. Hist. du commerce de Montpellier I, 180; cf. Vic et (٣) Vaissette, Hist de Languedoc, éd. Du mège, III, 231, IV, 214. Charte du mois d'octobre 1187, dans Méry et Guindon I, 190. (2) Ruffi, Hist. de Marseille, I, 96. (0) Wilken, Gesch, der Kruzz, P, 35-39. (7) Lib. jur. I, 665 et s. 687 et s. **(Y)** Taf. et Thom. II, 230 et ss., 232 et ss.  $(\Lambda)$ Méry et Guindon 1, 287 et s. (9) Annal Jan. p. 150. (1.)

من هذا النهر يصادف مدينة « جبيل Gibelet أول مدينة باقليم طرابلس ، وكانت أسرة امبرياتشي Embriaci قد استولت عليها عام ١١٩٣ ، ووجد الجنويون في أفراد هذه الأسرة مواطنين لهم وحماة ، وكانت الميناء مفتوحة لهم بالاعفاء الكامل من كل الرسوم ، ومن ثم كانوا يؤثرون التردد عليها (١) • ولم يكن البنادقة يتمتعون بالامتيازات نفسها ، فحتى عام ١٢١٧ كانوا يدفعون  $\frac{1}{2}$  من قيمة السلع ، ولكن اعتبارا من هذا التاريخ حصلوا على خفض نصف هذه النسبة (٢) ، غير أن المجهود الذي كانوا يبذلونه للوصول الى هناك يدل على أنهم كانوا حريصين على الا يتركوا هذا المكان  $\cdot$ 

وبالمضى على طول الساحل بين جبيل ونفين Nefin على بعد أربعة فراسنج ونصف فرسخ من طرابلس (٣) نصادف مدينة التبرون الصغرة التي استخلصت من أيدى المسلمين ، وعادت الى سيدها القديم بعد فترة قصيرة أمضتها بلا حاكم ، وكان اسمه بليبانوس Plebanus (٤) ، وينتمي الي أسرة غنية موطنها الأصلى بيزا ، ثم استقر بها المقام في طرابلس ، وكان يدين بسيادته لكفاءة أحد أعمامه : اذ لما كانت سلالة الذكور في بارونات الباترون قد انتهت في شخص جويوم ( وليم ) دوريل ، فان ابنته ووريثته سيسيل لم يكن بوسعها أن تتزوح الا ماذن كو نت طرايلس الذي كان له الحق في التصرف في زواجها بصفته السيه الاقطاعي ، وكان قد وعد بزواجها لفارس يدعى جيرار ريدفورت ، ولكن مبلغ ١٠٠٠٠ دينار بيزنطى دسه سرا في يده البيزي الثرى حمله على تفضيل الشرير على الفارس ، وهكذا تزوج بليبانوس الوريثة وأصبح سبيد مدينة الباترون (٥) ٠ حدث هذا قبل غزو صلاح الدين بعدة سنين ، وكلف انتصار صلاح الدين بليبانوس اقطاعيته وحريته (٦) ، ولكنه استعادهما بعد بضع سنين • وفي عام ١٢٠٢ منح تجار وطنه الأصلى الاعفاء من الرسوم الجمركية عند الدخول والخروج (٧) • وكان من شأن وثوق البيزيين من الترحيب بهم في مكان سيده من مواطنيهم أن أجتذبهم الى مدينة الباترون ، كما دفع الجنوبين صوب جبيل . والسوء الحظ لم يرزق بليبانوس بوريث ذكر ، فانتقل ارثه من بعده الى أيد

Taf, et Thom, II, 196 et s. (7)

(1)

Cont. de Guill. de Tyr. p. 66 D.

Doc. sulle relaz. Tosc. p. 83 et s. (V)

Diplôme de 1168, dans le Lib. jur. I, 230.

Wilbrand ab Olenburg, dans Laurent, Peregrinatores, p. 168: Jacq. (7) de Vitry. p. 1072; Sanut. p. 245: Edrisi, I, 356; Ghistele, p. 263; Asien XVII, 1, p. 584-588; voy. aussi p. 37.

Paoli, Cod. dipl. 1, 70, 103, 218, 252, 283; Doc. sulle relaz. tox. p. 65, 79; (\*)
Lib. jur. I. 523; Tab ord. teuton, éd. Strehlke, p. 18, 35; Hopf, dans
la Revue critique et littéraire 1e déc. 1871, p. 236.

Annal, Jan. p. 52; Contin. de Guill de Tyr, p. 51, Lignages d'Outremer, éd. Beugnot, p. 468.

أجنبية ، وكان خلفاؤه ينتمون الى أسرة أمراء انطاكية (١) · ولسنا نعلم ما أذا كانوا يحابون البيزيين مثل أسلافهم ·

ومن جبيل والباترون ، وهما من البارونيات الصغيرة ، ننتقل الى مقر سيدهما الاقطاعي ، كونت طرايلس • وقد آن الأوان لدراسة موقف هؤلاء الأمراء من الأمم التجارية في غضرون الفترة الثانية من تاريخ الدول الصليبية • فمالنسبة الى البنادقة ، لا يوجد سوى وثيقة واحدة في صالحهم ترجع ،لى تلك الفترة ، مؤرخة الأول من يونية ١٢٩٧ ، وعليها توقيع الكونت بوهمند السابع (٢) ، وتشبهد فقط بأنهم يملكون في عاصمة الكونتية مستودعا وحماما وفرنا • وكان من حق الجنويين منذ البداية أن يتسلموا ثلث المدينة ، وذلك بموجب المعاهدات ، ولكنهم لم ينالوا حقهم هذا بسوء نية الكونت بترام Betram · وبوجه عام وجدوا الكونتات الأوائل غيير مستعدين للاهتمام برغباتهم • ويبدو أن وفاة ريموند الثالث قد فتح عهدا أكثر ملاءمة لمصالحهم : فقد انتقلت الكونتية الى أيدى أمراء أنطاكية ، وكان بوهمند الرابع قد تزوج لأول مرة بلاسنتيا Placentia ابنة هوج امبرياكو Hugues Embriaco سيد جبيل ، فهي من ثمة جنوية ، وأثمر هذا الزواج بوهمند الخامس • والواقع أنه في عام ١٢٠٣ حصل السفيران الجنويان لامبرتو فوناري ، وبلمستو ليركاري من بوهمند الرابع على وثيقة تضمن لمواطنيهما الحرية المطلقة في مزاولة التجارة ، والاعفاء التام من الرسوم الجمركية ، ومحكمة قنصلية خاصة (٣) ٠ وفي عام ٥٠١٠ وقع حادث كان من شأنه أن يحسن موقف الأمير : ذلك أن كونت مالطة الذي تحدثنا عنه قبلا كان قد بعث الى مياه رومانيا ( الأرخبيل ) أسطولا صغيرا قوامه ثلاث سفن بقيادة الفيكونت الامانوس ( أرمانوس ) ، والبرتس جالينا ، للهجوم على أعداء جنواا ، فواصلت سفينتان منها الى سوريا ، ونزل بحارتهما ا وعددهم ٣٠٠ رجل في طرابلس ، ووضعوا أنفسهم تحت تصرف بوهمند الرابع، وساعدوه في اخضاع تابع متمرد يدعى رينوار Renoart (٤) ، سيد نفين ،

Ducange, Familles d'Outremer, éd. Rey, p. 258 (Doc inédit sur l'hist. de la France).

Rey, Recherches hist, et géogr, sur la domination des Latins en Orient, Paris 1877, p. 42-45.

Canale, Nuova istoria di Genova, II, 304 et s.; Olivieri, Carte e (r) cronache, p. 59.

Annal Jan. p. 124 et s.; le Contin de Guill. de Tyr, p. 315; Sanuto, p. 205.

يقول المؤلفان الأخيران أن جريمة رينوار كانت في خطبته ابنة سيد جبل \_ عكار دون الحصول على اذن بذلك من سيدة كونت طرابلس ، ولهذا السبب لقى جبل عكار مصير نفين • Ducange, Familles d'Autremer, p. 414

وهى مدينة تقع على مسافة بضعة فراسخ جنوبى طرابلس(١)، وفكوا الحصار عن مدينة جبيل التى كان يطوقها المسلمون وقتئذ (٢) · وأضاف كونت مالطة على هذه الحدمات اعانة مناسبة تبلغ ألفى دينار فضى بيزنطى وأعطى بوهمند لصالح كونت مالطة ومواطنيه الجنوبين اقرارا منه بهذا الجميل وثيقة مماثلة لتلك التى حصلوا عليها منذ سنتين(٣) ·

ولم يكن للبيزيين علاقات طيبة مع كونتات طرابلس • وكان أصل الخلاف نزاع قام بينهم وبين أسقف طرابلس: فقد كان لهذا الأسقف حق في ثلث ايرادات الجمارك ، وكان البيزيون قد حصلوا في عام ١١٨٧ على اعفاء كامل من الرسوم ، ولكن الأسقف أنكر صبحة الاعفاء فيما يختص بالثلث الذي يستحقه ، ورفض البيزيون من جانبهم أن يدفعوا ، واحتكموا الى بوهمند الرابع الذي وافق مؤقتا ، في انتظار قرار المحاكم ، الا يضع أموال البيزيين تحت الحراسة ضمانا لمطالب الأسقف ، ولكنه أضاف أنه اذا قدم له الأسقف حججا كافية ، فانه سوف يحكم له بما طلب ، وهذا ما يبدو أنه حدث بالفعل · ومن هنا نشأ نزاع خطر · وأخرا في عام ١١٩٩ قرر البيزيون أن يدفعوا للكونت بمثابة تعويض عن الاضرار التي أوقعوها خمسة آلاف دينارا بزنطيا ، ويدفعوا ثلاثة آلاف لرعاياه ، كما تعهدوا بأن يدفعوا بالتدريج علاوة قدرها أربعة آلاف دينارا كضريبة تفرض على البضائع ٠ أما الكونت فقد أعاد اليهم بيوتهم ومحكمتهم واعفاءاتهم ، ولكنه أعلن أنه اذا ارتكب البيزيون المقيمون خارج طرابلس أعمالا عدائية ضده ، فانه يحتفظ لنفسه ، اذاء البيزيين المقيمين في طرابلس بالحق ، لا في اعتقالهم ومصادرة أمو الهم ، ولكن في طردهم من البلد في مهلة قدرها ثلاثة شهور ، ولا يبدو أن الأمور وصلت الى هذا الحد ، وواصلت المستوطنة حياتها العادية ، بل ان الكونت بوهمند الخامس منحها في عام ١٢٣٣ وثيقة تؤيد الامتيازين اللذين منحهما جده ريموند الثالث (٤) ٠

وازداد عدد المستوطنات المستقرة في طرابلس بانشاء مستوطنة من تجار مونبيلييه ، وأفرد لهم الكونت بوهمند الخامس حيا في المدينة ودارا لقنصلهم ، وكان مرخصا لهذا القنصل بالفصل في المنازعات بين مستوطني مونبلييه ، أو بينهم وبين مستوطني جنوا وبيزا ، ولم يمنح بوهمند المستوطنين الاعفاء الكامل من الرسوم على المبيعات والمشتروات والمرور ، ولكنه خفضها لصالحهم الى ثلث

Les trois diplômes des Doc. sulle relaz. tosc. p. 65, 79, 99.

Sanuto, Secr. fidelium-crucis p. 85, 245; Brevdenbach (Reyssbuch des heil. Landes p. 65, 6) et Burchard (éd. Laurent, I.c. p. 28).

Les annal. Jan. I 1.c.

(7)

Lib. jur. I, 522 et s.

القيمة المعتادة • ومع ذلك كانت كل هذه الامتيازات مشروطة ، فلكي يستمر الانتفاع بها ، كان على مونبيلييه أن ترسل الى طرابلس كل سنة سفينة يسيرها طاقم من أربعين بحارا على الأقل ، وتحمل شحنة بضائع لا تقل عن ١٢٥٠ طن(١) وفي عام ١٢٥١ حصل بورجوازي قوى النفوذ في مونبيلييه ، يدعى بتروس دى تيركو(٢) على امتيازات جديدة لمواطنيه ، مما يحملنا على الافتراض بأن التجارة كانت نشيطة جدا بين المدينتين في أواسط القرن الثالث عشر ، وربما حتى استيلاء المسلمين على طرابلس .

وقاست امارة انطاكية من حملات صلاح الدين أكثر مما قاست كونتية طرابلس ، ولم يعد الأمراء يملكون خارج عاصمتهم أكثر من بضعة قصور حصينة • وحتى بعد وفاة صلاح الدين لم يكن فى مقدورهم أن يعوضوا خسائرهم لأن جيرانهم سلاطين حلب المحاربين الأشداء أبناء صلاح الدين وخلفائه لم يتركوا لهم وقتا للراحة • من ذلك أن ميناءى جبيل ولاوديكيا (اللاذقية) وكل الاقليم المتوسط الذى فتحه صلاح الدين فى عام ١١٨٨ (٣) بقيت فى أيدى المسلمين ، باستثناء فترات قصيرة ، وكان الطريق الوحيد الذى تستطيع به الرقعة الوحيدة الباقية من امارة انطاكية أن تتصل بالبحر هو طريق السويدية (ميناء سان سيميون) • ولما كانت الامارة الصغيرة كائنة بين أرمينيا المسيحية وسوريا المسلمة فانها كانت تعانى من ضغط جيرانها • ومع ذلك احتفظ الجنويون والبيزيون زمنا طويلا بمستوطناتهم فى انطاكية ، ومعهم فيكونتاتهم (٤) •

وثمة وثيقة تثبت أن الجنويين كانوا يملكون في عام ١٢٦٤ كنيسة القديس يوحنا St. Jean وكانت الكنيسة والحي قد منحهما الهم بوهمند الأول بعد الفتح مباشرة (٥) ومنح آخر الأمراء النورمانديين مستوطني الأمتين امتيازات تتعلق باختصاص محاكمهم وتسوية ضرائبهم (٦) وعلى العكس من ذلك لم يعد هناك أثر للبنادقة : ومن الراجح أنهم توقفوا عن مزاولة تجارتهم مع أنطاكية ، كذلك لا يبدو لنا أن الأمم التجارية التي بدأت وقتئذ تزور سوريا فكرت في أن تنشىء بها مستوطنات وقا في يبتروس دى تيريكو من مونبيلييه ، الذي صادفنا اسمه قبلا قد ذهب الى بلاط أمير انطاكية في عام

Germain, Hist de la commune de Montpellier II, 513 et s. (1)
Germain, du commerce de Montpellier I, 214 et ss. (7)
Itinerar, R. Ricardi p. 26; Weil, Gesch. d. Chalif. III, 407 et s. (7)
Lib. jur I, 577; Doc. sulle relaz. tosc. p. 90. (5)
Canal II, 307. (0)
Le Lib. jur I, 364, 432, 577; les Doc. sulle relaz. tox, p. 80, 90 et s. (1)
99 et s.

معه في شئون تجارية ، ولكن الموضوع كان يتعلق بالحصول على شروط آكثر معه في شئون تجارية ، ولكن الموضوع كان يتعلق بالحصول على شروط آكثر ملاءمة في كونتية طرابلس التي كان يحكمها وقتئذ بهموند الحامس ، لا في امارة انطاكية ، وقد رأينا أن هذه المأمورية قد حظيت بكل النجاح المنشود (٢) ،

ذكرنا الى الآن المدن التى احتفظت الحركة التجارية فيها بنشاطها بنوع ما خلال الفترة الثانية من وجود الدول الصليبية ، كما بينا مختلف الأمم الغربية التى كانت تشغل السوق فى كل منها • ومع ذلك بقى علينا أن نتحدث عن الاسبان والفرنسيين فى الجنوب ، ذلك لأن بضع الكلمات التى ذكرناها هنا وهناك لا تكفى لتغطية فكرة عن أهمية الدور الذى لعبه هـذان الشعبان فى سوريا •

أما الاسبان فانهم لم يسهموا في الحروب الصليبية الا بنصيب قليل نسبيا (٣) ، ولم يكن لهم حاجة للخروج من بلدهم لمحاربة المسلمين • وكانت المدينة التي قدر لها أن تفوق ذات يوم سائر المدن في شبه الجزيرة بنشاطها التجاري وقوتها البحرية ، برشلونة ، كانت ملزمة بأن تطهر ما حولها من أماكن قبل أن تطالب بنصيبها من المزايا التي جعلت الأمم التجارية تسعى للحصول عليها في سنوريا • فالواقع أن المغاربة ، وهم عمال مهرة ، وبحارة أكفاء ، وقد التخذوا مقاما لهم في طرطوس ، وفالنسيا ، والمرية ، (المرية) (٤) ، وجزر البليار كانوا منافسين خطرين لمدينة برشلونة ، وأضحت جزر البليار أوكارا للقراصنة الذين كانت جبرتهم ثقيلة الوطأة ، ليس على سكان برشلونة فحسب، ولكن وبوجه عام على كل المسيحيين في الجزء الغربي من البحر المتوسط • وفي عامي ١١٤٧ ، ١١٤٨ نظم الاسبان والجنويون نوعا من الحروب الصليبية ، واتبجهت قواتهم المشتركة أولا صوب المدية واستولت عليها ، ثم الى طرطوس التي لقيت المصير ذاته • وكان هذا كسبا ارتاحت له برشلونة ، ولكنه شيء قليل بالنسبة الى النتائيج التي حصل عليها فيما بعد جايم الأول في سلسلة من الحملات المظفرة : فقد استعاد هذا الامير من المسلمين جزر ماجورقا (١٢٢٩) ، ومينورقا (١٢٣١) ، وعلى القارة مملكة فالنسما (١٢٣٥) • ومن هذه الآونة وجدت برشلونة نفسها محاطة بحزام عريض من البلاد الصديقة ، وتيسر لأسطولها أن ينطق صوب الشرق دون خوف من أن يعترض طريقه قرصان البليار • وكان العهد الطويل عكم هذا الأمير العظيم ( ١٢١٣ - ١٢٧٦ ) من جميع الوجوه مقدمة لفترة من

Germain, Hist, du commerce de Montpellier I, 220 et s.

(1)

Ibid, I, 214 et ss.

(7)

Memorias de la R. Academia de la historia T.V., Madrid 1817 : (7)

Mem. da R. Academia de Lisboa 1854.

Colmeiro, Historia de la economia politica in Espana I, 388. (2)

الرخاء والمجد للدينة برشلونة • وتصرف هذا الأمير بحكمة ، فسلم ادارة المصالح الكبرى في المدينة للطبقة البورجوازية التي تشكل طائفة التجار ذوى النفوذ الأكبر • وفي عهده ، وفي كل مرة كان على السلطة الملكية أن تتدخل في المسائل التي تتصل بالصناعة أو الملاحة أو التجارة ، وهي تفعل ذلك لا للاعاقة أو الوصاية ، ولكن بمثابة حماية وتشجيع • من ذلك أنه في عام ١٢٢٧ حظر جايم أن تشبحن السفن الأجنبية بضائع الى سوريا أو مصر ( الاسكندرية ) طالما وجدت في الميناء سفن وطنية (١) • وكان يطيب له أن يرى التجار الأجانب يجرون . مشتروات في برشلونة ، ويصدرون منها منتجاتها ، ولكنه لم يصرح لهم بأن يبيعوا بالتجزئة البضائع التي استوردوها من الخارج (٢) • ولم يكن يطيق أن يرى في برشلونة منشئات يقيمها أجانب : ففي عام ١٢٦٥ بالغ في هذا الشعور فأمر بطرد التجار اللومبارديين ، والفلورنسيين والسيينليين ( من سبينا) ، واللوكيين ( من لوكا ) ، وحظر عليهم الاقامة مستقبلا في المدينة لمزاولة التجارة بها (٣) ٠ كان يريد أن تبقى تجارة برشلونة كلها في أيدي التجار الوطنيين ، وأن يأخذ مئونته من الصناعة الوطنية ، ولا يستخدم سوى. وسائل المواصلات الوطنية • ثم ان برشاونة كانت تملك كل ما يلزم لتحقيق هذا الغرض : ففيها طبقة من التجار الأذكياء ، والصناع المهرة ، والبحارة البواسيل • وقد يكون من المبالغة الادعاء بأن هذه المدينة لم تبدأ في تبوأ مكان. لها بين المراكز التجارية الا ابان حكم جايم الأول ، فقد جرى هذا منذ زمن بعيد ، ووجد بها بنيامين دى توديل من قبل عددا كبيرا من التجار من كل أنحاء العالم المعروف ، من اليونان وفلسطين والبلاد المجاورة لهما ، والاسكندرية ، وصقاية ، وجنوا(٤) ، ولم تتوقف هذه الحسركة في عهد جايم ، وكان الميناء يأوى على الدوام سفنا قادمة من سوريا ومصر (٥) . ولكن الشيء الذي لم يشاهد حتى القرن الثالث عشر هو الحركة العكسية ، أي انطلاق تجار برشلونة يجوبون العالم دون مساعدة أجنبية • حقا لقد رأيناهم من قبل ينشئون. مستوطنة في صيور في أواخر القرن الثاني عشر ، بالاشتراك مع بعض البروفانسيين ، غير أن دلائل تجارتهم مع سوريا لم تبدأ في التواتر الا في عهد جايم ، عندئذ تردد ذكر السفن التي تحمل تلك الجنسية مبحرة الى سوريا أو عائدة منها (٦) والأفضل من ذلك أن التعريفات الجمركية المقررة في ذلك العصر

| Campany, Memorias sobre la marina, comercio y artes de Bar- | (1)        |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| celona II( 1779) 11 ets.                                    | ( ' /      |
| Ibid. p. 34. Ordounance de l'année 1268.                    | (7)        |
| Ibid. p. 31.                                                | (٣)        |
| Benj. de Tudèl. éd. Asher. p. 31 et s.                      | <b>(٤)</b> |
| Capmany, I. c. p. 11.                                       | (0)        |
| Tbid. 1.c. p. 11, 16, 33, 34.                               | Ċ          |

بالذات للمبادلات التجارية بين برشلونة وبعض البلاد المجاورة (١) ، وكذا تعريفات الرسوم المفروضة على المبيعات والمستروات الجارية في برشلونة ذاتها(٢) ، هذه التعريفات تنهض أدلة بينة على نشاط العلاقات التي كانت قائمة بين هذه السوق وبين الدول الصليبية ، فعن طريق سوريا كانت برشلونة تحصل غالبا وبكثير من السهولة على توابل وسط آسيا ، ونعد في تعداد المواد المقرر لها هذه التعريفة أسماء التوابل والعطور ، وخشب الصباغة المستورد من آسيا ، ونخلص من ذلك الى أن هذه المنتجات كانت تستورد عادة الى أسبانيا في سفن برشلونة ،

وفي جنوب فرنسا ، مدينة كبيرة أخرى ، هي مونبيلييه ، كانت مثل برشلونة خاضعة لحكم أسرة « أراجون » Aragon ، وتتاجر مثلها مع الشرق · ولما انتهت سلالة سادة مونبيلييه القديمة خلفهم ملوك أراجون بالوراثة المباشرة (١٢٠٤) • غير أن الطبقة البورجوازية في المدينة لم تفقد شيئا من حرياتها البلدية ، فكانت في الواقع تحكم نفسها بنفسها ، اذ كان يحكمها قناصللة منتخبون ، ولها دستور ديموقراطي حقيقي ٠ وكان الملوك يقيمون دواما بعيدا عن المدينة ، فتركوا لها من ثمة حرية شبه تامة ، ولم يمنعهم ذلك من الاهتمام برخائها المادي ٠ وكان جايم يفخر بنمو هذه المدينة نموا غير عادي ، اذ أصبحت في عهده من أهم مدن العالم (٣) ، وكان محقا في فخره لأنه اسهم بنفسه في هذا النمو ، كما كان هو الذي شجع اتساع تجارة المدينة في الشرق الأدني ، و بأمره ذهب بتروس دى يتريكو الى سوريا ، وحصل لصالح مواطنيه في عكا وفي طرابلس على حقوق واعفاءات جديدة (٤) • وقبل ذلك بعامين بعثت بلدية مو نبيلييه باسمها الى طرابلس سفيرين مكلفين برعاية مصالحها التجارية (٥) • وكانت تقيم قناصل في عكا (٦) ، وصور (٧) ، وطرابلس (٨) ، ومع أنها كانت من أواخر القادمين الى سوريا ، فأنها لم تكن تخشى أن يقارن بينها وبين سائر الأمم التجارية •

## ولم تكن مرسيليا تتمتع باستقلال تام ، شأنها في ذلك شأن مونبيلييه ٠

| Ibid. p. 3-11.                                                                                 | (1)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capmany, dans les notes du 2e volume, p. 72 et ss.                                             | (۲)   |
| Diplôme du 8 févr. 1273, cité par Germain, Hist. du commerce de Montpellier. I, 12 et s., not. | (4)   |
| Les-diplômes des années 1251 et 1253, ibid I, 214 et ss., 220 et s.                            | (£) . |
| Germain, Hist de la commune de Montpellier II, 513 et s.                                       | (°).  |
| Germain, Hist du commerce de Montpellier I, 243.                                               | (٦)   |
| Méry et Guindon I, 190 et s.                                                                   | (V)   |
| Germoin, Hist. de commune de Montpellier II, 513.                                              | (A) » |

غير أن سيادة كونتان بروفانس عليها لم تمنعها من أن تدير بنفسها شئونها الداخلية بوساطة موظفين منتجين ، وان تعقد معاهدات مع دول آجنبية • واستمر هذا الوضع حتى عهد شارل دايجو Charies d'Anjou الذي ألغى انتخاب موظفي البلديه ، ولكن حتى في عهد أمراء هـذه الأسرة ، احتفظت مرسيليا ببعض الامتيازات ، من بينها عقد المعاهدات ، وفي أيدينا مراسيم بشأن الاستيراد والتصوير ، والضرائب والجمارك ، حررت في عام ١٢٢٨ ، في عصر كان بمرسيليا « بودستات » ( محافظون ) منتخبون · وتظهر لنا في هذه المراسيم مدينة تجارية في أوج ازدهارها ، تقيم علاقات مع المواني المسيحية بصقلية وسوريا وأرمينيا من جهـة ، ومع المواني الاسلامية في الاسكندرية ، ودول شمال أفريقيا (١) ، وتتضمن فضلا عن ذلك تعريفة حمركية ذات أهمية قصوى، أدرج بها أسماء منتجات أوروبا وشمال أفريقيا مختلطة بتوابل الهند (٢) . وهناك أيضا وثيقة قيمة أخرى أحدث عهدا بقليل ( ١٢٥٥ ؟ ) وهي سبجل لقوانين ولوائح مرسيليا باسم « الكتاب الأحمر » · وفي هذا السجل أحكام خاصة ، ليس فقط بالمواطنين المقيمين داخل أسوار المدينة ، ولكن أيضا بالتجار الذين يحوبون البحر المتوسط • والذين لهم منشئات في سبتة ، ، أو بجاية ، أو الاسكندرية ، أو سوريا • ولا بد أن هؤلاء التجار كان لهم أثناء عبورهم البحر ، وعنه اقامتهم في محطات ما وراء البحار رؤساء يختارون من بينهم يمثلون بلدية مرسيليا ، ويسألون أمامها • ومن بين القناصلة الاستعماريين ، كان قنصل عكا يستحق تنويها خاصا (٣) • ولم تكن مرسيليا تملك أحياء تجارية كبيرة في مدن الشرق الأدنى ، ولكن كان لها في مختلف الأنحاء منشئات نظمها كتاب القوانين livre des statuts (٤) ومن العبث أن نبحث في هذا الكتاب عن تفاصيل بشأن أملاك مرسيليا في الشرق الأدنى • ولسوء الحظ ، فأن مراسيم الأمراء السوريين التي استقينا منها كل المعلومات التي ذكرناها هنا شحيحة جداً في هذا الخصوص • لذلك فليس في وسعنا أن نعرف الظروف المتعاقبة التي. أدت الى الحد من الاعفاءات والأملاك الممنوحة للمرسيليين في عكا ، وقبرص ، وجهات أخرى في غضون الفترة التي تدرسها • بيد أنه من الثابت أنه حين سلمت مرسيليا مقاليد أمورها الى شارل دانجو في عام ١٢٥٧ ، حررت وثيقة بعنوان « أحكام السلام » Chapitres de paix وعد فيها هذا الأمير بمساعدتهم

Méry et Guindon, Hist. de la municipalité de Marseille I, 329, 333, (1) 355, et s.

Ibid. 341-349; le supplément à la préface du Cartulaire de l'abbaya (x) de S. Victor de Masseille T. I, p. lxxiii et ss. (Coll. des doc. inéd.); Rawdon Brown, Colendar of state papers Venetian I, p. 1.

Méry et Guindon IV, 121.

<sup>(4)</sup> 

Ibid. II. 205-212.

بكل ما له من سلطة على استرداد ما كانوا قد فقدوه (١) · وبالفعل حين ارتقى عرش بيت المقدس ، استخدم حقوقه كملك لتأكيد اعفاءات المرسيليين في عكا وفي أماكن أخرى (٦ من سبتمبر ١٢٨٤) (٢) · وتبعا لهذا يمكن التسليم بأنه من الثابت أن المرسيليين زاروا سوريا واحتفظوا ثمة بامتيازاتهم وأملاكهم الى أن سقطت السيادة نهائيا هناك ·

ولم تكن مدن جنوب فرنسا التي بقى لنا أن نتحدث عنها في مثل أهمية مرسيليا ومونبيلييه ٠ وقد أرسلت سان جيل سفنا تجارية الى سوريا (٣) ، وأقامت كما رأينا قنصلية في صور ٠ بتكاليف مشتركة مع مدن أخرى من بروفانس ، ومع ذلك فان هذه المدينة لم تصبح أبدا مكانا تجاريا • وكان لناربونة Narbonne (\*) من قبل معاملات تجارية مع عكا في القرن الثالث عشر (٤) ، الا أن أوج ازدهار هذه المدينة ، حين بلغ نشاطها التجاري مع الشرق. الأدنى أقصاه يقترب كثيرا من العصر الحديث • ونلاحظ الشيء نفسه بالنسبة الى « ايج مورت » Aigues-Mortes أول ميناء استولى عليه ملوك فرنسا في البحر المتوسط • والمعلوم أن القديس لويس حرص على أن يحشد أساطيله في ميناء يتبعه ، بحيث يتيسر له أن يطلقها وقتما يشاء ٠ ومن ايج مورت أبحر مع حملته الصليبية في عامى ١٢٤٨ ، ١٢٧٠ ، ولكن كان عليه أولا أن يشتري هذا الميناء من كسر قساوسة بسالمورى Psalmodi وبدأ بتوسيع الميناء وتحصينه حتى يكون صالحا لتحقيق غرضه ، ولكنه بعد ذلك وضع مشروعا لتمويل هذا الموقع الصغير المجهول الى مدينة آهلة بالسكان ، ولينشىء بها سوقا كبيرة لها صلات فيما وراء البحار: وأراد أن يكون لمدينة آيج مورت حيها وقنصليتها في عكا ، وأن تتمتع ثمة بالاعفاء من الرسوم الجمركية أسوة بالجمهوريات الايطالية (٥)٠ ولسنا نعلم ما اذا كانت رغبته هذه قد تحققت ، وعلى أية حال فان ايج مورت لم تكن أبدا مركزا تجاريا هاما • ومع ذلك فان ميناءها أصبح بعد ذلك ملتقى عدد كبير من السفن التجارية ، الأمر الذي أكسب مكتبها الجمركي أهمية كبيرة • ولكن هذه النتيجة ترجع الى ارادة ملوك فرنسا أكثر مما ترجع الى موقع المدينة

Ibid. IV, 322. (\)

Ruffi, Hist de Masseille, I, 150 et s.; Regeste communiqué par (Y)
Minieri Ricco, dans l'Arch. stor. ital. IVe série, T. VII, 1881, p. 304;
Del Giudice, Cod. dipl. dl Carlo d'Anjio, I, 296.

Lib. jur. I, 903.

Port, Essai sur l'histoire du commerce maritime de Narbonne (2) (Paris 1854), p. 124.

<sup>(</sup>大) ناربونة كما أسماها العرب مدينة بجنوب فرنسا ــ المراجع

<sup>(</sup>٥) ایج مورت \_ میناء بجنوب فرنسا \_ المترجم Memard, Hist de Nismes, I, Preuves, p. 78, 118.

المناسب (١) ، لقد استعرضا كل مدن الغرب المسيحى المثلة فى أسواق الشرق الأدنى فى غضون الفترة الثانية من وجود الدول الصليبية وبفض الكمية الكبيرة من الوثائق الخاصة بهذا العصر ، والتى حفظت الى وقتنا هذا ، أصبح من الميسور لنا الآن أن نقدم عرضا تفصيليا لتكوين وتنظيم المستوطنات القديمة والجديدة التى أقامها الغربيون فى سوريا ، وكذا الحقوق والامتيازات التى كانت للمستوطنين ، وعلينا فضلا عن ذلك أن ننوه بأكثر من تغير حدث فى حياة هذه المستوطنات .

فاذا ما بدأنا بادارة المستوطنات ، لرأينا أن دور الجاليات التجارية ، وبخاصة الايطالية في الحياة العامة والسياسية بنوع خاص قد اتخذ أهمية جديدة ٠ كانت هذه المستوطنات تعيش منعزلة حتى ذلك الحين ، تعمل كل منها لحسابها الجاليات أنه قد آن الأوان لاقامة روابط بينها عن طريق نظام مركزى • فبالنسبة الى البندقية ، تميز الانتقال باقامة موظف كان يسمى أحيانا bajulus Syrioe tota uerra Syrioe super Venetos وأحيانا bajulus Venetorum in Syria وأحيانا و عندما نجده · (۲)bajulus Venetorum in Occon, in Tyro et in tota Syria (٣) فمعنى ذلك أن مقامه مذكورا بلقب Baile d'Acre أو Baile à Acre الرسمي في عكا ، مقر الملك ، ومركز الحياة السياسية لسوريا كلها (٤) ، ولو أن مستوطنة البندقية في صور كانت أهم من نظيرتها في عكا (٥) • وكان أول هؤلاء « البايلات Bailes البنادقة لسوريا كلها » الذين نملك بشأنهم معلومات كافية لكى نحدد على وجه التقريب ، معتمدين في ذلك على وثائق تحت أيدينا ـ الزمن المحدد لأداء مهام وظيفته ، كان هذا البايل يدعى بالتاليوني باربو Pantaleone Barbo ، وقد استلم وظيفته في الفترة التي كان فيها الكونت هنرى دو شامبانی یحکم مملکة القدس ( ۱۱۹۲ ـ ۱۱۹۸ ) (٦) • وأشهر هذه الجموعة هو مارسيليو جورجيو (Marsilio Giorgio (Zargi) ، فبعد أن شنغل العديد من المهام الدبلوماسية (٧) ، بعث الى عكا في عام ١٢٤٠ • وفي أثناء اقامته التي

Du mège, Mém. sur Aigues-Mortes, dans les Mém. de la Soc. ar- (1) chéol.du Midi de la France, T. II; Em. di Pietro, Hist. d'Aigues-Mortes, Paris 1849; Martins, dans la Revue des deux mondes du 15 fey. 1874.

Taf. et Thom. II, 203, 261; Lib. jur. I, 612, 818; Taf. et Thom. (7 11, 354, 196; II, 360 et s.; 111, 151.

Taf. et Thom III, 32, (7)

Taf. et Thom, II, 174 (Charte de 1214); Ibid. 11. 390 et s. (2)

Taf. et Thom. II. 386.

Taf. et Thom. II, 379, 387, 389; l'Archiv. Venet. XX11 (1881), (7) p. 325 et ss.

Taf. et Thom. II, 319 et ss. (a Rhodes); Archiv. stor. ital. 111e série (V)
X111 (1871), p. 228 (à Ravenne).

امتدت حتى عام ١٢٤٤ أو ربما بعد ذلك عمل على استعادة الأموال والحقوق التى كان يمتلكها فيما مضى مواطنوه في عكا وصور ، والتى انتزعها منهم بالقوة بعض الملوك ، أو بعض الأتباع الذين لا ضمير لهم ، أو جردوا منها بسبب اهمال بعض الموظفين ولنا أن نتساءل ما اذا كان الى جانب هذا « البايل » المقيم في عكا ، لم يزل هناك مرؤوس له ، ال Nicecomes in Accon ، ويبدو أن هذا في عكا ، لم يزل هناك مرؤوس له ، ال Andrea Vitalis يشغل في عكا ، محتمل ، اذ نرى من يدعى اندريا فيتاليس ١٢١٤ منذ بضع سنين حاملا لقب في عام ١٢١٤ وظيفة البايل ، وكان موجودا هناك منذ بضع سنين حاملا لقب في عام ١٢١٤ وظيفة البايل ، أو هل ينبغى أن نسلم بأن الموظف نفسه كان يحمل في وقت واحد لقب بايل الذي أصبح فيما بعد لقبا معتادا ، ولقب فيكونت يحمل في وقت واحد لقب بايل الذي أصبح فيما بعد لقبا معتادا ، ولقب فيكونت الأقدم منه ؟

وعلى أية حال فان مستوطنة صور كان لها مدير محلى يعينه بايل عكا ، ومرؤوس(٢) ، وكان يحمل أيضا لقب بايل(٣) ، وله مساعد بلقب فيكونت وكان المستوطنون البنادقة في صور ، وكل الأفراد المقيمين في حيهم ، وكذا القادمون الجدد يقسمون يمين الولاء ، ليس فقط لبايل أمتهم « رئيس مستوطنات سوريا كلها» ، وانما أيضا لكل بايل أو فيكونت مكلف من قبله أو من قبل مفوض آخر عن الدوق بادارة حيهم (٤) ، وكان قنصل بيروت ، وقنصل ( وفيما بعد بايل ) طرابلس ، (٥) وفيكونت (؟) أنطاكية يخضعون بالتأكيد لأوامر البايل العام ،

وأدركت جنوا أيضا ضرورة تركيز ادارة مستوطناتها في سوريا ، ولكن بدلا من أن تعهد بالسلطة الى شخص واحد ، وزعتها بين اثنين من الموظفين بالسلم (قناصل) consules et viacomites Januensium in Syria (٦) consules) ،

<sup>1207.,</sup> dans Strclke, tab. ordin. Teuton, p. 34; 1212, Lünig, Cod. (1) dipl. Ital. I, 2459 et s.

Taf. et Thom II, 361.

Ibid, 360 et s., 364; Thomas, Die ältesten Verordnungen, op. cit., (r) p. 107 et s., 127 et s.; Chart de 1206, dans Taf. et Thom. II, 12. Taf et Thom, II, 361.

Lib. bleg. p. 56; Thomas (Die ältesten Verordnungen, op. cit. (°) p. 107,

à l'année 1279); le diplôme de Bohemond VI, de l'année 1277 (Rey. 1.c.) Lib. jur. 1, 366, 400 et s., 405, 665, 688, 1286 : Canale, Nuova (7) istoria della republica di Genova II, 310 s.; Strehlke, Tab. ord. teuton p. 37. Lünig, Cod dipl. Ital. I, 1259 et s.

Lib. jur. I, 899, 941; Arch. de l'Or. lat. II, 2, p. 214 et s., 217 et s., (V) 222; Canale, II, 295, 300,311; Belgrano, dans l'Arch. stor. ital. Série 11, VIII, 2e part., p. 160.

(قناصل وفیکونتات)، ونجدهما هکذا مثنی مثنی فی مجموعة من الوثائق ابتداء من عام ۱۱۹۲۰ واذا کنا نجد أن وثیقة ما لا تحمل الا اسم واحد من هذین الموظفین العاملین بصفة رسمیة، کما نحد مثالا لذلك فی عام ۱۱۹۰ بشآن من یدعی مورینس Maurinus فی عام ۱۱۹۲، وجویل ریسیوس بشآن من یدعی مورینس Gugl. de Orto فی عام ۱۲۳۲، و (دی اورتو) Gugl. de Orto فی عام ۱۲۳۲، و (بیلیترو دی ماری Pietro de Mari فی هذه السنین الا ینبغی الاحتراز من الاستنتاج منها أن جنوا لم یکن یمثلها فی هذه السنین الا قنصل عام واحد و والواقع أننا نجد فی مناسبات أخری اسم دی أورتو مقترنا باسمزمیله فیراریوس، واسم ییترو دی ماری مقترنا باسم من یدعی بیکامیلیو(۲) بالسمزمیله فیراریوس، واسم ییترو دی ماری مقترنا باسم من یدعی بیکامیلیو(۲) ولا بد أن الأمر کذلك بالنسبة الی مورینوس، وریسیوس و ریسیوس،

کان هؤلاء ، ممثلو جمهوریة جنوا فی سوریا یقیمون فی عکا (۳) ، شأنهم شأن ممثلی البندقیة و کان هناك أیضا موظفون خصوصیون علی رأس مستوطنات عکا وصور وبیروت ، یحملون هم أیضا القب consules و احد واحد فقط (۱) و احیانا اللقبین معا ، ولا یمنع هذا عادة من وجود لقب واحد فقط (۱) .

وأخيرا ، فان بيزا أيضا نظمت ادارة مركزية لمستوطناتها في سوريا لذات البواعث التي حملت البندقية وجنوا على تنظيم مثل هذه الادارة ، وفي الفترة ذاتها ، وكان مقر هذه الادارة في عكا ، ولكنها مدت سلطتها الى طرابلس وأنطاكية (٥) ، وثمة وثيقة بتاريخ ١٩٩١ ترينا هذه المناصب وقد عهد بها الى اثنين من القناصل (٦) ، ولكن عددهم ارتفع في السنة التالية الى ثلاثة ، وبقى ثابتا على هذا الرقم حتى أواسط القرن التالى(٧) ، وفي أثناء هذه الفترة الطويلة ، نجد بطبيعة الحال ، حالات يعمل فيها أحد هؤلاء الأشخاص على انفراد ، أو يشغل وظيفة قضائية دون مساعدة أي من زملائه (٨) ومنذ عام ١٢٤٨ لا نجد سوى قنصلا واحدا Consul Communis Pisanorum Accon et totius Syrioe) ،

Lib ing T 1986

Doc. sulle relaz. tox. p. 65, 80.

1277); Doc. sulle relaz. tex p. 105 (à l'an 1286). Bonaini, Stat pis. I, 51, 334 et s.

Lib. jur. I, 366, 400 et s.; Maslatrie, Hist de Chypre, I, 282; Archives des missions scientifiques II, 363.
Lib. jur. I, 899, 941 et s.; Giorn. ligust, 1877, p. 22.

Lib. jur. I, 1286.

Lib. jur. I, 347. A. 1250; Archiv. de l'Ar. lat. II, 2, p. 224; Canale (5) 11, 311; Canal 1.; Luenig. 1, c.; Archiv. de l'Or. lat. I, 526 et s.

Ibid. p. 39.

Strehlke, 1.c. p. 25; Doc. p. 80; Lünig, 1. c. (V)

Contin. de Guill de Tyr, p. 443 (à l'an. 1256); Breviar, hist. pis., (A) dans Murat SS. VI, 192 (à l'an 1258); Taf. et Thom. III, 151 (à l'an

ولم يكن ذلك من باب الصدفة ، ولكنه نتيجة لاجراء اتخذته حكومة بيزا ، ويتبين لنا ذلك عند قراءتنا بعض فقرات اللوائح التنظيمية لبلدية بيزا بخصوص مستوطنات ما وراء البحار ، وفي « قرار بلدية بيزا » Breve Pisani communis ما وراء البحار ، وفي « قرار عام ۱۲۷۲ ، نجد نصا يتعلق بقنصل عكا بعبارات واضحة تستبعد احتمال وجود عدة موظفين معا في وقت واحد (۱) ، وبالاضافة الى هؤلاء القناصل الذين تشمل سلطتهم سوريا كلها ، كانت بيزا تقيم أيضا في كل من مدينتي طرابلس وأنطاكية فيكونتا (۲) يحمل أحيانا لقب قنصل (۲) ،

ومع البروفانسيين ، نجد تشكيلة أخرى ، ففي عام ١١٨٧ تناذل كونراد. دى مونفرا لمواطني سان جيل ومونبيلييه ، ومرسيليا ، وبرشلونة المقيمين في صور عن المبنى المسمى « القصر الأخضر » وفرن ، وكوخ · ومن المرجح أن. عدد التجار الذين ينتمون بأصلهم الى كل واحسدة من هذه المدن لم يكن بكاف ليسمح لهم بتشكيل مستوطنة خاصة بهم وحدهم ، لذلك كان يضمهم « جالية بروفانسية مختلطة » يدير شئونها ستة أو سبعة قناصل (٤) ، ومحكمة مشتركة يرأسها فيكونت واحد (٥) • وهـا هو أيضـا مثل آخر للكيفية التي كانت مدن بروفانس تتآلف من أجل الدفاع عن مصالحها التجارية : ففي عام ١٢٣٦ ، توجه « جيرار اوليفييه » قنصل مرسيليا في عكا الى بلاط هنرى الأول ملك قبر ص بصحبة شخص يدعى ريمون دو كونش ، يمثل مونبيلييه بصفة-سنفير على ما يبدو ، لا بصفته موظفا استعماريا ، وعقد مع الملك معاهدة تجارية باسم مدینتی مرسیلیا ومونبیلییه وجالیات بروفانسبة أخری(٦) • ومع ذلك فان احتماع البروفانسيين تحت ادارة فنصل مشترك لم يكن أمرا ثابتا بقدر ما هو ثابت في مدينة صور ٠ وقد رأينا أنهم كانوا في عكا يقطنون في شارع واحد ويترددون على كنيسة واحدة ، الا أن المستوطنين من مرسيليا(٧) ، ومن مونبيلييه (٨) ، كان لهم ثمة قناصلهم • وقد حصل المرسيليون في بيروت ومستوطنو مونبيلييه في طرابلس بموجب معاهدات خاصة على حقهم في أن يكون. لهم قناصلهم (۹) ۰

Bonaini, Stat. pis. I, 51, 334 et s. (1) Doc. sulle relaz. tox. p. 65, 91, (7) Ib. p. 90. (4) (٤) لا ندرى كيف كانت المدن الأربع توزع فيما بينها هذه الأماكن القنصلية الستة أو السبعة ٠٠ Méry et Guindon, 1, 190 et s. Ibid. 1, 419 et s. (٦) سوف تتكلم فيما بعد فيما يختص بقبرص ٠ Méry et Guindon 1, 194 et s., 419; Bibl. de l'école des chartres 2e série, 111, p. 210. Bibl. de l'école des chartes, 1. c. **(A)** Méry et Guindon I, 287 et s.; Germain, Hist. de la commune de Montpellier 11, 513 et s.

وقد أتيح لنا من قبل أن نلمس عرضا مسألة القناصل هذه ، وقلنا انه كان من غير المقبول عند ملوك الامارات الصليبية أن يكون عندهم قناصل تكفل لهم بعض العاهدات حرية التصرف باعتبارهم قناصل قادمين من بلاد بعيدة ، ومن ثم لا يهتمون في أداء وظائفهم الا بتعليماتهم الخاصة ، وتصديق أعضاء مجالسهم . وانا لنزداد شعورا في غضون الفترة التي ندرسها باهتمام أمراء سوريا بانتزاع الأشخاص والمسائل القانونية من القضاء القنصلي ، واحالتها الى المحاكم الاقليمية وكانت المعاهدات المبرمة في الأصل تقوم عقبة كؤود في سبيل تحديد سلطة القضاء القنصلي على هذا النحو ، سواء بصفة رسمية أو ضمنية ، وكانت تنص على أن يحال الى القناصل كل الأفراد المقيمين في دائرة القرية ، مهما كانت جنسيتهم (١) ، وبالنسبة الى كل الجرائم على اختلاف أنواعها ودرجة خطورتها ٠ ولوضع حد لهذا الوضع ، لم يكن أمام الأمراء من سبيل سوى استخدام القوة ٠ ففيما يختص ببعض الأشخاص ، بدأ بعض ملوك الفترة الأخيرة بأن يعلنوا بأن يخضع السوريون واليهود المقيمون في الثلث البدقي في صور لمحاكمهم الخاصة ، وكان هذا الحكم غير قانوني بشكل صارخ ، ولم يكن ثمة بد من الغائه • أما يوحنا دو مونفور أمير صور فانه كان أكثر فطنة ، اذ تعامل حسب الأصدول مع البندقية ، وتوصل بهذه الطريقة في عام ١٢٧٧ الى أن ينتزع من القضاء القنصلي الاتباع والبورجوازيين من رعاياه المقيمين في هذا الثلث(٢) • وبالنسبة الى الجرائم ، وضع حدا لاختصاص المحكمة القنصلية في صور لفترة ما • فقد انتزع مرسوم لأحد ملوك القدس لا نعرف اسمه من اختصاص هذه المحكمة حالات السرقة والقتل • وفي فترة لاحقة لم يعد هناك أثر لهذا القيد ، ورأينا « البايل » مرسيليو جورجيو يتولى دون نزاع محاكمة اللصوص والقتلة • ولم يتردد يوحنا دو مونفور البتة في أن يمنح البنادقة القضاء المدنى والجنائي دون أى قيد (٢) • غير أن الجالية البندقية في صــور كانت محمية في كل الأحوال بالشروط الملائمة لها بنوع خاص والواردة في معاهدة عام ١١٢٥ وفي الفترات اللاحقة ، وبخاصة تلك التي نحن بصددها ، في المعاهدات المبرمة بين بعض أمراء سوريا وبعض أمم الغرب التجارية ، كان الأوائل يحتفظون دائما لأنفسهم بالحق في أن يحيلوا الى محاكمهم المسوطنين المتهمين بجريمة قتل ، استنادا الى قوانين مملكة القدس التي تتضمن نصا صريحا يحيل الى محاكم الملك كل المستوطنين المتهمين بجريمة قتل(٤) • وكان المركيز كونراد دو مونفور يصرح لمواطنى جنوا المقيمين في صور بأن تتولى محكمتهم الخاصة الفصل في المسائل

| Taf. et Thom. I. 88.                                            | (1)  |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Ibid. 11, 358 et s.                                             | (7,  |
| Ibid, 111, 152; Doc, sulle relaz. tox. p. 14; Lib. jur. I, 433. | (٣)  |
| Taf. et Thom. 11, 358; 111, 152.                                | (\$) |

المتعلقة بالواقع كلما كان أحدهم متهما بالقتل أو السرقة أو الاختلاس ، وهذه حالة استثنائية (١) • غير أن فيليب دو مونفور الذى جاء بعده دفع بروح المصالحة الى أقصى حد بأن ترك للمحكمة الجنوية حق اصدار الحكم حتى بالنسسة الى أخطر الجرائم ، ولم يحتفظ لنفسة الا بحق التنفيذ(٢) •

وثمة ساحة خصبة للنزاع بين السلطات الاقليمية والسلطات القنصلية ، تلك هي ساحة الشرطة ، ففي البداية كان المسلم به أن الجالية وحدها هي المكلفة بالاشراف على التجارة وضمان الأمن العام في داخل حيها ، ومع ذلك فمن عهد يوحنا دو برين Jean de Brienne ، أي منذ عام ١٢١٠ ، أجاز رئيس الشرطة الملكية في صور لنفسه أن يتدخل في مراقبة الأسواق ، حتى في حي البنادقة ؛ واشتكى البايل مرسيليو من هذا التعدى على حقوق أمته ، وطرد الدخيدل ، واستبدل به رجال شرطة خصوصيين من الجالية (٣) .

وأخيرا ، فأن الاعفاء من القضاء الاقليمي جلب ضمنا للمستوطنين ذات الحق بالنسبة الى المحاكم الخاصة المقامة في موانيء مملكة القدس للفصل في المنازعات المتعلقة بالجمارك ، وكانت هذه المحاكم تسمى « محاكم السلسلة » Cour de la chaîne ، ويرجع هذا الاسم الى العادة المنتشرة خاصة في الشرق

Diplôme de 1190, Lib. jur. I, 358.

Diplôme de 1264, Archiv. de l'Or lat. II, 2, p. 225 et ss. (7)

ـ عده الوثيقة حافلة بالمعلومات · ففى فقرة أخرى نرى أن الفصل ببن القسم من المدينة الخاص بالمركز دو مونفور وبين الحى الجنوى لم يكن فصلا تاما بحيث لا يستطيع جنود الشرطة فى قسم أن يمروا فى القسم الآخر ، ولكن اذا قبض جنود البارون على متهم ، وصرح بانه ينتمى الى الجنسية الجنوية ، كان عليهم أن يسلموه الى المملكة القنصلية ، والعكس بالعكس ·

Taf. et Thom. II, 359 et s. (7)

ـ كان موظف الملك هذا يسمى بالمحتسب ، ويدل هذا الاسم بذاته على أن هذا النظام كله كان موروثا من النظام العربى ، فالمحتسب عند العرب شخص نصادفه فى كل حين : وما علينا لكى نقتنع بذلك الا أن نتصفح نقرأت الكتاب الشرقيين ، وأوصاف الرحلات فى الشرق الادنى ، التى جمعها كاترمير Caatremère فى كتابه عن تاريخ سلاطين المماليك للمقريزى ، الجزء الأول ص ١١٤ ، وكذلك :

les commentaires de Behrnauer dans les journ, asiat. 4e série, XVI, p. 118 et ss., 347 et ss.; XV11 5 et ss.; ainsi que ceux de Freund dans L'ausland, 1879, p. 461 et ss.

ـ كان لملوك بيت المقدس محتسبون ، وفيما بعد ادخل ملوك قبرص هذا النظام في جزيرتهم و بقى به مذا النظام حتى عصر السيادة الفينيسية • أنظر :

l'Abrégé originaire de Chypre, dans le Suppl. des Assises de Jérusalem II, 237 et s., 243 et s., Lusignano, Corograffia di Cipro p. 80 ; de Mas-Latrie, Hist de Chypre 111, 206 et s., 853; Romanin VI, 281.

يغلق مدخل كل ميناء بسلسلة ممتدة بين برجين (١) • فحين تدخل بضائع في الله عن طريق أحد هذه الموانيء ، كان يقال انها وردت « عن طريق السلسلة » ، وكانت الدخول الجمركية المقررة في تلك الموانيء تسمى introitus catena (٢) ( دخول السلسلة ) وعلى ذلك فان عبارة Cour de la chaîne محكمة السلسلة ) كانت تطلق على محكمة تتولى الفصل في القضايا المتعلقة بالميناء، أي بجمرك الميناء (٣) • وكان رعايا الأمم صاحبة الامتيازات معافين من قضاء هذه المحاكم ، اما بمقتضى عرف ، واما تنفيذا لنص صريح في المعاهدات ؛ وكانت هذه هي حال الجنويين في عكا ، وترجع الوثيقة التي تعنيهم الى عام ١١٩٥ (٤) . ورغم هذه الحقوق المكتسبة ، فان الكونت توماس دى اسيرا Thomas de Acerra المبعوث من قبل فردريك الثاني ليمثله في سوريا عام ١٢٢٧ أحال البيزيين الى محكمة ميناء عكا . ورأى قناصل بيزا في هذا التصرف اعتداء على حقوق المستوطنين ، وحصلوا من الامبراطور في عام ١١٢٩ على الغاء هذا الاجراء(٥) وفي المسائل الجمركية ، كان البيزيون على حق لأن يظهروا حساسية وريبة لأنهم كانوا يتمتعون في عكا وصور ويوبيه بامتياز خاص مؤداه أن يقيموا بجمرك الميناء ، وبالسوق العامة ، وأبواب المدينة موظفين يختهارونهم ، يكلفون برقابة سلوك موظفي الخهزانة الاقليمية مع مواطنيهم ، ووضع حد للمطالب غير المشروعة (٦) .

هذا الموضوع ينقلنا من مجال القضاء والادارة الى مجال المالية وهنا أيضا نجد فروقا كبيرة بين مختلف العصور وبمنقتضى المعامدات الأولى المبرمة مع الملوك ، كان البنادقة والجنويون يتمتعون في مملكة بيت المقدس بالاعفاء التام من الرسوم الجمركية عند الدخول والخروج ، ومن رسوم الانتاج على البيعات والمستروات (٧) وقد منحوا هذا الامتياز اعترافا بخدماتهم في الحروب ضد المسلمين وفيما بعد حصل المرسيليون على هنة الامتيازات للاسباب

Taf et Thom. II, 231; Lib. jur. I, 358, 401, 665; Taf el Thom. I, 141; (7)

Doc. sulle relaz. tox. p. 33; Archiv. ed l'Or. lat. II, p. 145, 166 et s.

Beugnot, Assises de jérusalem, II, Introduction, p. xxiii. (7)

Lib. jur. I, 411.

Doc sulle relaz, tox, p. 96.

Doc sull relaz. tox. p. 27, 29, 30, 37, 38; Assises de Jerus II, p. xxiv, 171, 173 et s., 178 485; Taf. et Thom. I, 86, 141; II, 231, 397; Lib jur. I, 358, 401, 665; Doc sulle relaz. tox. p. 33. Méry et Guindon I, 288; Histoire de la commune de Montpellier II, 514; Paoli, Cod. dipl. I, 103, 122, 130; Archiv. de l'Ar. lot. II, 2, p. 144, 146, 147, 167; Strehlke, Tab. ord. teuton p. 6-8, 13 et s., 17, 52-55, 75.

Lib. jur. I. 16; Taf. et Thom. 1, 86.

Theophanes, Chronogr. p. 567; Isstachri, p. 68; Cheuseddin, les

Nouv. annal des voyages, 1864, II, 293; Ibn-Batouta, 1, 131, 183; Benj.

de Tudèl., 1, 63; Guill de Tyr, XX, 16; Contin. Guill. de Tyr, p. 108,

266, 326 et s; Sanuto, p. 171; Chron. Ursperg. dans Pertz, SS. XXIII, 300

ذاتها (١) • ومع ذلك ، وبمرور الزمن ، تناسى بعض الملوك التزاماتهم الأدبية قبل هذه الدول البحرية ، فلم يروا في هذه الامتيازات سوى شيء واحد ، ذلك هو الاعفاء الممنوح بنوع خاص للأمم الأكثر ثراء ، وما يترتب على ذلك من نقص في الخزانة • ومن ثم عكفوا على الحد من هذا الاعفاء ، وهاجموه من جهتين في وقت واحد · فمجموعة قوانين بيت المقدس Assises de Jérusalem وضعت كمبدأ أن البضائع المصدرة برا من المملكة الى بلاد اسلامية يجب أن يدفع عنها رسم ، وحدد هذا الرسم بالنسبة الى البيزنطيين بمقدار « كاروبل » Carouble واحد ، يكن من الجائز تطبيق هذه المادة عليهم • ومع ذلك فرض عملاء الملك ضريبة على البضائع التي يصدرها التجار البنادقة من عكا الى دمشق أو الى مدن اسلمية أخرى (٣) ، وطبقوا الاجراء ذاته على الجنويين · وطبقا لمرسوم بتاريخ ١١٩٢ فرضت عليهم ضريبة عند انزالهم من البحر بضائع واردة من بلاد اسلامية أو مرت ببلاد اسلامية ، وبيعهم هذه البضائع في صور (٤) . ومن جهة أخرى كان عملاء الملك في القرن الثالث عشر يقتضون رسم مرور على البضائع القادمة في سفن بندقية الى مواني المملكة ، اذا لم يجهد أصحابها من يشتريها وأرادوا اعادة تصديرها الى مكان آخر (٥)كان هذا أيضا تطبيقا غير مشروع ، اضرارا بالبنادقة، لنص قانوني خاص بالسوريين والمسلمين (٦) وشيئا فشيئا ازدادت القيود على مبدأ الحصانة العام ، ووصلت الأمور في عام ١٣٤٤ الى درجة اضطر معها المفوض القضائي le bailli مرسيليو جورجيو الى الشكوى بمرارة ؛ ولا نعلم في الواقع إلى أي مدى سمعت شكواه ٠

قلنا من قبل ان البيزيين لقوا منذ البداية معاملة أقل حظوة من المعاملة التى لقيها من سبق لنا ذكرهم ، فلم يتمتعوا بالاعفاء من الرسوم الجمركية ، اللهم الا في مدينة صور التي فضلوا الاقامة بها · وفقط ، بعد انقضاء زمن طويل ، عند استعادة عكا ، واحتلال البلاد التي أعيد فتحها على قواعد جديدة ، حصل البيزيون على وعد بمعاملة أفضل في عكا ويافا (٧) · وليس لدينا ما يحملنا على الظن بأن هذا الوعد لم ينفذ ·

| Méry et Guindon I, 182, 183 et s., 194 et s.  | (1)         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Assises, éd. Beugnot II, 174; ibid, 173.      | (٢)         |
| Taf. et Thom. II, 398.                        | (٣)         |
| Lib. jur. I, 405 et s.                        | (٤)         |
| Taf. et Thom. op. cit.                        | (°)         |
| Assises de jérus. II, 174.                    | <b>(</b> T) |
| Doc. sulle relaz. tox. p. 6. et s., 28 et ss. | (V)         |

س في عام ١١٥٧ لم يرد الكونت أمورى ، كونت عسقلان ، وسيد يافا الى البيزيين الا نصف الشرائب التي يدفعونها من قبل •

واقتفى كونتات طرابلس أثر ملوك بيت المقدس فمنحوا الايطاليين الذين كانوا يظهرون كثيرا في البلد، أى الجنويين والبيزيين والبنادقة (١) الاعفام من الرسوم الجمركية عند الدخول والخروج وقد رأينا بالنسبة الى أهالي مونبيلييه أن الرسوم على المبيعات والمستروات وكذا رسوم الترانزيت قلفضت الى ثلث التعريفة المعتادة (٢) .

وفى امارة أنطاكية ، كان الجنويون وحدهم هم الذين يتمتعون منذ البداية بالاعفاء الكامل من الضرائب المفروضة على التجارة (٣) : وكان البنادقة والبيزيون يدفعون بعض هذه الضرائب التي كانت مرتفعة القيمة ، ومع ذلك فمن كثرة مساومتهم مع الأمراء ، انتهوا الى الحصول أولا على خفض هذه الضرائب ، وأخيرا الى الغائها (٤) • الا أن هذا الاعفاء فقد كل قيمته عند الجنويين والبيزيين عندما فرض الأمير روبن Roupen في عام ١٢١٦ ضريبة ثقيلة على البضائع التي تستوردها هاتان الأمتان الى ميناء سان سيميون ، وهو الميناء الذي يصلل العاصمة بالبحر (٥) • وأسهم هذا التشدد من جانب أمراء أنطاكية دون شك في أن تقل زيارات التجار الغربيين لشهال الامارات الصليبية حتى صارت

قلنا ما فيه الكفاية عن الوضع المداخلي للمستوطنات التجارية ، ولنعسد الآن الى تاريخها ، فقى غضون هذه الفترة الثانية ، وثق الامبراطور فردريك الثاني وسلطان مصر بعض الزمن علاقات قائمة على تقدير متبادل بينهما ، وكانت هذه الفترة نسبيا أصلح فترة للتجارة ، على الأقل لأن الطرفين كفا عن القتال ، واهتم الأمبراطور بنوع خاص بتحسين أحواله ، ولسوء الحظ ، فأن المنازعات المسلحة مع ملك مصر القوى باستثناء هذه الهدنة القصيرة بكانت كثيرة ، وسببت أضرارا كبيرة لسكان سوريا ، ومن وقت لآخر ، كان يشار الى وصول جماعة من الصليبين ، كثيرة أو قليلة العدد الى الأرض المقدسة ، وكان القادمون ألجدد يتطلعون الى اكتساب المجد بأدائهم أعمالا باهرة ، وأدى ذلك في كل مرة الى انقطاع حالة السلم الضرورية مع ذلك لاستمرار بقاء الإمارات الصليبية ، ولم يكن للجيوش الصليبية القوة والوقت الكافيان لدعم قواعد سيادة المسيحيين في سوريا ، بل كان كل يوم يمر يزيد من ضعف هذه السسيادة ، وتضييق في سوريا ، بل كان كل يوم يمر يزيد من ضعف هذه السسيادة ، وتضييق

Lib. jur. I, 18; Doc. sulle relaz. tox. p. 25: Rey, Recherches, I.c. (1) p. 42.

Germain, Hist, de la commune de Montpellier II, 513.

Ughelli, It. Sacr. IV, 846 et s., 847 et s.; Lib jur. I, 30 et s., 249 (Y) et s. 364.

<sup>&#</sup>x27;Taf. e t Thom. I, 133 et ss.,148, 176; Doc. sulle relaz. tox. p. 6, (5) 15 et s., 80, 90 et s.

Lib. jur. I, 577; Doc. sulle relaz, tox. p. 90 et s.

تطاقها ؛ ولم يخف على أحد أنه لابد عاجلا أو آجلا من ترك هدف السيادة للمسلمين • وعجل المسيحيون أنفسهم بوقوع الكارثة بما وقع بينهم من فتن وخلافات كانت طوائف التجار الذين يطمحون في ممارسة نفوذ سياسي ، تسهم فيها بنشاط كبير •

والمعروف أن النزاع بين الجولفيين والجبليين الذي قسم ألمانيا وايطاليا الى معسكرين متعاديين امتد حتى وصل الشرق ، واشتركت فيه الجاليات التجارية هناك بدافع من أوطانها الأصلية · وحين وصل فردريك الثاني الى سوريا في ربيع عام ١٢٢٨ ٠ لم يكن مجرد قائله جيش صليبي ، ولكنه كان في الوقت ذاته يطالب بالاعتراف بحقوقه في تاج القدس ، لذلك استقبل هناك بمشاعر منوعة : بعداء سافر من البعض ، وبرود متحفظ من البعض الآخر ، وود واخلاص من الأقلية • وأيده البيزيون ، انصار جنسه القدامي ، رغم اعتداء نائبه تو ماس دي أسمرا Thomas de Acerra على حقوقهم • ومكافأة لهم على اخلاصهم ، وعدهم بتوقيع العقاب على عملائه الذين اجترأوا على الاعتداء على حقوقهم المكتسبة ، وأعفاهم فوق ذلك من كل الضرائب في عكا والقدس (١) . وفي هذه الفترة كان الجنويون أيضا جبليون ، وكان البنادقة وحدهم هم المترددين(٢) \* وعند رحيل فردريك الثاني (مايو ١٢٢٩) ترك المارشال ريكاردو فيلانجييري Riccardo Filangieri في منصب الحاكم : ولما كان هذا الأخير قد اعتاد في حكمه أن يسلك سلوك القائد ، فانه لم يعمل أي حساب للقانون العرفي بالملكة ) وأسفر استبداده عن تذمر الكثرين، والتف الغالبية من البارونات والبورجوازيين Jean d'Ibelin ، سيد بروت ، خصم الحاكم · وقام حول يوحنا ديبلان « بايل » البنادقة وقناصل الجنويين والبيزيين بالاتحاد مع بعض الشخصيات بمحاولة للتوفيق (٣) ، ولكن المحاولة فشلت ، وانتهى النزاع الخاص بين ديبلان وبن فيلانجييري الى حرب عامة (٤) .

واذا لم نكن على يقين من الاتجاه الذى اتخذه الجنويون ، فان هذا الشك لم يدم طويلا : ففى شهر فبراير عام ١٣٣١ أرسل فريدريك الثانى الى نائسه أمرا بأن يقتضى من الجنويين عند نزولهم برا فى عكا رسم الميناء ؛ وكان فى هذا اعتداء مباشرا على حقوقهم ، ومن ثم رفضوا الامتثال للأمر ، ولما كان تعدادهم

Doc. sulle relaz. tox. p. 96-98, et Huillard — Bréholles, Hist. dipl. (1) Frid, II, III. 131-135.

Chron. Ursperg. dans Pertz., SS. XXIII, 383; Winkelmann, Fried- (7 rich II, I, 389.

Cont. de Guill. de Tyr, p. 394.

<sup>(</sup>٤) في خصوص تاريخ هذه الحرب ، نكتفى بالاحالة الى :

l'Introduction de M. Huillard-Bréolles, Hist. dipl. Frid. II, à M. de Mas-Latrie, Hist de Chypre I, 254 et ss. et à Winkelmonn, Friedrich II, I, 491 et ss.

وقوتهم يجعلهم مرهوبي الجانب، فإن الحاكم لم يجرؤ على تنفيذ الأمر (١) ، الا أن هذا كان كافيا لأن يظهر للجنويين ما ينتظرهم في اليوم الذي يتربع فيه الهوهنشتاوفن على العرش · وفي الفترة ذاتها ( ١٢٣٢ ) قام على رأس الحكومة في جنوا محافظ معروف بآرائه الجويلفية (٢) ، وتلقى الجنويون في ســـوريا الأمر بالوقوف جهارا ضد الحاكم ، ومن ثم أرسلوا فرقا عسكرية وسفنا الى يوحنا ديبلا (٣) ٠ وفي ٢٤ من أكتوبر ١٢٣٣ عقدوا مع الحزب المعادي للامبراطورية معاهدة صدق عليها في نيقوسيا في الثاني من ديسمبر من ذات العام (٤) • وفي هذه المعاهدة التزم البارونات لخمس سنوات ألا يعقدوا أي تحالف مع البيزيين دون موافقة الجنريين ، وصدقوا على الامتيازات التي منحها اللُّخيرين يوحنا ديبلان رئيسهم في مدينة بيروت ، وكفلوا لهم امتيازات مماثلة في حيفًا ، وتعلم أن هذا الميناء الواقع عند سفح جبل الكرمل له بعض الأهمية التجارية بسبب مجاورته لمدينة طبرية (٥) ؛ وكان رئيس هذه المدينة الصغيرة ، روهارت الثاني (٦) Rohart II أحد المتعاقدين • وبعد ثلاثة أشهر (١٢ من يناير ١٢٣٤) منح ثمة للجنويين امتيازات باسمه (٧) . وهكذا جنى هؤلاء ثمار انضمامهم الى الحزب المنتصر ، في حين اقتسم البيريون الحظ السيء الذي لقيه أنصار الأمير اطور • وكان البنادقة آخر من خرجوا من موقف الترقب • واذا كانت جمهورية البندقية لا تميل الى الأمبراطور ، فانها كانت تنفر من السير مع حنوا خصمها تحت أعلام واحدة • غير أن البابا جريجوار التاسع نجم في حمل الأطراف على قبول وساطته ، وتحت تأثير نفوذه عقدت المدينتان في عام ١٢٣٨ معاهدة تحالف هجومي ودفاعي موجه بنوع خاص ضد الامبراطور (٨) ٠ وابتداء من هذه اللحظة اتخذت البندقية موقفا صريحا ضده • وكان مقر نائب الامبراطور في سوريا في مدينة صور ٠ وردا على اعلان الحرب هذا ، عامل البنادقة معاملة الأعداء، وصادر أموالهم وايراداتهم في داخل المدينة وخارجها • وفي عام ١٢٤٣ تقرب « بايل » البنادقة مرسيليو جورجيو الى البارونات وأوضح لهم الخطر من

De Mas-Latrie, l.c. p. 277, 282, 293, 298; Huillard-Bréholles, Hist. (Y) dipl. Frid. II, 1, 2, p. 904.

De Mas-Latrie, 1,c. II, 56-58.

M. de Mas-Latrie (Archives des missions scientif, II, 363), Olivieri (a)

(Charte et cronache p. 59 et s.), Canale (Nuova hist. di Genova II, 291); M. Grassi, le Giorn. lig. 1877, p. 22.

Ducange, Familles d'outremer, p. 267 et s. (7)

Lib jur. I, 941 et s. (V)

Taf. et Thom. II, 341; Annal. jan. p. 189; Winkelmann, Friedrich (A) II II, lère part. p. 119 et s

تحقبق المسروعات التي وضعها فيلانجيرى في عكا ، وهي المقر العسام للحزب المناهض للامبراطورية (١) · وبناء على الحاحه ، تقرر أولا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للمحافظة على عكا ، ثم انتزاع صور من أيدى فيلانيجيرى · واذ سلك البارونات هذا المسلك ، فانهم اتخذوا خطوة أخرى باعترافهم بحقوق اليكس البارونات هذا المسلك ، فانهم اتخذوا خطوة أخرى باعترافهم بحقوق اليكس الخلاص لها ولزوجها الثاني راؤول دوسواسون Raoul de Soissons · وكان أول عمل قامت به الوصية اعداد حملة لاستعادة صور · وتنفيذا للوعود الصريحة بضمان حقوق البنادقة وأملاكهم في المملكة بعامة ، وفي صور بخاصة . وضع مرسيليو جورجيو تحت تصرف الوصية سفينة حربية ، واشترك بنفسه في الحملة ومعه فرقة مكونة من ثلاثين رجلا · وتم سريعا الاستيلاء على المدينة بفضل تواطؤ السكان البنادقة ، واستسلمت القلعة بعد ثمانية وعشرين يوما: وكان هذا آخر نقطة ارتكاز لسلطة آل هوهنشتاوفن في سوريا · وقد أسهم البنادقة بقوة في نجاح الحملة · ولكن بعد أن بذل البارونات الوعود بسخاء ، الم يفوا بعهودهم ، وثار الاحتجاج عليهم ، ولم يسترد حلفاؤهم حقوقهم التي طالبوا بها (٢) ·

ورغم هذه الأحوال السيئة ، بقى البيزيون أوفياء للحزب الذى انضموا اليسه · ولم يحضر قنصلهم المجلس الذى أعلنت فيه اليكس وصية على العرش (٣) · أكثر من ذلك أنه رغم أن نفوذ آل هوهنشتاوفن كان يؤول الى زوال ، فان البيزيين لم تزل عندهم الجرأة لأن يرفعوا علم آل هوهنشتاوفن على سفنهم وهى داخلة ميناء عكا ، بل ويحملوا هذا العلم فى طلائع مواكبهم وهى تسعر فى شوارع المدينة ·

كان لطول النزاع الذي عرضناه آنفا رد فعل على القوة التي كان السيحيون في سوريا في حاجة اليها لمقاومة العدو في الخارج · حقيقة ان

ويبدو بوجه عام أنه كان يوجد في ذاك العصر حركة تجارية نشيطة بين صقلية وسوريا . نجد مثلا أصواف سورية مذكورة ضمن المواد المستوردة في صقلية · أنظر : Ricc. de S. Germano, ad. an 1232, dans Pertz, SS. XIX, 369.

Taf. et Thom. II, 351 et ss.; les Assises de jérus. éd. Beugnot II, 399 et s.; Cont. de Guill. de Tyr. p. 422, 426 et s.

<sup>(</sup>٢) لا نجد سوى اسماء السلطات الاستعمارية الجنوية والفينسية . Taf. et Thom. II, 355.

الجاليات التجارية لم يكن لها هذه المرة الا أقل نصيب من المسئولية ، ومهما كانت أهمية عملهم ابان الصراع ، فانهم لم يكونوا هم الذين استثاروه ، ولم يؤدوا فيه الدور الرئيسي ٠ ولكن دورهم حل بعد قليل ٠ ذلك أن تنافس الأمم التجارية ، والمنازعات التي أثارتها مسائل الحدود بين أحيائها أسـفرت في الكثير من الأحيان عن معارك دامية • ففي غضون النصف الأول من القرن الثالث عشر ، اقتتل الجنويون والبيزيون مرارا في شوارع عكا • وفي عام، Pierre de S. ۱۲۰۳ تمكن القاصد الرسولي الكاردينال بيير دى هاشيللو Marcello بمشقة من ازالة الخلافات القائمة بينهم (١) · وفي عام ١١١٢ أمكن أيضًا عن طريق التحكيم انهاء نزاع نشأ من مسألة خاصة بالملكية (٢) . ولكن في عام ١٢٢٢ تفجرت من جديد العداوة الكامنة ، بعنف أشد من ذي قبل (٣) ، وانهزم البيزيون أول الأمر أمام خصومهم ، واضطروا الى التقهقر ، ولكنهم أشعلوا حريقا التهم قسما كبيرا من المدينة ، وعددا من المبانى الأثرية-من بينها برج مرتفع وجبل يملكه الجنويون الذين أخطأوا في تصرفهم ، فانصرفوا عن القتال وهرعوا لانقاذ أملاكهم • واستغل البيزيون هذا الخطأ ، يساندهم الملك ، وعاودوا الهجوم ، وسيحقوا بدورهم خصومهم ، وفي أعقاب هذه الأحداث أرسيلت حكومة جنوا أسطولا الى سيوريا ، ولكنها لم تستطيع الحصول على التعويضات التي طالبت بها عن الخسائر والأضرار التي سببها الحريق(٤) • وغضب الجنويون من ذلك ، وامتنعوا لعدة سنوات عن زيارة الأمبراطور فريدريك الثاني مساعيه لدى الجنويين لحملهم على العــودة الى. ممارسة تجارتهم في هذه الناحية • ولم يستجب الجنويون أول الأمر ، بل قدموا شكاواهم من ضروب الظلم التي ارتكبت في حقهم ، ومع ذلك امتثلوا أخيرا ، وضمن لهم الأمبراطور ترحيبا طيبا بهم في عكا(٥) . وفي عام ١٢٤٩ عادت المنازعات الى سيرتها الأولى من جديد بين الأمتين ، ونشب بينهما القتال واحدا وعشرين يوما بكل أنواع الآلات الحربية ، وانهزم الجنويون ، وقنل في المعارك أحد قناصلتهم • وأخيرا توسط بين المتحاربين يوحنا ديبلان ، سيد Arsour ، ونائب ملك قبرص ، وانتهت وساطته بعقد هدنة لمدة ثلاث أرسور

Innoc. III, epist., éd. Bréquigny, et du Theil, Diplom. ad res (1) Francicas spectantia, 2e part. T.I, p. 408 (cf. gesta Innoc. ibid. p. 96, not. 2).

Luenig. Cod. dipl. Ital. I, 2459 et s. (7)

<sup>:</sup> من « بايل » البندقية حكما ، ولكن السرين رفضها الامتثال لحكمه ، أنظر (٣) Canale, Nuova storia di Genova, II, 297.

Annal Jan. page. 150; Rancioni, Istorie pisane, dans l'Archiv. stor. (2) ital, VI, I, p. 491; Tronei, Annali pisani, p. 184.

سنوات(۱) · ولم يكن هذا التنافس هو الوحيد الذى خضب شوارع عــكا بالدماء : ففى أواسط القرن الثالث عشر ، جرت مشاحنات بين تجار مونبيلييه وبين المستوطنين المرسيليين أدت الى اثارة الشقاق بين المدينتين(۲) ·

أما من حيث عدد المتقاتلين ، وضراوة الصراع ومدته وخطورة النتائج ، لم تكن الاشتباكات التي ذكرناها آنفا شيئا الى جانب الحرب الاستعمارية الكبرى التي نشبت عام ١٢٥٥ واستمرت ضارية عدة سنين في جميع أنحاء سوريا ٠ كانت البندقية وجنوا تعيشان زمنا طويلا في سلام ، وفي عام ١٢٥١ جددت الجمهوريتان لثماني سنوات معاهدة صداقة موضوعها حل كل مابينهما من خلافات بالطرق السلمية (٣) . وفي سوريا كان الوئام يسود مستوطناتهما طالمًا اشتركتا في اضعاف نفوذ آل هوهنشتاوفن • وعندمًا تحقق هذا الغرض، استيقظت الغيرة التي كانت كامنة في النفوس · ففي الوقت الذي كان فيه سيمون مالوتشيللو Simone Malocello يتولى مهام قنصل جنوا في عكا(٤) ، قتل جنوى بيد أحد البنادقة ، فثارت ثائرة مواطنى القتيل ، وهرعوا الى الأسلحة ، واجتاحوا حى البنادقة ، واعتدوا على سكانه · وتقول « الحوليات الجنوية » أنه من ذاك الحين أشبت الحقد في نفوس البنادقة ضد الجنويين ، وكان يكفى أصغر الأشياء لاثارة مشاعرهم المتحفزة على الدوام(٥) • وكان لابد لمثل هذا الوضع أن يؤدى الى نشوب الحرب ، غير أن المصادر تذكر أسبابا أخرى لهذه الحرب

كانت الأراضى التى تحتلها الأمتان فى عكا مفصولة عن بعضها بعضا بتل يسمى « مونجوا » Montjoie (٦) ، يعلوه مبانى دير مكرس للقديس سياباس Sabas (٧) ، وادعى كل من البنادقة والجنويين أن لهم على هذا

Contin de Guill. de Tyr, 1, 437; Sanut. Secr. fidel. cruc. p. 218; Epist. (\)
Odonis, dans d'Achery, Spicileg. III, 627, Guill. de Mangis, dans le
Recueil des hist. de France, XX, 368.

Vic et Vaissette, Hist. de Languedoc, éd. du mèg, VI, 514 et ss.; voy. (7) Germain, Hist. du commerce de Montpellier I, 222.

Annal, Jan. p. 138, Lib. jur. I, 1090 et ss.; 1099 et s. Giov. di Bolgaro (Y)

<sup>(</sup>٤) كان مالوتشيللو قنصلا مرتين ، الأولى في عام ١٣٤٩ مع

رومرة ثانية في عام ١٢٥٠ مع Ogerio Ricci • انظر :

<sup>-</sup> Arch. de l'Or. lat. II, 2, p. 215, 222.

لذلك قان تاريخ حادث القتل هذا غير مؤكد تماما ٠

Annal. Jan. p. 238.

Auonzoja وقد أشير الى موقع هذا التل بكلمة Sanuto وقد أشير الى موقع هذا التل بكلمة — Mar da Canale, Cronaca Veneta (Arch. stor. it VIII), p. 454, 729. not. 177; Dondolo, p. 367.

Le contin. de Guill de Tyr, p. 443, 634, et Da Canale p. 454.

الدير حقوقا ثابتة في وثائق رسمية (١) • وأخيرا استولى الجنويون ذات يوم (١٢٥٦) بقوة السلاح على الدير موضوع النزاع ، واستقر بهم المقام فيه ، وأغاروا على حي البنادقة (٢) • وفي ظروف مماثلة ، تكرر النزاع : فثمة خـــلاف ثار بخصوص سفينة ، استغله الجنويون في الاستيلاء على كل سفن البنادقـــة الراسية في الميناء (٣) ، وبمساندة البيزيين ، مساندة قوية ، ضغطوا على خصومهم ضغطا شهدیدا حتی کادوا یلقون بهم خارج المدینة (٤) • ولم یکتف الجنويون بذلك ، بل اقنعوا فيليب دى مونفيرا سيد صور ، بدسائسهم ، أن يطرد منافسيهم من الثلث الذي كانوا يملكونه في المدينة (٥) ، وبلغ سخط البنادقة ذروته ، وحاولت حكومة جنوا أن تعقد صلحا ، ولكن البنادقة لم يستمعوا اليها(٦) ، وكان السلاح هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالفصل نهائيا في النزاع • ولم يكن من شأن الاستعدادات للقتال أن تنسى البنادقة الوسائل الكفيلة بأن تضمن لهم النجاح • ففي عام ١٢٥٧ تقربوا الى البيزيين ، واقنعوهم بالتخلي عن تحالفهم مع جنوا ، وعقدوا معهم معاهدة تحالف هجومي ودفاعي (٧) ، واستطاع بايل البندقية ماركو جستنياني استطاع بايل وهو مفاوض قدير ، أن يكسب في عكا نفسها حلفاء أقوياء ، منهم يوحنا ديبلان نائب ملك قبرص الذي كان فيما مضى يؤيد الجنويين ، وشخصيات أخسرى ذات نفوذ ٠ وانقسمت المدينة حزبين متميزين : فكان مع البنادقــة بطريرك القدس ، وفرسان الهيكل ، وفرسان التيوتون ، والجاليَّة البروفانسية(٨) ٠ وكان مع الجنويين فرسان القديس يوحنا ، وتجار انكونا وكتالونيا (٩) ، ثم ان البلد كله كان يؤيد أيا من الطرفين ٠

Sanut. p., 220; Dandolo, p. 365; Lib. jur. I, 1097 et s., 1098 et s., (1) année 1251.; Contin de Guill. de Tyr p. 634;

Contin. de Guill. de Tyr, p. 443; Sanuto, I.c.; Dandolo,, I.c. (Y)

Annal (J. and. I.C.: Dandolo, p. 365:

Contin de Guill, de Tyr, p. 443; Sanut. 1.c.; Dandolo, 1.c.; Annal. (1)

Dandolo, 1.c.; Taf et Thom. 11, 354 et ss.; Assis de Jérus. II, 400; (°) Contin. de Guill de Tyr, p. 423; Mas-Latrie, 1.c. p. 338.

Annal Jan. p. 238; Mart. da Canale, p. 454; Dandolo, 1.c.

Dal Borgo, Dipl. pis. p. 72 75; Dand. p. 365, 373. (V)

- تجددت هذه المعامدة فيما بعد ١٠ انظر Murat Antich tal IV, diss. 49, col. 403 et ss.

(٨) معاهدة الصداقة التي عقدها البايل ماركو جستنياني والاميرال البندقي لورنزو تيبيولو مع قنصل مرسيليا في عكا ، صدق عليها في أكتوبر ١٢٥٩ دوق البندقية بشرط تصديق مدينة مرسيليا • وكان مندوب من قبل شارل دانجو شاهدا على تحرير العاهدة بصفته ممثلا لسيد

مرسيليا ، وحضر الشخص نفسه التصديق على المامدة • انظ. : — Coll. des doc. inéd., Mélanges historiques, III (1880) p. 11-14.

Cont. de Guill de Tyr, p. 445, 633; Da Canale, p. 460; Dandolo, (٩)

p. 366 et s.; Chron. Pis. dans Murat. VI, 192; Lib. jur. I, 1272; Annal. Jan. p. 239, not. a, 240.

وكان الجنويون على علم بمناورات خصومهم ، ولم يكونوا يجهلون أن البنادقة يضمنون لأنفسهم الامدادات بفضل تحالفاتهم ، في حين أنهم ( أي الجنويين ) يجدون مشقة كبيرة في استمالة بعض الحلفاء ، الذين هم أصلا حلفاء ضعاف ، لا جدوى منهم (١) . ومع ذلك عقدوا العزم على المضى في الكفاح الى النهاية ، وبدأوا بمعاقبة البيزيين لتخاذلهم ، فدمروا برجهم القديم ( يقول البعض برجين ) • وبعد هذا أعدوا عدتهم لمقاومة أسطول البنادقة الحربي المنتظر وصوله (٢) • ولكن خاب سعيهم! ذلك لأن الأميرال لورنزوتيبولو أطلق سفنه بأقصى سرعة على سلسلة الميناء فحطمتها ، ودخل الميناء حيث تنتظره السفن الجنوية ، فاستولى عليها ، وأشعل النيران فيها ، ثم أنزل جنوده برا ، واستولى عنوة على الميناء المحصن الذي أقامه الجنويون أمام كنيسة القديس ساباس ، وأشعل فيه النار • وفي اليوم التالي واصل هجومه على الحي معززا ببنادقة عكا الذين أحضرهم البايل ماركو جستنياني ، واستولى على شارع مستوف كان الجنويون قد انتزعوه من البنادقة في بداية الحرب (٣) · ولما سيطر على الحي الجنوى ، مد غزوه الى مون موزار Mont Musard (٤) ، أي على قسم كبير من المدينة · ويرجح أنه وجد في صفوف أعدائه الكثير من سكان المدينة ، وأراد أن يعاقبهم • وحين وصل الى هناك توقف ومنح العدو هدنة لبضعة أيام · واستغل الأسطول الجنوى فترة الراحة هذه فتجمع في صور تحت امرة باسكويتو ماللوني Pasquetto mallone وفي نهاية الهدنة ، طارد تيبولو الأسطول ، وهاجمه على مرأى من صور ، واستولى على سفينة القائد ، وثلاث سفن حربية ، وأصبح الأميرال الجنوى أسسره • وفي هذه الأثناء أغار البنادقة في عكا على برج محصن يدافع عنسه الجنويون ، واستولوا عليه (٥) ٠

وللتعويض عن هذه الهزائم ، عزم الجنويون على النضال ، وأطلقوا أسطولا قويا تحت امرة روسو ديللا توركا Rosso della Turca ، وأرسلت البندقية من ناحيتها تعزيزات كثيرة الى أسطولها · وأفضت بنا رواية هذه الأحداث الى عام ١٢٥٨ ، وكانت الحرب محتدمة منذ ثلاث سنوات ، وتهدد باتساع نطاقها

Da Canale, p. 456-460; Dand p. 366.

Annal. Jan. p. 240. (۱)

Ibid. p. 239; Dandolo, p. 365 et s.; Da Canale, p. 454, 456. (۲)

Da Canale, 1.c.; Dand. Annal Jan. p. 238. (۳)

Da Canale, p. 456; Dandolo, p. 366. (ق)

المانت مون موزار ضاحية من ضواحي المدينة : انظر خريطة عكا في مؤلف سانرتر العالم المانية على المانية على المانية المانية من ضواحي المدينة : المانية عكا في مؤلف سانرتر العالم المانية من ضواحي المدينة : المانية على المانية المانية من ضواحي المدينة : المانية عكا في مؤلف سانرتر المانية من ضواحي المدينة : المانية عكا في مؤلف سانرتر المانية من ضواحي المدينة : المانية عكا في مؤلف سانرتر المانية من ضواحي المدينة : المانية عكا في مؤلف سانرتر المانية من ضواحي المدينة : المانية عكا في مؤلف سانرتر المانية من ضواحي المدينة : المانية عكا في مؤلف سانرتر المانية الم

أكثر فأكثر • وقاست مدينة عكا أهوالا كبيرة • فالواقع ، أنه بالاضافة الى البيوت التي احترقت خارج الأحياء التجارية ، ركب المحاربون من خمسين الى ستين آلة حربية دمروا بها القسم الأكبر من الأبراج ، وعددا كبيرا من المنازل، بوابل من القذائف الحجرية الضخمة • وقد قدر أنهم أهلكوا ما لا يقل عن ٢٠٠٠٠ نفس في المدينة (١) • وبدأ الرأى العام يشعر بالقلق ، وشاع الخوف من أن يغدو استمرار هذا الحال خطرا على وجود الجاليات المسيحية كلها في سوريا • وبهذا الشعور اتجه بعض الشخصيات الكبيرة في البلد ، من رجال الدين ، والعلمانيين الى البابا الكسندر الرابع ، والتمسوا منه أن يفرض وساطته لعقد الصلح (٢) • واستدعى الكسندر مندوبين عن الأمم المتحاربة الثلاث للاجتماع في فيترب Viterbe في ٣ من يولية ١٢٥٨ ، وحررت ثمة وثيقة يبدو أنها مقدمة لحل مناسب • وتعهد كل من الأمم المتعاقدة ، عن طريق مندوبها أن تسلم الى مندوب مفوض من البابا - الى أن يتيسر لهذا الأخير أن يجد الوسيلة الكفيلة بازالة كل العقبات - الأبراج والقلاع التي تملكها في عكا ، دون استثناء ، وأن تنتظر قرار البابا ، وتقبله بامتثال مطلق (٣) (\*) • وبعد توقيع الاتفاقية مباشرة ، بعث البابا الى بيزا رئيس أساقفة سينا حاملا رسالة بابوية يناشد فيها السلطات أن توقف للتو الأعمال الحربية ضد الجنويين ، وأن تبلغ قناصلها وقادة أساطيلها ، وكل البيزيين المقيمين بسوريا ، عن طريق بعثتها القادمة في شهر أغسطس على أكثر تقدير ، وقف الأعمال الحربية ، ووصول قاصد رسولي عن قريب ، مكلف باعداد الشروط النهائية للصلح • وفي سبيل الاسراع في تنفيذ هذه الأمور ، رجا البابا حكومة بيزا في هذه المناسبة أن ترسل دون ابطاء تعليماتها الى عملائها في سوريا بشأن المفاوضات التي سوف تبدأ هناك • واستلمت جنوا والبندقية رسائل مماثلة (٤) • وطبقا لتعليمات البابا ، أرسل مبعوثان بندقيان على سفن جنوية ، ومبعوثان جنويان على سفن بندقية ، بمهمة اعلان الصلح • ولكن منذ بدء قيام الرحلة ، في « زارا ( تلقت السفن البندقية نبأ بأن الأحداث تتلاحق سريعا في الشرق ، وأن كل شيء قد انتهى (٥) • وحاكم ما حدث : ففي حين كانت المفاوضات جارية في أوروبا ، انتهز بنادقة عكا فرصة وصول جزء من امداداتهم فاستولوا على

Annal, Jan. p. 239; Da Canale, p. 462; Dandolo p. 366.

Annal, Jan. p. 239; Cont. de Guill. de Tyr, p. 635

Annal, Jan p. 238.

(خ) نيترب Viterbe مدينة بايطاليا ، بلاتيوم ـ المترجم •

Lib. jur. I, 1271 et ss.; Annal Jan. 1,c.; Da Canale, p. 476; Dandolo, (5, p. 367

Raynald, Annal eccles. XXII, 30 et s.; Dal Borgo. Dipl. pis, p. 184 (e), et ss.; voy. Posse, Analecta vaticana, p. 13.

ما كان باقيا في أيدى الجنويين خارج حيهم ، واحتلوا مون موزان ، وكان أسطولهم الكبير في حالة جيدة ، ويستطيع أن ينتظر بهدوء وصول أسطول روسو ديللا توركا الذي أبحر من صور في ٢٣ من يونية ١٢٥٨ ، واتجه الى عكا ، كما اتخذ فيليب دى مونفور الوجهة ذاتها عن طريق البر ومعه حاشية كبيرة من الفرسان (١) وفي ٢٤ من يونية (٢) خرج الأسطول البندقي، وعدته ٣٨ أو ٣٩ سفينة حربية تحت امرة لورنزويتيبولو ، واندريا زينو ، من ميناء عكا لملاقاة الجنويين وكان البيزيون تحت قيادة الكونت جويوم ( وليم ) دو كابراريا Guillaume de البيزيون تحت قيادة الكونت جويوم ( وليم ) دو كابراريا Capraria النحو كان الجنويون يواجهون قوات تفوقهم كثيرا ، وبعد معركة ضارية ، فروا النحو كان الجنويون يواجهون قوات تفوقهم كثيرا ، وبعد معركة ضارية ، فروا هاربين في غير انتظام ، تاركين في أيدى عدوهم أكثر من نصف سفنهم (٤) ، وفقدوا آكثر من نصف سفنهم (٤) ، وفقدوا آكثر من ربح ملائمة سهلت هروبهم ،

وبينما كان الأسطول يقاتل بحرا ، صد بايل البندقية في عكا هجوما شنه البحنويون وعندما شهد هؤلاء من فوق برجهم هزيمة أسطولهم ، أدركوا أن موقفهم غدا ميئوس منه ، خاصة وان حليفهم فيليب دو مونتفور قد توقف ، وعاد في طريق صور (٦) وعلى ذلك عزم الجنويون على التخلى تماما عن مستوطنهم في عكا(٧) وتحويله الى صور ومعه قنصلهم ومع رحيلهم تركوا حيهم والبرج المحصن الذي شيدوه على تل مونجوا ، تركوا كل ذلك للبنادقة والبيزيين الذين دكوا البرجوهموا المنازل(٨) ، ثم اقتسموا الموقع فيما بينهم على

Annal Jan. p. 239; Da Canale p. 464-468, 472; Sanut. l.c. p. 221.

Chronique des Pisans, Murat 1.c.p. p. 221; les Annales génoises; (7)
Dandolo p. 361; Wilken (Kreuzz. VII, 397, not. 37); Dandolo, p. 251;
Da Canale, p. 527, 742; Flamin. Cornel. Eccl Venet. X, 69 et s.; XI, 399.
Chron. Pis. dans Murat 1.c.

<sup>(</sup>٤) كان الاسطول الجنوى يضم ( بما فيه المدد القسادم من صور ) من ٤٤ الى ٤٨ سفينة

حربية ، استولى العدو على ٢٦ منها ، انظر :

Da Canale p. 468, 470; Dand p. 366 et s. Sanut, p. 22; Annal. Jan.
p. 240; Jac. de Voragine, dans Murat. IX, 149; Contin. de Guill. de
Tyr. p. 557.

Contiin de Guill. de Tyr, op. cit : Sanuto, op. cit. ; Mart. da Canale, (٥)
مارت ، دا کانالی مو الذی یعطی أدق الأرتام ،

Da Canale, 470, 472

Annal. Jan. p. 240; Dandolo, p. 367; Le contin. de Guill. de Tyr. (V) p. 443.

Contin de Guill. de Tyr. p. 443; Annal Jan. p. 240; Cieogna, Inx. (A) venez. I, 371-390, 251.

مايبدو(١) • ولما كان البنادقة والبيزيون منتصرين ، فانهم لم يشاءوا مع ذلك أن يحرموا خصومهم حرمانا تاما من مزاولة التجارة في ميناء عكا ، على ألا ترفع أية سفينة جنوية علمها حين تدخل الميناء : ومن ثم يبدو أن الجنويين لم يكن في وسعهم أن يزوروا الميناء كثيرا •

ولم يترك انتصار البنادقة الحاسم للبابا أية فرصة للتدخل مؤقتا(٢) . حقا ، لقد أوقف البنادقة ارسال التعزيزات الى الشرق ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك اكراما لخاطر البابا ، وانما لأنهم لم يعودوا في حاجة اليها : ومع ذلك فانهم بناء على طلب البابا ، أطلقوا سراح الجنويين الذين أسروا في موقعة عكا (٣) ، ولم يكونوا على استعداد للتفاوض أو تقديم أية تنازلات • ورغم كل شيء لم يعدل البابا عن ارسال مبعوث الى سوريا: ففي عام ١٢٥٩ تقدم توماس انيي دى لنتينو Thomas Agni de Lentino ، وهو راهب دومينيكاني ، يحمل لقب أسقف بيت لحم ، تقدم الى عكا بصفته هذه (٤) ، ولكنه صادف متاعب جمة كان لا بد له من التغلب عليها لكي يحقق مهمته السلمية • وأحيرا في شهر يناير عام ١٢٦١ نجح في استقدام الخصوم أمام مجلس مكون من الأعيان الكنسيين والعلمانيين في الملكة ، وكان أول المتحدثين مندوبو قناصلة جنوا في صور ، فناشدوا رسول البابا أن يسلم اليهم ، طبقا لتعليمات البابا الحصون واستجاب الرسول البابوي لهذا الطلب ، وأرسل للحال الى يوحنا واندولو ، بايل البندقية ، ويوحنا درابيريوس Yean Drapperius قنصل البيزيين دعوة للحضور أمامه وأمام الأعيان في ١٣ من يناير ، وفي ذات الوقت أنذرهم شفاها وكتابيا بأن يسلموا اليه في هذا التاريخ الأماكن المذكورة • واستجاب الموظفان لهذا الاستدعاء ، ولكن لم يوافق أى منهما على المطالب ، وراحا يسوفان منتحلين أوهى الأعذار (٥) • وبالاجمال ، فانا لا نعلم ما أذا أمكن عقد الصلح ، ونحن نشك في ذلك بالنظر الى سوء نوايا المنتصرين • وعلى أية حال لم يطل أمد الهدنة ، ذلك أن الجنويين لم يستسلموا لصيرهم في سوريا ، ومن ثم تحالفوا مع ميشيل باليولوجس Michel Paléologue لاستقاط الأمبراطورية اللاتينية ، وكان هذا ضربة قاضية على سيادة البنادقية في القسطنطينية ،

Voy. Plus loin le traité de 1288.

<sup>(1)</sup> 

Dandolo, I. c.

<sup>· (</sup>۲)

Dandolo, 1.c.; Da Canale, p. 474, 476.

<sup>(</sup>٣)

Contin. de Guill de Tyr, p. 444 et s.; Taf. et Thom. III, 38; Paoli, (1)

Cod. dipl. I, 173 et ss.; Chartes de Notre de Norte-Dame de Josaphat,
1.c p. 106 et ss.; Ducange, Familles d'Autremer, p. 371, 788; MasLatrie, Hist. de Chypre, 1, 447.

Sauli, Colonia dei Genovesi in Galata, II, 190-204; Taf, et Thom. (°)
III, 39-44.

وازدادت الاحقاد شدة بين الخصمين • ولم تعد سنفن البنادقة والجنوبين تتلاقى في عرض البحر دون أن تتقاتل ، ولم تعد الأساطيل التجارية تجرؤ على الحروج من جنوا أو بيزا دون حراسة قوية ، والا وقعت فريسة لسفن العدو الحربية • وكان البنادقة يغيرون على الموانىء التى يرتادها الجنويون ويحاصرونها ويشعلون فيها الحرائق ، والعكس بالعكس •

ومنذ أن أضطر الجنويون الى الخروج من عكا ، جعلوا مركز قيادتهم في صور ، وكان فيليب دو مونفور قد أبدى لهم الكثير من دلائل الصداقة ، وذاد من تقريبهم الى شخصه ، وضمهم الى مدينته بمعاهدة تحالف هجومي ودفاعي ، وبمقتضى هذه الاتفاقية أصبحت صور ليس فقط مقرا لقناصلهم العموميين في سروريا ، ولكن أيضا المرفأ الوحيد الذي يتزود بالبضائع عن طريق أساطيلهم التجارية في سوريا • وقد سبق أن ذكرنا أن الأمير قد منحهم في هذا الظرف توسيعا كبيرا في اختصاصات محاكمهم ، ولم يكن ذلك التوسيع الا جزءا من المزايا التي منحها اياهم على سبيل المعاملة بالمثل : فهو لم يكتف بالتصديق على حقهم في ثلث ايرادات الميناء ، وهو الحق الذي كانوا يتمتعون به مند سنين عديدة ، ولكنه منحهم أيضا جزءا من الضرائب المفروضة على البضائع التي تمر بصور مرورا عابرا لتصدر الى الغرب ، وأعفى ربابنة السفن والتجار الجنويين مستقبلا من كل ضريبة تستحق عند الوصول أو الرحيل ، وكل رسم انتاج على المبيعات والمشتروات ، ولم يكن عليهم أن يدفعوا سبوى رسم قدره كاروبل ونصف عن كل دينار بيزنطي من قيمة البضائع التي يدخلونها في حوانيتهم بصور ، أو يعيدون تصديرها عن طريق البر (١) • وفي هذه الظروف كانت صور المركز الرئيسي لتجارة الجنوبين ، ومقر أمير متحد معهم بروابط وثيقة من الصداقة ، كانت هدفا ملائما لغارات أساطيل البندقية • وفي عام ١٢٦٤ استولى اندريه باروتشيو André Barocio الأميرال البندقي على سفينة جنوية محملة قطنا ، على مرأى من صور ، وأراد الجنويون أن يخلصوا السفينة من قبضة البنادقة ، الا أن فيليب مونفور أثناهم عن ذلك ، ووعدهم بتعويض يساوى ضعف ما فقدوه ، يأخذه من أملاك البندقية التي وضعها تحت الحراسة كما عرفنا • وردا على ذلك ، شرع باروتشيو في حصار المدينة بمعونة قوات أرسلها بنادقة عكا ، الا أن السكان ، يساندهم أشراف عكا ، دافعوا دفاعا شديدا لدرجة أن قرر العدو أنه من الأسلم له رفع الحصار(٢) • واستمر

<sup>(</sup>۱) رأينا فيما سبق أن الدينار ( البيزنطى -besant) ينقسم الى ٢٤ كاروبل (Caroubles)

و الناف النفاصيل عن النظام النقدى عند الدول الصلبية انظر البحث الذي أجراه:
- M. de Mas-Latrie: Notice sur les monnaies et les sceaux des rois de
Chypre: Biblitt. de l'école des Chartes: Séri I, V, p. 124.

ls Archiv de l'Or. lat. II, 2, p. 225-230.

العداء بين صور والبندقية طوال حياة فيليب دو مونفور(١) : وقسما كبيرا من حياة يوحنا ابنه وخليفته (٢) ٠ وواصل يوحنا هذا سياسة أبيه الخاصة باغتصاب أملاك البنادقة وحقوقهم ، وتمادى في ذلك الى درجة أثارت حنق البنادقة ، إلى أن حدث ذات يوم في عام ١٢٧٣ حين كان في عكا ، أن احتج البايل البندقي بيترو زينو Pietro Zeno على وجوده في المدينة ، وقام بعدة مساع حتى تمكن من أبعاده (٣) • وأخيرا تم الصلح في عام ١٢٧٧ ، وأعاد سيد صور الى البنادقة نصيبهم من ثلث المدينة ، وبعامة كل الأمــوال التي كانت تمتلكها الجالية والأفراد ملكية شرعية ، ووعه بترميم كنيسة سان مارك وبرج أجراسها على نفقته الخاصة ، وكذا رواق البنادقة ، واعادة تشييد المباني التي تهدمت ٠ كما تعهد بأن يدفع على أقساط سنوية اجمالي الايرادات التي استلمها مو وأبوه منذ مصادرتها • وبالمناسبة نفسها ، أعطى محاكم البنادقة القنصلية الاختصاص في القضاء المدنى والجنائي دون قيد ، وصدق على الاعفاء من الضرائب على الأموال والبضائع وضمانا لدوام السلام ، تم الاتفاق على ايداع كفالات كبيرة ، وتعيين قضاة عرفيين(محكمين) للفصل في الخلافات التيقد تنشأ (٤)٠

وفي حين كان البنادقة يعاملون مدينة صور على أنها عدوة لهم ، كانت عكا في رأى الجنويين المركز العام لقيادة عدوهم • واذا سلمنا بالمعنى الذي يتجلى في بعض عبارات المؤرخ العربي ابن الفرات (٥) ، فأن فيليب دي مونفور والجنوبين قد تمادوا في ابداء مشاعر الكراهية لتلك المدينة حتى انهم اتفقوا مع السلطان بيبرس على أن يشتركوا في الاغارة عليها • ولكن حين وقف بيبرس تحت أسوار المدينة ، انتظر حضور حلفائه دون جدوى ، ومن ثم اضطر للعودة دون أن يفعل شيئًا • وفي أعماق هذه القصة شيء من الحقيقة ، يشهد بذلك مصاد، أخرى (٦) • ففي عام ١٢٦٣ عسكر بيبرس زمنا طويلا تحت أسوار المدينة ، وشينت عساكره معركة دامية ضد السكان ؛ الا أن الحملة التي شينها السلطان وقتئذ كانت غايتها حصون مدينة صفد(٧) ، وليس عكا ؛ ومن ثم فانه مر فقط أمام عكا • ولما ابتعد عنها ، وأصل طريقه إلى صفد ، ولم يكن بذلك متقهقرا •

Annal, Jan. p. 251, 260; Paoli I, 191, 168 et ss. ... مات مقتولا في عام ١٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) حكم من ١٢٧٠ إلى ١٢٨٣ ، السنة التي توفي فيها : - Sanut. p. 229; Mas-Latrie l.c. p. 472.

Contin. de Guill de Tyr, p. 464; Sanut. p. 225. (3)

Taf. et Thom. III, 150 et ss.; Dandolo, p. 381-393; Contin. de (2) Guill. de Tyr, p. 478.

Bibliothèque des croisades, par Michaud-Reinaud IV, 489, 499.

Contin, de Guill, de Tyr, p. 446 et s; Makrisi, Hist, des sultans (T) mamlouks, trad. par Quatremère I, 2, p. 27 et s. Voy. la note de Weil, Gesch. d. Chalif. IV, 47.

وتبعا لذلك لا يكون من الصواب أن نسلم دون تمحيص بفكرة وجود اتفاق بينه وبين الجنويين وسيد صور · ولهذا التحفظ ما يبرره ، لأن المؤلف الوحيد الذي أشار الى هذه الواقعة أثبتها في عصر بعيد عنها توفى عام ١٤٠٥) ، ثم اننا لا نملك النص الأصلى للتاريخ الذي كتبه · كذلك يقول السيد رينو M. Renaud ان الفقرة التي تقوم عليها تلك القصية كلها تتألف من عبارات شديدة الغموض (١) (\*) ·

ثم انه لا أهمية لكل ذلك ؛ فالثابت مع الأسف الشديد أن الجنوبين مضوا بأنفسهم يغيرون على عكا في وقت كان فيه السلطان يترقب فرصة ملائمة للاستيلاء على المدينة • فالواقع أنه حدث في عام ١٢٦٧ أن ظهر الأميرال الجنوى كشيتو جريمالدى Lucohetto Grimalai أمام المدينية ، واستولى على برج موش Mouches ( برج الذباب ) القائم على البحر ، وسد مدخل الميناء ، وأجبر السفن التي كانت تريد الدخول أن تتجه الى صور ، ولم يترك سفينة تخرج من الميناء دون أن يطاردها ويقبض عليها ويحرقها • وبعد وقت ما ، انصرف هو نفسه الى صور ، وترك قسما من أسطوله تحت امرة باسكويتو مالوفي نفسه الى صور ، وترك قسما من أسطوله تحت امرة باسكويتو مالوفي أسطول بندقي يقسوده ياكويو داندولو ، ومارينو موروسيني ، ومضى ليلحق أسطول بندقي يقسوده ياكويو داندولو ، ومارينو موروسيني ، ومضى ليلحق برئيسه في صور (٢) •

وانتهى هذا الصراع الشرس بين البندقية وجنوا ، والذى كان شرا وبيلا على مدينتى صور وعكا فى عام ١٢٧٠ بعقد هدنة طويلة الأمد (عقدت أولا لخمس سنوات ، ثم موت سنتين ) (٣) ، وكان البابا كليمنت الرابع قد بدأ مساعى الصلح ، وحققها الملك القديس لريس (٤) ، وفى غضون هذه الهدنة ، ان لم يكن قبلها (٥) استرد الجنويون على الأقل ملكيتهم لحيهم القديم فى عكا ، والذى احتله البنادقة ، ومع ذلك فمن ١٢٧٢ الى ١٢٧٥ اتهموا بايل البندقية القائم بهذه المدينة بأنه لم يراع تماما شروط الصلح ، وأنه ما زال يحتفظ ببعض المنازل التى كان لهم حق ملكيتها (٦) ، ولكن البيزيين كانوا هم أيضا ولم يزالوا يشغلون قسما من الاقليم الجنوى ، وكان هذا حسابا خاصا بينهم ( وبين

<sup>(</sup>العصد بهذا المؤلف الوحيد ابن الفرات \_ المترجم)

Wilken, Gesch. der kreuzz. VII, 463 et ss.; M. de Mas-Latrie, (Histoire de Chypre, I, 396, 441; M. Röhricht, dans les Archiv, de l'Or. lat. II, p. 375.

Da Canale, p. 628, 630; Dandolo, p. 380, 389.

Wilken, op. cit. VII, 511.

Mas-Latrie (1.c. p. 422).

الجنويين) ، ولم تلبث الفرصة أن سنحت لتسوية هذا الحساب · ففي عام ١٢٨٢ نشبت حرب جديدة بين جنوا وبيزا بشأن كورسيكا ، وتكبدت بيزا في موقعة ميلوريا البحرية المسهورة (٦٠ من أغسطس ١٢٨٤) هزيمة ساحقة جعلتها قاب قوسين أو أدنى من الهلاك ، ودمرت الى الأبد قوتها · وامتدت آثار هذه الحرب الى عكا ، واستمرت ثمة بضع سنين بعد المعركة الفاصلة ·

وفي عام ۱۲۸۷، أغار الأميرال الجنوى رولاندو اسكيرى Rolando Ascheri على اقليم البيزيين في عكا ١ الا أن هذه الاثارة لم يترتب عليها سوى حدوث بعض المناوشات (١) ٠ وفي عام ١٢٨٨ اضطر البيزيون أخيرا، وقد نفدت مواردهم أن يقبلوا عقد صلح مهين ، وتضمنت معاهدة الصلح بنودا هامة بخصوص مدينة عكا ٠ كان البيزيون فيما مضى قيد اشتركوا في هيدم برج المجنوبين ، ومن ثم اشترط صراحة في المعاهدة أنه يجب عليهم ، تكفيرا عن هذه الاساءة أن يهدموا بأيديهم البرج العالى الفاخر الذي شيدوه في حيهم لينافسوا به الجنوبين ، والذي كان مصدرا للنزاع بين الأمتين : وكان عليهم أن يمتنعوا بتاتا عن بناء أي برج عادى أو حصين في حيهم ، أو شراء أي برج من أي شخص بتاتا عن بناء أي برج عادى أو حصين في حيهم ، أو شراء أي برج من أي شخص أو حالية ٠ وكانوا قد احتلوا في عام ١٢٥٨ قسما من الحي الجنوي ، ذلك من بينها سور ، فكان عليهم أن يتعهدوا بهدم هذه المباني في مهلة قدرها سنة ونصف ، وأن يردوا القسم الذي كانوا قد احتلوه في حي الجنوبين الى ملاكه الأصليين بالحالة التي كان عليها قبلا في عام ١٢٥٨ ، والا يقيموا أي بناء في القليم جنوى (٢) ٠

يمكن القول بأن الحرب التي بدأت بخصوص دير سان ساباس لم تنته الا بعقد هذا الصلح • نعم • انتهت هذه الحرب ؛ الا أن العدو كان يدق على الأبواب ، وفات الاوان لجني ثمار هـــذا الصلح • وكانت قيصرية ، وأرسوف ( ١٢٦٥) ، ويوبيه ، وأنطاكية ، وجبيل ( ١٢٦٨) قد وقعت في أيدي بيبرس سلطان مصر • أما لاوديكيا التي استردها المسيحيون منذ قليل ، فقد أمست مهددة من جديد • وهناك قضى السلطان قلاوون خليفة بيبرس على ســيادة المسيحيين باستيلائه على قلعة البحر : ولم يكن هذا الفتح سوى تحقيق لمشروع قديم يستهدف ارضاء تجار الاسكندرية الذين كانوا ينظرون بعين الحسد الى ازدهار تجارة هذه ألمدينة (٣) • وهذى نقطة هامة في تاريخ التجارة ؛ ولما كانت هذه المعلومة ثابتة في مصدر عربى ، فانها تستحق أن نتوقف عندها

Annal. Jan. p. 317.

Lib jur. II, 135-138; voy. aussi 116 et s. (7)

Michaud-Relaud, Biblioth, des crois. IV, 560 et s. (7)

قليلا: ذلك أنها في الواقع تثبت أن لاوديكيا كانت على علاقات واسعة بالشرق ، عن طريق حلب ، وبلاد حوض الفرات ، وأن التجار الغربيين كانوا دائما يأتون اليها طلبا للتوابل وغيرها من السلع · وحتى تثار الى هذا الحد غيرة الاسكندرية كان لابد من أن تكون تلك المدينة (لاوديكيا) مركزا هاما لتجارة الجملة ؛ وهذى نقطة سوف نعود اليها في خصوص التجارة التي كانت تمارسها البندقية مع حلب ، وهي تجارة كان معظمها يص بمدينة لاوديكيا ·

وكان من شأن استيلاء المسلمين على هذه المدينة أن قضى على آخر أثر لامارة انطاكية القديمة • وما لبثت كونتية طرابلس أن لقيت المصير ذاته • وكان الكونت بوهيموند الثامن قد توفى في شهر أكتوبر ١٢٨٧ ولم يترك ولدا ، وطالب بتركته كل من أمه سيبيل Sybille ابنة أحد ملوك أرمينيا ، (۱) المتروجة من فارس فرنسي يدعى نارجو دو Nargaud de Toucy : واعترف أهالي طرابلس بلوتشيا وريشة شرعية ، غير أنها كانت وقتئذ في الغرب ، وقبل حضورها ، انقضى وقت كاف انقلبت فيه الأمور في غير صالحها • ذلك أن بارتولوميو امبرياكو(٢) سيد جبيلة القائم بأعمال الحكومة بالنيابة ، Bartolommeo Embriaco كان قد دبر تحويل الكونتية لمصلحته ، فبدأ بالتصالح مع أهالي طرابلس ، قلاوون (٣) سلطان مصر من جهة ، وجمهورية جنوا (٤) من جهة أخرى ، وبذل لهما أجمل الوعود • فبالنسبة الى جنوا ، تعهد بين ما تعهده لها بأن يرد لها ثلث مدينة طرابلس ، الثلث الذي كان لها الحق فيه منذ بداية الغزو ؛ وبالفعل بعث الجنويون الى طرابلس في عام ١٢٨٨ الأميرال بنديتو زاكاريا مزودا بسلطات واسعة ، ومعه سفينتان حربيتان ، وضم اليه في الطريق ثلاث سغن أخرى ، وكانت الأميرة لوتشيا وقتئذ تحت أسوار طرابلس على رأس قوات كبيرة ، وكانت قد أتت معها من الغرب بخمس سفن حربية ، ضمت لها أربعا أخرى منذ وصولها الى سوريا ، منها واحدة فينيسية وواحدة جنوية • وكانت المدينة توشك على الاستسلام ، الا أن وصول زاكاريا زود أنصار سيد جبيلة بعزم جديد ، فاضطرت لوتشيا أن تتقهق ، ولم تتضمن المعاهدة المبرمة بين الأميرال وبين بارتولوميو كل الوعود التي قدمها الأخير ، ولكنه مع ذلك ضمن

Lignages d'outremer, p. 447 ; Minieri Riccio, I grandi uffixi del (1) regno di Sicilia p. 29.

Sanut, p. 229; Michaud-Reinaud, Biblioth, des crois. IV, 561 et s. (Y)
Not. et extr. XI, 47; Weil, Gesch der Chalif. IV, 161; les Annal.
Jan. p. 322.

Aboul Mahasin, dans Weil, op. cit., IV, 161 et s.

Annal, Jan. p. 322.

لجنوا توسعا في سلطتها وأملاكها ، وكان أول نتائجها أن بعثت حكومة جنوا للتو الى طرابلس موظف يحمل لقب بودستات (١) • وما لبث زاكاريا أن اعترف بأن بارتولوميو لم يكن في عزمه أن يوفي بتعهداته ، وهذا ما أكده بنفسه ، وحملته خيبة الأمل على أن يتقرب من لوتشيا (١٢٨٩) ويجرى معها تسوية نجهل تفاصيلها (٢) •

ولم تأت أية واحدة من هاتين المعاهدتين لجمهورية جنوا بالمكاسب التى كانت تنتظرها ولم يمض على توقيعهما سوى وقت قصير حتى أقبل قلاوون ، وحاصر طرابلس ، ونسى الأميرال الجنوى كل المآسى التى كابدها فى هذه الناحية ، وهرع الى نجدة الموقع ومعه البيزيون والبنادقة ، ولحكنه لم يستطع أن يمنع سقوطه فى أيدى المصريين ( ٢٧ أبريل ١٢٨٩ ) (٣) ، واكتفى بانقاذ السكان ومساعدتهم فى الانتقال الى جزيرة قبرص وكان أهلال طرابلس على وشك أن يتلقوا مددا آخر من جهة لم يكونوا يتوقعونها دون شك ، تلك هى مستوطنة حيفا الجنوبية التى جهزت ثلاث سفن حربية حين بلغها نبأ الخطر الذى يتهدد طرابلس ، وأرسلتها تحت امرة قنصلها باولينو دوريا Paolino Doria لنجدة مواطنيه ، ولكنه لسوء الحظ وصل متأخرا وانا لنعلم من قبل تعلق هذه المستوطنات بوطنها الأصلى وهذا مثال طيب لتعلقها بعضها ببعض (٤)

وأخيرا ، في ١٨ من مايو ١٢٩١ ، سقطت عكا الحصن الرئيسي للدول الصليبية ، وكانت مهمة الدفاع عنها موكولة أساسا لهيئات الفرسان الدينية ولكن كان ينقصهم شيئان : الاتحاد فيما بينهم ، وسلطة كافية لفرض الطاعة على الغير ، وتسجل الوقائع في هذا الخصوص عدم التناسق بين البنادقة والبيزيين(٥) ، على أن سكان الأحياء التجارية تحملوا بحماسصة قوية كل أعباء الدفاع والخدمات الليلية (٦) ، وقد أثنى البعض على شجاعة البيزيين وكفاءة آلاتهم الحربية (٧) ، ولم يقل المؤلفون الذين تركوا لنا قصة هذه الكارثة كلمة واحدة عن الجنويين ، والسبب على ما يبدو بوضوح أنهم منذ أن هاجروا الى صور لم يعودوا أبدا الى عكا في جموع كبيرة ، وعندما اقتحم العدو المدينة كان

Ibid. p. 326.

Annales génoises, texte donné par Pertz, p. 322,323 et s. (7)

Relation d'Assenius dans Murat., SS. XIII, 1183.

Amadi, dans Mas-Latrie, Hist de Chypre, I, 489.

<sup>(</sup>٣) بعد بضعة أيام لقيت نفين وبترون نفس الصيل الذي لقيته العاصمة • أنظل : Wilkeu, Gesch. der Kreuzz., VII, 706; Weil, Gesch, der Chalif., IV, 163. Annal. Jank. p. 324.

Le Magister Thadeus, de Naples, dans son : Historia de desolatione (7) et conculcatione civitatis Acconensis éd. Riant), Genevoe 1874, p. 27.

المستوطنون الذين ينتمون الى الأمم التجارية أول من فروا ، وهرعوا الى السفن لينقذوا أرواحهم وأموالهم(١) · ولما لم تكن المدينة محاصرة من ناحية البحر ، فأن الذين أعوزتهم الارادة أو القدرة على الاشتراك في الدفاع ، وجدوا أمامهم متسعا من الوقت للفرار حاملين أمتعتهم الى قبرص أولا ، ومنها الى الغرب ، لذلك لم يجد العدو في المدينة غنيمة ثمينة(٢) · على أن التجارة الغربية حين فقدت عكا ، فقدت بها سوقا فسيحة ، مزودة على الدوام بوفرة من السلم فقدت عكا ، فقدت بها سوقا فسيحة ، مزودة على الدوام بوفرة من السلم المطلوبة النادرة ، وذلك لأمد طويل ، لأن العدو دمر المدينة تدميرا · ومنذ هذه اللحظة كف المسيحيون في المدن التي مازالت حرة في مملكة بيت القدس وكونتية طرابلس عن ابداء مقاومة لا جدوى منها ، ومن ثم جلوا عن صور ، وصيدا ، وبيروت ، وطرطوس ، وجبيل دون أية مقاومة ·

وانتهى كل شيء بالنسبة الى الدول الصليبية، وأمسى الدمار الذي كان يتهددها زمنا طويلا حقيقة واقعة ٠ ولا مجال هنا للاستفاضة في ذكر أسباب هذا الانهيار ، ولكنا نشير من بين هذه الأسباب الى النصيب من المسئولية الذي يقع دون شك على كاهل أفراد الجاليات التجارية ، وبخاصة الايطالين . وقد أوضح ذلك جاك دو فيترى ، اذ كان على علم تام بشئون الأرض المقدسة في القرن الثالث عشر: فهو يسلم بمزايا الايطاليين ، وبصيرتهم ، ويقظتهم ، ورعايتهم مصالح الدولة ، وصلابتهم في الدفاع عن حقوقهم ومؤسساتهم ، وقناعتهم التي جعلتهم أكثر من سائر الأمم قادرين على مسسايرة الحياة في الشرق ، وهو يقدر الخدمات التي أسدوها للمسيحية في سوريا ، بفضل تفوق بحريتهم العسكرية ، ونشاط بحريتهم التجارية التي تكفلت بالنصيب الأكبر من عمليات نقل الحجاج والمؤن والبضائع ، ولكنه يستنكر أيضا تنافسهم الحاد في مضمار التجارة ، وحبهم للكسب بدرجة الجشع ، الأمر الذي تسبب في منازعات لا آخر لها ، وحروب أهلية يبتهج لها العدو وحده (٣) . وكثيرا ما بعث أهالي سوريا بشكاواهم الى الغرب ، ووصفوا منازعات الجاليات التجاريــة الإيطالية بأنها شر لا بد أن يؤدي إلى خراب المؤسسات المسيحية كلها ، وطالبوا باجبارهم على أن يعيشوا قبل كل شيء في سيلام ، حتى ولو تطلب ذلك حرمانهم من امتيازاتهم(٤) ٠ وقد حمل بعض الحجاج شكاوي من هذا النوع الى فريزيه Frise • وبعد انقضاء زمن طويل على سقوط عكا ، وقف لودلف دى سوذيم

Thadeus Neopolitaus, l.c.

(1)

Wilken, VII, 748, 756, 774 not. 129.

(٢)

Jacq. de Vitry, dans Bongars, Gesta dei per Francos I, p. 1085 (7) et s., 1089; le Tractatus de terra sancta, éd. Thomas, p. 15, 31.

La Biblioth, de l'école des chartes, 4e serie, T. IV, p. 288 et s., 290 (5) et ss.; le Mémoire d'Amaury de la Roche, dans Mas-Latrie, Hist. de Chypre, II, 72.

Ludolphe de Sutheim فوق أطلال المدينة ، فلعن تفرق البيزيين ، والجنويين، والجنويين، والجنويين، واللومبارديين ، تفرقا أدى الى ضياعهم (١) (\*) • ومع ذلك ينبغى لنا ألا ننسى أنه اذا كانت الجاليات الايطالية مسئولة عن وقوع الكارثة ، فان جانبا أكبر من المسئولية يقع على كاهل أولئك الذين كانت مهمتهم الخاصة هى الدفاع عن الأرض المقدسة ضد المسلمين ، وقصروا في أداء هذه المهمة ، ومنهم هيئات الفرسان ، بما كان يشيع فيهم من حسد وغيرة ، وكذا البارونات بعصيانهم •

ولم يتأخر العقاب ، وكان قاسيا ، ليس فقط على الأمسراء والبارونات الذين جردوا من أراضيهم ، وعلى هيئات الفرسان الذين وقعت قصسورهم الحصينة في أيدى العدو ، ولكن أيضا على الأمم التجارية التي شاركت أحياؤها الغنية التي تهدمت في مصير المدن التي نشأت فيها ، ومع ذلك لم يقل المستقبل كلمته الأخيرة بشأن الجاليات التجارية في سوريا ، فقد أقام الإيطاليون في عهد الدول الصليبية علاقات مع دمشق وحلب ، على سبيل المثال ، علاقات لم تنقطع أبدا ، ولم تلبث بيروت أن احتلت مكانة هامة بين الأسواق المستركة في تجارة الشرق والغرب ، وأصبحت من المواني التي يكثر تردد الأسساطيل التجارية الإيطالية عليها ،





## فهرس

|   |            | فہرس |       |       |      |       |      |      |       |      |                                        |      |          |          |
|---|------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|----------------------------------------|------|----------|----------|
|   | صفحة       |      | 4     |       | ٠    |       |      |      | •     |      |                                        |      |          |          |
|   | ٣          | ,•   | •     | •"    | •    | •     | • ,  | •    | •     | •    | •                                      | •    | •        | تقدیم ۰  |
|   | , <b>V</b> | •    | •     | •     | •    | •     | •    | •    | •     | ٠    | •                                      | •    | لمؤلف    | مقدمة ا  |
|   |            | تى   | ,ی ۔  | الكبر | ات   | ــوحا | الفت | نـ   | منــ  | یات  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الب  | الأولى : | الحقبة ا |
|   | 11         | •    | •     | •     | •    | •     | ٠    | •    | •     | •    | لبية                                   | الصد | لحروب    | -1       |
|   | ١٣         | ٠    | •     | •     | •    |       |      |      |       |      |                                        |      |          | الفصل    |
|   | ٤١         | بية  | الصلا | وب    | الحر | بداية | م) و | سلعه | ٠ ( و | محما | هور                                    | : ظ  | الثاني   | الفصل    |
| • |            |      |       |       |      |       |      |      |       |      |                                        |      |          | الحقبة ا |
|   | 128        | • '  | •     | •     | •    | -     |      |      |       |      |                                        |      | ا شرقع   | -        |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ٤٧١٧ / ١٩٨٥

ISBN  $- 9VV - \cdot 1 - \cdot 7\Lambda 1 - \times$ 

عمل موسوعي موثق ومؤصل في تاريخ الحضارة خلال حقبة من تاريخنا ، وهي الحقبة التي تخللتها الحروب الصليبة في الشرق الأدنى ، ما بين القرنين التاسيم والرابع عشر البلادي .

ويضم الكتاب بحوثا موثقة عن العلاقات الرسمية وغير الرسمية ين دول البحر المتوسط على شاطئيه الإسلامي والمسيحي سنملث التاريخ والجغرافية والاقتصاد والتجارة والسياسة والثقافة والاجتماع.

ويُمد هذا الكتاب أثرا من آثار المعرفة والتحقيق المنهجي الحديث للتراث الثقافي ، بجانب قيمته التاريخية والحضارية .